# ڪتاب الامار الوقي الامار الوقي الوق

ستاليف صكليح الدِّيم خليل بن يبك الصيفَدي الجزء الحادي و العشرون

(عَلِيّ بن الحسَين المسعودي - عَلِيّ بن محَـ مد بن الرضا)

الطبعةالثانية

باعتیناه محد الحجسیری

يُطلب مِن دَارالنيث رِ فرانزست تَّاينر سِيْت وتعنارت ١٤١١ ه - ١٩٩١ م

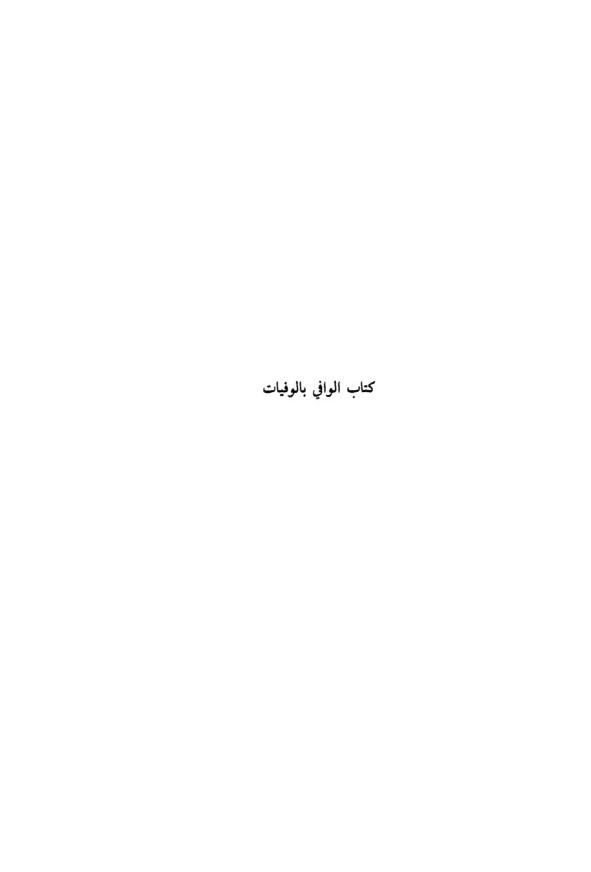

# النشير المنيئ الدنيئ المنيت

أسَّسَهَا هِـُهُ أُوتُ رُيُتر

يَضَددُهَا لجمعيَّة الميتيرقين الألمانية

أُولَرِيشِ هارمَان وَ أَنطون هايْنِن

جذء ٦ - قيسم ٢١

# جمئيع الحثقوق محفوظت

طبع على نفقة الجمعية الألمانية للبحث العلمي بإشراف المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت على مطابع دار صادر – بيروت

# إِسْ مِاللَّهِ الزَّيْمَالِ الزَّكِيدِ مِ

# ربِّ أَعِـن

#### (١) المسعودي المؤرِّخ

عليّ بن الحُسين بن علي أبو الحسن المسعودي المؤرِّخ، من ذُرِّية تعدد الله بن مسعود الصّحابي رضي الله عنه. قال الشيخ شمس الدين: عداده في عبد الله بن مسعود الصّحابي رضي الله عنه. وكان اخبارياً علاّمةً صاحب غزائب / ومُلّح ونوادر. مات سنة ست وأربعين وثلاث مائة. وقال ياقوت: ذكره محمد بن اسحق النديم قال: هو من أهل المغرب، وهو غلَط، لأن المسعودي ذكر في السفر الثاني من

ترجمته في الفهرست لابن النديم (القاهرة) ٢٧٥، وجمهرة ابن حزم ١٩٧، ١٩١. ومعجم الأدباء لياقوت ١٩١/ ٩ - ٩٤، وتذكرة الحفاظ ١/٥٧٨، والعبر للذهبي ٢٦٩/، وسير الأدباء لياقوت ١٩١/٥ وقم ١٦٧٠، ولعبر المنبلاء ١٩٥٥، وتم ١٩٧٥، ولعبراً ، وفوات الوفيات ١/١٢/ رقم ١٩٣٦، وطبقات الشافعية للشبكي ١٥٩٣، وتم ٢٧٥، ولسان الميزان ١/٢٥، ٢٢٠، ٢٢٠ والنجوم الزاهرة ١/٥٦، ووفيات سنة ١٤٥٥، وكشف الظنون ١/٨٧، ١٦٦، ١٦٦، ٢٦٠، ٢٩٤، والنجوم الزاهرة ١/٥٠، ورفيات سنة ١/٥٥، والذريعة للطهراني ١/٧٨، والشذرات لابن العماد ١/١٦٠ وفيات سنة ١٤٥٥، والذريعة للطهراني ١/٢٥٠، وقاموس الرجال للتستري ٢٢٠/٦، وهدية العارفين ١/١٠، ١٩٧، وإيضاح المكنون ١/١٨١، ١٨٠٠/، ١٨٠، وأعيان ١/٢٩٠، والمنبل المعرية ١/١٠، ١٩٨١، والخيط الجديدة لعلي مبارك ١/١٨، والمشرق ١/١٠، وعيسى اسكندر المعلوف في: عجلة النعمة ١/٢٠ ـ ١٨، ١٩٠١ ومعجم المؤلفين ١/٢٠ ـ ١٨، ومعجم المؤلفين ١/٢٠ ـ ١٨، ومقبول الحديث ١٩٢١، ١٩٠١ ـ ١٩٠، والاعلام ٤/٧٧، ومعجم المؤلفين ١/٢٠ ـ ١٨، ومقبول العديث ١٩٢١. ١٩٠١ والاعلام ٤/٧٧، ومعجم المؤلفين ١/١٠ ـ ١٨، ومقبول الحديث ١٩٢١. ١٩٠١ والاعلام ٤/٧٧، ومعجم المؤلفين ١/١٠٠ ـ ١٨، ومقبول العديد وينا العديد ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠، ومقبول العديد ١٩٠٠ والعديد العدود وينا العديد ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠، ومقبول العديد ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠، ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠، ومقبول العديد ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠، ومقبول العديد ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠٠ ومقبول العديد ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠٠ ومقبول المعديد ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠٠ ومقبول العديد ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ ـ ١٩٠٠ ومعجم ١٩٠٠ ومعجم المؤلفين ١٩٠٠ و

كتاب مروج الذهب، وقد عَدَّد فضائل الأقاليم ووَصف هواءها واعتدالها وانحرافها، ثم قال: وأُوسَطُ الأقاليم إقليم بابل الذي مَولدُنا به(١).

وله من التصانيف: كتاب مُروج الذّهب ومَعادن البجوهر في تُحف الأشراف والملوك(٢)، وكتاب ذُخائر العلوم وما كان في سالف الدهور، وكتاب الرسائل والاستذكار لما مَرّ في سالف الأعصار، وكتاب التاريخ، في أخبار الأمم من العرب والعجم، وكتاب التنبيه والإشراف(٣)، وكتاب خزائن المُلك وسر العالمين، وكتاب المقالات في أصول الديانات، وكتاب أخبار الزمان ومَن أبادَه الحَدَثان(٤)، وكتاب البيان في أسماء الأئمة، وكتاب أخبار الخوارج.

#### (٢) الشريف المرتضى

عليّ بن الحسين بين موسى بن محمد بن موسَى بن ابراهيم بن موسَى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو القاسم المرتضَى،

مروج الذهب ٢/٣٨ «ولدنا به».

 <sup>(</sup>۲) طبع مرات عدة، وأفضل هذه الطبعات تلك التي اعتنى بها شارل بللا ضمن منشورات الجامعة اللبنانية.

 <sup>(</sup>٣) طبع للمرة الأولى قبيل نهاية القرن التاسع عشر بسبع عشرة سنة في مطبعة بريل ــ ليدن من أعمال هولندا ضمن المكتبة الجغرافية التي عني بنشرها البروفسور «دي جويه».

<sup>(</sup>٤) طبع قسم منتزع منه في دار الأندلس ببيروت.

٢ - ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ١٢٠/٨ رقم ١٦٣، وجمهرة ابن حزم ٦٣ «وفاته سنة ٢٩٧٨»، وتاريخ بغداد ٢٠٢/١١، رقم ٢٩٨٨، ودمية القصر للباخرزي ٢٩٢/١) رقم ١٩٦، والماخوري ١٩٢١، والماخوري ١٩٠١، والماخوسي ٩٥، والنجاشي ١٩٢، والماخوس ولاسن بسام ق ٧/ ج ٢/٥٦٤ - ٤٧٥، ومعالم العلماء لابن شهراشوب ٦٩ رقم ٤٧٧ «وفاته سنة ٣٣٤ه»، وتلخيص مجمع الآداب لابن الفوطي ١٢٠/١، ومعجم الأدباء لياقوت ١٢/١١ - ١٤٦١ والكامل في التاريخ لابن الأثير ٢٩٢٩، وإنباه الرواة للقفطي ٢٩/١٠ - ١٩٧، ووفيات الأعيان ٣/٣١٣ - ٣١٧ رقم ٣٤٤، وميزان الاعتدال ٣/٤٢١ رقم ٢٤٩٠، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة ٤٣٦ه)، والعبر ٣/١٨٦، ودول الإسلام ١٨٦/١، ومرآة الجنان = الإسلام ١٨٦/١، ومرآة الجنان =

عَلَم الهُدَى نقيب العلَوبين أخو الشريف الرَّضيّ. ولـد سنة خمس وخمسين وثلاث مائةٍ وتوفي سنة ستٍّ وثلاثين وأربع مائة. وكان فاضلًا ماهراً أديباً متكلِّماً، له مصنّفات جَمَّة على مذهب الشيعة.

قال الخطيب: كتبت عنه (١). وكان رأساً في الاعتزال، كثير الاطّلاع والجدال. قال ابن حزم في الملل والنحل (٢): ومن قول الإمامية كلِها قديماً وحديثاً أن القرآنَ مُبْدَلُ، زيد فيه ونقص منه حاشا علي بن الحسين (٣) بن موسى، وكان إمامياً فيه تظاهر (٤) بالاعتزال، ومع ذلك فإنه كان يُنكِر هذا القول، وكَفَّر من قاله، وكذلك صاحباه: أبو يعلَى الطوسي وأبو القاسم الرازي. وقد اختلِف في كتاب «نهج البلاغة» هل هو وضعه أو وضع أخيه الرضيّ. وحكَى عنه ابن برهان النحوي أنه المسمعه ووجهه إلى الحائط يعاتب نفسه ويقول: أبو بكرٍ وعمر وليا فعدَلا واسترجما فرجما، أفانا أقول ارتدًا بعد أن أسلما؟!! قال: فقمت وخرجت، فما بلغت عَتبة الباب حتى سمعت الزعْقة علية.

وكان ابن برهان قد دخل عليه في مرضه الذي مات فيه رحمه الله تَعالَى، وكان يدخل عليه من أملاكه في كل سنةٍ أربعة وعشرون ألفّ دينار. قال أبو الفضل

<sup>(</sup>۱) انظر: تاریخ بغداد ۲۰۲/۱۱.

<sup>(</sup>٢) راجع: معجم ياقوت ١٥٢/١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم: الحسن

<sup>(</sup>٤) نفسه: يظاهر

لليافعي ٣/٥٥، والبداية والنهاية لابن كشير ٢١/٣٥، ولسنان الميزان ٢٢٣/٤، ورقم ٥٩/١، ولسنان الميزان ٢٢٣/٤، ورقم ٥٩/١، وقم ١٦٩٧، والنجوم الزاهرة ٥٣/١، وبغية الوعاة ١٦٦/١، وتتمة اليتيمة ١٣٥٠ – ٥٦، وإيضاح المكنون ١/٥، ١٣٦، وهدية العارفين ١٦٨٨، وروضات الجنات للخوانساري ٣٨٣، وأعيان الشيعة ١١٨/١ – ١٨٨، ومعجم المؤلفين ١٨/٨، والاعلام ٢٧٨/٤، وكتاب أدب المرتضى للدكتور عبد الرزاق عي الدين، بغداد ١٩٥٧، ومقدمة ديوان الشريف المرتضى، ومجلة العرفان ٢/١٨، وجلة المجمع العلمي العربي ١٠١/٢٤.

محمد بن طاهر المقدسي (١): دخلت (٢) على الكِيّا أبي الحسين يحيى / [ب٠٤٠] ابن الحسين العَلَوي الزَّيْدي، وكان من نُبلاء أهل البيت ومن المحمودين في صناعة الحديث وغيره من الأصول والفروع، فذكر بين يديه يوماً الإماميَّة فذكرهم أقبح ذكر وقال: لوكانوا من الدّواب لكانوا الحمير، ولوكانوا من الطيور لكانوا الرَّخَمَ (٣)، وأطنب في ذمِّهم. وبعد مدة دخلت على المرتضى وجرَى ذِكر الزّيدية والصالحيّة وأطنب في ذمِّهم. يا أبا الفضل، تقول: أيهما خير ولا تقول: أيهما شَرّ، فتعجّبت من إمامي الشيعة في وقتهما، ومن قول كل واحدٍ منهما في مذهب الآخر، فقلت: لقد كفيتما (١) أهل السنة الوقيعة فيكما.

قيل أن المرتضَى اطَّلَع يوماً من رَوْشَنِه (٥) فرأى المطرِّزَ الشاعر وقد انقطَع شِراك نَعْله وهو يصلحه فقال له: فدَيْت ركائبك [و] (١٦) أشار إلى قصيدته التي أولها(٧): [من الطويل].

سرَى مُغرماً بالعِيسِ ينتجعُ الرَّكبَا يساثل عن بدرِ الدُّجَى الشرقَ والغربَا على عَذَبات الجِنْع من ماء تغلِبٍ غزال يرى ماء القلوب له شربا

[إلى قوله](^):

إِذَا لَمْ تَبَلُّغْنِي إِلَيْكُمْ رَكَائْبِي فَلَا وَرَدَتَ مَاءً وَلَا رَعَتِ الْعُشْبَا

فقال له المطرِّز مسرعاً: أتُراها ما تشبه مجلسَك وشربك وخِلَعَـك؟ أراد بذلك

(١) انظر ترجمته في الواني ١٦٦/٣ رقم ١١٣٣.

(٢) معجم ياقوت: سمعت.

(٣) مفرده رَخْة، وهو طائر موصوف بالغدر وقيل بالقذر وقيل غير ذلك.

(٤) ياقوت: كُفِيَ

(٥) الرُّوشَن: الكُوَّة.

(٦) الزيادة من ياقوت.

(V) راجع الأبيات في معجم ياقوت ١٥٦/١٣.

(٨) الزيادة في معجم ياقوت وهو ما يقتضيه السياق.

أبيات المرتضَى وهي (١): [من الخفيف].

يا خَليليَّ من ذُوَابةِ قَيس (٢) ! في التَّصابي مكارمُ الأخلاقِ(٣) غَنَّياني بذكرهم تُطرِباني (٤) واسقياني دمعي بكاس دِهاقِ وخذا النومَ من جفوني فإني قد خَلعْت الكرَى على العُشَّاق(٩)

ومن تصانيفه: كتاب الشافي في الإمامة، كتاب الملَخْص في الأصول لم يُتمُّه، كتاب الذخيرة في الأصول تامًّ، كتاب جُمَل العِلْم والعَمل [تامً] (٢)، كتاب الدرر والغرر، وهو كثير الفوائد [تكملة الغرر] (٧)، كتاب التنزيه، كتاب المسائل الموصلية الثانية، كتاب المسائل الموصلية الثانية، كتاب المسائل الموصلية الثالثة (٨)، كتاب المُقْنِع في الغَيبة، كتاب مسائل الحِلاف في الفقه لم يتم، كتاب الانتصار (٩) فيما انفردت به الإمامية، كتاب مسائل [مفردات] (١٠) في أصول الفقه، كتاب المسائل الطرابلسية الأولَى، وكتاب المسائل كتاب المسائل الطرابلسية الأولَى، وكتاب المسائل الطرابلسية الأولَى، وكتاب المسائل الطرابلسية الأخيرة، كتاب مسائل أهل مصر الأولَى، كتاب مسائل أهل مصر الثانية /، كتاب

(۱) راجع الأبيان في ديوان المرتضى ٣٤٢/٢، والذخيرة لابن بسام ٢/٥/٢/٨، وفي معجم ياقوت ١٤٩/١٣، وتتمة اليتيمة ٥٤.

البرق(١١)، كتاب طيف الخيال، كتاب الشيب والشباب، كتاب تَتَبُّع أبيات المعاني

 <sup>(</sup>۲) معجم ياقوت وتتمة اليتيمة: بكر.

<sup>(</sup>٣) نفسه: رياضة الأخلاق، وكذلك في الديوان، وفي الذخيرة: للتَّصابي.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان: علَّلاني

<sup>(</sup>a) في الأصل: وخذ النوم، ولعله من هفوات النساخ، وفي تتمة اليتيمة ومعجم ياقوت: عن جفوني.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ياقوت.

<sup>(</sup>٧) معالم العلماء: الغور والدرر حسن، وتكملة الغرر.

 <sup>(</sup>A) معالم العلماء: المسائل الموصلية الأولية الثلاث.

<sup>(</sup>٩) معجم ياقوت: الاقتصار

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من معالم العلماء.

<sup>(</sup>١١) معالم العلماء: المرموق في أوصاف البروق.

10

التي تكلُّم عليها ابن جِنِّي، كتاب النَّقض على ابن جِنِّي في الحكاية والمحكِيّ، كتاب تفسير قصيدة السيَّد(١)، كتاب قصر(٢) الرواية وإبطال القَول بالعَدد، كتاب الذريعة في أصول الفقه، كتاب المسائل الصيداوية. وله مسّائل مفردة نحومائة مسألةٍ في فنون شَتَّى، ومن شعره (٣): [من الكامل].

> وَطرقْنَني وَهْناً بِأَجوازِ الرُّبا(؛) يا لَيْتَ زائرَنا بفاحمةِ الدُّجَى فقليله وَضَح الضَّحَى مُستكثَر ما عابه ــ وبه السرور ــ زَوَالُه

وطرُوقُهنَ على النوَى تخييلُ (٥٠) في لَيلَةٍ وافّى بها متمنّع ودَنَت بَعيداتٌ وجاد بخيل لم يأت إلا والصباح رسول وكثيرُه غَبَش الظلام قليل(٦) فجميع ما سَرُّ القلوبَ ويزول

#### ومنه<sup>(۷)</sup>: [من الطويل]

وزارت وسَادي في الظلام خَريدةً تمانع صُبْحاً أن أراها بناظِري ولما سَرت لم تخشَ وَهْناً ظَلالةً فماذا الذي من غير وَعْدِ أتَّى بها وقالوا: عسَاها بعد زُوْرة باطل

أراها الكرّى عَيني ولسُّتُ أراها وتبذُلُ جُنحاً أن أُقبُل فاها ولا عرف العُذَّالُ كيف سُراها وما(٨) ذا على بُعْدِ المّزارِ هَداها؟ «تزورُ بِلَا رَيْبِ فَقُلتُ: عسَاها»

> نفسه: تفسير القصيدة المذهبة عن الحميري. (1)

معجم ياقوت: نصُّ، ومعالم العلماء: نقض الرؤية. **(Y)** 

راجع الأبيات في معجم ياقوت ١٥٣/١٣، والديوان ٣١/٣ ضمن مطولة تزيد على ٥٧ بيتًا، (٣) والأبيات هنا هي: ١٧ ــ ٢١.

> معجم ياقوت: بأجواز الفلا، (1)

> > نفسه: على الفُلا. (0)

غبش: حلكة الظلام. (7)

انظر الأبيات في معجم ياقوت؛ وفي الديوان ٣٦٥/٣ ضمن مطولة تناهز ٥٠ بيتاً، وأرقام **(Y)** الأبيات في القصيدة: ١٥ ــ ٢٠ باستثناء الرقم ١٩.

> نفسه: ومن ذا. **(A)**

[بالاب]

ومنه (١): [من الطويل]

تَجافَ عن الأعداءِ بُقْيا فربما<sup>(٢)</sup> ولا تَبر منهم كلُّ عودٍ تَخافُه

ومنه(٤): [من مجزوء الكامل]

بينى وبين عَـوَاذِلى أنا خارجيٌّ في الهوري

ومنه (°): [من المنسرح]

مولای یا بدر کل داجیة حُسْنُكَ ما تنقضي عجائبُه بحقّ من خَطُّ عِذارَيْكَ ومَن(١)

مُدَّ يـدَيــكَ الكـريمتين معي

ومنه (٧): [من الخفيف]

قُلْ لمن خَدّه من اللّحظِ دام: يا سقيمَ الجُفون من غير سُقْم أنيا خاطرت في هَواكَ بقلب

لا تلُّمْني إِن مِتُّ منهنَّ سُقْما ركب البحر فيك «أمَّا» وأُمَّا<sup>(^</sup>

كُفيتَ فلم تُجرَحْ بنابِ ولا ظُفْرِ

فإنَّ الأعادي ينبتون من الدهر (٣)

في الحبّ أطرافُ الرُّماح

لا حُكم إلا للملاح

خُذْ بِيَدِي قد وقعتُ في اللُّجَج /

كالبحر خَدُّثْ عنه بـلا حَرَج

سُلَّطَ سلطانَها على المُهَـج

ثم ادْعُ لي من هواكَ بالفَرج

رقّ لي من جوانح ِ فيك تُدمَى

قلت: شعر جيد، ولكن، أين هذه الديباجة من ديباجة أخيه الرضيُّ؟

الديوان: ١/٥٠١. (1)

معجم ياقوت: بَغْياً، وهو تصحيف «بُقيا» كما في الديوان. وفي أعيان الشيعة: من الأعداء. **(Y)** 

> الديوان: مع الدهر. (4)

وفيات الأعيان ٣١٥/٣، الديوان ٢١١/١. (1)

وفيات الأعيان ٣٥١/٣، والديوان ١٧٤/١. (0)

> أعيان الشيعة: عارضيك. (7)

> > الديوان: ٢٢٢/٣. **(V)**

كذا في الأصل، وفي الديوان: أباً وأمّاً. **(A)** 

٣

٦

11

10

# (٣) الجامع الباقُولي النحوي

علي بن الحسين بن علي الضرير [أبو الحسن](١) النحوي الباقولي المعروف بالجامع. ذكره أبو الحسن البيهقي في كتاب الوشاح فقال: هو في النحو والإعراب كعبة، لها أفاضل العصر سَدَنة، والفضل(٢) بعد جَفائه(٣) أُسُوة حسَنة. وقد بعث إلى خراسان ببيت الفرزدق المشهور في شهور سنة / خمس وثلاثين وخمس مائة، [١٦] وهو(٤): [من الطويل].

وَليسَتْ خُراسانُ التي كان خالدٌ بها أَسَدُ (٥) إِذْ كان سَيفاً أميرُها (٦)

وكتب كل فاضل من أفاضل خراسان لهذا البيت شرحاً. ثم قال: وهذا الإمام استدرك على أبي علي الفسوي(٢)، وعبد القاهر، وله هذه الرتبة، ومن شعره: [من الرمل].

يُدركُ المرءُ به أعلَى الشَّرَفُ كَشِهابِ ثاقبِ بين السَّدَف تخرجُ الدرَّةُ من جَوْفِ الصَّدَف أحيِبِ النحو من العلم فقدً إنما النحويُّ في مجلسهِ يخرج القرآنُ من فِيهِ كما

(١) الزيادة من ب.

11

(٢) معجم الأدباء لياقوت: وللفضل فيه.

(٣) ب: جفائه.

(٤) لم أعثر عليه في الديوان.

(٥) معجم الأدباء: أسداً.

(٦) راجع بشأن هذا البيت وتفسيره: الخصائص لابن جني ٢/٣٩٧.

(٧) نكت الهميان والبغية: أبي الحسن النسوي، وفي الإنباه: الفارسي.

٣ - ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ١٦٤/١٣ - ١٦٧، وإنباة الرواة للقفطي ٢٤٧/٢ - ٢٤٩، وتلخيض ابن مكتوم ١٩٣١، ونكت الهميان ٢١١، وبغية الرعاة ٢١٠/١ رقم ١٦٩٧، وكشف الظنون ٣٠٣، ١٦٦٠، وهدية العارفين ٢/٧٩، والاعلام ٢٧٩/٤، ومعجم المؤلفين ٧٥/٧.

وله من التصانيف: شرح اللُّمَع، كتاب كشف المعضلات وإيضاح المُشْكلات في عِلل القراءات (١)، وكتاب الجواهر (٢)، وكتاب المُجمَل، وكتاب الاستدراك على أبي عليّ، وكتاب البيان في شواهد القرآن.

#### (٤) أبو الفرج ابن هِنْدو

على بن الحُسَين بن هِنْدُو أبو الفَرج الكاتب الأديب الشاعر. له رسائل مدوَّنة، وكان أحد كُتّاب الإنشاء في ديوان عضد الدولة. وكان متفلسفاً، قرأ كتب الأوائل على أبي الحسن العامري (٣) بنيسابور، ثم على أبي الخير ابن الجمّار (٤). وورد بغداد في أيام أبي غالب ابن خلف الوزير فخر الملك، ومدحه. وكان يلبس [ب٢٤] الدُّرَاعة على رسم / الكُتّاب. حولاً بي الفرج هذا، ابن يدعَى أبا الشرف عماداً، ذكره الباخرزي في دمية القصر، وأورد له شعراً متوسطاً > (٥). وقال عماداً، ذكره البندنيجي: هو / من أهل الرَّيِّ، وشاهدته بجرجان في سِنيِّ بضع عشرة وأربع ماثة كاتباً بها. وكان به ضَرْب من السوداء، وكان قليل القدرة على شرب ١٢

المضاح علل القراءات، وفي معجم ياقوت: كتاب كشف المشكلات وإيضاح المعضلات.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء: الجوهر

<sup>(</sup>٣) نفسه: الوائلي.

<sup>(</sup>٤) الحمّار.

 <sup>(</sup>٥) سقطت من ب، وانظر: دمية القصر للباخرذي ٢/٧٧ - ٧١.

ع \_ ترجمته في يتيمة الدهر للثعالبي ٣٩٧/٣ \_ ٤٠٠ دواسمه هنا: الحسين بن محمد»، ودمية القصر للباخرزي ٧/٧٥ \_ ٦٦ دوفاته بجرجان سنة ٤٧٠هـ»، ومعجم الأدباء لياقوت ١٣٦/١٣ \_ ١٤٦، والمختصر المحتاج إليه (ذيل تاريخ بغداد) ٣٥١/٤ رقم ٥٠١ دوفاته سنة ٣٤٤ه، وتاريخ حكياء الاسلام للقفطي ٩٣ \_ ٥٠، وعيون الانباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ١/٣٢٧، وتتمة اليتيمة ١/١٣٤ \_ ١٩٤٤، وفوات الوفيات لابن شاكر ١/٣٤ رقم ٣٣٧، وكشف الظنون ٢/٢٧١، وإيضاح المكنون ٢/٣٧١، وهدية العارفين ١/٢٧٦، وعجم المؤلفين ٧/٢، وهدية العارفين ١/٢٨٦، وعجلة معهد المخطوطات العربية ٢٥٧، ومعجم المؤلفين ٧٢٨.

10

11

النبيذ، فاتفق أنه كان يوماً عند أبي الفتح ابن أبي علي حَمَد كاتب قابوس بن وَشْمَكير وأنا معه، فدخل أبو علي الموضع، ونظر فيما كان بين أيدينا من الكتب. وتناشد هو وابن هندو الأشعار. وحضر الطعام فأكلنا، وانتقلنا إلى مجلس الشراب، فلم يُعِلق ابن هندو المساعدة على ذلك، فكتب في رُقعة دفعها إليه: [من الخفيف].

قد كفاني من المُدام شَميمُ م هي جَهْدُ العقول سُيِّيَ راحاً م إِنْ تكنْ جنَّـةَ النعيم فيها م

صالحتني النَّهَى وَثاب الغريمُ مشلَ ما قيل لِلَّدين سَليم من اذَى السُّكُر والخُمار جحيم

فلما قرأها ضحك وأعفاه من الشرب(١).

ومن شعره أيضاً: [من الطويل].

فإن شُرِبْت أبدَت طِباعَ الجواهرِ إذا لم تثقُ منها بحسنِ السّراثر أرَى الخمرَ ناراً والنفوسَ جواهراً فلا تفضّحُن النفسَ يوماً بشُربها

ومنه: [من الكامل].

يسمو<sup>(۲)</sup> إليهن الوحيـد الفارد وأبو بنات النعش فيها راكد

ما للمعيل وللمعالي إنما فالشمس تجتاب السماء فريدةً (٣)

ومنه: [من مخلع البسيط]

عِبْتُم وغِبتُم عن الجمال أن يظهر (٤) المسك من غزال

غابوه لما التخى فقلنا: هـذا غـزال ولا عـجـيـبّ

(1) فوات الوفيات: من السكر.

(٢) تتمة اليتيمة والمختصر المحتاج إليه: يسعى.

(٣) تتمة اليتيمة: وحيدة.

(٤) يتيمة الدهر والفوات: تَوَلَّدُ المسك في الغزال.

[ب٤٢ب]

11

[٣أ] ومنه / : [من الطويل]

تعرّضت (١) الدنيا بلذَّةِ مَطْعمِ أراد سَفاهاً أن يموَّه قبحَها (٢) فلا تخدعينا بالشراب فإننا

وزُخرفِ مَوْشِيِّ مِن اللَّبْسِ رَاثقِ على فِكَرٍ خاضَت بِحارَ الدقائق قتلنا نُهانا في طِلابِ الحَقائق

ومدح أبو الفرج مَنُوجَهرَ بن قابوس بقصيدةٍ تأنَّق فيها وأنشده إياها فلم يفهمها ولا أثابه عليها، فقال: [من البسيط]

> ياوَيْحَ فضلي أَمَا في الناس من رجل لَاكَــرَمَنْكَ يــا فضلي بتركِهمُ

يحنوعليه (٣) ، أمافي الأرض مِنمَلِكِ؟ وأستهينَنَ بالأيام والفلك

فقيل لِمَنُوجَهْر: إنه قد هجاك، لأنه كان يلَقّب فلك المعالي، فطلبه ليقتله ٩ فهرب إلى نيسابور. ومن شعره: [من المتقارب]

حَـلَلْتُ وَقَـارِيَ في شادِنٍ عُيـونُ الْأنـامِ بنه تُعقَـدُ (٤) عُـدا وجهـه كَعبـة للجمال ولي قلبُه الحَجرُ الأسود

ومنه: [من البسيط]

لا يؤيِسنَّكَ (°) من مجدٍ تَباعُده إِنَّ القناةَ التي شاهدتَ رفعتَها

فإنَّ للمجد<sup>(٦)</sup> تـدريجاً وتـرتيبـا تَنمي وتنبتُ<sup>(٧)</sup> أنبـوبـاً فـأنبـوبـا

(١) معجم ياقوت: تعرَّضُ لي٠

(٢) نفسه: أرادت شفاهاً أن تموه.

(٣) معجم ياقوت: عليٌّ.

(٤) تتمة اليتيمة: خلعت عِذاري.

(a) يتيمة الدهر: يوحشنك.

(٦) معجم ياقوت: للجدّ، أي الحظ.

(٧) نفسه: فتصعد.

ومنه: [من السريع]

ضِعْتُ بارض<sup>(١)</sup> الرِّيِّ في أهلها صِرتُ بها بعد بلوغ ِ المُنَى<sup>(١)</sup>

ومنه: [من المتقارب]

وَسَاقِ تَسَقَلَدُ لِمَا أَتَسَى فَارِسٍ فَارِسٍ

ومنه(٣): [من الخفيف]

لَعَنَ اللَّهُ مُبِدِعَ التفخيدِ أَيُّ طيبٍ ولَـدُّةٍ لـخليعٍ ومنه: [من الرمل]

كلُّ ما لي فهو رهنُ ما لَه فسؤى فسؤادي أبداً رهن هوي فسدع التفنيدَ يما صاح لنا لو تَرى ثوبيَ مصبوعاً بها ولقد أمرح في شرْخ الصَّبَا

ومن شعر ابن هندو: [من المنسرح]

كفى فؤادي عِـذاره حَـرقـهُ ما خُطُ حرف من العذار به

ضَياعَ حرفِ السراء في اللَّنْغةُ أَجهدُ أَن تبلغَ بي البُلْغَه

حَمائلَ زِقِّ مَاله شَمُولا / ٣٦] تَقَلَّد سَيْفاً يِقُدُّ العُقولا

من فِكسالا في مساء وابتكار وردائسي أبداً رهن عُسقار إنما الربح لأصحاب الخسار قلت: فِمِّ تَبددى في غِيار مرح المُهْرةِ في ثِنْي العِدار

فكف عَيناً (٤) بدمعها غَرِقة (٩) إلا مَحا من جماله وَرَقَه (٩)

<sup>(</sup>١) معجم ياقوت: بأهل.

<sup>(</sup>٢) تتمة اليتيمة: الغَنا.

<sup>(</sup>٣) راجع البيتين في دمية القصر ٢٥/٢، وقد سقطت من ب.

 <sup>(</sup>٤) فوات الوفيات: وكف عين.

<sup>(</sup>٥) ب: محى،

ومنه: [من المنسرح]

[ب۴٤أ]

يا مَن مُحيّاه كاسمهِ حسَنً قد كنتُ قبل العِـذار في مِحن يا شَعَرات جميعُها فِتَنُ ميا غيّروا من عِــذاره سَفهــأ

ومنه / : [من الكامل]

[18]

أوحى لعارضه العذار فما فكان نمالًا قد دينين به

ومنه: [من السريع]

قولوا لهذا القمر البادي(٣) ردّوا فواداً راحلًا قُبْلةً(٤)

ومنه: [من البسيط]

قالوا: اشتغلْ عنهمُ يوماً بغيرهمُ قد صِيغَ قلبي على مقدار حبِّهِمُ

ومنه: [من المتقارب]

عجبت لقُـولَـنْـج هـذا الأميـ وفي كل يدوم له خُفْنَة

إِنْ نمتَ عنى فليسَ لى وسَنُ / حتى تبلدي فإدت المحن يتيه في كُنْه وصفها الفَطِن(١) قد كأن غُصناً فأورقَ الغُصُن

أبقَى على رَوعي(٢) ولا نُسْكى غُمِسَت أكسارعُهن في مِسْكِ

ماليك إصلاحي وإفسادي لا بُدّ لماراحل مسن زاد

17

وخادع النفسَ إن النفسَ تنخدعُ فما لحب سواه (٥) فيه مُتَّسَع

10

ر وأنَّى ومن أين قبد جاءَه (١) تفرغ بالزيت أمعاءًه (V)

تتمة اليتيمة والفوات: في وصف كُنْهها. (1)

فوات الوفيات: وَرَعي. **(Y)** 

تتمة اليتيمة: قولاً. (4)

نفسه: زُوِّدُ، وفي ب: قبله. (1)

معجم ياقوت: لحبّ سواهم. (0)

تتمة اليتيمة: الوزير أنَّي ومن. (7)

نفسه: تنظف بالزبِّ. (V)

٢ = ٢١ الوافي بالوفيات

10

ومنه: [من المنسرح]

فاتفقا في الجمال واختلفًا عارض ورد الخدود وجنت وينقص الورد كلما قطفا

يرداد بالقطف ورد وجنت

ومنه: [من الكامل المجزوء]

أوصَى الفقية العَسكريُّ بأنْ أكُفُّ عن السسراب فعصيت إنّ الشرابّ عمارة الجسم الخراب

قال الثعالبي: كان قد اتفق لي [في أيام صباي] معنى بديع لم أقدر أني سُبقت إليه، [ولا ظننت أني شوركت فيه](١) وهو: / [من مجزوء الرجز]

[ځب]

[ب٤٣٠]

قلبي وَجْداً مشتعل على الهموم مشتملُ وقد كست جسمى الضني (٢) ملابسُ النصبُ الغَيزل إنسانة فَــتّانــة بدر الدجّي (١) منها خَجل / إذا زُنتُ عيسني بها فبالدموع تغتسِل

حتى أنشِدت لأبسى الفرج ابن هندو: [من الطويل]

يقولون لي: ما بالُ عينك إذ رأت (١) محاسنَ هذا الظبي أدمعُها هُطْلُ؟ فقلت: زّنت عيني بطلعة وجهه فكان لها من صَوْب أدمعها غُسْل

قلت: وفي كتابي المسمَّى بـ «لذَّة السمع في صفة الدمع» باب عقدته لهذا المعنى، ونبَّهت على ما في هذين من القبح.

ومن تصانيف ابن هندو: كتاب مفتاح الطب، والمقالة المشوِّقة في المدخل إلى 11 علم الفلسفة، كتاب الكُلِم الروحانية من الحكم اليونانية، ورسالة الوساطة بين الزَّناة واللَّاطَة \_ هزلية \_ وديوان شعره.

> الزيادة من يتيمة الدهر ٣٩٨/٣. (1)

**<sup>(</sup>Y)** 

يتيمة الدهر: وقد كستني في الهوي. فوات الوفيات: السما.

<sup>(</sup>٣)

يتيمة الدهر: مذ رأت. (1)

#### (٥) القاضي ابن حَرْبَويه الشافعي

عليّ بن الحُسَين بن حرب بن عيسَى البغدادي القاضي أبو عُبَيد ابن حَربَويه. روى عنه النسائي في الصحيح، وقال الشيخ محيي الدين: كان من أصحاب الوجوه، وذكره في شرح المهذّب والروضة. وَلِيَ قضاء مصر سنة ثمان عشرة، وكان عالِماً بالاختلاف والمعاني والقياس، عارفاً بالقرآن والحديث. كان يتفقّه على مذهب أبي ثور، وكان ثقةً ثبتاً. وتوفي سنة تسع عشرة وثلاث مائة.

#### (٦) ابن وَاقِد المَروَزِيّ

[هأ] عليّ بن الحسّين بن واقِد مولَى عبد اللّه بن عامـر بن كُرَيْـز القرشي(١) / المروّزي. توفي بمرو سنة إحدى عشرة وماثتين. روى له البخاري آثاره(٢)، وروى ا له مسلم تعليقاً، وروى له الأربعة.

<sup>(</sup>١) ذكر المزي في تهذيب الكمال أن جده «واقد» كان مولى لعبد الله بن عامر بن كريز القرشي.

<sup>(</sup>٢) ب: في تاريخه.

ترجمته في كتاب الولاة والقضاة للكندي ٣٧٥ - ٥٣٠ «وفاته سنة ٢٩٨٩»، والمنتظم لابن الجوزي ٢٩٨١ - ٢٣٨، وتاريخ بغداد ٢١/١٥٩١ - ٣٩٨، وطبقات الفقهاء الشافعية للشيرازي ٩٠، وتهذيب الأسياء واللغات ٢٥٨/٢ - ٢٥٩، وسير أعلام النبلاء عالميرازي ٩٠، وتهذيب الأسياء واللغات ٢٥٨/١ - ٢٥٩، وسير أعلام النبلاء ١٩٣١، وحلبقات الشافعية للإسنوي ٢٩٧١، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢٩٧١، رقم ٥٣٠، والعبر ٢١٧١، وتهذيب التهذيب ٣٩٧١، رقم ٥٣٠، ورفع الإصر عن قضاة مصر ٢٩٨٧ - ٣٠٩، والمير وطبقات النافعية للإسنوي ٢٠١٠، وتم ٥٣٠، ورفع الإصر عن قضاة مصر ٢٨٩٧ - ٣٩٩، والنجوم الزاهرة ٣١٣٠، وحسن المحاضرة للسيوطي ٢١٢١، و٢١٥، و٢١٥١، وطبقات ابن هداية الله ٥٣ - ٥٤، وطبقات العبادي ٦٨، وشذرات الذهب ٢٨١٧ - وطبقات ابن هداية الله ٥٣ - ٥٤، وطبقات العبادي ٦٨، وشذرات الذهب ٢٨١٧.

<sup>-</sup> ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ج ٣ / ق ٢٦٧/٢ رقم ٣٦٥ «وكنيته أبو الحسن»، وكتاب الضعفاء الكبير للعقيلي ٣٦٠/٣ رقم ٢٢٢١، والجرح والتعديل ٢٧٩/١، وتهذيب الكمال للمزي ٢/٥٦٥، وسير أعلام النبلاء ٢١١/١٠ رقــم ٥٠، والعبر للذهبي ٢٠/٣، وميزان الاعتدال ٢٣٣/١ رقم ٨٢٤٥، والمخني في الضعفاء ٢/٢٤٤ رقم ٨٢٤٥، والكاشف ٢/٢٨٢ رقم ٧٩٩٠، وتهذيب التهذيب ٢/٨٧٠ رقم ٢٢٠، والتقريب ٢/٣٠٠ رقم ٣٧٢٠.

#### (٧) أبو الفرج الاصبهاني صاحب الأغاني

عليّ بن الحسّين بن محمد بن أحمد بن الهَيثُم بن عبد الرحمن بن مروان بن عبـد اللَّه بن مروان بن محمـد بن مروانَ بن الحَكَم بن أبـي العـاصِ بن أميَّةُ بن عبدِ شمس بن عبد مناف، أبو الفرج الاشبهاني الكاتب العلّمة الاخباري صاحب «الأغاني». وُلِد سنة أربع وثمانين ومائتين، ونوفي سنة ست وخمسين وثلاث مائة، كذا قال الشيخ شمس الدين وغيره. وقال ياقوت في معجم الأدباء: ذكر في كتاب ٦ دأدَب الغُرّباء» من تأليفه:

حدَّثني صديق لي، قال: «قرأت على قصر مُعِزُّ الدولة بالشمَّاسية: يقول فُلانُ ابن فلانٍ [الهروي](١): حضرت وفي هذا الموضع في سِماط مُعِزِّ الدولة والدنيا عليه مُقيلة، وهَيبةُ المُلْكِ عليه مُشتَملة. ثم عدتُ إليه في سنة اثنتين وستين وثلاث ماثة، فرأيت ما يعتبر به اللَّبيبُ [يعني] من الخراب». وذكر موت معز الدولة وولاية 14

ابنه بُخْتِيار، وكان ذلك في سنةِ ستٍّ وخمسينَ وثلاث ماثة، انتهي(٢).

الزيادة من معجم ياقوت. (1)

كيف تكون وفاته سنة ٣٥٦ في خلافة المطيع بالله، وهو نفسه يحكى في كتاب «أدب الغرباء» ما رآه في قصر معز الدولة من الخراب بعد العمران، وأن ذلك كان سنة ٣٥٦ في زمن شبابه؟ [ ]

٧ \_ ترجمته في نشوار المحاضرة للتنوخي ١٠/٤، والفهرست لابن النديم ١١٥، ويتيمة الدهر للثعائبي ١١٤/٣ ــ ١١٨، وذكر أخبار اصبهان لأبيي نعيم ٢٧/٧ وفاته سنة ٣٥٧هـ»، والمنتظم لابن الجوزي ٧/٠٤ ــ ٤١، وجمهرة ابن حزم ١٠٧، وتاريخ بغداد ٢١/٣٩٨ ــ ٤٠٠ ، ومعجم الأدباء لياقوت ١٣/ ٩٤ ــ ١٣٦ ، والكامل لابن الأثير ٨/ ٥٨١ ، وإنباه الرواة للقفطي ٢/١٥٢ ــ ٢٥٣، ووفيات الأعيان لابن خلكان ٣٠٧/٣ ــ ٣٠٩، وميزان الاعتدال ١٧٣/٣ رقم ٥٨٧٥، والعبر للذهبي ٢/٥٠٥، والمغنى في الضعفاء ٢/٦٤٤ رقم ٢٤٤٩، ودول الإسلام ٢٢١/١، وسير أعلام النبلاء ٢٠١/١٦ ـ ٢٠٣، ومرآة الجنان لليافعي ٣٦٠ ـ ٣٦٠، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٦٣/١١، وتاريخ أبسي الفداء ٢١١٤/٠ ولسان الميزان ٢٢١/٤ رقم ٥٨٤، والنجوم الزاهـرة ١٥/١٤ ــ ١٦، ومفتاح السعـادة ١ / ٢٢٨، وكشف الظنون (راجع الفهارس)، وشذرات الذهب ١٩/٣ ــ ٢٠، وخزانة

٦

] قلت: قال كثير من الناس إنه مات في / سنة ستٍّ وخمسين وثلاث ماثة عالمان: أبو علي القالي وصاحب الأغاني، وثلاث (١) ملوك: معز الدولة وكافور وسيف الدولة.

وسمع أبو الفرج من جماعةٍ لا يُحصّون، وروى عنه الدارقطني وغيره.

استوطن بغداد وكان من أعيان أدبائها، وأفراد مصنَّفيها، وكان أخبارياً نسَّابة، شاعراً ظاهر التشيُّع.

قال أبو علي التنوخي: كان يحفظ أبو الفرج من الشعر والأغاني والأخبار والمسندات (٢) والأنساب ما لم أر قَطُّ من يحفظ مثله. ويحفظ من سِوَى ذلك من علوم أُخَر، منها: اللغة والنحو [والخرافات] (٣) والمغازي والسَّير، وصَنَّف لبني أمية [٩٠] أقاربه ملوك / الأندلس تصانيف وسيّرها إليهم، وجاءه الإنعام على ذلك. قال الشيخ شمس الدين: رأيت شيخنا ابن تيمية يضعّفه ويتهمه في نقله ويستهول ما يأتي به، وما علمت فيه جَرحاً إلا قولُ ابن أبي الفوارس: خَلَّط قبل أن يموت. وقد أثنى على كتابه والأغاني، جماعة من جِلَّة الأدباء، انتهى.

قال ابن عرس الموصلي: كتب إليَّ أبو تغلب ابن ناصر الدولة يأمرني بابتياع كتاب الأغاني، فابتَعَته له بعشرة آلاف درهم، فلما حملته إليه ووقف عليه قال: لقد فَلِمَ وَرَّاقُه المسكين، وإنه ليساوي عشرة آلاف دينار، ولو فُقِدَ ما قدرت عليه الملوك إلا بالرغائب، وأمر أن يُكتب له به نسخة أخرى. وأبيعت مسوَّدات الأغاني وأكثرها

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان: ثلاثة.

<sup>(</sup>٢) نشوار المحاضرة: والأثار والأحاديث المسندة.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من نشوار المحاضرة.

الأدب ٦٢/٦ ــ ٧٧، (وانظر الفهارس)، وأعيان الشيعة للسيـد محسن الأمين العـاملي 100/٤١، والاعلام ٢٧٨/٤، ومعجم المؤلفين ٧٨/٧، وترجمة ضافية في مستهل الجزء الأول من كتاب الأغاني، ومقدمة كتاب مقاتل الطالبيين لأبـي الفرج نفسه.

في ظهور بخط التعليق، فاشتريت لأبي أحمد بن محمد بن حفص بأربعة آلاف درهم. وأهدّى أبو الفرج به نسخةً لسيف الدولة ابن حمدان فأعطاه ألفّ دينار. وبلغ ذلك الصّاحب ابن عبّادٍ فقال: «لقد قصّر سيفُ الدولة، وإنه يستأهل أضعافها، [ووصف الكتاب] (١) وأطنب في وصفه، ثم قال: ولقد اشتملت خزانتي على مائتي ألف مجلدٍ وسبعة عشر ألف مجلد(٢) ما منها ما هو سميري غيره، ولا راقني منها سواه». ولم يكن كتاب الأغاني يفارق سيف الدولة في سَفَر ولا حَضَر (٣). وقال أبو الفرج: جمعته في خمسين سنة، وكتبت به نسخة واحدة وهي التي أهديت لسيف الدولة.

ونبهت على فوائده، وذكرت السبب الذي من أجله وضع تراجمه. ووجدته يَعِدُ بشيءٍ ولا يفي به في غير موضع منه، كقوله في آخر أخبار أبي العتاهية: «وقد طالت أخباره ها هنا، وسنذكر أخباره (٤) مع عُتب في موضع آخر»، ولم يفعل. وقال في موضع آخر: / «أخبار أبي نواس مع جنان /، إذ كانت سائر أخباره قد تقدمت»، ولم يتقدم شيء، إلى أشباه ذلك. والأصوات المائة هي تسع وتسعون، وما أظن إلا أن الكتاب قد سقط منه شيء، أو يكون النسيان غلب عليه، والله أعلم».

قال ياقوت: كتبت منه نُسخة بخطى في عشر مجلدات، وجمعت تراجمه،

قلت: وقد ذكرت في صدر الكتاب في الدّيباجة عندما سردت أسماء الكتب المصنّفة في التواريخ، جماعةً ممّن اختار كتاب الأغاني. وكان أبو الفرج من أصحاب الوزير أبى محمد المهلّبي الخصيصين به، وكان أبو الفرج وسخاً في

[أم [أم]

۱۸

11

<sup>(</sup>١) الزيادة من معجم ياقوت.

<sup>(</sup>٢) معجم ياقوت: خزائني على مائتين وستة آلاف مجلد.

<sup>(</sup>٣) ب: عضد الدولة، وفي كتاب معجم الأدباء قال ياقوت: وقال أبو القاسم عبد العزيز بن يوسف كاتب عضد الدولة: لم يكن كتاب الأغاني يفارق عضد الدولة في سفره ولا حضره.

<sup>(</sup>٤) نفسه: خبره,

نفسه ثم في ثوبه قَلِراً، لم يكن يغسل دُرّاعةً يلبسها، ولا تزال عليه إلى أن تبلى. وكان له قِطّ اسمه يَقَق(١)، مرض ذلك القِطّ بقولنج فحقنه(٢) بيده، وخرج ذلك الغائط على يديه، وقد طرق الباب عليه بعض أصحابه الرؤساء، فخرج إليهم وهو بتلك الحال، لم يغسل يديه، واعتذر إليهم بشغله عنهم بأمر القِطّ. وكان يوماً على مائدة الوزير أبي محمد المهلّبي، فقُدّمت سِكْباجة، فوافقت [من](٣) أبي الفرج سَعْلَة، فبدر(١٤) من فمه قطعة بلغَم وقعت في وسط السِّكْباجة، فقال آ الوزير: إرفعوها وهاتوا من هذا اللون بعينه في غير هذه الغضارة. ولم يَبِنْ عنده ولا في وجهه إنكار، ولا داخل أبا الفرج استِحْياء ولا انقباض.

وكان الوزير من الصَّلَف على ما حُكي عنه، أنه كان إذا أراد أكلَ شيء بملعقة كالأرز واللَّبَن وغير ذلك، وقف من الجانب الأيمن غلام معه ثلاثون ملعقة زجاجاً مجروداً، فيأخذ ملعقة ويأكل بها لقمة واحدة، وناولها(٥) لغلام آخر وقف على يساره، ثم يتناول ملعقة غيرها جديدة ويأكل بها لقمة واحدة، ثم يدفعها إلى الغلام الذي على على يساره حتى لا يدخل الملعقة في فمه مرة أخرى. وكان مع هذا الصَّلَف على يساره ومحادثته. ولما / [٢٠] والظرف والتجنب يصبر على مواكلة أبي الفرج ويحتمله لأدبه ومحادثته. ولما / طال الأمر على الوزير، صنع له مائدتين عامّة وخاصّة، يدعو إلى الخاصة من يريد مواكلة .

وكان أبو الفرج أكولًا نَهِماً، فإذا ثَقُلَ الطعام على معدته تناول خمسةَ دراهم فلفلًا مدقوقاً، ولا يؤذيه ولا تُدمِعُ منه عيناه. وكان لا يقدر أن يأكل حمَّصةً واحدةً، ٨ ولا يأكل طعاماً فيه حِمَّص، وإذا أكل شيئاً منه سرَى(٥) بدنه كله، وبعد ساعةٍ

<sup>(</sup>١) اليقق: هو الشديد البياض.

<sup>(</sup>٢) ب: فخنقه، وقد صححت في الهامش.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من معجم ياقوت.

<sup>(</sup>٤) معجم ياقوت: فبدرت.

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وصوابه: يناولها.

<sup>(</sup>٦) نفسه: سَرْهَجَ.

۱۸

أو ساعتين يُفْصَد، وربما فَصَد لذلك دفعتين. قال: ولم أَدَعْ طبيباً حاذقاً إلا سألته عن ذلك ولا يخبرني عن السبب، ولا يعلم له دواء. فلما كان قبل فالجه ذهبت عنه العادة في الحمّص، فصار / يأكله ولا يضُرُّه، وبقيت عليه عادة الفُلفُل.

وكان يوماً هو والوزير المهلّبي في مجلس شراب، فسكر الوزير ولم يبق أحد من الندماء غير أبي الفرج فقال له: يا أبا الفرج، أنا أعلم أنك تَهجُوني سِرًا فاهجُني الساعة جَهْراً. فقال: [اللّه اللّه] أيها الوزير [فيّ](١) إن كنت قد مَلِلتَني انقطعتُو، وإن كنت تؤثر قتلي فبالسيف [إذا شئت]، فقال: لا بد من ذلك، فقال:

لِيَ ايرٌ بلَولَبْ

فقال الوزير:

عي حِرِ أُمِّ المَهالُبْ(٢)

هات مصراعاً آخر، فقال: الطلاق يلزم الأصفهاني إن زاد على هذا.

وكان أبو القاسم الجُهني المحتسب على فضله فاحش الكذب. كان في بعض الأيام في مجلس فيه أبو الفرج، فجرى حديث النعنع وإلى أيَّ حدِّ يطول. فقال الجُهني: في البلد الفلاني نعنع يتشجَّر حتى يُعملَ من خشبه السلاليم، فاغتاظ أبو الفرج من ذلك وقال: نعم عجائب الدنيا كثيرة، ولا يُدفع هذا ولا يُستبعد. وعندي ما هو أعجب من هذا وأغرب، وهو زَوج حمام راعبي يبيض في كل نَيْف وعشرين يوما بيضتين فأنتزعهما من تحته، وأضع مكانهما " صَنْجَةً مائةً وصنجة خمسين /، فإذا انتهت مدة الحِضان تفقيست الصنجتان عن طَسْتٍ وإبريقٍ أوسَطل [١٥] وكرنيب. فعم أهل المجلس الضحك، وفطن الجُهني وانقبض عن كثيرٍ مما كان يحكيه.

<sup>(</sup>١) الزيادة من معجم ياقوت.

 <sup>(</sup>٢) في معجم ياقوت:
 أيــرُ بــغــل بــلولَــبِ فــي حِــرِ آمَّ السمَــهَــلَّبِـي
 ورواية عجز البيت هنا هي الصواب.

<sup>(</sup>٣) ب: تحتها.

ومن تصانيف أبي الفرج: كتاب الأغاني الكبير، كتاب مُجرَّد الأغاني، كتاب التعديل والانتصاف(۱) في أخبار القبائل وأنسابها، كتاب مَقاتل الطالبيين، كتاب أخبار الفتيان(۲)، كتاب الإماء الشواعر، كتاب المماليك الشعراء، كتاب أدب الغرباء، كتاب الديارات(۳)، كتاب تفضيل ذي الحِجَّة، كتاب الأخبار والنوادر، كتاب أحبار الطفيليين، كتاب مجموع الأخبار والأراء(٤)، كتاب الخمّارين والخمّارات(٥)، كتاب الفرق والمِعْيار في الأوغاد(١) والأحرار، الخمّارين والخمّارات(٥)، كتاب الفرق والمِعْيار في الأوغاد(١) والأحرار، وهو(٧) رسالة عملها في هرون [بن](٨) المنجّم، كتاب دَعْوَة التّجار، كتاب أخبار جمهرة النسّب، كتاب نسّب بني عبد شمس، كتاب نسّب بني عبد شمس، كتاب نسّب بني شيبان، كتاب الغلمان بني شيبان، كتاب نسّب المهالبة، كتاب نسّب بني تغلب، كتاب الغلمان المغنّين /، كتاب مناجيب الخِصْيان، عمله للوزير المهلّبي في خَصِيّين كانا له مغنّيين، كتاب الحانات.

ومن شعره، ما كتبه إلى الوزير المُهلَّبي يشكو الفار ويصف الهِرَّ: ١٢ [من الخفيف]

ليقاق الأنساب والأذناب بين وللعيث والأذناب بين وللعيث والأذى والخراب على النُقَاب / لينهاشاربات معذاك كل الشراب (٢)

يا لَحُدْبِ الظهور قُعْصِ الرِّقابِ خُلِقَتْ للفساد مذ خُلِقَ الخَلْـ [٧ب] ناقباتٍ في الأرض والسقف والحِيــ آكـلات كـلُّ المـآكـل لا تـأمــ

(١) ب: والانتصاف,

(٢) كذا في الأصل، وفي معجم ياقوت: القِيان.

(٣) معجم ياقوت: الديانات.

(٤) ياقوت: الأثار.

(٥) في رواية: الحمّارين والحمّارات.

(٦) هدية العارفين: بين الأرقاء.

(٧) نفسه: وهي، وهو الصواب.

(A) الزيادة من معجم ياقوت.

(٩) اضطرب وزن البيت كما هو واضح، وقد جاءت إحدى الروايات على الشكل التالي: آكـــلاتٍ كـــلُ المـــآكـــلِ لا تـــأ مُنَّهـــا شــاربـــاتِ كـــلُ الشـــرابِ

10

۱۸

سدل قرْضَ القلوب قرض الثياب زال هممي منهن أزرقُ تو كي السّبالَينِ أَنمَوُ الجِلْساب ح لِعَينَيه خاله لينَ غاب وإزاء السقوف والأبواب بد وإلا فنظُفْرُه في قسراب(١) سلم ما جَنَّتاه غيرُ التواب(٢) ه أخيراً وأولاً بالخضاب وهو طَوْراً يخطو على عُناب سبّة أوفّى من (٢) أكثر الأصحاب

آلفاتِ قَرْضَ الشيابِ وقبد يعــ ليثُ غاب خَلْقاً وخُلْقاً فمَن لا ناصِبٌ طَرْفَ إِزاءَ الـزوايـا ينتضى الظُّفْرَ حين يظْفِرُ للصَّيْب لا تُــرى أخبثيُّه عينٌ ولا يعـــ قبرط فيوه وشنفوه وحبالو فهو طَوْراً يمشي بِحَلْي ِ عروس حَبُّذا ذاك صاحباً هو في الصُّحْــ

ومنه ما قاله في الوزير المهلّبي(1): [من الكامل]

أبِعَين مفتقر إليك نسظرتنى لستَ الملومَ أنا الملومُ لأنني

فأهنتني وقلفتني من حَالق أنرلت آمالي بغير الخالق

قلت: وقد مُرَّا في ترجمة أبني الطيُّب المتنبى، ومنه: [من الطويل]

فما أَذِنَ البَوّابُ لي في لقائكم م فما حالكم بالله يوم عطائكم؟

إذا كان هذا حالكم يوم أخذكم

حَضرتكُمُ دَهْراً وفي الكُمّ تُحفَةً

ومنه في المهلّبي: [من الطويل]

أعيانَ وما عَنِّي، ومَنَّ وما مَنَّى ورُدْنا نداه مُجْدِين فأخصبنا/

ولما انتجعنا لاثلنين سظله(٥) ورَدْنــا عليه مُقْتــرينَ فَـراشَنــا

> أي يثب. (1)

معجم ياقوت: لا يُري أخبثُهِ عيناً، والأخبثان: البُّول والتُّفْل. **(Y)** 

سقطت من ب. (٣)

راجع البيتين في معجم ياقوت مع بعض الاختلاف. وانظر: الوافي بالوفيات ٣٣٧/٦ رقم (1) . 4461

> معجم ياقوت: عائذين. (0)

1111

٩

14

10

#### (٨) ابن كُوجَك الوَرّاق

[ت٤٦]

عليّ بن الحسّين بن علي العَبْسِيّ يُعرَف بابن كَوجَكَ الورَّاق /. كان أديباً فاضلًا يُورِّق بمصر. سمع من أبي مسلم محمد بن أحمد كاتب أبي الفضل ابن حِنْزابَة الوزير، ومات سنة أربع وتسعين وثلاث مائة (١). وصَنَف كتباً منها: كتاب الطيوريين (٢)، وكتاب أعزّ المطالب إلى أعلَى المراتب في الزهد. ومن

شعره: [من الطويل]

وقد وَجَدت حَملاً دُوَيْنَ التَّرائبِ
تعاوَرها الوُرّاثُ من كل جانب
قليلاً وقد دَبُوا دَبيبَ العقارب
تُراثَ أبيه الميْتِ دونَ الأقارب
لإعجابها فيه عُيونَ الكَواكِب(٢)
وقاربَ أسبابِ النَّهَى والتجارب
جميلَ المُحَيّا ذا عِذارٍ وشَارِب
جَمريءُ على أقرانه غيرُ هَائِب
وجُمجُمةٍ ليست بذات ذَواثب
يؤمُّ بها الحَادونَ وادي غَباغِب

وما ذاتُ بَعْل مات عنها فُجاءَة بارض نأت عن والدّيها كِلَيهما فلما استبانَ الحَمْلُ منها تنهنهوا فجاءت بمولود غلام فأحرزَت فلما غدا للمال رَبّاً ونافست وكاد يطولُ الدّرعَ في القد جسمُه وأصبح مأمولاً يُخافُ ويُسرتَجَى وأصبح مأمولاً يُخافُ ويُسرتَجَى فلم يُبقِ منه غيرَ عظم مُجزّر فلم بأوجع منى يوم وَلَّتْ حمُولُهم (٥)

<sup>(</sup>١) قال يافوت: ومات في أيام الحاكم، فرأيته سنة ٣٩٤هـ.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي معجم ياقوت: الطنبوريين.

<sup>(</sup>٣) معجم ياقوت: الكواعب.

 <sup>(</sup>٤) نفسه: مخدر، وهو الأسد.

<sup>(</sup>٥) نفسه: خدوجهم.

٨ \_ ترجمته في معجم ياقوت ١٩٧/١٣ \_ ١٦٠، وإيضاح المكنون ١٠٠/١، ٣١٢/٢، وهدية العارفين ١٦٦/١، ومعجم المؤلفين ٧٦/٧.

[٨ب]

#### (٩) العُسقَلاني النحوي

علي بن الحسين بن بُلبُل أبو الحسن العسقلاني النحوي. من شعره: [من مجزوء الكامل]

قساما بعُسلُري واعتِلداري ماءُ / الصِّبُ ولهيتُ نارِ سبي ما يُفيق من الخُمار هُ كانني (١) أنا باختياري شَعْرُ الدَوَابِةِ والعِدَارِ بِابِي الدَّي في خَدَه سَكِرتُ لَواحِظُه وقل عابوا امتِهاني في هُوا

ومنه في أزرق العين: [من السريع]

طرْفِكِ ما في طَرَفِ الذَّابِلِ كِسلاهُما يسوصَفُ بسالقساتسل تُدِلُّ بالسذابل حُسْساً وفي (٢) أَزرقُ كسالاًزرقِ يسومَ السوغَى

#### (١٠) ابن عُرَيْبة الشافعي

علي بن الحسين بن عبد الله بن علي أبو القاسم الرَّبَعي البغدادي ابن عُرَيْبة الشافعي. قرأ الفقة على القاضِيين أبي الطيِّب الطبَري والماوردي وأبي القاسم

(١) إنباه الرواة:

11

عابوا استهاني في الهوّى حتى كاني باختياري وقد أورد بيتاً خامساً لم يذكره الصفدي وهو:

ومسن السصواب \_ وها عِسدًا ري شَسائِسنُ \_ خَلْعُ السعِسدَارِ (٢) إنباه الرواة: قدّك كالذابل.

٩ - ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ١٦٠/١٣ «كنيته أبو الحسين»، وبغية الوعاة ٢/١٦٠، وإنباه الرواة للقفطي ٢٥٤/٢.

١٠ ـ ترجمته في الأنساب للسمعاني ٢/٦١ ـ ٧٨، ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ٣٠/٨، والعبر للذهبي ٤/٥، والمشتبه ٤٥٧، وطبقات الشافعية للسبكي ٢٢٣/٧ رقم ٩٢٠، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢١١/٢ رقم ٩٢٩، وتبصير المنتبه لابن حجر ٩٤٥/٣، والنجوم الزاهرة ٥٩٩٠، وشدرات الذهب ٤/٤.

[ب٤٦ب] منصور بن عمر الكُرْخي. وقرأ الكلام للمعتزلة على أبي علي ابن الوليد / وغيره. وقرأ الأدب على ابن برهان. وسمع في صباه من أبي الحسن ابن مخلد والحسن بن أحمد بن شاذان، وعبد الملك بن محمد بن بشران وغيرهم، وتوفي سنة اثنتين المحمد بن بشران وغيرهم، وتوفي سنة اثنتين وخمس [مائة](١). وولد سنة أربع عشرة وأربع مائة. ومن شعره(٢): [من الكامل]

إِنْ كَنْتَ نَلْتَ مِنِ الحِياةِ وَطَيْبِهَا مِع خُسْنِ وَجِهِكَ عِفَّةً وشَبَابًا فَاحَذَرُ لِنَفْسِكَ أَن تُرَى متمنَّيًا يومَ القيامة أَن تكون تـرابًا

# (١١) الواعِظ الغَزْنُوي الحنَفي

عليّ بن الحسين بن عبد الله بن محمد أبو الحسن الواعظ الغزنوي. سمع بغزْنة ومَرو والعراق. وكان مليح الإيراد يتكلم بالعجمي والعربي، جيّد الكلام حسن المعرفة بالفقه والتفسير. وكان حَنفياً تامَّ المروءة والسخاء، كثير البذل والعطاء، مُمَدَّحاً، حدّث ببغداد يسيراً. وروى عنه أبو سعد ابن السمعاني وأبو الفضل محمد بن يوسف الغزنوي. توفي سنة / إحدى وخمسين وخمس مائة. ١٢ قال ابن المجوزي: كان يميل إلى التشيع، وبنت له [خاتون] (٣) زوجة المستظهر رباطاً بباب الأزج. وكان السلطان يأتيه والوزراء والأكابر، وهو والمد المسند أبي الفتح أحمد بن علي راوي الترمذي، ومن شعره: [من الكامل المجزوء]

إني لموصلِكَ اشتهي أمَلُ إليه أنتهي

<sup>(</sup>١) الزيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) راجع طبقات السبكي ٢٧٧/٤.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من المنتظم.

۱۱ \_ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ۱۹۸/۱۰ \_ ۱۹۸، وخريدة القصر (القسم العراقي) ۲/۲۷ . والكامل لابن الأثير ۲/۱۱/۱۱، وسير أعلام النبلاء ۳۲٤/۲ \_ ۳۲۰، والبداية والنهاية لابن كشير ۲۳٤/۱۷ \_ ۳۳۰ , والنجوم الزاهرة ۳۲۳/۵، وشذرات الذهب ۱۰۹/۶.

بالسروح مني إنْ نُهي وعلى الحقيقسة أنت هي نَ فقلت: لا لا أنتهى

إن نبلتُ ذليك لم أبسلُ دنـياي لـذُهُ ساعـةِ ولمقسد نهانى العاذلو

## (١٢) الإسكافي الكاتب

على بن الحسَين بن عبد الأعلَى أبو الحسَن الإسكافي كاتب بُغًا الكبير. وكان أديباً راويةً للأخبار. روى عن أبي مُحلِّم والحسّن بن سَهل ٍ وأحمد بن أبي دؤاد(١) القاضي، وإسحق بن إبراهيم الموصلي. توفي سنة ثلاث وثمانين ومائتين.

# (١٣) الوزير زعيم المُلْك

عليّ بن الحسين بن علي بن عبد الرحيم الوزير أبو الحسن زعيم الملك. وَزر للملك أبي نصرِ حسن بن كاليجار، وكان آخر ملوك بني بُوَيْه بعد هَلاك أخيه كمال الملك هِبَة سنة ثلاثٍ وأربعين وأربع مائة. كثرت مطالبة العسكر البغدادي له بالأقساط، فصادر التجار بالكَرْخ، فكثرت الشناعات عليه، فهرب إلى باب المراتب فأمره القائم باللَّه بالظهور، فظهر ووَكُل به في الديوان. وأقام يحاسب /، وباع دوابه [ب٤٧]] وخيلَه وعِقارَه وضِياعَه. وأَذِنَ له الخليفة في الانحدار إلى النعمانية. ثم لما غلب البساسيري، دخل زعيم الملك على يمينه. وكان يحترمه ويخاطبه بمَولانا. ثم إنه فر إلى البُّطَيْحة وبقي بها إلى / أن مات سنة سبِّ وسنين وأربع ماثة. ولمِهْيار [٩٩] الدُّيُّلُمي فيه مدائح (٧) كثيرة، منها القصيدة الفائِيَّة التي أولها (٣): [من الكامل]

<sup>(</sup>١) ب: داود.

ب: أمداح. **(Y)** 

وهي مطولة تبلغ ٧٨ بيتاً، راجع ديوان مهيار ٢٧٦/٢ ــ ٢٨٧. **(٣)** 

١٢ ــ ترجمته في تاريخ الطبري ٢٠٨/٨، ٢٥٦/٩.

١٣ ـــ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ٢٨٨/٨ «وقد عبر التسعين»، والكامل لابن الأثير ٩/٥٧٥، ٦٤١، ٩٢/١٠، وسير أعلام النبلاء ٢٨/١٨ رقم ١٥١.

لو كان من أهل اللَّوَى إِسعافُ لـو أسمعَ المتسرِّعَ الـوَقَّاف سَـــالَ اللِّوَى وسؤالُــه إِلحـــافُ واستمنـحَ الْأَظعانَ وقفـةَ ساعـةِ

منهسا

٣

شِيمُ الرجالِ وحالت الأوصاف (١)
حتى علا وتعدد الأنصاف (١)
سهل القياد ولانت الأعطاف ورجاي فيه عن الوفاء يُخاف
عني وأنكس خابس عَراف
وربيعَ أرضي والسحابُ مضاف (١)
حملت قذى الواشين وهي سُلاف
يخفَى وأنتَ الجوههُ الشفّاف

هَرِمَ الزمانُ وحُولت عن شكلها ما إن شريت الجورَ مرتخصاً له وجفت خلائقُ كنت إن جاذبتها وغدا «زعيم الملك مع أملي له»(٣) حتى سَلَا صَبُّ وأعرضَ مُقبِلُ يا سيفَ نصري والمهنَّدُ تابعُ أخلاقُك الغُرُّ الصَّفايا مالها والإفْكُ في مرآةِ رأيك ماله

(۱٤) ابن هندي الحمصي

17

عليّ بن الحسين بن هندي القاضي أبو الحسن الحمصيّ، أديب له شعر. ذكره ابن عساكر في تاريخه. وهو جَدّ بني هندي رؤساء حمص، توفي سنة إحدّى وخمسين وأربع مائة. سمع من أحمد بن حريز السلماسي بدمشق. حكى عنه أبو الفضل ابن الفرات. حكى ابن الأكفاني [عنه](٥) أنه خَلَف عشرة آلاف دينار، وتوفيّ بدمشق.

<sup>(</sup>١) وهو البيت الثالث والعشرون منها.

<sup>(</sup>٢) الديوان: غلا، وفي ب: شربت الجَوْر مرتحضاً.

<sup>(</sup>٣) نفسه: زعيم الدين مع أمني له.

 <sup>(</sup>٤) رواية الديوان: مُصاف: وهو الذي يكون في الصيف ولا يحمل ماءً.

<sup>(</sup>a) · الزيادة من ب.

#### (۱۵) ابن صَصْرَى

علي بن الحسين بن أحمد بن محمد بن الحسين أبوالحسن التغلبي / [١٠] ٣ ابن صَصْرى. أصلُهم من مدينة بلدحدث، وكان ثقة، وتوفي سنة سبع وستين وأربع مائة.

# (١٦) ابن جَدَا العُكْبَري الحنبلي

على بن الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن جَدَا(١) أبو الحسن العُكْبري الفقيه الحنبلي. كان شيخاً صالحاً متعبِّداً فصيحاً لَسِناً مناظراً، له مصنَّف في الجدل(٢) وغير ذلك، توفي سنة ثمانٍ وستين وأربعمائة.

#### (١٧) الأخنف الواسطي الكاتب

عليّ بن الحسين بن عليّ بن عليّ بن دينار الأخنف سبالخاء المعجمة والنون سأبو القاسم الكاتب الواسطي. قَدِمَ بغداد وسمع من عاصم بن الحسن ١٢ وأحمد بن الحسن بن خَيْرون وغيرهما. ومدح / الإمامين المقتدي وابنه المستظهر، [ب٧٩ب] والوزير أبا منصور ابن جهير. وكان يكتب خطاً مليحاً، وتُوفيّ سنة تسعين وأربع ماثة. وكان يكتب بيده اليسرى، ومن شعره: [من الطويل]

١٥ حيا بانةً بالغَوْرِ إِنْ مَرَّ شَادِنٌ بربْعكِ مَهضُوم الحشا فَسَليمِ

(١) وفي رواية: حدا.

(٢) المختصر المحتاج إليه: في الأصول.

١٦ – ترجمته في المنتظم. لابن الجوزي ٢٩٩/٨، وطبقات الحنابلة ٢٧٤/٢ رقم ٢٧١، والمختصر المحتاج إليه (ذيل تاريخ بغداد) ٣٤١/٤ رقم ٧٩٥، وسير أعلام النبلاء ٣٩١/١٨ رقم ١٩٢، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١١/١ – ١٢، والمنهج الاحمد للعليمي ٢٨٨، وقم ٢٨١، وشذرات الذهب ٣٣١/٣، ومناقب الإمام أحمد ٢٧١، ومعجم المؤلفين ٧١/٧.

٦

14

دواءً لمه إلا مدامةً فيه بسودائه واحفظ مكانك فيه وقولي له عن مُدنَفِ عيد لم يجد خَفِ اللَّهَ في قلبي فإنك ساكنُ

ومنه: [من البسيط]

يا نازحَ الدار عن قربي ومسكنُه عندي أحاديثُ في نفسي مخبَّاةٌ

في حَبِّةِ القلب لا تَبعُد بكَ الدارُ حتى أراكَ وأخبــارُ وأخـــار

## (١٨) أبو الوزير المغربي

علي بن الحسين بن محمد بن يوسف بن بحر بن بهرام الوزير أبو القاسم المغربي. هو بغدادي الأصل، والمغربي لقب لجده، وهو والد الوزير أبي القاسم [١٠٠] الحسين المغربي – وقد تقدم ذكره. ولد أبو القاسم بحلب ونشأ بها، ووزر / لصاحبها سعد الدولة بن سيف الدولة بن حمدان. ثم هرب خوفاً منه إلى مصر، ووَزِرَ للحاكم فقتله, وكان شاعراً، روى عنه الحافظ عبد الغني، وكانت قتلته سنة أربعمائة. ومن شعره(۱):

#### (١٩) الحافظ الفلكي

عليّ بن الحسَين بن أحمد بن الحسَن بن القاسم بن الحسَن الحافظ أبو الفضل الهَمداني المعروف بالفَلكي. كان حافظاً مُتقِناً يُحسِن هذا الشان جيّداً(٢). جمع

- (١) فراغ بحدود ثلاثة أسطر، والإشارة إلى الشعر لم ترد في ب.
  - (٢) ب: جدّاً.

١٨ ــ ترجمته في كتاب الإشارة إلى من نال الوزارة لابن الصيرفي ٤٧، وزبدة الحلب لابن العديم ١٨/١ «حوادث سنة ٣٨٤»، وأخبار الدول المنقطعة لابن ظافر الأزدي ٤٨، والاعلام ٢٧٨/٤.

<sup>19</sup> \_ ترجمته في الأنساب للسمعاني ٩/ ٣٣٠، واللباب لابن الأثير ٢/ ٤٤٠، وتمذكرة الحضاظ للذهبي ١٩٧٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠٢/٧ ـ ٥٠٤ والعبر ٢١٦٧، وطبقات النشافعية للإسنوي ٢/٨٦٧ رقم ٨٨٧، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٤٣١ رقم ٩٧٧، وكشف الظنون ١٣٩٧، ١٧٣٩، ١٧٥٩، والشذرات ١٨٥٨، وفيات سنة ٢٠٤ه، و ٤٣٦ «وفيات سنة ٢٤٤ه»، وهدية العارفين ٢/ ١٨٧، والاعلام ٤/٢٧، ومعجم المؤلفين ٢٧/٧.

٣ = ٢١ الوافي بالوفيات

الدبابيسي بالقاهرة.

الكثير وصَنَّف الكُتب، منها: كتاب المنتهَى في الكمال في معرفة الرجال، ألف جزءٍ. وكان جدَّه بارعاً في الحِسَاب وعلم الفَلك الله الفلكي، وتوفي سنة سبع وعشرين وأربع مائة.

# (٢٠) ابن المقَيَّر الحنبَلي

علي بن الحسين بن عليّ بن منصور المسيد الصّالح المعمّر أبو الحسن بن أبي عبد الله ابن المقيَّر ببالقاف والياء آخر الحروف مشدَّدة وبعدها راء البغدادي الأزجي الحنبلي المقرىء النجّار مُسند الديار المصرية بل مسند الوقت. ولِدَ ليلة عيد الفطر سنة خمس وأربعين وخمس مائة، وتوفي سنة ثلاث وأربعين ووست مائة. أجاز له أبو بكر ابن الزاغوني، ونَصْر بن نَصْرٍ العُكْبَري، والحافظ ابن ناصر وسعيد بن البنّاء، وأبو الكرم الشهرزوري، وأبو جعفر أحمد بن محمد العباسي وجماعة. وكان يمكنه السماع من هؤلاء /وسمع بنفسه من شُهدة [11] ومعمر بن الفاخر وعبد الحق اليوسفي وعيسى بن أحمد الدُّوشابي وأحمد بن الناعم وأبي علي ابن شِيرَويه وجماعة. وهو / آخر من روى بالإجازة عن أولئك، [ب٨٤] وبالسماع عن ابن الفاخر. وحدّث بدمشق وبغداد ومصر ومكة. وحج وراح إلى وبالسماع عن ابن الفاخر. وحدّث بدمشق وبغداد ومصر ومكة. وحج وراح إلى والبَّلاوة، صابراً على أهل الحديث، وآخر من روى بالسماع والإجازة شيخنا يونس والبَّلاوة، صابراً على أهل الحديث، وآخر من روى بالسماع والإجازة شيخنا يونس

٢٠ ــ ترجمته في تكملة إكمال الاكمال لابن الصابوني ٣٤٧ ــ ٣٤٧، وسير أعلام النبلاء ١١٩/٣ رقم ٩٢، ودول الإسلام ١٤٩/٢، وتذكرة الحفاظ للذهبي ١٤٣٢/٤، والعبر ٥/٧٨، والنجوم الزاهرة ١٣٥/١، وشذرات الذهب ٢٢٣٠، وتاج العروس ١٣/٣٥ (قير)، وعفوظات الدار ٢١١١، والاعلام ٢٧٩/٤.

17

#### (٢١) أبو الحسن العَقيلي

عليّ بن الحسّين بن حَيدَرة بن محمد بن عبد الله بن محمد العقيلي، ينتهي نسّبه إلى عقيل بن أبي طالب، أبو الحسّن. ذكره ابن سعيد المغربي في كتاب «المُغْرِب» وساق له قطعاً كثيرة من شعره. وأما أنا فما رأيت أحداً من شعراء المتقدمين من أجاد الاستعارة مثله، ولا أكثر من استعاراته اللائقة الصحيحة التخيُّل. وقد وقفت على ديوانه. وأكثرُه مقاطيع \_ وقد ختمه بأرجوزة طويلة ناقض فيها آبنَ المعتز في أرجوزته التي ذمّ فيها الصَّبوحَ ومدح الغَبوق، ومن شعره (١):

إستجل بكراً عليها من الزّجاج رداءُ فوجه يومك فيه من الملاحة ماء

ومنه<sup>(۲)</sup>: [من البسيط]

قُمْ فانحَرِ الراحَ يومَ النحرِ بالماءِ ولا تُضَحِّ ضُحًى إلا بصَهْباءِ أَدرِكُ حجيجَ الندامَى قبل نَفْرِهم إلى مِنَى قَصْفُهم مع كل هَيْفاء وعُجْ على مكة الرَّوْحاءَ مبتكراً وَطُفْ بهاحَولَ ركنِ العُودِوالناي /(٣)

[-11]

الديوان ٤٢، وقد وردا ثالثاً ورابعاً على التوالي ضمن مقطوعة من أربعة أبيات، وراجع:
 المغرب لابن سعيد ٢٠٨، والمسالك والممالك لابن فضل الله العمري.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٣٧، والمغرب ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي الفوات: الناء، وفي الديوان: النائي.

٢١ ـ ترجمته في يتيمة الدهر للثعالبي ٢١/١١ ـ ٤٣٣، والخريدة (قسم مصر) ٢٧/٢ رقم ٥١، والمغرب في حُل المغرب (قسم مصر) ٢٠٥/١ ـ ٢٤٩، وفوات الوفيات لابن شاكر ١٨/٣ رقم ١٨/٣، وخطط المقريزي ٢١٣/١ ـ ١٦٣، وهدية العارفين ٢١٢/١، وإيضاح المكنون ١٩٨١، وأعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ٤١/٥١ ـ ٨٣٨، وفهرس المخطوطات المصورة (فؤاد سيد) ٢٥٠/١ «أدب ٢٤٢»، ومقدمة الدكتور زكي للحاسني للديوان المحقق، والاعلام ٤٥٠/١، ومعجم المؤلفين ٧٣/٧.

[س٤٨س]

ومنه (١): [من البسيط]

إشربْ على شَفَق (٢) من تحته لَمُتْ من قبل يُضحي خَلُوقاً مِسْكُه ويُرَى

ومنه<sup>(٤)</sup>: [من السريع]

وقائل: ما المُلكُ؟ قلت: الغِنَى وصَوْن ماءِ السوجه عن بسذلِه (٥)

ومنه <sup>(۷)</sup>: [من السريع]

لا تلحظاً من أنت مُشتهرً وغطِّ بـالأطرافِ وجـة الهوَى (^)

ومنه <sup>(٩)</sup>: [من الكامل]

قُم هاتها وَردِيَّةً ذهبيـةً أَوَما تَرَى خُسْنَ الهلال كأنبه

به إذا كان عليه رقيب فليس تخفّى لَحظاتُ المُريب/

كأنبه سَبَحٌ من تحتبه ذَهَبُ

شَقيقُه ياسَمِيناً حين ينتَقِب (٣)

فقال: لا، بل راحَـة القلب

في نيل من (٦) ينفُد عن قُرْب

تبدو فتحسبها عقيقاً ذايا لما تَبدِّي حاجتٌ قد شايا(١٠)

به إذا كان عليه رقيب

الديوان ٥٠ . (1)

نفسه: فحم . **(Y)**  14

في الديوان جَاء هذا البيت ثالثاً، وقد سبقه البيت التالي: (4) جَاء الغُلامُ به والقَدُّ ينفضُنا عندَ الصباحِ فكِدْنا منه تَلتَهِبُ

الديوان ٥٠، والمغرب ٢٠٩. (\$)

> الديوان: عن ذُلَّة. (0)

> > نفسه: ما. (7)

الديوان ٦٤، وقد ورد البيت كما يلي: (Y) لا تلحظن من انت مستهتر

> الديوان: بالأطراف. (A)

الديوان ٥٥، والمغرب ٢١٠، والفوات ٣/١٩، وريحانة الألباء للخفاجي ١/٠٠١. (1)

الفوات: حاجباً وهو تحريف. (11)

ومنه(١): [من المنسرح]

وبسركَمة قد أفدادنما عَجباً مِسركَمية

ومنه (٣): [من الوافر]

ولَمَّا أَقلَعت سُفنُ المطابا جَرَى نَظَري وراءهُمُ إلى أَن

[١٢] ومنه (٤): / [من الوافر]

وهاتِ زواهرَ الكاسات ملأى<sup>(٥)</sup> فكِيرُ الجـوِّ يسوقِـدُ نــارَ بَـرْقٍ

ومنه<sup>(۱)</sup>: [من الكامل]

يا مَن يُدَلِّس بالخِضابِ مَشيبَه(٧) هَبْ ياسمينَ الشَّيْب عاد بنفسَجاً

ومنه (٨): [من الكامل]

أذهبت فضة خده بعتابي

ما ماج(٢) من ماثها وما انسكبا

قد انحنَى ظهرُ مائها تعبا

بريح ِ الوَجْدِ في لُجَجِ ِ السَّرابِ تكسَّرَ بين أمواج الهضاب

إلى الحافات بالذهب المُذابِ إذا خَمدَت يدخّن بالضباب

إن المدلِّسَ لا يزال مُدريبًا أَيعودُ عُرجونُ القَوامِ قَضيبا؟!

ونشرتُ دُرَّ دُموعِــه بخطابي

الديوان ٤٩، والمغرب ٢٠٩، والبيتان هما الأول والأخير لمقطوعة من تسعة أبيات.

(٢) الديوان: ما سال.

(٣) الديوان ٦٥، والمغرب ٢١١، وثالث الأبيات في الديوان:

فَــرُحت أخـوض بحــراً من دمـوقي زيــادتــه إذا عـصَف انـتِحــابـي وقد جمهها وجدي مع القطعة السابقة على أنها قطعة واحدة.

(٤) الديوان ٥٤، والمغرب ٢١٠.

الديوان: فهات بواتق، والبيتان هما الثالث والرابع لمقطوعة من أربعة أبيات.

(٦) الديوان ٥٤، والمغرب ٢٠٩.

(٧) الديوان والمغرب والمسالك: شيبه بخضابه.

(٨) الديوان ٢٦، والمغرب ٢١٢.

۱۲

[اب9غأ]

[۱۲ب

٣

14

أعقِل لصيدِ سواه قبل طِلابي بين التكبّر منه والإعجابِ لأرصّعن مُدامَه بحباب ظَبيً جعلتَ كناسَه قلبي فلم فــزُهِي عَلَيَّ ومرَّ يسحب ذَيْلَه فحَلفت أني إِنْ ظفــرتُ بخده

ومنه(١): [من مجزوء الكامل]

إشرب على ذَهبية فالدُج لَنارُ خَلُوقُه

صفراء كالذهب المُذابِ قد غاب في مِسْك الضّباب

ومنه(۲): [من السريع]

يا مِسْكة العُشّاقِ مِسْكُ الدجّا وجَـوْنة الشرقِ لكافورها فاذهِب الهَمُ بمشمولةٍ فالمماء قد جدّر بلوره

قد رُدُّ<sup>(۱)</sup> في نافجةِ الغَربِ / ناشرةً في عنسسر التُّرْب كمسُكِ ذَوْبِ الذهبِ الرطب ما نشرته فضه السحب

ومنه: / [من المجتث]

عَـرائسُ الـقُضْبِ تُـجـلَى ومـجـلسُ الـرَّوْضِ فـيـه

عملى كراسي الرُّوَابِي فَرْشُ من الْعَتَّابِي

ومنه: [من الطويل]

حبيب تجنّى فاعتذرنا فما انثنى فحتًى متى يسري إليه تَنصّلي

فصّدً فواصَلنا فما لان جانبُهُ وهِجرانه ما تستقل ركــائبُهُ

<sup>(</sup>۱) الديوان ٦٧، وهما الثالث والرابع من مقطوعة رباعية، وراجَعها في الفوات والمسالك والممالك.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٦٧.

<sup>(</sup>٣) المغرب: درّ، ونافجة المسلك: وعاؤه والاستعارة واضحة.

ومنه: [من الكامل]

الغَيم بين بُكاً وبين نَحيبِ فادخل بنا حُجر الرياض فما تَرى ما دامت الأكياس من كاساتنا

ومنه: [من مجزوء الكامل]

أَجَل التي ما مثلُها ما دام دِرْعُ الماء قد

ومنه(١): [من مخلع البسيط]

أعتق من الهم رق قلبي بين رياض منزحرفات فليس يدنو إليك غصنً

ومنه: [من الكامل]

السرَّوضُ من أنهاره وبَهاره تعلو رعيتَه ملوك غصونه

ومنه<sup>(٣)</sup>: [من السريع]

يا ذا الذي يبسِمُ عن مثلها<sup>(1)</sup> ومن له خَدُّ غدا حائزاً<sup>(0)</sup> إثن عِنانَ الهجر عن عاشق

(۱) الديوان ۹۱، والمغرب ۲۱٦.

(٢) الديوان: حشوها.

(٣) الديوان ١٠٨، والمغرب ٢٢١.

(٤) ب: تبسم.

[114]

[ب٤٩ب]

(٥) في رواية: خداً.

والرّوض بين سناً وبين لَهيبِ
فيها بَناناً ليس بالمخضوب
مختومة بحبابها المحبوب

شيءٌ سِوَى الذهبِ المُذَابِ حَفَّتْ بــه خُــوَدُ الحَبــاب

بعاتق ثوبها (۱) الزجاج اللماء في خُلجها اختلاج الممنوق ليس فيه تاج

في المُصْمَتِ الفِضيِّ والدِّيباج

في المصمتِ القِصي والديباجِ المحدد المحالي وذاك بتاج /

لائحُه يلمع في عِقدهِ / شقائق النعمانِ من ورده

10

قد طال ركض الدمع في خده ١٨

ومنه: [من مخلع البسيط]

جسم زجاج ورَوْح راح إن (ضحك) خجل الجلنارُ منها(١)

ومنه: [من السريع]

لنا صديق صادق الوعد ما جلسَت قَطُّ له هِـمَّـةٌ

ومنه: [من المجتث]

العرب بالليل مسك وروضة الجام فيها فاشرب على وجه روض لـم تـلقَـه الـريحُ سَـبُطاً

ومنه(٢): [من المتقارب]

11

11

سالتُ ابا يوسفُ حاجـةً فقد سَلّط السّلّ من مَلْطله

ومنه: / [من الخفيف]

يـا شقيقَ الشقيق صُدْغـاً وخَدّاً بك إلا سترت بالوصل عنى ما كَفاه أن صار خَدِّي بَهاراً

هناك اضطراب في صدر البيت، وربما كانت (ضحك) زائدة نتيجة سهو النساخ.

أعيان الشيعة: وقال بهجو أبا يوسف ابن المنشيء الكاتب: . . . (Y)

كأنها الشمسُ في الصّباح أراكَ تعدراً من الأقاحي

مُحَاذُلَقُ في صَنْعَةِ الرَّفْدِ إلا عملى مرتبة المجد

والسرقُ بالنعجر نَـدُ من زهرةِ الراح وَرُد له من الماء خَدَ إلا انشنى وهو جَعْد

فقال: أجيء بها في غُدِ فأضنى به جسد الموعد

وأخما السَّرْوَة اعتمدالاً وقمدًا

وجه إعراضك الذى ليس يندى

منه حتى صارت دمـوعيّ وَرُدا

[۱۳]ب

[ب٠٥أ]

11111

٣

٦

ومنه: [من المنسرح]

قم نصطَبح تحت رفرف الشجر على غناء يُحَثُّ بالوتسر فَ إِنَّ خَدِرٌّ الغَمام ينشر في ديساجَةِ الرَّوْضِ زئيسرَ المطر

ومنه: [من الكامل]

نحن الذين غَدت رحَى أحسابُهم قوم لغصن نداهُم في رِفْدِهم<sup>(١)</sup> من كل وَضّاح الجبين كأنه

ومنه(٢): [من الوافر]

سَــوالفُ سَـوْسن وخــدودُ وردِ مُحاسنُ ليس ترضى عن نـديم ِ

ومنه<sup>(۱۲)</sup>: [من السريع]

قسد وَقَدَ السزهيرُ مصابيحه فأغن بالراح ندامى غَدوا ما دام قد صار نعامُ الرُّبا

ومنه<sup>(ه)</sup>: [من السريع]

أَهْيَفُ يستعمطفُ لحظَ القَنا إذا التُّننَى عَصَفت ريحُه

ولها على قُطب الفَخار مَدارُ / ورق ومن معسروفهم أشمسار رَوْضُ خسلائقه له أزهار

وأعين نسرجس وجبساه عُسلْر 4

إذا لم يقض ِ واجبَها بشُكر

وصَيَّر القُضْبَ فَوانيسًا(1) 14 من المسرّاتِ مَفاليسا من نِعَم السُّحْبِ طيواويسا

10 إِنْ كَانَ غُضِبَانًا بِأَعْطَافِهِ /(١) تُــلاَطُــمـت أمــواجُ أردافِــه(٧)

> ب: من رفدهم. (1)

الديوان ١٧٥، والمغرب ٢٢٩. **(Y)** 

الديوان ١٨٣، والمغرب ٢٢٩. **(**Y)

الديوان والمغرب: أوقد، وفي ب: فوانينا، ثم صححت في الهامش. (1)

> الديوان ٢١٥، والمغرب ٢٣٠. (0)

> > المصدر نفسه: غضبان. (7)

في هامش ب بخط مختلف: أقبح: الذي إذا عصفت ربحه تلاطمت أمواج الأرداف، ولعمري **(V)** إنها لحالة ينبغى أن يستعاد.

14

10

ومنه: [من السريع]

قد كان جَمراً خَدُّه فالتحي

ومنه(١): [من الكامل المجزوء]

الأقدوان غصونه (٢)

ومَـراودُ الأمـطار قـد

ومنه: [من البسيط]

لنا العطايا التي قُدَّتْ أَزِمَّتُها ونحن إن نصبت شطرنج معركة لولا ندًى من ندانا للظنون ذُوتُ قَـومُ نجوم عطاياهُم مغاربُها

ومنه: [من السريع]

ستائر الأوراق منصوبة قيانها فاشرب على ألحانها واسقنى فالجوُّ في عاتق نَفَّاطِه

ومنه(۱): [من المنسرح]

مُنعَم حِلية اللِّحاظ إذا كأنما وجهه لكشرة ما

فصار كالجمر إذا ما انطفًا

بيض النواصى والمفارق كُجِلَت بها حَدَقُ الحَدائِق

من المكارم والتعجيل سائقُها رُخاخُها(٣) وأعادينا بَياذِقُها(٤) وللأَمانيِّ ما اخضرَّتْ حدائقُها(°)

أيدي العُفاةِ وأيديهم مشارقها

قيانُها من خلفها الورثُ شمساً لها من كاسها شرق/ زَرَّاقَةً نيرانُها البَرْق

أقبل تجري إليه في طلق فيه من الحُسْن مُوسِمُ الحدَق

[س٥٠س]

الديوان ٢١٠، والمغرب ٢٣٠. (1)

وفي رواية الديوان أثبتت واو في مطلع البيت: والأقحوان. . . **(Y)** 

جانب الكلمة في ب: جمع رُخٌ، وهو من أدوات لعبة الشطرنج، انظر اللسان (رخخ). (4)

في هامش ب: معرب باذة، وفي النهاية لابن الأثير: وهو اسم الخمر بالفارسية، وفي اللسان (£) (بذق): وبما عُرِّب: البياذقة، وهم الرجالة، ومنه بيذق الشطونج.

ب: كَمَا اخضرَّت. (0)

الديوان ٢١٥، والمغرب ٢٣٣. (7)

٩

14

10

#### [14] ومنه: / [من الطويل]

تُنزِّههُ في وَرد وجنتكَ الغَضَّ فما الرأيُ إلا أن تبرطلَ بالغَمْض وأوحشتَ من رؤياكَ طرفي ولم تزل فإن كنتَ تخشَى من لسانِ بكائه

ومنه: [من البسيط]

إن لم يكن ثغر ما منه لي عِوضُ (١) إِنْ لم يكن لِيَ في إِغريضه غَرَض إني لَآنَفُ من ثَغْرٍ أَقبَلهُ لانني لَسْتُ أرضَى لثم مُبتَسمٍ

ومنه<sup>(۲)</sup>: [من السريع]

صَيَّره ليلُ القِلَى مُظلِما تُطلِعُ من أدمعهِ أنجُما أَنِرْ بصبح الوَصْل عيشي فقد وآرْثِ لمن أفلاك أجفانه

ومنه(٣): [من الطويل]

مَوَدَّةُ مَن إِنْ ضَيَّقَ الدهـرُ وَسَّعا إِذَا لم يكن بالمكرُمات مُرصَّعا

أَلَدُّ مَودَّات السرجال مَسذاقةً فلا تلبس الوُدَّ الذي هو سَساذجُ

ومنه(٤): [من البسيط]

يا طاعناً بعِتابي كاد ينقذني (<sup>ه)</sup> إخلع علي جديداً من رضاك فقد

لو لم أكن لابساً دِرْعاً من الْأَمَلِ ِ رَقَّعتُ بالزَّلَـلِ وَتَّعتُ بالزَّلَـلِ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وصوابه: ثغراً، كي يستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٢) الديوان ٢٦٠، والمغرب ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) الديوان ١٩٩، وفوات الوفيات ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٤) الديوان ٢٣٨.

<sup>(</sup>٥) نفسه: ينفذني.

ومنه(١): [من البسيط]

نَاحَت فَواخِتُ سُحْبِ وَكُرُهَا الْفَلَكُ وأنجمُ النبتِ تجلا في ملابسها والـوَرد ما بين أنهـارٍ مـدَرَّجـةٍ فَسَقَّنا من عصير الكرم صافيـةً يبدى المزاج على حافاتها حَبَباً

ومنه (٢٠): [من الخفيف]

رَشَــاً تنعَمُ العيــونُ بمــا فـي ما التقَى حسنُه بنا قَطُّ إلا

ومنه: [من مخلّع البسيط]

قُمْ فاقبل الكاسَ فهي حُبلَي ومِن مُهودِ الرُّبا شباتُ وانعَم باسقاطِ كلِّ هَمَّ

ومنه (٤): [من الخفيف]

جُعِلَت مُهجتي الفداء لِغُصن كلُّمــا لاحَ وجهــه في مكــانٍ

ومنه: [من الكامل]

خَلِّصْ بِجاه الوَصْل قلب متَيَّم

بكاؤها لطواويس الرُّبَي ضَحكُ جيدُ السماء التي أقمارها البرك(٢) كأنه شُفَقٌ من حوله حُبُك كأنها الذَّهَبُ الإبريزُ مُنْسَبك / كأنه من حرير أبيض شُبّك /

خَـده من شقائق النّعمان رَدُنا عن مَحَجَّة السُّلُوان

للراح في بطنها جَنينُ من كل وجه لها عيدون من قبل أن تُسقط الغصون

إِن تَثَنَّى تَني القلوبَ لَـديــهِ(٥) كَثُـرت زَحْمـةُ العيـونِ عليـه

غمرَ الصَّدودُ عليه أعوانَ الضَّنَى

[110] [ب١٥أ]

14

10

١٨

الديوان ٢٣١، والمغرب ٢٣٤، وفوات الوفيات ٢٢/٣. (1)

الديوان: تجلِّر. **(Y)** 

الديوان ٢٧٢، والمغرب ٢٤٥، والفوات ٣٢/٣. (٣)

الديوان ٢٩٣، والمغرب ٢٤٨، وفوات الوفيات ٢٣/٣. (1)

الديوان: إن تثني تُثنيَ القلوبُ إليه. (°)

ومنه(١): [من المنسرح]

قَطَّعَ قلبي بمُلْيَةِ التِّيهِ ولَـنُّـه في رقاقِ جـفـوتـه

وقال لي: كُلْ، فقلت: آكلُ ما

ومنه: [من البسيط]

[010]

نحنُ المحاسنُ للدنيا إذا سَفرت(٢) عِصابة ما رأى جيدُ الزمان لـه لم يخلقِ اللَّهُ شيئاً قَطُّ أكثرَ من

حتى إذا ابتسمت كنا ثناياها/ قلائداً هِيَ أَبِهِي من سَجاياها<sup>(٣)</sup> حاجات قُصَّادها إلا عطاياها(٤)

وذَرَّ من ملح صَدِّهِ فيهِ

وقبطُع البَقْلَ من تَجَنِّيه

أمرض قلبي به وأوذيه؟!

وقال مزدوجةً يمدح بها الصبوح مناقضاً لعبد الله بن المعتز، وقد تقدمت مزدوجة ابن المعتز في ترجمته (٥): [من الرجز]

> وليلة أيقظني مُعانقي وقد بدّت في إثره الثريّا كأنها في ساعة الطلوع يوم النُّوى من كُمِّ ثـوبِ أزرقِ فُـصــوصُ بلّور عــلى فيـــروزَج وجاء بالشيراز والبواري(٦) كأن هذاك بذا إذا خُلِطُ ثم لنا جَدْيٌ قَريشٌ مُشرقُ

والبدر قد أشرق في المشارق فلم أزَّل أنظرها مَلِيًّا 17 بَنانُ خَوْدٍ بانَ للتّوديع أو هَوْدَج يطوي السُّرَى في المشرقِ تشـرق في الجـو بنــور مُبْهـج 10 ضِـدَّينِ مثل الموصل والهِجرانِ صبحَ مشيبٍ بدَجَى شعرِ وُخِطْ كانما أهائه مخلق ١٨

> المغرب ٢٤٩، وفوات الوفيات ٢٣/٣. (1)

الفوات: في الدنيا. (Y)

ب: شجاياها. (11)

هنا انتهت ترجمته في ب، فأسقطت المزدوجة. (\$)

راجع ترجمته في الوافي ٤٤٧/١٧ ـــ ٤٣٧ رقم ٣٨٨. (0)

خرج هنا على قاعدة المزدوجة. (7)

[ווו]

14

10

۱۸

17

7 2

في قِدْر جُوذابِ لها تصبو المُهَـجْ يعوم في الدّهن به السَّميذُ عليه ثوب أحمر كالورد سَبيكةً من ذَهب مُلذَابَه بحُسْنِها عقليَ لَمّا أَنْ بَـدَتْ قد فُتِنَتْ بِحُسْنِها النفوسُ بـرُوْضةٍ زاهيـةٍ بـزُهْـرِهـا / فُصوص مازهر ودُرِّ جُمِعا أو نرجس في وسط زهر ينزهر ونساصح يبهر عينَ المُجتلي كأنه لما عبلاها أنجم لاح لنا منه عقيقٌ وسَبَجْ نِيطَت بسرسيقِ أنيقِ كالرُّطَبُ من كلِّ ذي طَبْع مليح اطبعُ ويُلذهب الأحزانَ والكروبا تُميلُه السرياحُ في كثيبِ صُبحُ ولَيْل قد أناخَت ظُلمتُهُ ضدّان لاحَا وَصْلُه وصَدُّهُ كأنما خداه جُلنارُ شبهتُها بالقدّح المكبوب كالمَلْكِ قد حَفَّت به العساكرُ أدركه وقد بدا البدر الجزع كقلب صَبّ راغه الحب بصدّ كانه شهاب نار تشتعل فنورها لكل نجم يبهر

ثم لنا فَرْخُ إِوَزِّ يبتهِجْ رَطَبٌ نَضيحٌ فَائتُ لَـٰذَيـٰذُ شُبَّهتُه بمِرضَع في مُهْدِ وقد حكَت في قِدْرها الجُوذابَـهْ وبعد هذا نُسرجسِيّةً سَبَتْ كأنها في زيِّها عروسُ شُبَّهتُها لما أتت في قِلْرها كأنما الفستُق واللُّوزُ معاً أو أقحوان للعيمون يسمر والجبن لمونمان فقمان قمد قُلى والبَيْضُ مفقوصٌ بها ينجُّم ما بين زيتونٍ وعُنَّابٍ مُزجْ مثــلُ شـــوابيـــرِ لُــجَيْـنِ وذهَبْ ثم لنا من بعد هذا مُسمِعُ يشدو فيحيى صوته القلوبا كأنه بدر على قضيب كأنسما طلعته وطرثه كأنسما عسذاره وخسده كأنما رُضابُه عُقارُ حتى إذا مالت إلى الغروب والبدرُ في وَسْط النجوم زاهـرُ كأنما عطارد لما طلع فهو من الخِيفَة منه يرتعــد ا وقابل المريخ في الأفق زُحُلْ ولاخت السزّهـرةُ وهي تــزهــرُ

٦

4

17

10

۱۸

41

YE

[۱۲۱ب]

حتى تــولَّى للغـروب الفَـرقَدُ / كأنه من الصباح يهربُ وغابتِ الجَوْزاءُ إِثرَ المُشترى يبق الصباح إذ بدا على الظُّلَمْ وأسبكت على البوري استباره حتى كأنْ لم يكُ لِلَّيلِ أَثَرْ عبدتك في نومك ذا لِما طلَبْ فيسومُنسا يسوم سسرودٍ وفسرَحُ غفلةً صِرْف الدهر ما مولى الأمم بَجُوْنَةٍ فيها جميع ما خَضَرْ قلت له: إيتِ بها في الغَلَس كأنه لَمَّا استنارَ ولَمَعُ يلوحُ أو كصفحةِ الحُسام وهي بانواع الطعام مُشْحَنَهُ غلائملاً لمذيه أالمطاعم والنعنع المخلوط بالـطُوخـونِ كمشل هُـدّاب ثيابِ خُضْرِ كأنبه مبرصع ببالجبوفسر عِلماً باني منه اشتهيهما كأنما يبسِم عن أقاحي/ لا تبدركُ الأيامُ حَصْرَ عمرها لِــُطُول ما أفنَت من الــزمــانِ تبدو فيخفّى الكاسُ عن جُلّاسها وذات أنفاس كمِسكٍ يسْطُعُ عقيقَـةً في دُرّة قـد أسـرجَتُ

فلم أزل لكل نجم أرصد وسار للغرب الظلام يطلب ثم بُدا الصبحُ بوجيهِ مُسْفر وانهزمت عساكر الليل ولم وهَتَكت ستر السُّجَا أنوارُه ولم يكن في الأرض نورٌ للقمر فقلت: يا مولَى العقيليّ أجبْ وتُم بنا بـلا خِـلافِ نصـطَبـحُ قد غابت الأحزانُ عنه فاغتنم فقد أتمى الطاهي لنا قبل السحر وذاك أنى عند بـدَّءِ الحِنْـدس فجاء والصبح بها كما طلّع ا شُيْبٌ بدا في عارض الظلام مشل عروس للجلا مزَيِّنَـة قد ألبسَتْ من الرّقاقِ الناعم والبيض والجبن مسع الزيتسون مقطّع مع الكُونِس المصري عملى خمروف وافسر ممدور والخل والملح فما نسيهما كأنما يشفِر عن صِياح وذات عقد أبرزت من خِدرها زُفّت فما تدرَكُ بالعِيان تكادُ تخفّى رقّةً عن كاسها بِكُرٌ عَروسٌ ذاتُ نـودِ يَلمَعُ كأنها في كاسها إذْ مُرجَت

[[11]

أو كالشقيقِ الغَضِّ أو كالنار يحكي عليها حين يعلُو الحَبُبُ(١) أو كدمُوع فوقَ خَدٍّ جُوذُرِ فهـوَ على أُدَوْرِ الإنـاء حـائـلُ مَنطِقةً من لؤلؤ قد نظمت مُدامَةُ تسلُبُ باللُّطفِ الحِجَي تكاد أيدي الشرب منها تَختضِبْ أطيب من طِيب الحياة شُربُها مُعينةُ النفس على لَـدّاتها ومَلجاً من كـل هَـمّ وتـرَحْ يُغنى عن المِسْكِ الفَتيقِ نَشْرُها قد فازَ من واصَلَها ولم يُخِبُ 14 يسعَى بها أرودٌ كغصنِ البانِ فلِلكثيب حينَ تبدو رِدْفُها وللقضيب لينها وقلدها في رَوضةٍ تُزْهَى بـزهـرِ زاهـرِ جادت عليها أدمع السّحاب يُبدى لنا ريحانُها جماجماً 11 والنُّرجسُ البزريُّ زَهر مُونقُ أو كنجوم في ذُرّى الأغصانِ وقد تراءَى القَطْرُ في الشقيق 41 كأنه في وَسْطِ رَوْضٍ مُعْشِبٍ خد أسيل سال فيه سَالِفُ كأنَّما الوردُ أنيتُ المنظر Y٤

أو كنُضارِ في لُجَيْنِ جارِ نُجومَ دُرِّ في سَماءٍ من ذَهَبُ أو كسرداء فسوق خَسد أحمس كانه إذْ أراه الناهلُ أو مُقلِّل بـلا جفــون قـٰـد رنَت ونورُها يهتِكُ أستارَ اللَّجا لولا المزاج أشفقوا أن تلتَهب مُمَكِّنٌ من النفوس حُبُّها وراحَــةُ الأرواح من عَــلاتهــا ومُنتهَى كلِّ سدودِ وفَرخُ وعن جميع ما يَسُوّ ذِكرُها لأنها أجلَبُ شيء للطَّرَبُ كأنها وكاسها شمسان وللغيزال جيدُها وطَرْفُها/ وللرَّحيق والشقيق خَلُّها وحُسن نَـوّار ونَبْتِ نـاضِـر حتى كستها خُلَلَ العَتابي حُمراً وخُضراً قد حكت عَمّا بها مِسْل عيدونِ لعيدونِ تدرمُقُ أو دُررِ تبسِمُ عن عِـقيانِ كسلؤلؤ رَطْب على عقيق ما بين شِيْح كمشيب الأشيب ليس له غيرُ اللِّحياظ قياطِفُ مَداهِنٌ من العقيق الأحمس

[۱۷ب]

(١) كذا في الأصل، وصوابه: يعلوها أو: يعلوه.

كأنما بهارُها إذْ طَلعَا يزهَى على الزهر بريًّا، الأرجْ كأنما منشورُها لمّا انتَشرُ ناصِعَةً ترهر بين الخِيري سوسنها يحكي لكل عين وقد تَبَدَّى أزرقُ البنفسج أو لازَوَرْدٍ فوق وَشْيِ قد نُشِرْ وقد بدا في الرُّوضِ نَشْرُ الْعَنْبرِ كأنبه أسنَّةٌ من عَسْجَـــد إنْ جاءت الشمسُ عليه وانفتَحْ شَبُّهَــه ذو الشاظــر المبهــوتِ حتى إذا ما غابت الشمس انطبَقْ جَــد على تغـريقـه لمهجيّـه لَمَّا أَزَالُ الهَجْرُ عنه حِسَّهُ كأنها أنهارُها أراقهُ وقد زَها تُفّاحُها المضَرَّجُ وقد عَلا لَيمونها اصفراره كأنه في القُضُبِ الموايِلِ كأنما النَّارَنْجُ ما ببن الثمرْ نُجومُ تِبْرِ في سماءِ سندسِ وقـد بَـدا َ الْأَتْـرُجُ في الأشجـارِ وقـد زَها رُمّانُها ميع ما زَهـا فهـ و كـأحقـاقِ على الأغصـانِ

[[\/]

تِبْسُرُ بِهِ فَيسروزُجُ قد رُصِّعنا كأن آذريونها لما ابتدر والياسمين حوله مثل الدُّررْ كؤوس تِبْسِ في أقاصيها سَبِجْ ٣ جَـواهِـرٌ تهـدُدت على حِبَـرُ كمثل صلبانٍ من البَلور روسَ بـوقـاتٍ من اللُّجَيْن ٦ كالقرص في خَدٍّ غَريـرٍ غَيْـج ِ يَهدى فتيقَ المِسْكِ رَيَّاهُ العَطِرُ يغشَى الرُّبا من بِـرَكِ النِّيلُوفَرِ / 4 مُودَعة غُلْفاً من الزّمُرُّدِ وهَامَ كلُّ نساظرٍ من الفَسرَحُ 14 له بطاساتِ من الياقوتِ وغاب للوقتِ كَصَبّ ذي أرَّقْ في اللُّجِّ من لَـوعَتهِ وحسْرَتِهُ غَمُّضَ عينيه وأخفّى نفسه 10 كأنسا غدرانها دراهم لما بدا لُفّاحُها المدّبُّجُ كمُسْتَهام خانه اصطِبارُهُ ١٨ كراتِ عاجِ أو نُضادِ نازلرِ إذا بدا للناظرين في الشجرْ لحُسْنِهِ يُحدِثُ طِيبَ الأنفس 41 مشل قناديل، من النّضادِ لما حَـوى خُسْناً وطيباً وبَهـا قد أُدعَتُ حَبًّا من المَرجان(١) 45

(١) كذا في الأصل، وصوابه: أودعت، وذلك للضرورة الشعرية.

2 = 11 الوافي بالوفيات

[۱۸ب]

11

10

كمشل غِيْدٍ في ثِيابِ خُضْر والطُّيْسُ في أوكسارهما نُسواطِقُ والصُّعْسُو والشفنيان والسزرزورُ كأنبه بينهما عبروسُ / بعضُهم ببعضِهم قد اختلط عن نغمات الناى والأوتار وبعضهم كأنه يسطالب ويعضُهم على الغصُّون يُصفِرُ وصفتَ ما لستَ تراه من أخـدِ وأننى إلى الغبوق تساثق واسمعُ وكُنْ لما أقول مُعتقِدُ واقبل الليل عليه وأتمى وبات في منزله إخوائه وفي جميع مسا يفوتُ وَصْفى وفسي سسرور ونسعسيسم دان حتى رَمانا الدهرُ بالشُّتات فالحمد لله على ما قلدرا

والسّروُ ما بين مياهٍ تجري والنخلُ ما بين الرياح باسِقُ والنُّبُجُ والسُدُرّاجِ والشُّحْسرورُ والغبر والفساخيت والمطاووس والبَطُ والسِّمانُ بين النعنيطِ(١) تُلهيك منهم نَغمةُ القَماري فبعضهم كأنه يحاسِبُ وبعضهم كانبه ينفكر فقال لي: أقصِر عن الوصف فقد وأنت مع ذا للصَّبوح عـاشقُ فقلت: خذ ما في الغَبوق من نَكَدُ إنْ كان صُعلوكاً وكان في الشتا ولم يُعِرُهُ حيطةً جيرانه فلم ينزل في لَنَّةٍ وقصف من حادثات الـدهـر في أمانِ وبعضنا لبعضنا موات وخَسرُبت صُروفُه منا عَمُسوا

قلت: كذا وجدت هذه المزدّوجة مثبتةً في ديوان العَقِيلي، والظاهر أن الناسخ 11 لما وصلَ إلى آخر قوله: وباتَ في منزله إخوانُه، قَلَبَ الوَرقَة فانقلتُ معه ورقتان، ولم يعلم، فكتب ما ظهر له، لأن الكلام هنا أبيض لأنه يلزمه أن يذكرُ عُيوبُ الغُبوق كما ذكر محاسنَ الصُّبُوحِ ، وفي هذه المزدوجة الفاظ لا يجوز استعمالُها عند 41 الفصحاء تظهر لذوى الألباب/. [[14]

(١) كذا في الأصل.

## (٢٢) قاضي القضاة الزينبي

عليّ بن الحسّين بن محمد بن علي بن الحسّن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن محمد بن سُليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن العبّاس، أبو القاسم بن أبي طالب الزينبي (۱)، من بيت مشهور بالنّقابة والتّقدُّم والرياسة. وَلاه المسترشد قضاء القضاة في المحرّم سنة ثلاث عشرة وخمس مائة. وكان صَدراً مَهيباً ذا ثباتٍ وصيانةٍ ونزاهةٍ وديانةٍ وعِفَّةٍ وغزارةِ فضل /. سمع من أبيه وعمه طَرّادٍ وأبي الخطاب ابن البّطر وأبي عبد الله ابن البِشْسري وأبي الحسن ابن العلّاف وأبي القاسم ابن بيان وغيرهم. وُلِدَ سنة سبع وسبعين وأربع مائة، وتوفي يوم الأضحى سنة ثلاثٍ وأربعينَ وخمس مائة.

قيل إنه رآه رجل في المنام فقال له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، ثم أنشد: [من الطويل]

وإِنَّ امرءاً ينجو من النار بعدَما تـزوَّدَ من أعمـالــه لَسَعيــدُ ١٢ (٢٣)

عليّ بن الحسّين أبو الحسّن الكاتب البغدادي المعروف بابن قِرْطاميز. كان هو وإخوته أربعةً قِصاراً مُتشَابهي القُدود، فقال فيهم بَركة بن المقلّد أمير بني عُقَيل: ١٥ [من المتقارب]

<sup>(</sup>١) والزينبي: نسبة إلى زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس. قال السمعاني: وظني أنها زوجة إبراهيم الإمام ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس.

٣٧ \_ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ١٠/١٥٠١ \_ ١٣٩١، وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ٣٠٣، والكامل لابن الأثير ١٤٦/١١، وسير أعلام النبلاء ٢٠٧/٠ رقم ١٣١، ودول الإسلام ٢/٥٩، وتذكرة الحفاظ ١٢٩٧٤، والعبر ٢٨٢٥، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٢٥/١٢، والعبر ١٢٥/٥، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٢٥/١٢، والنجوم الزاهرة ٢٨٢٥، وشذرات الذهب ١٣٥٤، والجواهر المضية في طبقات الحنفية لا ١٤٨٤، والجواهر المسنية للتميمي رقم ١٤٨٤، والاعلام ٢٧٩/٤، ومعجم المؤلفين ٧٩/٧.

[١٩١ب]

14

10

١٨

بَحاتِرُ اشباهُ جُعُلانِ لم يبلغوا قامة إنسان

من غيـر أمّ حملت ولا أب يسوقىن من أبصسره بالسلب أعجـوبة تُـزري بكلِّ العَجب/

عند الأعاريب الكرام النُّجُب لكنه الحَضري المعجب(١) بيت يُسرَى كالقائم المنتصب نجومه طالعة لم تغب يبجمع بين مُطفىء ومُلهب فيه انتفاع للمسن والصبى ويستوى الفقيرُ مع ذي النشب حسربهم فيه لغيسر الخسرب ناهيك يا صاح بذا من عَجب

بنو قِيطرميز قِصارُ الخُيطَا أربَعة لو وُصِلُوا كُلُهم من شعر أبي الحسن المذكور لغز كتبه لابن صاعد: [من الرجز] ما أسـوّدُ لم ينشّ بين العَـرَب

ينعشنا بدمعيه المنسكب وما له في سَلبه من أربِ فأجاب وهو في حمام: [من الرجز] سَألتَ عن مستحسن مستغرب بارض نجد ورباع يَعرُب بَيتُ سُرور ونعيم طَيّب

وتارةً كالنائم المحدّودب(٢) مُقيمَةً في صُبْحِهِ والغَيْهَبِ ما فاض من دمعيه المنسكب يَحسُن فيه الدهس تبركُ الأدَب

فيه أناس بمُلدى كالقُضُب بـلا دم من الجسـوم مُشــرَب

## (٢٤) ابن شَيخ العُوينة

على بن الحسّين بن القاسم بن منصور بن علي، هو الشيخ الإمام العالِم الفاضل المتبحّر المفتى العلامة الأصولي الفقيه النحوي الكامل زين الدين

ب: للحضري، وهو ما تقتضيه استقامة الوزن.

ب: المحودَب. **(Y)** 

٢٤ \_ ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (الحسينية) ٦/٥٤١، والوفيات للسلامي ١٧٧/٢ رقم ٦٧٧ ﴿وَفِياتِ سَنَة ٥٥٥هـ»، والدرر الكامنة ١١٣/٣ رقم ٢٧٣٠، والنجوم الـزاهرة ٧٩٧/١، وبغية الوعاة ٢/١٦١ رقم ١٦٩٨، وكشف الظنون ٢/٣٦، ٢٠٦، ٦٢٧، ٢/١٧٦٤، ١٨٥٦، وهدية العارفين ١/٧٢٠، ومعجم المؤلفين ٧٧/٧، والاعلام ٤/٧٨٠.

أبو الحسن ابن الشيخ جمال الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين ابن الشيخ زين الدين شيخ العُويْنة الموصليّ. كان هذا الشيخ زين الدين الأعلَى من أهل الثروة والسعادة بالموصل، فآثر الانقطاع والعُوْلة، فآوى إلى الجبّانة بباب الميدان ظاهر الموصل، ولا ماء هناك إلا من آبار محفورة طول البثر خمسون ذراعاً وستون ذراعاً وأكثر وأقلّ. وكان الشيخ زين الدين المذكور يتوجّه كل يوم إلى الشط ويملاً إبريقين ويحملهما ويجيء بهما لأجل شربه ووضوئه. فمكث على ذلك المداً وهويُقاسي مشقّة لبُعدِ المسافة. فلما كان في ليلةٍ رأى النبيّ / صلى الله عليه وسلم أو الإمام عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يقول له: إحفر عندك حَفيرة يظهر لك الماء، فلما انتبه استبعد ذلك لأن الآبار هناك بعيدة الغور. ولبتُ مدة، فرأى الملك الرؤيا، فاستبعد ذلك، ولبث مدة ثم رأى تلك الرؤيا وقال: لوحفرت بعكازك طلع لك الماء. فقصٌ ذلك على بعض أصحابه، وحفر في ذلك المكان تقديرَ ثلاثةِ أذرع أو أكثرَ فأجرَى الله تعالى له هناك عُيناً، وهي مشهورة هناك، فمن ثَمَّ قيل له المراع المُورِية العُورِية. وكان من الصلحاء الكبار (۱).

وأما الشيخ زين الدين صاحب هذه الترجمة، فإني اجتمعت به بدمشق في شهر شَوَّال سنة خمسين وسبع مائة بالمدرسة القليجيّة، وقد حضر متوجهاً إلى ١٥ الحجاز مع بيت (٢) صاحب ماردين. فرأيته حسن الشكل نَيِّر الوجه أحمر الخدَّين نقِيًّ الشَّيْب، يعلوه بهاء ورَوْنَق. وسألته عن مولده فقال: بالموصل ثاني عشر شهر رجب سنة إحدى وثمانين وست مائة. قرأ القرآن (٣) في بغداد على الشيخ عبد الله الواسِطي الضرير لعاصم من طريق أبي بكر، وشرح الشاطِبيَّة على الشيخ شمس الدين ابن الوَرَّاق الموصلي. وحفظ الحاوي الصغير وشرحه على أقضَى القضاة عز الدين أبي السعادات عبد العزيز بن عَدِيّ البلّدي، وشرحه أيضاً على ٢١ القضاة عز الدين أبي السعادات عبد العزيز بن عَدِيّ البلّدي، وشرحه أيضاً على

<sup>(</sup>١) ترجمة الشيخ زين الدين الموصلي المشهور بشيخ العوينة.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة: بنت.

<sup>(</sup>٣) الشذرات: القراءات.

السيد ركن الدين [الاستراباذي](١). وقرأ مختصر(٢) ابن الحاجب وشرحه على السيد ركن الدين أيضاً. وقرأ أصول الدين والمعقولات على السيد ركن الدين أيضاً. وقرأ أَلْفَيَّةُ ابنَ مُعْطِرً") على الشيخ شمس الدين المعيد المعروف بابن عائشة، وقرأ اللمع أيضاً لابن جنّى ببغداد على مهذّب الدين النحوي وعلى شمس الدين الحَجْري \_ بفتح الحاء والجيم(1) \_ التّبريزي، مدرّس العربية في المستنصرية. وقرأ الحساب / على القاضي عز الدين المذكور آنفاً، وقرأ عليه الطب أيضاً. وأجاز [٢٠٠] له جماعة منهم: الشيخ تاج الدين ابن بُلْدَجي الحنفي، وسمع عليه بعض جامع الأصول لابن الأثير، وكان يرويه عن الحامض(٥) عن المصنِّف. وسمع أكثر شرح السنَّة [للبغوي](٦) على الشيخ تاج الدين عبد الله بن المعافى. وأجاز له الشيخ شمس الدين ابن الورَّاق الموصلي الحنبلي. وقدِمَ إلى دمشقَ سنة ثمانِ وثلاثين وسبع ماثة، وسمع على الشيخ جمال الدين المزي صحيح البخاري والترمذي ومسند الشافعي وأجزاء كثيرة، وعلى الشيخ شمس الدين السَّلاوي صحيح مسلم، 14 وعلى الشيخ زين الدين عمر بن تيمية التنوخي النسائي، وعلى الشيخ شمس الدين الذهبي سنن ابن ماجة. وسمع على الشيخ شمس الدين ابن النقيب قاضي حلب بعض سنن الدارقطني، وأجازه الباقي. وسمع على الشيخ علم الدين البرزالي كتاب علم الحديث لابن الصلاح، وأجازه الشيخ شمس الدين محمد بن شكاره المؤدب الموصلى المقامات الحريرية.

وروى مصنفات الشيخ موفق الدين الكواشي عن الشيخ شمس الدين ابن عائشة عن السيد ركن الدين عن المصنف، رحمه الله تعالى. وله من

11

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) وفيات السلامي: أصول.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة: معطى.

 <sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة: بفتح المهملة وسكون الجيم.

 <sup>(</sup>a) نفسه: ابن الحامض.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من الدرر.

التصانيف: تفسير «بنج» الحمد، وهو خمس سُور من القرآن الكريم أول كل سورة: أَلْحَمْدُ، وشرح مختصر ابن الحاجب في مجلد، وشرح البديع لابن الساعاتي الحنفي، وشرح مختصر المعالمين للسيد ركن الدين، وكتاب تنقيح الأفهام في جملة الكلام، اختصار مقاصد السُّول في علم الأصول للسيد ركن الدين. ونظم الحاوي الصغير في دون الخمسة آلاف بيت، وشرح المنظومة الاسعردية في الحساب، شرح التسهيل لابن مالك \_ولم يكمل \_ وشرح قصيدة في الفرائض / للشيخ عبد اللَّه الجزري. وله كتاب «عَرْف العَبير في عُرْفِ التَّعبير».

وأنشدني من لفظه لنفسه ما كتب به إلى الشيخ شمس الدين الحيالي: [من الوافر]

سَلامٌ مشل أنفاسِ العبيرِ
ونهجُ سَبيله حِرْزُ الأماني
عَدوارِفُه لأهل الكَشْفِ قُوتُ
إشارَتُه النجاةُ لمن وَعاها
تَحيَّة من ذَريعته إليه
وفي جُمَل الفُصولِ له مُثيرٌ
وَلُو وأناه تيسيرٌ وفَوزُ
وقائل سره وجه النهاني
سَعَى ورمَى جِمارَ البُعْدِ عنه
ولم يقنعُ بتحفةِ بنت فِكرٍ

على من حُبّه, زادُ المسير ومِصْباحُ الهِدايةِ للبصير ومِصْباحُ الهِدايةِ للبصير واحياء لعلمهم الغزير ومَنطِقُه شِفاءٌ للصدور خلاصة نِبَّةٍ وصَفا ضمير إلى المقصور في تلكَ القصور المتحميل المقاصد والسرور ولاح طوالع السعد المنير وطاف بكعية الحرم الخطير المخفور

وأنشدني لنفسه يمدح رسولَ الله ﷺ، وأنشدها في الحرَم الشريف سنة ثمانٍ وثلاثين وسبع مائة: [من الطويل].

دَعــاها تــواصل سَيْــرَها بشــرَاهــا ولا تخشيا منها كَلالاً من السُّرَى

ولا تردَعاها فالغرام دُعاها وحَقُكُما أن الكلال عَداها

11

هَداها إلى تلك القِباب سَناها وتلقَى مُناها في نزول مِناها / [٢١٠] وتنقَعُ من حَرِّ الدُّميلِ صَداها عسدِمَتْ تشريبها وعَناها ظهور إذا ما بطن مَرَّ حواها تعدُّ خُطاها فيك مَحو خطاها فأحسِنْ كعادات الكرام قراها

فإن ملَّ حاديها وحار دَليلُها عسى ينقضي في مسجد الخِيْف خوفُها وتَجرعُ من ماء الْأُجَيْس ع شربةً متى ما تخلَّلت النخيل بيشرب ولم يبق من أكوارها في ظهورها إليك رسولَ اللَّهِ سَعْيُ عصابةٍ اتت وقراها مُوقرٌ بدنوبها وليس لها عند الإله وسيلةً

٩ وأنشدني ما كتبه لصاحب ماردين يودعه، وقد تُوجَّه للحج سنة خمسين وسبع
 ماثة: [من الكامل]

ورحلت بالمخلوق من صلصال والجسم في نار التفرق صال

سواكَ إذا ما النارُ شَبِّ لظاها

وكتبت إليه لما قدم إلى دمشق متوجهاً إلى الحجاز سنة خمسين وسبع ماثة سؤالاً كنت كتبته إلى الشيخ نجم الدين داود بن علي القحفيزي وهــو(١):

[من الطويل]

14

١٨

لأفضل مَنْ يُهدَى به النَّقَلانِ بسايحانِ أَلفاظ وبَسْط مَعاني بها الفِكْر في طُول ِ الزمانِ عَناني نرى «استطعماهم» مثلَه ببيان مكان ضمير إن ذاك لِشان

ألا إنما القرآنُ أكبرُ مُعْجزٍ ومن جملة الإعجاز كَوْنُ اختصارِهُ ولكنني في الكهف أبصرتُ آيةً وما ذاك إلا «اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا» فقد فما الحكمةُ الغَرّاء في وضع ظاهر

ودعتكم وتسركت قلبى عندكم

فالقلب في الفردوس يشهد حسنكم

<sup>(</sup>١) راجع الأبيات في الدرر الكامنة ١١٤/٣.

٩

فأجابني الشيخ زين الدين نظماً ونثراً: [من الطويل]

[177]

سالت لماذا «آستطعما أهلها» أتى عن « وفيه اختصار ليس ثم ولم تقف على فهاك جواباً رافعاً لنقابه يصيم إذا ما استوى الحالان في الحكم رُجِّح الض

عن «استطعماهم» إن ذاك لشانِ / على سبب الرُّجحانِ منذُ زَمان يصير به المعنى كرأي عِيان الضـ

يـرُ وأمّـا حـيـن يـخـتـلفـان(١)

کیرفعةِ (۳) شأنِ أو حقارةِ جَان وما نحن فیه صَوّحوا بأمان (۶) جَسوابيَ منشوراً بحُسْنِ بَیان فلیس لکلّ بالقَسریض یَدان تکادُ تُری من سابقٍ برهان سأبدی مَزایاکم بکلٌ مَکان

به قلمي أو طال فيه لِساني

بأنكان في التصريح إظهارُ حِكمة (٢) كمشل أمير المؤمنين يقول ذا وهذا على الإيجازِ واللفظ جاء في فلا تمتحن بالنظم مِن بَعْدُ عالماً (٩) وقد قيل أن الشعر يُزْري بهم فلا ولا تنسنى عند الدعاء فإنني

والجواب المبسوط بالنثر فهو:

وأستغفرُ اللَّهَ العظيمَ لما طغَي

بسم ِ اللَّهِ الرحمنِ الرحيم ِ

سال بعض الفضلاء عن الحكمة في: «فَاسْتَـطْعَمَا أَهْلَهَا»(٢) دون: «فَاسْتَطْعَماهُم» مع أنه أخصَر، قلت واللّه الموَفِّق: إنه لما كانت الألفاظُ تابعةً

(١) في الدرر الكامنة ورد البيت كيا يلي:

إذا ما استوى الحالان رجح منهما الضـ حمير وأما حين يختلفان

- (٢) نفسه: فإن.
- (٣) نفسه: كرفعة.(٤) نفسه: صرّحوا.
- (٥) نفسه بالظلم، وفي الأصول: تمنحن.
- راجع: سورة الكهف ٧٧/١٨ ونص الآية الكريمة: ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيّا أَهْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَمْلَ قَرْيَةِ اسْتَطْعَمَا أَمْلَهُ فَأَيْرًا ﴾.

10

14

للمعانى لم يتحتم الإضمار، بل قد يكون التصريح أولَى، بل ربما يكاد يصل إلى حَدِّ الوجوب كما سنبين إن شاء اللَّه تعالى. ويدل على الْأُولُوية قولُ أرباب عِلْم البّيانِ ما هذا مُلَخَّصُه: لما كان للتصريح عَملٌ ليس للكناية، كان لإعادة اللفظِ من الحُسْن والبَهجةِ والفّخامة ما ليس لرجوع الضمير، انتهى كلامهم. فقد يعدل إلى التصريح إما للتعظيم وإما للتحقير وإما للتشنيع والنداء بقُبْح الفعْل، وإما لغيرهم.

فمن التعظيم قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ / ﴾(١) دون «هو». وقوله [٢٢ب] تعالى: ﴿وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ﴾ (٢)، ولم يقل: ﴿وبه»، وقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جَدَاْلَ فِي ٱلحَجِّ ﴾ ٣٠). فقد

كُرَّرَ لفظُ الحجِّ مرتين دون أن يقالَ: «فمَنْ فَرَضَه فِيهنَّ، ولا جِدَالَ فيه» إعلاماً بعظامه صدار(٤) هذه العبادة من حيث أنها فريضَةُ العمر، وفيها شَبَهُ عظيمٌ بحال الموتِ والبَعْثِ، فناسبَ حالُ تعظيمهِ في القلوب، التصريحَ باسمه ثلاثُ مرَّاتِ.

ومنه قول الخليفة أمير المؤمنين: «نَرسُم بكذا» دون «إنا» إمَّا لتعظيم ذلك الأمر، أو لتقوية داعيه المأمور أو نحوهما. وقول الشاعر: [من الرجز]

نفسُ عِصَام سَوَّدت عِصَاما

وقول أبى تمام<sup>(ه)</sup>: [من الخفيف]

قد طلَبنا فلم نَجدُ لك في السُّؤ دِّد والمجدِد والمكارم مِثْلَا

فإن إيقاعَ الطُّلب على المِثل أَوقعُ من إيقاعه على ضميره لوقال: طلبنا لكَ

مثلًا، فلم نجده. وقول بعض أهل العصر: [من الطويل]

إذا بَرَقَت يـومـاً أَسِـرَّةُ وجهــهِ على الناس قال الناسُ: جل المنوَرُ

سورة الإخلاص ١١٢/ ١.٣. (1)

سورة الإسراء ١٧/٥١٧. **(Y)** 

سورة البقرة ١٩٧/٢. (4)

كذا في الأصول، وربما كانت: فنذكر. (£)

لم أعثر عليه في الديوان المطبوع. (0)

وأما ما يكاد يصل إلى حَدِّ الوجوب، فمثل قوله تعالى: ﴿يَاْ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ﴾ إلى قوله: ﴿وَآمْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَنْكِحَها ﴾ (١) إِنْ عدَل عن الإضمار إلى التصريح، وكرّرَ اسمَه عَلَى تنبيها ٣ على أن تخصيصه على الحكم، أعني النكاح بالهبة عن سائر الناس لمكان النبوّة، وكرر اسمَه، عَلَى تنبيها على عَظَمة شأنه وجلالة قَدْرِه، إشارة إلى عِلَةِ

[٢٣أ] التخصيص ِ وهي النبوَّة / .

ومن التحقير: ﴿ فَبَدَّلَ الذينَ ظَلَمُوا [مِنْهُم] قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيْلَ لَهُمْ ﴾ (٢) ﴿ فَٱلْزَلْنَا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (٥) و ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَهِينٌ ﴾ (١)، بكفرهم فقيل: ﴿ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَى الكَافِرِينَ ﴾ (٥) و ﴿ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مَهِينٌ ﴾ (١)، وأمثاله كثير. إذا تقرر هذا الأصل، فيقول:

لما كان أهلُ هذه القرية موصوفين بالشَّحِ الغالب، واللؤم اللاَزِب، بدليل الموله اللهِ كانوا أهلَ قريةٍ لئاماً، وقد صدر منهم في حق هذين العبدين الكريمين على الله تعالى ما صدر من المنع بعد السؤال. كانوا حقيقين عليهم بسوء الصنع. فناسب ذلك التصريح باسمهم لما في لفظ الأهل من الدلالة على الكره المع حرمان هذين الفقيرين من خَيرٍ لهم، مع استطعامهما إياهم، ولِما ذَلُ عليه حالُهم من كدر قلوبهم، وعمَى بصائرهم، حيث لم يتفرَّسوا فيهما ما تفرَّسه صاحبُ السفينة في قوله: أرَى وجوهَ الأنبياء. هذا ما يتعلق بالمعنى، وأما ما يتعلق باللفظ، الما في جمع الضميرين في كلمةٍ واحدةٍ من استثقال ، فلهذا كان قليلاً في القرآن

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ٣٣/٥٠.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ١٩٢/٧، والزيادة سقطت من الأصول.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة اليقرة ٢ / ٨٨.

 <sup>(</sup>a) نفسها ۸۹، وفيها: فَلَعْنَةُ.

<sup>(</sup>٦) تفسها ۹۰.

المجيد. وأما قوله تعالى: ﴿فَسَيَكُفِيكَهُمُ اللَّهُ ﴿(١)، وقوله: ﴿أَنُلزِمُكُوهَا ﴾(٢) فإنه ليس من هذا القبيل، لأنه عُدول عن الانفصال إلى الاتصال الذي هو أخصر. وعند فَكِّ الضمير لا يؤدي إلى التصريح باسم ظاهر، بل يُقال: فَسَيكفيكَ إياهم الله، و «أنلزمكم إياها»، فكان الاتصال الأولي لأنه أخصر. ومؤداهما واحد بخلاف مسألتنا. ثم هنا سؤالات، فالأول: ما الفرق بين الاستطعام والضيافة؟، فإن قلت إنهما بمعنى قلتُ: فلِمَ خصَّصهما بالاستطعام والأهل بالضيافة؟ /.

[۲۳ب]

والثاني، فلِمَ قيل: «فَأَبُوا أَنَّ» دُونَ «فلم»، مع أنه أخصَر.

الثالث: لِمَ قيل: «أتيا أهلَ قرية»، دون «أتيا قرية»؟ والعُرْف بخلافه، تقول.

ه أتيت إلى الكوفة دون أهل الكوفة، كما قال تعالى: ﴿أَذْخُلُوا مِصْرَ﴾(٣)، والجواب عن الأول: أنَّ الاستِطعامَ وَضِيفَة السائل والضيافة وَضِيفَة المسؤول، لأن العُرْف يقضي بذلك. فيدعو المقيم إلى منزله، القادم يسأله ويحمله إلى منزله. وعن يقضي بذلك. في الإباء من قوة المنع ما ليس في «فَلِمَ»، لأنها تَقلِبُ المضارع إلى الماضي وسفيه (١٤) فلا يدل على أنهم لم يضيفوهم في الاستقبال، بخلاف الإباء المقرون بـ «أن»، فإنه يدل على النفي مطلقاً وآبنه ﴿وَيَأْنِي اللّهُ إِلّا أَنْ يُتمّ نُورَهُ﴾(٩) أي حالاً واستقبالً. وعن الثالث، أنه مبني على أن مُسمَّى القرية ماذا؟ أهو الجدران وأهلها معاً حال كونهم فيها، أم هي فقط، أم هم نقط؟ والظاهر عندي أنه يُعللن وأهلها معاً حال كونهم فيها، أم هي فقط، أم هم نقط؟ والظاهر عندي أنه يُعللن

عليها مع قطع النظر إلى وجود أهلها وعدمهم، بدليل قوله تعالى: ﴿أَوْ كَالَّذِي مُرُّ

عَلَى قَرْيَةِ وَهْيَ خَاْوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا﴾(٢) سمّاها قريةً ولا أهل ولا جدار قائماً. ولعدم

(۱) نفسها ۱۳۷.

11

<sup>(</sup>۲) سورة هود ۲۸/۱۱.

<sup>(</sup>۳) سورة يوسف ۱۹/۱۲.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول.

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ٣٢/٩.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة ٢/٩٥٢.

تناول لفظ القرية إياهم في البيع إذا كانت القرية وأهلها ملكاً للبائع، وهم فيها حالة البيع. ولو كان الأهل داخلين في مسمًاها لدخلوا في البيع ولبدت المعايرة بين المضاف والمضاف إليه، وإنما ذكر الأهل لأنه هو المقصود من سِياق الكلام دون الجدران، لأنه بمعرض حكاية ما وقع منهم من اللوم. فإن قلت: فما نصنع بقوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتها﴾ (١) ﴿وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا فَجَاءَهَا بَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَرَعَمْ عَنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَا هَا فَجَاءَها بَاللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ قريةً كانت آمنةً، إلى آخره. واسأل الإلهائ القرية فإن / المراد في هذه الآيات وأمثالها الأهل والجدران. قلت: هو من باب المجاز بالقرينة، لأن الإهلاك إنما يُنسَب إليهم دونها، بدليل ﴿أَوْهُمْ قَائِلُونَ﴾، المجوع والخوف، ويَطِرت معيشتها، والاستحالة السؤال من غير الأهل. على أنّا نقول: لو تصَوَّر وقوع الهلاك على نفس القرية بالخسف والحريف والغريق ونحوه لم تتعيَّن الحقيقة لما ذكرناه، والله أعلم. وهذا عجالة الوقت، ونحن على جناح السفر.

ومن شعر الشيخ زين الدين المشار إليه يمدح الملك الصالح صاحب ماردين: [من الطويل].

إِلْهِيَ إِنَّ الصَّالِحَ المُصلِحَ الذي وَالسِتَه من نورِ وَجْهِكَ حُلَّةً إِذَا بَرقت يوماً أُسِرَّةُ وجهه وقالوا كما قالت صواحب يوسفٍ يؤمِّل أن أدعوكَ ظَنَّاً بانني الظنَّ عنده وهذي يدي مرفوعة بتضرَّع

بدا عِزَّةً في آلِ أرتقَ تـزهرُ ١٥ تكاد لأبصار الخالائقِ تَبهَـر على الناس قال الناسُ جل المُنوِّر أذا مَـلَكُ أم آدمـيٌّ مُصورً ١٨ لديكَ وجيه مُستَجابٌ موقَّر وإِنْ لم أكن أهلاً فجلمُكَ يستر فيسًـرُ عليـه كلمـا يتعسّر ٢١

<sup>(</sup>١) سورة القصص ٢٨/٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧/٤.

بهَيْبت مما يُخافُ ويُحــذَر وأَحسِنْ لمه العُقْبَى وبلُّغُه بينَمكَ الحرامَ على وجمه تُحبُّ وتؤثر وقد خُطَّت الأوزارُ وهـو مُطهِّـ وأنتَ بمــا يخفَى ويُعلَنُ أخبــر فأنتَ على قلب الحقائق أقدر /

وآمِنْه من خُوفِ فقد أَمِنَ الوَرِي وحُطْ مُلْكَه حتى يؤوبَ مسلَّماً فَما في اعتِقادي في السَّلاطين مثله فإنْ لم يكن فاجعلْه حيث ظننتُه

[۲٤ب]

# (٢٥) ابن بِشَارة الحَنَفي

علي بن الحُسين بن علي بن بِشارة، الفاضل أبو الحسن الشَّبْلي الدمشقي الحنَّفي. وُلِدَ سنةَ تسعين وستّ مائة في غالب الظن، وتوفيّ رحمه اللَّه في شعبان سنة أربع وثلاثين وسبع مائة. وسمع كثيراً من اليونيني، وسمع بنفسه، وكتب وأعاد وتأمَّل للفُتْيا.

## (٢٦) المُلجَكاني المروَزي

علي بن الحَكَم بن ظَبيان المروزي المُلجَكاني(١). روى عنه البُّخاري، ١٢ وروى / النّسائي عن رجل عنه، وأحمد بن حنبل. وتوفي في حدود الثلاثين [ب٢٥] ومائتين.

(١) نسبة إلى ملجكان، قرية من قرى مرو. انظر: اللباب ١٧٦/٣.

۲۷ ـ ترجمته في الدرر الكامنة ٣/١١٠ رقم ٢٧٢٦.

٢٦ ــ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ٢٥٦، والجرح والتعديل ١٨١/٦، وذكر أسهاء التابعين للدارقطني ٢٥١/١ رقم ٧٧٤، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٥٦/١، وتهذيب الكمال للمزي ٢٠/٧/ ﴿أَبُو الْحُسَنُ الْمُرُوزِي المؤذَنِّ، وَفَاتُهُ سَنَّةً ٢٢٦هـ، والكـاشف للذهبي ٢٨٣/٢ رقم ٣٩٦١ ووفاته سنة ٢٢٦هـ، والمعجم المشتمل ١٩١ رقم ٦٢٨، وتهذيب التهذيب ٣١٠/٧ رقم ٥٢٦، وخلاصة تهذيب الكمال ٢٤٦/٧ رقم ٤٩٧٧ «الأنصاري المروزي المؤذن.

## (۲۷) الْأَوْدي الكُوفي

علي بن حَكِيم الْأُوْدي الكوفي. روَى عنه مسلم، وروى النسائي عن رجل عنه، وروى النسائي عن رجل عنه، وروَى البخاري عنه في كتاب الأدب. وقال أبوحاتم: صَدُوق، وتوفي سنة ٣ إحدَى وثلاثين ومائتين.

## (۲۸) الكَرْخِي الشاعر

عليّ بن الحُلَيْل<sup>(۱)</sup>، هو بضم الحاء المهملة وفتح اللّام الأولَى وسكون الياء ٦ آخر الحروف ولام «ثانية». هكذا وجدته مقيّداً بخطوط جماعة من الفضلاء في النُسَخ المعتبرة. وقد وَهِمَ فيه محب الدين ابن النجار وذكره في حرف الخاء في الأباء، تَوهّمه الخليل. وكان علىّ المذكور كَرْخِيّاً شاعراً. ومن شعره: [من السريم] ٩

لا أَظَـلِمُ السلَّيـلَ ولا أَدَّعـي أَنَّ نجومَ الليلِ ليست تـزولُ لَيلي كمـا شاءت قصيـراً إذا جادَت وإنْ ضَنَّت(٢) فليلي يطول

<sup>(</sup>١) في معظم المصادر: الخليل.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: ظنت.

۲۷ ــ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ٣/ق ٢٧١/٢ رقم ٢٣٧٦ «كنيته أبو الحسن»، والجرح والتعديل ١٩٦٦، رقم ١٩٦٦، والجمع بين رجال الصحيحين ٣٥٨ رقم ١٩٦٦، وتهذيب الكمال للمزي ٢/٩٦٥، والكاشف للذهبي ٢/٨٣٧ رقم ٣٩٦٣، والمعجم المشتمل ١٩١ رقم ٢٨٣، وتهذيب التهذيب ٣١١/٧ رقم ٥٢٨، وخلاصة تهذيب الكمال ٢٤٧/٢ رقم ٤٩٧٤.

٢٨ ــ ترجمته في كتاب الأغاني للأصفهاني (دار الكتب) ١٧٤/١٤ ــ ١٨٦، ومعجم الشعراء للمرزباني ١٣٦ ووقد أورده في حرف الخاء في الآباء: الخليل، وكناه أبا الحسن، كما جعله كوفياً»، وزهر الأداب للحصري القيرواني ٢/٨٤٠، وأماني الشريف المرتضى ١٤٦/١ ــ دوم.

[140]

قلت: أخذه عليُّ بن بسَّام بعده فقال: [من السريع]

لا أَظَـلُمُ الـليـلَ ولا أَدَّعـي أَنَّ نجومَ الليلِ ليست تغـورْ ليُلي كما شاءت فيإنْ تَجُدُ طال، وإنْ جادَتْ فليلي قصيس

مأورد الصول لابن الخُلَيْل / (١): [من الطويل]

وأورد الصولي لابن الحُلَيْل / (١): [من الطويل]

ولكنّ من يهوَى من الشوقِ (٢) يَسهرُ وأفقدُ نَومي حين أُجفَى وأُهجَـر وأخـرَى أُلاقيها بـوصْلِ فتَقصُـر

يقولون: طالَ الليلُ واللَّيلُ لم يطلْ أنامُ إذا ما الوصلُ مهَّدَ مضجَعي فكم ليلةٍ طالت عليَّ لِصدَّها(٣)

## (٢٩) حُسَام الدين الحاجب نائب خِلاط

عليّ بن حمّاد، الأمير حُسَام الدين الحاجب متولّي خِلاط نيابة عن الأشرف موسى. كان بطلاً شجاعاً خبيراً سايساً. أرسل الأشرف مملوكه عز الدين أيبك، وأمره بالقبض على حسام الدين، وقتله غيلةً. قال ابن الأثير(٤): ولم نعلم شيئاً يوجب القبض عليه. وكان مُشفِقاً عليه، ناصحاً له، حسن السيرة. وحمى خِلاط من جلال الدين خُوارِزْم شاه حِفظاً يعجز عنه غيرُه. وبنَى بخِلاط جامعاً وبيمارستاناً. فلم يُمهل [اللّه](٥) أيبك، بل ورد عليه خُوارِزم شاه، ونازله وأخذ خِلاط، وأُسِرَ

<sup>(</sup>١) راجع الأبيات في معجم الشعراء للمرزباني.

<sup>(</sup>٢) معجم الشعراء: الممّ.

 <sup>(</sup>٣) المرجع نفسه: بهجركم، ولم يورد البيت الثاني في روايته.
 انظر: وفيات الأعيان ٥/٣٣٤ وهو هنا: الموصلي.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكامل لابن الأثير ١٢/٥٨٥.

 <sup>(</sup>a) الزيادة من ابن الأثير.

۲۹ ــ ترجمته في الكامل لابن الأثير ۲۹/۸۹ ــ ٤٨٨، ومرآة الـزمان لسبط ابن الجـوزي ق ٢/ج ٣٠٠/٨، وتاريخ العبر لابن خلدون ١٥٢/ ١٥٥٠ ـ ١٠٥٠.

٦

4

14

10

هو وجماعة من الأمراء. فلما اتَّفق هو<sup>(١)</sup> والأشرف أَطلقَ الجميعَ، وقيل: بل تُتِلَ أيبك. وكانت قِتْلَة حسام الدين سنة ستٍّ وعشرين وست مائة.

#### (٣٠) عِمَاد الدين الجيزاني

علي بن حمّاد بن محمد الفقيه عماد الدين أبو الحسن الجِيزاني. نقلت من خط شهاب الدين القوصي في معجمه قال: أنشدني المذكور لنفسه بخِلاط سنة

[ب٢٥٠] ستٍّ / وست مائة: [من الرجز]

من بعد ما لاح لها وادي القُرَى الشَرَى الشَرَى السُرَى قِدَاحُها رُكْبَانُها أما تَرى؟ تَسُوف من رَيّاهُ مِسْكاً أَذْفَرا أخفافُها من الغرام أسْطُرا/ وبَرِقَت أبصارُها لما سَرى يفترُ عن تَغْر الشّهاب سَحَرا

مهلاً بها فما لَها وللسَّرَى لا تعرُقَنَّ بالوجَى لحومَها فقد برَى الما تسراها كالقِسِيِّ نُحَّلاً راحت وقد راحت نسيمُ راحةٍ (٢) كأنما تكتب من حِبْر اللَّجا لاحَ لها على العُذَيْب بارقً كأنه لما أضاء باللَّجا

[۲۰۹۰]

### عليّ بن حَزَة (٣١) الكِسائي

عليٌّ بن حمزة بن عبد اللَّه بن فَيروز الأَسَديُّ مولاهم الكوفي، إنما قيل له الكِسَائي لأنه دخل الكوفة، وأتى حمزة بن حبيب الزيات وهو ملتفّ بكِساءٍ، فقال

(١) ابن الأثير: فلها اصطلح الأشرف وجلال الدين.

(۲) اسم مكان، راجع اللسان (روم).

٣١ ــ ترجمته في التاريخ الكباير للبخاري ج ٣/ق ٢٦٨/٢ رقم ٢٣٦٨، والمعارف ٥٤٥، والجرح والتعديل ١٩/٦، ومراتب النحويين ١٦٠، وتهذيب اللغة للأزهري ١١/١، وطبقات الزبيدي ١٣٨ ــ ١٤٢، ونور القبس لليغموري ٢٨٣، ومعجم الشعراء للمرزباني ٢٨٤، والفهرست لابن النديم ٢٩، ٣٥، وطبقات العلماء النحويين ١٩٠ رقم ٢٠، وتاريخ

حمزة: من يقرأ؟ فقيل له: صاحب الكساء. فبقي علماً عليه، وقيل: بل أحرم في كساءٍ. شيخُ القرّاء وأحدُ السّبعةِ (۱) وإمام النحاة. نزل بغداد وأدّب الرشيذ، ثم أولادَه. قرأ القرآن على حمزة الزيات أربع مراتٍ، وقرأ على محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عرضاً، وروّى عن جعفر الصادق والأعمش وسليمان بن أرقم وأبي بكر ابن عيّاش، واختار لنفسه قراءة صارت إحدى القراءات السبع. وتعلّم النحو على كبر سنّه، وجالس الخليلَ في البصرة. وكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبطهم. وكان يجمعهم ويجلسُ على كرسيّ، ويتلو القرآن من أوّله إلى آخره وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادىء. مات مع الرشيد في قرية وهم يسمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادىء. مات مع الرشيد في قرية أنبُويَه (۲)، ومات معه محمد بن الحسن، فقال الرشيد لما عاد إلى العراق: دفنت النحو والفقه بزّنبُويَه، وذلك سنة تسع وثمانين ومائة. وزَنبُويَه بالرّي، ولم يكن له في الشعر يد، حتى قبل: إنه ليس في علماء العربية أجهل منه بالشعر.

١٢ اجتمع يوماً بمحمد بن الحسن في مجلس / الوشيد، فقال الكِسائي: مَنْ تُبحُر [٢٦]

بغداد ٢١/١، ١٤ والأنساب للسمعاني ١١/١٠ ونزهة الألباء ٢٧ ـ ٧٠ ومعجم الأدباء لياقوت ٢١/١١ - ٢٠٠ ومعجم البلدان ٢١/٢١ والملب ٢٠ والمكامل لابن الأثير ٢/١٥١، وإنباء الرواة ٢/٢٥١، ووفيات الأعيان ٢٩٥٢ رقم ٣٣٤ وكنيته: أبو الحسن، وتاريخ أبي الفداء ٢/١١، وسير أعلام النبلاء ٢/١١، والمعر ٢٠٢١، والمعر ١٢٠١، ومعرفة القراء الكبار ٢٠٢١ ـ ١٢٨، ودول الإسلام ٢٠١١، وتلخيص ابن مكتوم ١٣٧ ـ ١٣١١، وعيون التواريخ «وفيات ١٨٩هـ»، ومرآة الجنان لليافعي ٢/١١، والبداية والنهاية ١/١٥٠، والبلغة في تاريخ أئمة اللغة ٢٥١، وغاية النهاية ١/٥٥، وقم ٢٢١٢، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/١٤، وتهذيب التهذيب ١٣١٧ رقم ٢٢٥ ، ووفاته صنة ١٨هـ»، والنجوم ٢/١٠١، وبغية الوعاة ٢/٢١، والمزهر ٢/٧٠٤، وهمفات المفسرين للداوودي ٢/١٩٠، ومفتاح السعادة ١/٥٥١، وكشف المفنون ٢/٨٢١، والمنبون ١/٣٢٨، ومفتاح السعادة ١/٥٥١، وكشف المفنون ٢/٨٢١، والمشرق ١/٧٢٠، وأعيان الشيعة ١٤/٥٥١، والاعلام ٤/٣٢١، ومعجم المؤلفين ١/٢٠٨، والمشرق ١/٢٠٢،

<sup>(</sup>١) ب: واحد الشيعة.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في النسخ كثيراً، وأثبتنا هنا ما في الأصول.

11

10

في علم يُهدّى(١) إلى جميع العلوم، فقال له محمد بن الحسن: ما تقول في مَنْ سَها في سجود السُّهو، هل يسجد مرةً أخرى؟ فقال الكِسائي: لا، قال: لماذا؟ قال: لأن النحاة يقولون: التصغير لا يصَغّر. وقيل إن هذه جرت لمحمد بن الحسن ٣ والفرّاء النحوي(٢)، فقال محمد بن الحسن: فما تقول في تعليق الطلاق بالملْك؟ قال: لا يصحّ، قال: لِمَ؟ قال: لأن السيلَ لا يُسبق المطرّ. وسيأتي ذِكْر ما جرى له [ب٣٥] مع سيبويه / في ترجمته إن شاء الله تعالى.

وكتب إلى الرشيد يشكو العُزْبة: [من الكامل]

قُـلُ للخليفة: ما تقول لِمَنْ ما زلتُ مُذْ صار الأمينُ معى وعلى فــراشى مَنْ يُنَهنـهنـى(٣) أسعى بسرجمل منه سالشة وإذا ركبت أكون مرتدفأ فأمنُن عليَّ بما يسَكِّنه

أمسى إليك بحرمة يُدلى عَبْدى يَدى ومطيّتي رجُلي من نَـوْمُتي وقيماممه قبلي(٤) مَـوفورة منى بـلا رجمل(٥) قُـدّام سَـرْجي راكبـاً مثلي(٦) عني وأهد الغِمد للنّصل

فأمر له الرشيد بعشرة آلاف درهم وجاريةٍ حسناء وخادم وبرذُوْن، وجميع ما تحتاج الجارية إليه.

وحُكيَ أَنه كان يشرب الشراب ويأتي الغلمان. قيل إنه أقام غلاماً ممَّن عنده [في الكتَّاب](٢) يَفسُق به، وجاء بعضُ الكتَّاب ليسلِّم عليه، فرآه الكِساثي ولم يَره

> الوفيات: تهدّى. (1)

كها أوردها تاريخ بغداد ١٥١/١٤. **(Y)** 

وفيات الأعيان: ينبهني، وكذلك في المقتبس. (٣)

نور القبس: بقيامه. (1)

نفسه: عجز البيت: نقصت زيادتُها من الرَّجْل. (0)

الوفيات: راكب، وقد سقط هذا البيت من رواية المقتبس. (1)

سقطت من ب. (Y)

11

الغلام، فجلس الكِسائي في مكانه وبقي الغلام قائماً مبهوتاً. فلما دخل الكاتب قال: ما شأن هذا الغلام قائماً؟ قال: وقع الفعل عليه فانتصب. ذكر ذلك ياقوت في معجم الأدباء(١).

وأشرف / الرشيد عليه يوماً وهو لا يراه، فقام الكِسائي ليلبسَ نعلَيه، فابتدر [٢٦ب] الأمين والمأمون فوضعاها بين يديه. فقبَّل رؤوسَهما (٢٠ وأيديَهما وأقسمَ عليهما أن لا يعاودا ذلك أبداً. فلما جلس الرشيد مجلسَه قال: أيُّ الناس أكرم خدَماً؟ قالوا: أميرُ المؤمنين أعزَّه اللَّه تعالى، فقال: بل الكسائي، يخدمه الأمين والمأمون، وحَدَّثهم الحديث.

وقال الفرّاء: مدّحني رجل من النحويين فقال لي: ما اختلافُك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟!! فأعجبتني نفسي، فأتيته فناظرتُه مناظرةَ الأكفاء، وكأني كنت طائراً يغرف من البحر بمنقاره. وقال الفرّاء: مات الكسائي وهو لا يدري حدَّ نِعْمَ وبِئْس، ولا حدَّ أَنْ المفتوحة ولا حدَّ الحكاية. ولم يكن الخليل يحسن حدَّ النداء، ولا كان سيبويه يدري حدَّ النعجُب.

وكان سبب تعلم الكسائي النحو أنه جاء إلى قوم من الهباريين، وقد أعيى فقال: قد عَيَّيْت، فقالوا [له] (٣): أتجالسنا وتلحن؟!! فقال: كيف لَحنت؟ فقالوا: إن كنتَ أردتَ من انقطاع الحيلة والتُحيُّر في الأمر فقل: عَيِّيْت حمخفَّفاً ح، وإن كنتَ أردتَ من التعب فقل: أعيَيْت. فأيف من هذه الكلمة، ثم قام / من فوره وأتى [ب٣٥ب] إلى مُعاذ الهَرّاء (١٠)، ولازمه حتى أخذ ما عنده. وخرج إلى البصرة، فأتى الخليل وجلس في حلقته، فقال له رجل من الأعراب: تركت أسدَ الكوفة وتميماً (٥)،

<sup>(</sup>١) راجع الرواية في معجم ياقوت ١٩٨/١٣، وانظر المقتبس.

<sup>(</sup>Y) الأدن إلى الصواب: رأسيها.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من إنباه الرواة.

<sup>(</sup>٤) راجع طبقات الزبيدي ١٣٥.

 <sup>(</sup>a) إنباه الرواة: وتميمها، وعندهما.

وعندها الفصاحة، وجئت إلى البصرة!! فقال الخليل<sup>(1)</sup>: من أين أخذت علمك هذا؟ فقال: من بوادي الحجاز ونجد وتهامة. فخرج ورجع وقد أنفد خمس عشرة قنينة حبراً<sup>(۲)</sup> في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ. فلم يكن له هَم غير البصرة ٣ والخليل، فوجد الخليل قد مات / وجلس في موضعه يونس النحويّ. فمرّت بينهما مسائلُ أقرَّ له يونس فيها وصدَّره موضعه.

ولما أتى حمزة الزيات وتقدم ليقرأ عليه، رمقه القوم بأبصارهم وقالوا: إن كان المحائكاً فسيقرأ «سورة يوسف»، وإن كان ملاحاً فسيقرأ «سورة طه». فسمعهم فقرأ ((۲) بسورة يوسف. فلما بلغ إلى قصة الذئب قرأ: ﴿فَاكُلُهُ ٱلْذَيْبُ﴾ ((٤) سبغير همز بسورة يوسف. فلما بلغ إلى قصة الذئب قرأ: ﴿فَاكُلُهُ ٱلْذَيْبُ﴾ (٤) سبغير همز الحوت؟ وفالله له حمزة: [الذئب] ((٥) بالهمْز، فقال إله] الكسائي: وكذلك أهمز الحوت، وهذا ﴿فَاكُلُهُ الذّئب﴾ وهذا ﴿فَالتقمه الحوت﴾ وفع حمزة بصره إلى خلاد الأحول — ﴿فَاكُلُهُ الذّئب﴾ وهذا ﴿فَالتقمه الحوت﴾ وفع حمزة بصره إلى خلاد الأحول — وكان أجملَ غلمانه — فتقدّم إليه في جماعةٍ من المجلس، فناظروا (٢٧ فلم يصنعوا ١٢ شيئاً. فقال: أَفِدْنا رحمك الله. فقال الكسائي: تفهموا عن الحائك، تقول: إذا شيئاً. فقال: ألد اللهرب اللهرب الرجل، ولوقلت: قد استذاب سبغير همْز — بغير همْز — بغير همْز — بغير همْز — بغير همْز الحوت تقول: قد استَحات الرجل، أي كثر أكله، لأن الحوت يأكل كثيراً، لا يجوز فيه الهمْز. فلنلك العِلَّة هُمِزَ الذئب، ولم يُهمّز الحوت. وفيه معنى آخر: لا يسقط فيه الهمْز. فلنلك العِلَّة هُمِزَ الذئب، ولم يُهمّز الحوت. وفيه معنى آخر: لا يسقط الهمز من مفرده ولا من جمعه، وأنشدهم: [من الخفيف]

<sup>(</sup>١) نفسه: للخليل

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي بعض المصادر: حبر.

<sup>(</sup>٣) إنباه الرواة. فالتدأ، ولعله الأقرب إلى الصواب.

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ١٧/١٢.

<sup>(</sup>٥) الزيادة من تاريح بغداد.

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات ١٤٢/٣٧، وإثبات الآية في مكانها يستدعيه السياق.

<sup>(</sup>٧) إنباه الرواة: فناظروه.

14

أيها السذئب وابنع وأبوه أنت عندي من أذَّوبٍ ضارِياتٍ

قال سَلَمة: كان عند المهدي وَلَد(١) يؤدب وَلدَه الرشيدَ، فدعاه المهدي يوماً وهو يَسْتاكُ، فقال له: كيف تأمرُ من السَّواكِ؟ فقال: إسْتَكْ يا أميرَ المؤمنين، فقال المهدي: ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (٢). ثم قال: التمسوا لنا مَنْ هو أَفهَمُ من هذا. فقالوا: رجلٌ يقال له عليّ بن حمزة الكِسائي من أهل الكوفة / قدم من البادية [٢٧ب] قريباً، فأمر بإحضاره من الكوفة. فساعة دخل عليه قال له: يا عليّ بن حمزة، قال: لبيّك يا أمير المؤمنين، قال: كيف تأمر من السّواك؟ قال: سُكْ يا أمير المؤمنين، قال: أحسنتَ وأصَبْت، وأمر له بعشرة آلاف درهم /.

وقال الكسائي: حجَجت مع الرشيد، فقُدِّمتُ لبعض الصلوات، فَصلَيت فقرأت: ﴿ ذُرِّيَّةٌ ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِم ﴾ (٣) فأَمَلْت ﴿ ضِعَافاً». فلما سلَّمت، ضربوني بالأيدي والنعال وغير ذلك حتى غُشِيَ عليّ، واتصل الخبر بالرشيد، فوجه بمن استنقذني. فلما جئته قال لي (٤): ما شَأنُك؟ فقلت: قرأت لهم ببعض قراءات (٥) حمزة الرديئة، ففعلوا بي ما بلغ أميرَ المؤمنين، فقال: بِسُنَ ما صنعت. ثم إن الكسائي ترك كثيراً من قراءات حمزة.

وه الله المأمون كأنهما بدران فقال: امتحنهما بشيءٍ. فما سألتهما عن شيء الا أحسنا الجواب عنه، فقال لى: كيف تراهما؟ فقلت(٢): [من الطويل]

أرى قمَريْ أُفْقِ وفرعَيْ بشَامَةٍ يَنزينُهما عِـرقُ كـريمُ ومحتِــدُ

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي سائر الروايات: مؤدب.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة ۲/۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٤/٤، وقد وردت في ب: عليه.

<sup>(</sup>٤) سقطت من ب.

 <sup>(</sup>a) في الأصل: قرآت.

<sup>(</sup>٦) راجع الأبيات في معجم ياقوت والمقتبس.

يؤيـدُهما حَـزُمٌ ورأْيُ وسؤدد(١) مَـواريث ما أبقَى النبيُّ محمـد وحـربٌ لأعداء وسيفٌ مهنّد(٢)

يَسُلِدُانِ آفاق السماءِ بهِسَّةٍ سَليلَيْ أميرِ المؤمنينَ وحائزَيْ حياةً وخِصبٌ للوليِّ ورحمةً

ثم قلت: فرع زَكا(٣) أصلُه، وطاب مَغرِسُه، وتمكنت فروعُه، وعَذُبَت مشاربُه، [وأورق غصنُه، وأينع ثمره، وزكا فرعه](٤)، إذا هما(٩) ملِكُ أغرُّ نافذ الأمر، واسع العلم، عظيم الحِلْم. أعلاهما فعَلَوا، وسَما بهما فَسَمَوا، فهما يتطاولان [١٢٨] بطوله، ويستضيئان بنوره، وينطِقان بلسانه، / فأمتنع اللَّهُ أميرَ المؤمنين بهما وبلَّغه الأملَ فيهما، فقال [الرشيد]: تَعَهَّدُهما. فكنت أختلف إليهما في الأسبوع طَرَفَيْ نهارِهما. ومن شعر الكِسائي(٢): [من الرمل]

إنّما النحو قياسٌ يُتّبعُ فإذا ما أبصر النحو الفتى فاتقاه كلّ من جالسه (٨) وإذا لم يبصر النحو الفتى فتراه يرفع النصبَ وما(١٠) يقرأ القرآن لا يعرف ما

وبه في كسلِّ أمر يُنْتَفَعْ (٧)
مسرَّ في المنطق مسراً فاتسع
من جليس ناطق أو مستمع
هاب أن ينطق حيناً فانقطع (٩)
كان من خَفْض ومن نصب رَفع
صدرًف الإعرابُ فيه وصنع

(١) ب: يؤيدُهما.

(٢) في المقتبس: وجَدْبٌ لأعدام وعَضْبٌ مُهَنَّدُ.

(٣) نفسه: رَسَا.

(٤) الزيادة من المقتبس، وانظر الرواية في مروج الذهب ٢١٠/٤ ــ ٢١١.

(٥) كذا في الأصل. وفي معجم ياقوت: آواهما، وفي المقتبس: أداهما.

(٦) وردت الأبيات في معظم المصادر باستثناء الذي تفرد بذكره صاحب البغية وهو: أيها السطالسب عسلماً نسافسعساً أطلب النحو ودع عنك السطمع

(٧) ب: عجز البيت: وبه كل امرى؛ ينتضع.

(٨) ب: جُلّ.

(٩) تاريخ بغداد والإنباه: حيناً، وفي معجم ياقوت: ينصر.

(١٠) ياقوت: ينصب الرفع.

۱۲

١٥

فإذا ما شَكَّ في حُرفٍ رَجع فإذا ما عرف اللَّحنَ صَدع / [س٤٥٠]

واللذى يعرفه يقرأه نساظمرا فيمه وفي إعمرابه كم وَضيع رفع النحو وكم فهما فيه سُواء عندكم

من شريف قد رأيناه وضع ليستِ السُّنَّةُ فينا كالبدّع(١)

وحضر مجلسَ الكِسائي أَعرابيٌّ وهم يتحاورون في النحو، فأعجبُه ذلك. ثم تناظروا في التصريف، فلم يهتَدِ إلى ما يقولون، ففارقهم وقال: [من البسيط]

ما زال أخذُهُم في النحو يُعجبُني حتى تعاطَوا كلامَ الزُّنْجِ والرُّومِ بِمِفْعَل فَعِل لا طاب من كَلِم كأنه زَجَلُ الغِرْبِانِ والبوم

وله من التصانيف: كتاب مَعاني القرآن، كتاب مُختصر في النحو، كتاب القراءات، كتاب العدد، كتاب النَّوادر الكبير، كتاب النَّوادر الأوسط، كتاب النَّوادر الصغير، / كتاب اختِلاف العدد، كتاب الهجاء، كتاب مقطوع القرآن ومَوصولُه، [٧٨٠] كتاب المصادر، كتاب الحروف، كتاب أشعار المُعَاياه وطرائقها، كتاب الهاءات المكنى بها في القرآن.

وقال المنذري: أسمعني أبو بكر عن بعض مشايخه، أن الكسائي كان يقوم في المحراب يؤم، فتشذ (٢) عليه القراءة حتى لا يقوم بقراءة «الحمد لله رب العالمين»، ثم ينحرف فيُقبِلُ عليهم، فيُملِى القرآنَ حفظاً وتفسيره بمعانيه. وقال أبو محمد اليزيدي يرثيه ويرثى محمد بن الحسن (٣): [من الطويل]

> إنباه الرواة: منا. (1)

وآخم الأبيمات:

كذا في الأصل، وفي معجم ياقوت: فتشتد. **(Y)** 

كذا وردت الأبيات في معظم المصادر مع اختلافات يسيرة، أما ابن الجزري فقد أوردها عشرة (4) أبيات، ثانيها وثالثها عنده تباعاً:

لكل امرىء كأس مل الموت مترع وما إن لسنا إلا عليه ورود ألم نر شيباً شاملًا ينهذر البلي

فحزن متى يخطر على القلب خطرة

وأن الشباب الغض ليس يعود

بذكرهما حتى الممات جهديد

وما قد ترى من بهجة ستبيد فكن مستعداً فالفناء عتيد فكن مستعداً فالفناء عتيد فأذريت دمعي والفؤاد عميد بإيضاحه يوماً وأنت فقيد وكادت بي الأرض الفضاء تميد وأرَّق عيني والعيون هُجود وما لهما في العالمين نسديد

تُصرَّمتِ السدنيا فليس خلودُ سَيُفنيكَ ماأفنَى القرونَ التي مضَت (١) أسيتُ على قاضي القضاة محمدٍ وقلت: إذا ما الخَطْبُ أشكل مَنْ لنا وأوجَعني موتُ الكسائيِّ بعده (٢) وأذهلني عن كل عيشٍ ولَلَةٍ وما عَالِمانا أُودَيا وتخرَّما

#### (٣٢) الإسبهاني

عليّ بنُ حَمزة بن عُمارةً بن حمزةً بن يسَارِ بن عثمان، أبو الحسن الاصبهاني. ٩ كان أحد الأدباء المشهورين بالعلم والفضل والشعر، شائع الذكر. صنّف كتُباً منها: [ب٥٥] كتاب الشعر، كتاب فِقَر البلغاء، كتاب قلائد الشرفِ في مفاخر / إصبَهان. ومن [٢٩] شعره /(٣): [من الخفيف]

> قبل أن تُضِيِّ السماءُ المُخيلة لم أزل مُذْ عقلتُ أمري خليله بِحَياً يَستمدُّ منه سُيولَه قد رَحِمنا بكاءَه وعَويله

قد عزمنا على الصَّبوحِ فبادِرْ فلذا الدَّجْنِ يا خليلي إمام (1) وَهـو يـومٌ أَغَـرُ أبلَجُ يَهـمي ودعـانـي إلـيـه أدهـمُ داج

<sup>(</sup>١) في روايات عدة: سيأتيك.

<sup>(</sup>٢) في روايات: وأقلقني.

 <sup>(</sup>٣) وردت في معجم ياقوت في اثني عشر بيتاً تمثل هذه الأبيات قسمها الأول.

<sup>(</sup>٤) معجم ياقوت: ذِمام، وكُذلك في ب.

٣٢ ــ ترجمته في ذكر أخبار إصبهان لأبسي نعيم ١١/٧، ومعجم الأدباء لياقوت ٢٠٣/١٣.

#### (٣٣) أبو الحسن الأديب

عليَّ بن حَمزة أبو الحسن الأديب، مُصنَّف رسالة «الحِمارِيَّة». قَدِمَ دمشق، ومدحَ بها أبا الفتح صالح بن أسدٍ الكاتب. وتوفي سنة ثلاثين وأربع مائة. روَى عنه عليُّ بن عبد السّلام الصُّوري، وتوفي بطرابلُس.

# (٣٤) أبو النُّعَيْم اللَّغَوي

عليّ بن حمزة أبو النّعيْم البصري اللغوي. كان من أعيان الفَضَلاء العارفين بصحيح اللغة وسَقيمها. له ردود على جماعةٍ من أهل اللغة كابن دُريدٍ وابن الأعرابي والأصمعي وغيرهم. ولما ورد أبو الطيّب إلى بغداد، كان بها وفي داره نزل. توفي سنة خمس وسبعين وثلاث مائة. ومن تصانيفه: كتاب الردّ على أبي زياد الكِلابي، كتاب الردّ على أبي عمرو الشيباني في نوادره، كتاب الردّ على أبي حنيفة الدنيوري في «كتاب النبات»، كتاب الرد على أبي عُبيدٍ القاسم بن ملام في «المصنف»، كتاب الرد على ابن ولاد على ابن ولاد في «المقصور والممدود»، كتاب الرد على الجاحظ في «كتاب الرد على الباود على الباود على الدو على المناق»، كتاب الرد على النبات الرد على الدو على المناق»، كتاب الرد على المالود على الدولة في «كتاب الرد على الدولة في «كتاب الرد على الدولة في «كتاب الرد على الدولة»، كتاب الرد على ثعلب في «الفصيح». قال ياقوت: رأيت هذه الكتب كلها الحيوان»، كتاب الرد على ثعلب في «الفصيح». قال ياقوت: رأيت هذه الكتب كلها

۱۵ بمصر،

14

## (٣٥) ابن طَلْحَة عَلمُ الدين الكاتب

عليّ بن حمزة بن (١) طلحة بن علي الرازيّ الأصل البغدادي المولد، توفي بمصر سنة تسع وتسعين وخمس ماثة. وكُنيته أبو الحسين، ويلَقُب بعَلَم الدين.

(١) في معجم ياقوت والمختصر المحتاج إليه: حمزة بن علي، وكنيته أبو الحسن.

٣٣ ــ ترجمته في معجم ياقوت ٢١١/١٣.

٣٤ ــ ترجمته في جذوة المقتبس ١٧٣ «ضمن ترجمة ثابت بن محمد الجرجاني»، ومعجم الأدباء ٢٠٨/١٣ ــ ٢١١، ويغية الوعاة ٢٩٥/٢.

٣٥ ـــ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ١٩١٧/ ٢١١، والتكملة للمنذري ٢٦١/١ رقم ٧٣٩، والجامع
 المختصر لابن الساعي ١٠٦/٩ والمعروف بابن البقشلام، ومجمع الألقاب لابن الفوطي من \_\_

[٢٩ب] وَلِيَ / حِجْبَة الباب(١) أيام المستضيء، ثم نيابة المُقَام ببغداد. وسافر [إلى](٢) الشام. وهو صاحب الخط المليح على طريقة ابن البَوَّاب، خصوصاً قلم المصاحف، فإنه لم يكتبه أحد مثلًه ممن تقدَّم. وكان يتقعَّر في كلامه، ويستعمل ٣ السجعَ وحُوشِيَّ اللغة.

## (٣٦) ابن القُبَّيْطي

عليُّ بن حمزة بن فارس بن محمد بن عُبَيْدِ (٣) ، أبو الحسن ابنُ القُبيَّطى التاجر ٦ الحرّاني. قَدِمَ بغداد سنة (٤) عشر وخمس مائة، وأقام بها إلى أن توفي سنة ثمانٍ وستين وخمس مائة، وقد تجاوز الثمانين. وقرأ لأبي عمرو على (٥) أبي العزّ الفَرّنيي. وسمع من أبي بكرٍ المَرْزفي. وأبي غالب أحمد ويحيى ابني ٩ [ب٥٠٠] الحسن بن أحمد بن البنّاء /، وأبي بكرٍ محمد (٦) بن عبد الباقي الأنصاري وغيرهم. وكان شيخاً جليلاً صالحاً عفيفاً نَزِهاً. ومن شعره: [من الرمل]

ناظِرُ السُّخْطِ كَلُوبٌ أَبِداً عنده تبر المعالي شَبَهُ فاستعرْ لي مُقْلةً أَكحُلها بالرُّضا كيما ترول الشَّبَه

(١) باب النوبي.

(۲) الزيادة من معجم ياقوت.

(٣) المختصر المحتاج إليه (ذيل تاريخ بغداد): عبيد الله.

(٤) نفسه: ست عشرة.

(a) سقطت من ب.

(۲) سقطت من ب.

تلخيصه في الملقين بعلم الدين ٢٠٢/١/٤ رقم ٨٦٨، وسير أعلام النبلاء ٣٩٦/٢١ رقم ٢٠٠ دكنيته: أبو الحسن بن أبي الفتوح الكاتب، والعبر ٣٠٨/٤، والمختصر المحتاج إليه (ذيل تاريخ بغداد ٣٠٣/١ رقم ١١٠٦، وحسن المحاضرة للسيوطي ٣٧٦/١، وشذرات الذهب ٣٤٢/٤.

٣٦ \_ ترجمته في المختصر المحتاج إليه (ذيل تاريخ بغداد) ٣٠٣/١ رقم ١١٠٥.

ومنه: [من الخفيف]

أتمنَّى والعمرُ أقصَرُ من أن أتبهنِّى ليو نِلتُ منا أتمنَّى

## (٣٧) [ابن خَمْشاذ النيسابوري]

على بن حُمْشَاذ(١) بن سَخْتُويْهِ بن نصر أبو الحسن النيسابوري المعدَّل الإمام. صَنَّف «المسْنَد الكبير» في أربع مائة(٢) جزء، وعمل «الأبواب»(٣) في مائتين وستين جزءاً، و «التفسير» في مائتين وثلاثين جزءاً(٤). وتوفي سنة ثمانٍ وثلاثين وثلاث مائة.

# (٣٨) أبو نَصرٍ القُرشي الشامي

عليّ بن أبي حَمَلة أبو نصر القُرشي مولاهم الشامي. قرأ القرآن على عَطيّة بن قيس، ورأى واثلة بن الأسقع. وقيل: أدرك معاوية، وهو من علماء دمشق /. وكان [٣٠] ناظراً على دار الضّرب بدمشق أيام عمر بن عبد العزيز، وتوفي سنة ستٍ ناظراً على دار الضّرب بدمشق أيام عمر بن عبد العزيز، وتوفي سنة ستٍ المراه وخمسين وماثة.

(١) كذا في الأصول، وفي تذكرة الحفاظ وكثير من المراجع «حُشَاذه، وفي الشذرات والبداية والنهاية «خَشاذه بالخاء المعجمة، في حين أغرب اليافعي في مرآة الجنان.

(٢) طبقات السيوطي: ثلاث مائة.

(٣) كذا في الأصل، وفي المنتظم: الأنوار، وفي العبر: الأحكام.

(١) تذكرة الحفاظ: في ١٠ مجلدات، والعبر: في مائتي جزء.

٣٧ ــ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ٣٦٤/٦ ــ ٣٦٥، وتذكرة الحفاظ ٨٥٥/٣، وسير أعلام النبلاء ٣٩٨/١٥، والعبر للذهبي ٢/٣٤٨، ومرآة الجنان لليافعي ٣٧٧/٣، وطبقات الخفاظ للسيوطي ٣٥٨ رقم ٨١٥، وشدرات الذهب ٣٤٨/٣، والرسالة المستطرفة ٧٣.

٣٨ ــ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ج ٣/ق ٢٧١/ رقم ٢٣٧٧ دوفاته سنة ١٦٦ه ٣، والجرح والتعديل ١٨٣٦، وقم ١٠٠٨، ومشاهير علماء الأمصار ١٨١ رقم ١٤٣٧، وتهذيب الكمال للمزي ٢٩٦٦، والمغني في الضعفاء للذهبي ٢٤٦/١ رقم ٢٥٦٦، وميزان الاعتدال ١٢٥/٣ رقم ٢٥٣٣، وهميزة بن ربيعة».

14

### (٣٩) الناصر الأمير أبو الحسن

عليّ بن حمّود بن مَيْمون بن أحمد بن علي بن عُبيد الله بن عمر [بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسّن بن الحسّن بن عليّ بن أبي طالب] (١). ٣ بقي في الإمرة اثنتين (٢) وعشرين شهراً وقتله غِلْمانه الصقالبة في الحمّام سنة ثمانٍ وأربع مائة، [وتلقّب الناصر. وكان قد ملَك قُرطُبة وغيرَها بعدما التقى هو والمستعين الأموي، وكُسِرَ المستعينُ وجيء به إلى ابن حمّود المذكور فضرَب عُنقَه وعُنقَ أبيه وعُنقَ أخيه. ووَلِيَ بعد الناصر علي بن حَمُّود أخوه القاسم بن حمّود، وسيأتي ذكرُه مكانه إن شاء الله تعالى في حرف القاف].

## (٤٠) ابن الصبَّاغ العارف

عليّ بن حُمَيد بن إسماعيل بن يوسف الزاهد العارف الكبير أبوالحسن ابن الصبّاغ. توفي بقِنَا من صعيد مصر سنة اثنتي عشرة وست ماثة، ودُفِنَ برِباطِه. لَقِيَ المشايخَ والصالحين، وانتفع به جماعة، وظهرت بركاته على الذين صَحِبوه، وهَدَى الله به خلقاً كثيراً. وكانت له أحوال ومقامات، وعنه أخذ مَشايخُ إقليم

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين سقط من ب.

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل.

٣٩ \_ ترجمته في جمهرة ابن حزم ٥٠ \_ ٥١، وجذوة المقتبس ٢١ ـ ٢٢، والذخيرة لابن بسام ١٧٧/١ . ١٤ ـ ٣٤، ٦٤ \_ ٢١، وبغية الملتمس للضبي ٧٧، والمعجب للمراكشي ٩٨، والكامل لابن الأثير ٢٦٩/٩ ـ ٢٧٣، والبيان المغرب ١١٣/٣ ـ ١١٣، وسير أعلام النبلاء ١١٣٥/١ رقم ٨٠، وتاريخ ابن خلدون ١٨٨٤ ـ ٣٣٦، ٢٩٥٠، ونفح الطيب للمقري ٢١/١١ ـ ٣٥٥، والاعلام ٢٨٣/٤.

٤٠ ــ ترجمته في جلوة المقتبس للحميدي ٢٧، وتكملة المنذري ٣٤٠/٢ رقم ١٤١٧، وسير أعلام النبلاء ٢٢/٨٥ رقم ٤١، والعبر ٥/٤١ «وهـوهنا: ابن الصبّوغ»، وتذكرة الحفاظ ١/٨٨٤، ودول الإسلام ٢/٧٨، والطالع السعيد للأدفوي ٣٨٣، ومرآة الجنان لليافعي ١/٤٧ وذكر وفاته سنة ١/٤٤٠ والنجوم الزاهرة ٢/٥١٦، وحسن المحاضرة ٢/٥١١ «وذكر وفاته سنة ٣٨٣)، وشذرات الذهب ٥/٥ ــ ٥٠، وجامع كرامات الأولياء ٢/٣٢١.

البدواع

الصعيد. ولولم يكن من أصحابه إلا الشيخ أبويحيى بن شافع لكفاه. قرأ القرآن على الفقيه ناشي، وسمع من الشيخ أبي عبد الله محمد بن عمر القُرطبي، ومن كلامه(١):

العقلُ القَامِع قل من يُـوَّتاه. وقال: يُرزَقُ العبدُ من البقين بقدر ما يُرزَقُ من العقل. وسُئِلَ عن التوحيد فقال: إِثباتُ الذَاتِ بنفي الجهة، وإثبات الصَّفات بنفي التشيه.

ومن شعره من قصيدة طويلة: [من الطويل]

تجرّدتُ من دنيايَ والسّيفُ لم يكن ليبلُغَ نُجْحَ السّعي حتى يُجرّدا(٢) / ٢٠٠]

ومن شعره أيضاً: / [من البسيط] عليكَ يا هذا بعلم الواحدِ الْأُحَدِ(٣) تجني ثمارَ جِنانِ الخُلْد لـلأُبِّد

واجمعُ همومَك فيه لا تفرَّقها لعلَّ أنْكَ تحظَى منه بالرَّشَد (٤١) المَسرُّ وزى

علي بن خَشْرَم المَرْوَزي ابن أخت بِشْر الحافي (٤). روى عنه مسلم والنسائي. توفي سنة سبع وخمسين ومائتين.

(١) الطالع السعيد ٣٨٦.

14

(٢) نفسه: نجح القصد حتى تجردا.

(٣) كذا في الأصل، وهو خطأ من الناسخ صوابه: عليك هذا، كيا في ب والطالع.

(٤) تهذيب الكمال: ابن عم بشر الحافي، ويقال: ابن أخته.

١٤ ــ ترجمته في الجرح والتعديل ١٨٤/٦ رقم ١٠١٣ «ونسبه هنا: خشرم من عد الرحم س عطاء بن هلال»، والجمع بين رجال الصحيحين ٣٥٨ رقم ١٣٦٧، وتهذيب الكمال للسرني ٢٩٣٨، وسير أعلام النبلاء ٢٠/١٥٥، والمعجم المشتمل ١٩١ رقم ٢٢٩، ، الكاشف للذهبي ٢٨٤/٧ رقم ٣١٦٧، وتذكرة الحفاظ ٢/٢٠٥، وتهذيب التهديب ٣١٦/٧ رقم ٣١٦٧ رقم ٥٠٢/٠ وصلاصة تذهيب الكمال ٢٤٧/٢ رقم ٤٩٧٨ «أبو الحس الحافظ»

## عليُّ بنُ الخَطَّابِ (٤٢) المُحْدَثي الشافعي

عليّ بنُ الخطّاب بن مُقلّد أبو الحسن الفقيه الشافعي المُحدثي (١)، من سَواد والسِط، المقرىء الضرير. كان بارعاً في المذهب والخِلاف. دُرَّس وأعاد وأفاد، وكان يقرأ في شهر رمضان تسعين خَتْمة، وفي باقي السنة، كل يوم ختْمة. وكان قيّماً بعلم العربية. أقبلت الدنيا عليه آخرَ عمره، وجالسَ المستنصرَ باللَّه فأقام عنده تقيّماً بعلم العربية مشهرٍ لتعليم بعض الجواري القرآنَ. ووصله بإنعام كثير، ثم أصابه فالح يومين ومات سنة ستّ وعشرين وست مائة. وكان قد قرأ على أبي بكر عبد اللَّه بن منصور الباقِلاني، وسمع من أبي طالب محمد بن علي ابن الكتاني (٢)، وأبي العباس ابن الجلخت وغيرهما. وقرأ المذهبَ والخِلاف والأصول على أبي القاسم ابن فُضْلان وأبي على ابن الربيع.

### (٤٣) ابن بطال الأشعرى

علي بن خَلَف بن عبد الملك بن بَطّال، أبو الحسن القُرطبي ويعرف أيضاً بابن اللَّجّام ــ بالجيم المشدّدة ــ . قال ابن بَشكُوال: كان من أهل العلم والمعرفة

<sup>(</sup>١) نكت الهميان: المُحْدَثي وبسكون الحاء المهملة»، وهي نسبة إلى قرية (المُحْدَث) من قرى واسط.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي نكت الهميان: الكِناني وكذلك في ب.

٤٢ ــ ترجمته في تكملة المنذري ٣١٦/٣ رقم ٢٤٠٩، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٢٩٨/٢ رقم ٩٩٤/ وموفق الدين، ونكت الهميان ٢١١ «وهو هنا: الحطّاب، وطبقات السبكي ١١٩٥٨ رقم ١١٩٥، وغاية رقم ١١٩٥ «وفاته سنة ٢٩٤٨»، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢/٢٥٥ رقم ١٢٥٧، وغاية النهاية لابن الجزري ١٤١١، وقم ٢٣١٤.

٣٩٤/٢ المحتمة في ترتيب المدارك ٩٧٧/٤ (وهو هنا: ابن النجّام»، والصلة لابن بشكوال ٣٩٤/٢ رقم ٢٠ والبكري القرطبي ثم البلنسي»، والعبر رقم ٢٠ والبكري القرطبي ثم البلنسي»، والعبر ٢٠٨/٣ رقم ٢٠٠ والديباج المذهب لابن فرحون ٢٠٣ ـ ٢٠٤ (وفاته ==

والفَهْم، مَليحَ الخط حَسَن الضَّبط. عُنِيَ بالحديث العِناية التامّة، / وشرح صحيح [٣١] البخاري في عِدّة مجلدات، ورواه الناس عنه (١). وكان ينتَجل الكلام على طريقة الأشعري، وتوفيّ سنة تسع وأربعين وأربع مائة.

## عليّ بن خَلِيفَة (٤٤) ابن المَنقَّى المَوصِلي النّحوي

على بن خليفة بن على أبو الحسن ابن المنقَّى المَوْصِلي النحوي. كان إماماً فاضلًا تأدَّبَ عليه أكثر أهل عصره من بلده. توفي على ما ذكره الشيخ شمس الدين سنة ثلاث وتسعين وخمس مائة. وقال ياقوت: سنة اثنتين وستين وخمس مائة. وكان يجلس بالمسجد المعروف بمسجد النبي عليه السلام بالمَوْصِل. وصنف مقدمة في النحو سمّاها «المَعُونَة». وكان زاهداً وَرِعاً مِقداماً ذا سَوْرَةٍ وغَضب. دخل إليه رجل فقال له: من أين أقبلتْ؟ قال: من عند عَلامة الدنيا \_ يعني سعيد بن الدهّان \_

١٢ فقال ارتجالاً / : [من الوافر]

وَقَالُوا الْأَعُورُ الدَّهِانَ خَبْرٌ يَفُوقُ النَّاسَ فِي أَدَبٍ وَكَيْسٍ فَقَالُ: بُحَيْسُ خَيْرٌ منه عِلماً وإنَّ الكلبَ خيسرُ من بُحَيْسَ

(١) وفي ترتيب المدارك أن له كتاباً في الزهد والرقائق، وفي روايات أخرى أن له كتاب والاعتصام،
 في الحديث.

سنة ٤٤٤ه، وكشف الظنون ١١٩/١، ٥٤٦، وشدرات الذهب ٣٨٣/٣، وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية ١١٥/١ رقم ٣١٦ «وفاته سنة ٤٤٤ه أو ٤٤٩ه ويعرف باللجّام ببدون ابن ...، والتاج ٢٢٩/٧، وخزانة القرويين ١٢٧/٤، وبرنامج القرويين ٤٤٠٠، والأزهرية ١/٤٢، والجامع لم المولف ٧٤/٣ «وكنيته: الحِمْيَري»، ومعجم المؤلفين ٧٧/٧، والاعلام ٤٨٥/٤.

٤٤ ــ ترجمته في معجم الأدباء ٢١٥/١٣، وبغية الوعاة ٢/٥/١، وكشف الظنون ٢/٢٤٣ «وفاته سنة ٥٩٥هـ»، ومعجم المؤلفين ٥٧/٧.

قلت: أحسن منه قول الآخر: [من الخفيف]

خَيْرُ من فيهمُ الخطيبُ وجَعْشُ الـ حكلب خيرٌ من ذلك الممذكور

وقال، وقد طلب منه ملك النحاة حلاوةً بعد كلام ٍ جرى بينهما في مجلس ٣ تاج الدين ابن الشّهرزوري: [من السريع]

عندِيَ للشيخ مليكِ النحاة (محُ شَنَاج سكَنت في خُصاهْ(١) لا عَسَـلُ عنـدي ولا سُكَّــرٌ فَليعـذرِ الشيخُ ويأكـلُ خَـراه /

[٣١٦ب]

وقال، وقد عتب عليه جمال الدين الاصبهاني الوزير في ترك التردُّد إليه، فجاءه بعد ذلك، فمنعَه البواب من غير أن يعرفه: [من الكاهل]

فُعمودُ داركَ في حِر آمِّ الحّاجب فجميعُ ذلك في جِر آم الصاحب

إنى أتيتُك زائراً ومسلِّماً كيما أقومَ ببعض حقُّ الواجب، فإذا ببابك حاجبٌ مُتَبرطِمٌ ولئن رأيتُك راضياً بفعالمه

# (٥٤) رشيد الدين ابن أبي أُصَيْبِعَة الطّبيب

علي بن خليفة بن يونس ابن أبي القاسم العلامة رشيد الدين الأنصاري الخزرجي ابن أبي أُصَيْبِعة الطبيب. نشأ بالقاهرة، وبرعُ في الطبُّ والحكمة. وكان رأساً في الموسيقَى ولَعِب العُود. وكان طَيّب الصوت. وقرأ الأدب على الكِنْدي،

(١) معجم ياقوت: ريح.

ه؛ \_ طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ٧٣٠ \_ ٧٥٠، وطبعة الدكن ٢٤٦/٢ \_ ٢٥٩، وكشف الظنون ١٨٩٩/٢ وهو هنا: ابن أبي الأصبع، وإيضاح المكنون ٢٧٧/٢، ٣١١، ٣٣١، وروضات الجنات ٤٨٧، ومعجم المؤلفين ٧٧/٧، والاعلام للزركلي ٤/٥٧٤، والجامع لبامطرف ٧٤/٣ «وهو هنا: أبو الحسن».

٦ = ۲۱ الوافي بالوفيات

10

واشتغل بالطب وله خمس وعشرون سنة. وَحَظِيَ عند أولاد العادل. وتوفي سنة ست عشرة وست ماثة وهو شاب له سبع وثلاثون سنة. وكان يتكلم بالتركي والعَجمي، وينظِم بالعَجمي، ويشعر ويترسل، ولبسَ خِرْقَة التصوّف من شيخ الشيوخ صدر الدين ابن حَمُّوية بدمشق. وله كتاب الموجز المفيد في الحساب «أربع مقالات، وضَعه للملك الأمجد، كتاب المساحة، كتاب في الطب، كتاب طب السُّوق، ألُّفه لبعض تلاميذه، مَقالة في نِسْبة النبض وموازنته للحركات الموسيقارية، مقالة في السّبب الذي خُلِقَت له الجبال. كتاب الأسططسات(١)، تعاليق وتجارب في الطب. وطُوَّل / ابن أبي أُصَيْبعة ترجمته في تاريخ الأطباء. ومن شعره: [ب٧٥أ] ٩ [من المجتث]

مُـذْ صِرْتُ في بَـعـلبـكِ بعد افتِتانی وهَتُکی / רואאוז قَوام للبدر يَحكى ما زال إلا لفَتْك (٢) شيبت بشهد ومسك إذا رآني أبكي (٣)

يَا صَاحِ قد ضاغ نُسْكى وكيف يسلم ديني بكل أهيف لَـدْن الـ يرنبو بيضارم لَحْظِ كـأنّ فـى فِـيــه خــمـراً جَـذُلانَ يـضـحـك تِـيـهـاً

كذا في الأصل، وفي إيضاح المكنون: الاسطقسات، وفي ب: الاسقطسات. (1)

كذا في الأصل، وفي عيون الأنباء: ما سُلِّ. **(Y)** 

أورد ابن أبى أصيبعة أربعة أبيات أخرى تكملة لها وهي: (11)

ولا يرق إذا ما خضعتُ عند السُّشكِّي وزادني زورً وَاشِ وشَـى إلــيـه بــإفــك ما راقب الله لما سعَى إليه بهاكي فسصدار في ملاهب الحب مالكسى وهمو مملكسي

## عليَّ بن داود (٤٦) الشيخ نجم الدين القَحْفازي النحوي الحنَفي

عليّ بن داود بن يحيني بن كامل بن يحيني بن جُبارة بن عبد الملك بن يحيني بن جُبارة بن عبد الملك بن موسى بن جُبارة بن محمد بن زكرياء (۱) بن كُلَيْب بن جميل بن عبد اللّه بن الزُّبير بن العَوَّام، الشيخ الإمام العَلَّامة الفريد الكامل، نجم الدين أبو الحسن ابن القاضي عماد الدين القُرشي الأسدي الزبيري القَّحْفازي ببالقاف والحاء المهملة وفاء بعدها ألف وزَاي للعربية، قرأ عليه وزَاي للعربية، قرأ عليه الطلبة، وانتفع به الجماعة. وله النظم والنثر والكتابة المليحة القوية المنسوبة، وله التندير الحلو والتنديب الرائق، يُكثِر من ذلك في كلامه، ويشحن أشغاله الطلبة بالزوائد. ويورد لهم النوادر والحكايات الظريفة، والوقائع الغريبة «المضحكة» (۱).

سمعته يوماً يقول لمنصور الكُتُبي رحمه اللَّه تعالى : يا شيخ منصور، هذا أَوانُ ١٢ أَلَّهُ الْحَجَّاجِ، اشترِ لك منهم مائتي جرابِ وارمها(٣) خلف ظهرك إلى وقت مَوسمها

<sup>(</sup>١) ب: زکری.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ب.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ارميها.

٤٦ ــ ترجمته في تاريخ أبي الفداء ٤٧/٤ (وهو هنا: القحفيزي»، وتتمة المختصر لابن الوردي ٢٠/٢ ــ ٢٠ ، وفوات الوفيات لابن شاكر ٣٧٣/ ــ ٢٦ «وفاته سنة ٤٤٧ه»، وذيول العبر ٢٤٠/١ (وهو هنا: القفجاري»، والوفيات للسلامي ١٤٣/ وقبات سنة ١٤٥٠ ، وتلنكرة النبيه لابن حبيب ١٧٧/، والدرر الكامنة ٣/١١ رقم ٢٧١٠ (وثمة اختلافات في سلسلة النسب»، وبغية الوعاة ١٦٦/ رقم ١١٦٠ ، والدارس للنعيمي ١/٧٤ - ١٥٥ (وراجع الفهارس»، والشذرات ١٤٣/، والجواهر المضية ٢/٥٣٠ رقم ٢٠٠٠ ، وذيل تذكرة الحفاظ «وهو هنا: اليحياوي الحنفي»، والإعلام ٤/٠٤.

تكسب فيها جملةً، فقال [له](١): والله، الذي يشتغل عليك في العلم يحفظ منك حُرافاً قدره عشر مرات.

وحكى لي نور الدين على بن إسماعيل الصفدي قال: أنشد(٢) الشيخ / [٣٣ب] نجم البدين يبوماً لغزاً للجماعة وهم بين يبديه في الحلقة يشتغلون، وهو(٣): [من مجزوء الكامل]

> عِلمُ العَروضِ بِهِ امتِـزَجُ يا أيها الحبر اللذي إبني لنا دائرةً(٤) فيها بسيط وهزج

ففكُّر الجماعة فيها زماناً، فقال واحد منهم: هذه الساقية، فقال له /: دوَّرت [ب٧٥ب] فيها زماناً حتى ظهرت لك، يريد أنه تُؤر يدور في السّاقِية.

> وجئت إليه في سنة سبع عشرة وسبع مائة وسألته في أن أقرأ عليه المقامات الحريرية فقال: واللَّه أنا قليل الأدب، وهو في ذلك كله يقوله بانبساطٍ وسرعة.

وقيل لى إنه لما عُمر الأميرُ سيف الدين تنكز، رحمه الله، الجامع الذي له 11 بدمشق، كان قد عيَّنوا له شخصاً من الحنفيَّة يُلقِّب «الكشك» ليكون خطيباً، فلما كان يوم وهو يمشى في الجامع المذكور، أُجري له ذكر الشيخ نجم الدين ومجموع فضائله، وأنه في الحنفية مثل الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني في الشافعية، 10 فأحضره واجتمع به وتحدّثا، ثم قال له، وهم في الجامع يمشون: أيش تقول في

فأعجب ذلك الأمير سيف الدين تنكز وأمر له بخطابة الجامع المذكور. ثم بعد مدة 11

هذا الجامع؟ فقال: مليح وصحن مليح، لكن ما يليق أن يكون فيه «كشك».

زيادة من ب. (1)

ب: أنشدني. (1)

راجع البيتين في الجواهر المضية ٣٣٦/٢. (٣)

خرج الشيخ على قاعدتي النحو والعروض ليتمحل لغزاً، فياكان أغناه عنه.

رسم له بتدريس الرُّكنيَّة، فباشرها مُدَيْدةً، ثم نزل عنها وقال: لها شرط لا أقوم به، ومعلومُها في الشهر جملةً، تركه تَوَرُّعاً.

وهو مع هذه العلوم يعرف الإسطرلاب جيداً ويحُل التقاويمَ فيما أظن. ٣ وهو فريد عصره، يشغل في المختصر لابن الحاجب، وفي مذهبه الحنفي، وفي «الحاجبية» و «المقرَّب» ويعرفهما جيداً إلى الغاية، وفي «ضوء المصباح» وغيره من [٣٣] كتب المعاني والبيان. مولده / ثالث عشر جُمادَى الأولَى سنة ثمان وستين وست ماثة، نقلت مولده ونسبه من خطه. ومن شعره في مليحة اسمُها قلوب(١): [من السريع]

عَــاتبني في خُبِّكـم عــاذِلٌ يزعمُ نُصْحي وهو فيه كَـلُوبْ وقال: ما في قلبك اذكره لي(٢) فقلت: في قلبي المُعَنَّى قلوب(٣)

ومنه في مليح نحويّ(٤): [من السريع]

أَضمرت في القلب هوَى شادِنٍ مشتغـل في النحـو لا يُنصفُ ١٢ وصفتُ ما أضمرتُ يـوماً لـه<sup>(٥)</sup> فقـال ليّ: المُضمرُ لا يـوصَف

وأنشدني من لفظه لنفسه من أبياتٍ كتبها جواباً إلى الشيخ تاج الدين من المديد] عبد الباقي اليماني /: [من المديد]

بنابي بِكْسرُ خُصِصتُ بها من أخي الأَفضال والمِنَنِ أقبلَت تسختال في حُلَل وَشْيُها من صَنْعَةِ اليمني فَسرعُها يُملي خَلاخِلَها ما يقول القُرْطُ في الأَذن ١٨

(١) راجع البيتين في الدرر الكامنة وفوات الوفيات والجواهر المضية.

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة: بيِّنه لي.

 <sup>(</sup>٣) الجواهر المضية: قلب.

 <sup>(</sup>٤) راجع الأبيات في بغية الوعاة والجواهر المضية.

<sup>(</sup>٥) الجواهر المضية: طلبت.

[۳۳س]

14

11

وكتبت إليه لما وضعت هذا المعجم أطلب منه ما أستعين به على ترجمته على العادة في مثل ذلك، ومنه: [من الخفيف]

وإمام الأنسام في كسل علم يا مفيدَ المورَى معاني المعالي إِنَّ لِي معجماً كاَّفقِ فسيح اشتهي أن يُسزانَ منسك بنجم

فتأخُّر جوابُه فكتبت إليه ثانياً: [من الطويل]

ظفرتُ بوعدٍ منك بلُّغني المُنَى وَجودُكَ نجمَ الدين ليس يَحُولُ وليلُ الذي يرعَى النجومَ طويل /

وقــد طــالَ ليلى لانتــظار ورُوده وكتبت معه سؤالًا يتعلق بالمعانى في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ

أَسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ (١) وهو: [من الطويل]

لأفضل من يُهدَى به الثقلانِ بايجاز ألفاظ ويسط معان بها الفكر في طول الزمان عناني نَرى «استطعما» هم مثله ببيان مكسان ضميسر إن ذاك لِشسان

ألا إنما القرآن أكبر مُعجز وَمِنْ جَمَلَةِ الإعجازِ كَونُ اختِصارهِ ولكنني في الكهف أبصرتُ آيةً وما ذاك إلا «أَسْتُطْعَمَا أَهْلَهَا» فقد فما الحكمةُ الغَرَّاءُ في وضع ظاهر

فكتب إلى بخطه مجيباً عن الأول والثاني (٢): [من مجزوء الرجز] علَى الله تَوَكَّلتُ

يسا مسائلي عن نسبى ومَسوُلِدي وأذبي ومنا قبراتُ في العبلو م من شبريف الكتب ومسالً أخسلتُ ذاك عسنم مسن شسيسوخ مسذهبي

سورة الكهف ٧٧/١٨، والجدير بالذكر أن هذه الأبيات قد وردت في الصفحة ٥٦. (1)

ب: في هامِش الأبيات كتب بخط مغاير: سؤال عن وضع الضمير في موضع الظاهر في قوله **(Y)** تعالى: ﴿حتى إذا أتيا أهل قرية استطعيا أهلها﴾.

<sup>(</sup>٣) ب: ومَنْ,

|     | وغيسرهم مسمن حَسوى سِسرٌ كسلام السعسرَب                      |        |
|-----|--------------------------------------------------------------|--------|
|     | وما اللي سمعته عن النبيّ العربي                              |        |
|     |                                                              |        |
| ٣   |                                                              |        |
|     | وذكرت شيئاً صغته (١) من شِعريَ المنتخبِ /                    | [ب۸۰۰] |
|     | وما اللذي صَنَفتُه من كتبٍ وخطبٍ(٢)                          |        |
| ٦   | لــولا وجـوبِ حُــرْمـةِ الــ ــقَـصْـــدِ ورعـي ِ الــرُتَب |        |
|     | ما قلت ذاك خشيةً من حاسدٍ مؤنّب                              |        |
|     | يسقول إنى قبلتُه مفتخِراً بحسبى/                             | [أ٣٤]  |
| ٩   | لكنما البخلُ بما شيلتُ لا يَحسُن بَي                         | _      |
| ·   | والمُقتضى منى لمه لا ياتَملى في الطَّلب                      |        |
|     | وهــو خليــلُ في الــرّخــا وعُــدُةً فــى الــكُــرَب       |        |
| ١٢  | وهَـمُّـه في جـمـع شَمْـ ــل الفضل لا في الشنب(٣)            |        |
| • • |                                                              |        |
|     |                                                              |        |
|     | هــذا الــذي أُوْجــب لي يا صاح ِ كشف الحُجُب                |        |
| 10  | عن مُحْتِسدي ومَـوْلسدي وفيضليَ السمحستجب                    |        |
|     | فسقلتَ غييرَ آمينٍ من عائيبٍ منندّب                          |        |
|     | مختصراً مقتصراً معتدراً من زهبي                              |        |
| 14  | ما سَسَراه واضحاً مُرتَسِماً عن كثَب                         |        |
|     | لا زلت للفضل حِمَّى ولبنيه كالأب                             |        |
|     | تجمع شملَ ذكرهم مخلّداً في كُتُب                             |        |
|     | تجمع سمن دنومم محسد في نسب                                   |        |

أما العلومُ ومن أخذت عنه، فالقرآنُ العزيز عن الشيخ علاء الدين ابن المطرِّز.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وصوابه: أو خطب لاقتضاء الوزن.

<sup>(</sup>۲) ب: وذكر شي،

<sup>(</sup>٣) ب: النشب، وهو الصواب.

10

وكان قد أخذ القراءات السبع عن عماد الدين بن وهران (١) المَوصلي. قرأت عليه رواية أبي عمرو من طريق الدُّوري والسُّوسي إفراداً وجمعاً. وأما الفقه فعن قاضي القضاة شمس الدين ابن الحريري قبل أن يباشر الحكم، ثم عن قاضي القضاة صدر الدين قبل أن يباشر الحكم أيضاً مع الفرائض. وأما أصول الفقه فعن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة، فإنه كانت له عناية بمختصر ابن الحاجب، وعن الشيخ جلال الدين الخبازي الحنفي. وأما / أصول الدين، فحفظت فيه عقيدة [٣٤] الطحاوي، واعتنيت بحلِّها (٢) وبمطالعة كتب الأصول لأصحاب أبي حنيفة وغيرهم. وأما علم النحو فعن الشيخ شرف الدين / الفَزاري، ثم عن الشيخ [ب٥٩]

وأما علم البلاغة فعن الشيخ بدر الدين ابن النحوي الحموي حين جاء إلى دمشق في سنة تسع وتسعين مع الجفال، ونزل بالباذرائية. قرأت عليه في كتابه وضوء المصباح، وفي شرحه الذي سماه: «إسفار الصباح عن ضوء المصباح». وأما المنطق وعلم الجدل فعن الشيخ سراج الدين الرومي الحنفي مدرس الفرخشاتية (۳) والسفنية بالجامع الأموي. وأما علم الوقت فعن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة في مقدمته التي صنفها في علم الاصطرلاب. ثم عن الشيخ بدر الدين ابن دانيال بمدينة الكرك، حين جفل جماعة من الأعيان إليها خوفاً من العدو المخذول سنة سبع مائة، في مقدمته التي صنفها في علم الاصطرلاب، وهي مطوّلة مفيدة. وأما علم العروض فمن الكتب الموضوعة في ذلك. وأما حل المترجم فوجدت في بعض الكتب قد تكلم فيه كلاماً غير شافي (٤)، ثم أخذته بالقوة حتى كُتب لى فيه:

#### إِنَّ زِرزُوراً وَوَزَّةً زَوُّدا داودَ زادا

مجد الدين التونسي، مع علم التصريف.

<sup>(</sup>١) ب: أخذ القرآن للسبع عن اعماد الدين وسمران...

<sup>(</sup>٢) ب: بمجملها.

<sup>(</sup>٣) ب: الفرخشاية.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول.

وحللته مع قِلَّة ما يُستَدل به فيه. وأما الذين سمعت عليهم الأحاديث النبوية، على قائلها أفضل الصلاة والسلام، فالشيخ برهان الدين ابن الدرجي، وكان معمَّراً. سمعت أجزاء كثيرة عليه فيما حول سنة ثمانين وست ماثة، وقاضي القضاة جمال الدين المالكي، سمعت عليه موطأ مالك رحمه الله تعالى، والشيخ نجم الدين الشقراوي الحنبلي، وغيرهم ممن لم يحضرني اسمه الآن. وسمعت [٣٥] «مختصر الرعاية»(١) للمحاسبي على قاضي القضاة / شرف الدين ابن البارزي قاضي حماه، حين قدم إلى دمشق قاصداً الحج.

وأما الرواية فإني لم أسمَحْ لأحدٍ بأن يرويَ عني مسموعاتي لصعوبة ما شرطه أصحابنا في الضبط بالحفظ من حين سمع إلى حين روى، وأن الكتب التي ٩ سمعتها لم تكن محفوظة عندي، فضلاً عن حفظ ما سمعته. وأما ما صنفته من الكتب، فإني رغبت عن ذلك لمواخذتي للمصنفين، فكرهت أن أجعل نفسي غرضاً لمن يأخذ عليّ. غير أني جمعت منسكاً للحج، أفردت فيه أنواع الجنايات، ومع 11 كل نوع ِ ما يجب من الجزاء على من وقع فيه ليكونَ أسهلَ في الكشف ومعرفته. وكان ذلك بسؤال امرأةٍ صالحة، لا أعلم في زماننا أعبد منها. وانتفع بحسن القَصْد

[ب٩٥ب] فيه وبركتها خلق كثير /. وأما ما سمحت به القريحة الجامدة والفكرة الخامدة، فمن ذلك ماكتبت به إلى عماد الدين بن مزهر، وقد كان يجتمع معنا في ليالي الشتاء عند بعض الأصحاب، فلما مات عمه تزوج جاريتُه وانقطع عنا فقلت:

[من الخفيف]

ذاتِ قَـدِّ لَـدُنِ وخـدِّ أُسيْـل ب وفارقتنا بوجه جميل

إنَّ يكن خصَّكَ الزمان بخُودِ فلقد فزت بالسعادة والرّح

وقلت متذكِّراً لزيارة الكعبة وزيارة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام: 11 [من البسيط]

(١) ب: الرواية.

[ ۲۵۰

רַביירוֹן

٩

14

10

11

11

من عـودةٍ أَجتلي فيهـا مُحَيّـــاكِ يا ربّة السّتر هل لي نحو مَغناكِ لمغرم ما مُناه غير لُقْياك أَمْ هل سبيلٌ إِلَى لُقياكِ ثانيةً بين الجَوانح والأحشاء ذِكراك له نَوازعُ شَوق بات يُضْرمُها وكيف ينساك صَبُّ بات يَهـواك لم ننس طيب لياليك التي سلفت فما أجلُّ بعُرضِ البِيْدِ قَتلاك / يا ربَّةَ الخال ِ كم قد طَلَّ فيك دم أسرت بالحُسْن ألبابَ الأنام فما أعزّ في ذُلِّ ذاكَ الأسر أسراك لو كنت في مسقط الشُّعْرَى لجئناك ماذا عساها تُرَى تَنْأَى الديارُ بنا ولو تحجّبتِ بالسُّمرِ الذُّوابلِ عن زُوَّار رَبْعِك يا سَموا لَزُرْناك أعلاكِ يا منتهَى سُولى وأغلاك ذَلُت لعزَّكِ أعناقُ الملوكِ فما تَهِتُّكت فيكِ أستار الهـوَى وَلَها لَمَّا بَدا من خلال السَّتْرِ مَعْسَاك يا هَلْ تُرَى يسمحُ الدهرُ المُشِتُّ بما أرجوه من قرب مَغْناك لِمُضناك ما بات يحكيه لي من حُسْنِكِ الحاكي واجتلَى من مُحَيّاكِ الجميل ضُحّى مِن بعدِ حَطِّ رِحالي في حِمَى أَرج ِ إلا رجاً بالمصطفَى الهادي الرَّضِي الزاكي(١) وخاتم الرُّسُل ماحي كلِّ إشراك خَيـر الخلائق طُـرّاً عند خـالقه سَبَّاقُ غاياتِ أقصَى الفضل والشَّـرف الأعلِّي وراقي العلامن غير إدراك مُسْدى العوارف مُرْدى كل فَتَاك مَهْدى المعارف مبدى كلِّ غامضة محمد ذي المقال الصادق الحسن المصدوق في القول مُقْصى كلِّ أَفَّاك وصافَحت يمنُ ذاكَ الرّبع يُمناكِ / يا نفسُ إنْ بَلَّغتكِ العِيسُ حُجرتَه أعتبابه وبلّغت القصد من ذاك ونلت مأمولَكِ الأقصَى بلثم ثرَى أقدام ذُلُّكِ تذري الدمع عيناك وقمت بين يديه للسلام على سؤاليه ليك عفواً عنيد مَوَّلاك وقمد مددت يـدَ الإمْلاق طـالبةً

من بعد خطِّ رحالي في حِمَى أرَّج ِ . إلا رجاً بالمصطفى الهادي الرضي الزاكي

<sup>(</sup>١) ثمة اضطراب في هذا البيت، وقد نقلناه كما ورد في الأصول، وكبي يستقيم الوزن يجب إيراده كما يلي:

וואלון

عسَاكِ أَن تُرزَقي عَطفاً عليكَ فإنْ وجدِّدي العزمَ في ذا العام واجتهدي

وَلْيَهنكِ السُّعدُ إذ حُطَّت رحالُك في فثمَّ أندَى الورَى كفاً وأعظمَهم وخيرهم لنزيل في حِماه وأو واحرر قلباه من شبوقي لرؤيته باللَّهِ(١) يا نفسُ كوني لي مساعدةً

فإنَّ حُرمتِ لِقاهُ تلك معذرةٌ

صلِّي عليه إلَّهُ العرشِ ما قطعت

فقد بلغت المننى والسول فاجتهدى

وقلت عند قدوم الحاج في بعض السنين أبياتاً، وأُنشِدت بدار الحديث الأشرفية: [من الخفيف]

> يا نِياقَ الحجيجِ لا ذُقتِ سُهْداً لا فدينا سِواكِ بالسروح منا يا بنات اللميل كيف تركتُنُ (٢) مرحبأ مرحبأ واهللا وسهلا

بعدها لا ولا تَجشّمتِ وَخُدا أنتِ أُولَى مَنْ باتَ بالروح يُفْدَى شِعابَ الغَضا وسَلْعاً ونجدا بسوجوه رأت معالم سُعْدَى

هناك واستنجدي لي طرفَك الباكي

ولم يحضرني باقيها.

ولما ظَفِر قـازانُ سنـة تسـع ِ وتسعين، ثم جـاء في سنـة اثنتين وسبـع ماثةٍ فكُسِرَ. وقيل لي إن قازان عندهم اسم للقِدْر، قلت: [من الرجز]

لمَّا غَدا قِازانُ فخَّاراً بِما قد نال بالأمس وأغراه البَّطُرُ جاء يُـرَجِّي مشلَها ثـانيـةً فانقلب الدُّسْتُ عليه فانكسَر

رُزقتِ ذاكَ فيا واللَّه بُشراك ربع به لم تزل تحدي مطاياكِ / جاها وأرحبهم صدرا لملقاك فاهم ذماماً وأملاهم بجدواك فقد تُقادم عهد الشيِّق الشاكي

حاشاك أن تَخذُليني اليومَ حاشاك عَسَى بدلك تخبو نار أحشاك

وإنْ ظفرتِ به يا نُجحَ مسعَاك كواكب الأفق ليلا برج أفلاك

17

10

٩

71

<sup>(</sup>١) سقطت من ب.

<sup>(</sup>٢) ب: تركبن.

ولما ذهب بدر الدين ابن بُضحان مع الجُفَّال إلى مصر، وأقام هناك، كتبت إليه: [من الكامل]

[ب۳۲<u>ب</u>] [ب۲۳ب]

بسؤى دمشق وأهلها لا يعلَقُ / يا غائباً قد كنتُ أحستُ قلبُه إِنْ كان صدَّكَ نِيلُ مصر عنهمُ لا غَرو فهو لنا العدو الأزرق

وكان من فقهاءِ الشافعية شخص يُقالُ له شهاب الدين التعجيزي يَنظِم شعراً في زعمه، فعمل أبياتاً في شخص كان يحبه، وكتبها لي، أُوَّلُها:

أصلحـكَ اللُّهُ وصالي الأرّبــا(١) أيهــا المُعْــرِضُ لا عن سُببــا

وفي هذا ما يُغني عن باقيها فكتبتُ إليه: [من الخفيف]

فَسَاقِلْنِي فَلَسْتُ مِمِّنْ يُجِازِي(٢)

يًا شهاباً أهدَى إلى قريضاً خالياً عن تعسُّف الألغاز جاءني مؤذناً برقة طبع حين رشَّحتُه بساب المجاز إنَّ تكن رُمتَ عنــه منى جــزاءً

ومن الخُطّب، فاتحة خطبة رأس السنة:

الحمد للَّه الذي لا تُدرِك كُنْهَ عظمته ثَواقبُ الْأَفْهام ، ولا يحيط بمعارف عُوارفه خَطَرات الْأُوهام، ولا تبلغ مدى شُكرِ(٣) نِعْمِهِ محامدُ الأنام. الذي طرّز بعسجد الشمس حواشي الأيام، ورصَّع بجواهر النجوم حُلَّةَ الظلام، وفصَّل بِلُجَيِّن الْأَهلَّة عقود الشهور والأعوام.

أحمَده على نِعَمه الجلائل العظام، ومِنْنه الشوامل الجِسَام. وأشهد أن لا إلَّه إلا اللَّه وحده لا شريك له، شهادةً لا يُنقَص لها تمام، ولا يُخفِّر لها ذِمَّام. وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه، أرسله وسُوقُ الباطل قد قام، ومُجِبُ الضلال قد هام، وطَرْف

كذا جاء العجز في الأصول مضطرباً، في حين جاء صدر البيت من وزن الرمل. (1)

ب: أجازي. **(Y)** 

ب: شكره. **(T)** 

الرِّشد قد نام، وأُفقُ الحق قد غام، فجرَّد سيفَ العزم وشام، وعَنَّفَ على الغي ولام، واقتاد الخليقة إلى السعادة بكل زِمام. صلى اللَّه عليه وعلى آله الخِيرة الكرام، صلاة لا انفِصَال لمتتابعها(١)، ولا انفصام.

#### [٣٧] وقلت / في فاتحة عيد الأضحى:

الحمد للَّه العظيم شَانُه، العزيزُ سُلطانُه، القديم إحسانُه، العَميم غُفرانُه، الذي دَعت عَوارف إحسانه إلى عرفات عزماته (٢)، من كل طريقٍ فلبتها (٣) قلوب أولي الإنابة مسرعة في الإجابة وأمَّتها من كل فَج عميق. أحمده على نعمه التي أحلت (٤) مغنى الغنى فتَحَلَّت بفرائدها الأجياد، ومِنَنِه التي بلغت مني المُنى، وكل (٥) الأيام بها أعياد. وأشهد أن لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له شهادةً لا يُخلِقُ الملوانُ جديدها، ولا تنال يد الشّك مشيدها. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الملوانُ جديدها، ومحذّراً من شرّ عواقب الخطايا /، فطهر (٢) من رجسها السجايا، وساق إلى محلّها الهدايا، وبعث الهمم على الضحايا. صلى اللَّه عليه وعلى آله المبرّاين من الدنايا. صليةً لا تنفك بتعاهد معاهدهم في البكور (٧) والعَشايا.

وأما خُطَبُ الأصدقة فكثير، وكذا ماكتبته لمن عَرض عليٌ كتاباً مما يناسب ١٥ اسمَه وكتابه كثيراً أيضاً. ومن عجيب ما اتفق في ذلك من براعة الاستهلال ماكتبته للمولَى المالك شهاب الدين أحمد ابن المولَى شرف الدين ابن المولَى شمس الدين

<sup>(</sup>١) ب: لمنابعها.

<sup>(</sup>۲) ب: عرفات عرفانه.

<sup>(</sup>٣) ب: قلبتها.

<sup>(</sup>٤) ب: أخلت.

<sup>(</sup>٥) ب: فكل.

<sup>(</sup>٦) ب: فظهر.

<sup>(</sup>٧) ب: في البُكَر.

10

ابن المرحوم شهاب الدين محمود أعزُّه اللَّه تعالى ورحم سلفه، حين عَرض عليًّ مقدمة ابن الحاجب رحمه اللَّه تعالى:

أما بعد حمد الله الذي جعل شرف العلم مُنُوطاً بشرف الدين فحُقَّ لمن تَحلَّى بهما أن يكون جده محموداً وعاقبته أحمد، وفي ذكره طول، وهو عند المولَى شهاب الدين أحمد المذكور.

ومما يُلحَقُ بالشعر المتقدم / ما كتبتُه للمولَى المالك جمال الدين ابن المرحوم [٣٧٠] علاء الدين بن غانم حين جاءني توقيع بتدريس العَذْراوية بخطه وإنشائه، وقد تصدَّق بها ملكُ الأمراء تغمَّده اللَّه برحمته من غير سؤال: [من المجتث]

وافَى إليً كتابٌ حُلوً من الدرّ حالِي صاغته فكرةً سادٍ إلى العُلَى غير سالِي يسري وراء سراةٍ تشتاقُهن المعالي مُرصَّعٌ بلآلٍ مشرَّفٌ بمينال مشرَّفٌ بمينال مسؤل من عند أكرم مولى يعطي بغير سؤال فما رآهُ صَديتٌ من الصدور الموالي إلا وقال سريعاً هذا بديعُ الجمال

وأما الجواب(١) عن إعادة لفظة الأهل في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ السَّطْعَمَا أَهْلَهَا ﴾ (٢) ولم يقل: «استطعماهم»، والمحل محل الإضمار، وفيه الإيجاز، فقد علم أن البلاغة لا تختص بالإيجاز، وإنما هو نوع من أنواعها. وأن مدار حُسْنِ الكلام وارتفاع شأنه في القبول بإيراده مطابقاً لمقتضى الحال. فإن كان مقتضى الحال خليقاً ببسط الكلام تعلَّقت البلاغة ببسطه /. وإنْ كان حقيقاً [ب٢٦ب] بالإيجاز، كانت البلاغة في إيراده كذلك. ثم قد يعرض للبليغ أمورٌ يَحسُن معها

(١) ب: في الهامش: الجواب عن سؤال وضع الظاهر موضع الضمير في آية الكهف.

<sup>(</sup>۲) سورة الكهف ۱۸/۷۷.

إيرادُ الكلام على خِلاف مقتضَى الظاهر، فينزل غيرُ السائل منزلة من يسأل إذا كان قد لَوِّح له بما يقتضي السؤال، وينزلُ غيرُ المنكر منزلة المنكر إذا ظهرت عليه وراحال الإنكار /. ويُوقع المضمر في موضع الظاهر، والظاهر في موضع المضمر الله غير ذلك من الأمور المذكورة في علم البلاغة. والذي حسَّن إيقاع الظاهر موقع المضمر في الآية الكريمة، أن الظاهر أدل على المعنى الذي وضع اللفظ له من المضمر، لأنه يدل عليه بنفسه. والمضمر يدل عليه بواسطة ما يفسره، وقصد المتكلم هنا، الإخبار عن الذين طُلِبَ منهم الإطعام أنهم أهل القرية، لأن من غَشِيه الضيف في منزله، ولم يعتذر بعذرٍ عن إكرامه، بل قابله بالمنع، مع ظهور حاجته التي أوجبت له أن يسأل منه ذلك، لأن المسألة آخرُ أسباب الكسب، يُعلمُ بذلك أن الحامل له على الامتناع من إضافته لؤم الطبع واتباع مذموم البخل والشّح المُطاع المالماع الشاعر: [من الطويل]

حَريصٌ على الدنيا مضيعٌ لدينهِ وليسَ لما في بيته بمضيع ِ

حتى رُويَ عن النبي على أنه قال(١): «كانوا أهلَ قريةٍ لثاماً، ومن كانت هذه سَجيّته وهذا حاله، كان حرِياً بالإعراض عنه وعدم مقابلته بالإحسان إليه. فلما رأى موسى صَلواتُ اللَّه عليه إصلاحَ الخضر عليه السلام لجدارٍ مُشْرِفٍ على السقوط في ١٥ القرية التي هؤلاء أهلُها، من غير طلبِ أجرٍ على ذلك منهم مع الحاجة إلى ذلك، عجب من ذلك وأنكره حتى كأنه نسِيَ ما قدّمه من وعده إياه بالصبر وبعدم المصاحبة إنْ سألَه عن شيءٍ بعد ذلك، مع حرصه على صُحبته والتعلم منه. وكان في إعادة ١٨ لفظة «الأهل» في الآية الكريمة إقامة لعدرِ موسَى عليه السلام في الاعتراض في المفاقد، المحالة، لأنها حالة لا يُصْبَر عن الاعتراض فيها، لأن حالَهم يقتضي بذلَ الأجرة هذه الحالة، لأنها حالة لا يُصْبَر عن الاعتراض فيها، لأن حالَهم يقتضي بذلَ الأجرة مع الضرورة والحاجة وقع إحساناً إلى أهلها الذين قابلوهما بالمنع عن الضيافة.

 <sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ١٢١/٥: «... مروا بالقرية اللئام أهلها...»، وانظر الجزء ٣/٠٠

وكانت البلاغة متعلقة بلفظة «الأهل» التي هي الحاملة على الإعراض(١) ظاهراً، فأطلعه الخضر عليه السلام / بأن الجدار إنما كان ليتيمَين من أهلها. [ب٢٦أ] واليتيم محل الرحمة وليس محلًا لأن يُطلَبَ منه أجرة، إما لعجزه لفقره وهو الظاهر، أو لأنه لا يجوز تصرُّفه في ماله، ولهذا قال: ﴿رَحْمَةً مِنْ رَبُّكَ ﴾(٢)، ولم يكن لأهلها الذين أَبُوا أن يُضيفونا، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلت: جواب الشيخ نجم الدين رحمه اللَّه تعالى في غاية الحُسْن. وهو كلامُ عارفٍ بهذا الفن جارٍ على القواعد. والذي قاله الشيخ جمال الدين ابن الحاجب رحمه اللَّه تعالى في الجواب عن ذلك مُلَخَّصُه أنه إنما أعادَ اللفظ بلفظ الظاهر لأمرين، أحدُهما: أن «استطعمَ» صفةً لـ «قرية»، فلو قال: استطعماها، لكان مجازاً، إِذِ القرية لا تُستَطعَم، فلا بد من ذِكْر الضمير، ولا يمكن ذكره وهو مضاف إليه إلا بذكر المضاف، ولا يمكن ذِكر المضاف مضمراً، فتعيَّن ذكره مُظهَراً. ولا يرد عليه أن «استطعما» جواب لـ «إذا» لا صفة لـ «قرية» لأنا نقول: لقوله في القصة الأخرى: ﴿خَتَّىْ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ﴾ (٣)، 11 فقال: ها هنا جوابُ «إذا» متعيّن، ولا يستقيم أن يكونَ «فقتله» جوابه، إذ الماضي الواقع في جواب «إذا» لا يكون بالفاء، فتعيَّن فيه. قال: والظاهر أن الجوابّ في القصة الأخرى هكذا لأنها في مساقي واحدٍ. 10

الثاني، أن «الأهل» لو أضمِر لكان مدلوله مدلول الأول، ومعلومٌ أنه جمع «الأهل»، ألا ترى أنك إذا قلت: أتيتُ أهلَ قريةِ كذا، / إنما تعنى: وصلتَ إليهم، [٣٩] فلا خصوصيَّةَ لبعضهم. والاستطعامُ في العادة إنما يكون لمن يلي النازلَ بهم وهم 14 بعضهم، فوجب أن يُقالَ: استطعما أهلها لثلاً(٤) يُفهَمَ أنهم استطعموا جميعَ الأهل ، وليس كذلك (٥). وقد أجابني عن هذا السؤال أيضاً مولانا قاضي القضاة

> ب: الاعتراض. (1)

سورة الكهف ۸۲/۱۸. **(Y)** 

سورة الكهف ٧٤/١٨. **(Y)** 

في الأصول: ليلاً. (1)

هنا انتهت الترجمة في ب. (4)

تقيّ الدين أبو الحسَن علي السُّبكي ــ أمتعنا اللَّه بفوائده ــ بجوابٍ طويلٍ نظم ونثر، وقد كتبته بخطي وقرأته عليه، وهو مُثْبَت في التذكرة.

#### (٤٧) المجاهد صاحب اليمن(١)

عليّ بن داود بن يوسُف بن عمر بن عليّ بن رَسُول، السلطان الملكُ المجاهد أبويحيّى سيفُ الإسلام ابن الملك المؤيّد هِزَبْر الدين ابن الملك المظفّر ابن الملك المنصور نور الدين. هو صاحب اليّمن، قد تقدّم ذِكْرُ والده داود(٢)، وسَياتي ذِكْرُ جَدّه يوسُف، وذِكْرُ جَدّ أبيه عمر في مكانَيْهما.

وُلِدَ الملك المجاهد تقريباً سنة إحدَى وسبع مائة بتعَزّ، ووَلِيَ الملك بعد والده، وجرت له حُروب وكُروب ذكرتها مختصِراً في ترجمة والده، قرأ القرآن وختمه، وحفظ التنبية، وبحث وشرح وتخرَّج على أشياخ منهم: أبو القاسم الصنعاني، وتأدَّب على الشيخ تاج الدين عبد الباقي اليَماني (")، وأخذ بقيّة العلم عن الأشياخ باليمن، وعن الغُرباء الفضلاء الداخلين إلى اليمن. ونظرَ في العلوم، ١٢ وناظر وشارك، وله فَهم وذَوق في الأدب.

<sup>(</sup>١) هذه الترجمة سقطت من المخطوط ب.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في الجزء ٥٠١/١٣ رقم ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) راجع ترجمته في الوافي ١٨ / ٢١ رقم الترجمة ٢١.

٧٤ ... ترجمته في تاريخ أبي الفداء ٩٣/٤ ... ٩٤، وفوات الوفيات ٢٨/١ وضمن ترجمة والده الملك المؤيد»، وذيول العبر ٢٨٥، ٣٥٦، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٩٧/١٤، وبواته سنة وتذكرة النبيه لابن حبيب ١٠٩٥، وتاريخ ابن خلدون ١٠٩٥، ١٠٩٥، ووفاته سنة ٢٢٧٨»، والعقود اللؤلؤية للخررجي ٢/١ ... ١٧٦، والدرر الكامنة ٣/٤٩ (وفاته سنة ٤٣٧٨»، وتاريخ ثغر عدن لباخرمة ١٣٩١ ... ١٥١٠ وكنيته أبو الحسن»، والفضل المزيد لابن الديبع ٩٥ ... ١٠٠، والبدر الطالع ٤٤٤١١، وقم ٢٦٦٦، وشذرات الذهب ٢٠٩٦، وفيات سنة ٧٢٧٨»، والعقمد الثمين ٢/٨٥١ رقم ٢٠٥٨، وكنز الدرر للدواداري وفيات سنة ٧٢٧٨، واليمن عبر التاريخ ٢٦٦، وبنو رسول وبنو طاهر ١٨٥، ومعجم المؤلفين ٧/٠٨.

۱۸

41

أخبرني الشيخ الإمام صدر الدين سليمان بن داود بن عبد الحق<sup>(۱)</sup> ـ وقد تقدم ذكره ـ أنه عنده ذكاء مفرط، وأنه قرأ عليه المنظومة بَحثاً وفَهماً وكِتابةً وضبطاً، وقرأ عليه أيضاً: المصباح لابن مالك. قال: ويلعب بالرمح ويرمي بالنشاب جيداً، وقال: إنه برز وحده لسبع مائة نفر من مماليك والده وجماعته لما خرج عليه الناصر بعد والده / بزبيد. ووصف لي من لطفه وآدابه مع من يحاضره ويختص به شيئاً كثيراً، [٣٩٠] وقال: إن فيه كرماً ومحبّة لأهل العلم وللفقراء. وكتابته أنا رأيتها، وهي في غاية القوة والسرعة، وقفت أنا عليها في عدة مراسلات إلى صدر الدين المذكور. وأنشدني الشيخ صدر الدين، قال: كتبت إلى الملك المجاهد لما طلّع من زبيد سنة إحدى وخمسين وسبع مائة، وقد ركب في شُختُور في البحر وتصدّق وأغدق:

ولم أنسَ يوم الشَّرْم والبحر ساكن علي بن داود الذي حيثما سَرَى تملُّكَ كلَّ الأرض قهراً بسَيفه عَجبتُ لشُختور المجاهدِ إذ سرَى

وقد سار شُختور وفي وسُطه البدرُ سَرى الجود والإحسان والبِشر والبُسْر وأدنَى عطاياه الصَّواهِل والـدرُّ ومن فوقه بحرٌ ومن تحته بَحر

قال: فأجابني عن ذلك: [من الطويل]

وأوجز ما يُحكى بما بين الشعرُ لقد تعبت منه القوائم والظهر به طُرُقاً قد حارَ في وصفِها الفِكْر تَعِزُ حَماها اللَّهُ وأسعدَها الدهر

لقد جاءً صدرُ الدينِ بالنظم فاخراً حكايات ليل النجل لا كان وادياً وقد زاد قبحاً بالسيوف فغيَّرت ولكن تُسلِّينا عن الهمَّ كلَّه

ومن شعر الملك المجاهد صاحب اليمن:

في عِشْقِ من لا في الهوَى جُنَّ بُو مِن جَوْر مَنْ شَخصُو عليه حَجَّبو عجيب على ذا القلب من جنَّبو من يَرحمو من يَتحفُّو حجَّ بُو

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الجزء ٣٨١/١٥ رقم ٢٩٥.

|                      | للنَّجم يُمسي مُسَامِر علَى أُهَيْل شعبٍ عامر/                                               | [أני] |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
|                      | فالحبُّ ناهي وآمِر                                                                           |       |  |  |
| ٣                    | هَجْرُو وَبُعْـدُو يَـا رَفَاقَ اتْعَبُّـو ۗ وَآنْ عَــاتَبِــو خَلُّو فَهُــو يَعْتُبــو    |       |  |  |
|                      | حكم عليُّ الحُبِّ أَبِقَى كـذا ما حِيلتي سَاآصبر(١) لهَذا وذَا                               |       |  |  |
|                      | من ٰذا یُلُمْنی فی هَـواکـم هَـذَی                                                           |       |  |  |
| 7                    | فملهبي في العشق غير مَلهُبو                                                                  |       |  |  |
|                      | ما خُسول آنا عن ودادي ولو أَطالوا بعَادي                                                     |       |  |  |
|                      | وَاحَسْــرَتي وافْـــؤادي                                                                    |       |  |  |
| ٩                    | فليس والله من يَخُنْ صــاحِبـو وآنْ لَم يـطيعو كلّمـا صاحَ بُــو                             |       |  |  |
|                      | الأمر أمرُو وما آشتَهَى فيهِ أَمَس وآن قسال أذنب فمثلو غـفــر                                |       |  |  |
|                      | العَبَسَدُ يَنْعُسُونُ شَيِّسُدُو مَنْ قَسَدِر                                               |       |  |  |
| ۱۲                   |                                                                                              |       |  |  |
|                      | فاصفَحوا يا مَوالي فأنا المُحِبُ المُوالي                                                    |       |  |  |
| وَارحَمُوا ضعفَ حالي |                                                                                              |       |  |  |
| ١٥                   | قولوا نعم نعفو الـذي اذنبُــو فمن رضانـا قــد مَعُــو اذن بُــو                              |       |  |  |
| •                    | بالخيف والمسعَى أُطيلُ الغَـزل وآشتَـاق من في طيبةٍ قـد نـزَل                                |       |  |  |
|                      | على مديح المصطفى لم أزَل                                                                     |       |  |  |
| ١٨                   | عني مصيع مسمسعي عم برن<br>من قبابَ قَبوسَين الإِلَـه قبرُبُـو                                |       |  |  |
| 1/                   | يا هاشمي يا مشَفَع نرجوبك الربُّ يَنفَع                                                      |       |  |  |
|                      | ی میں میں ہے میں ہے                                      | - 4 - |  |  |
| ۲١                   | ما تحسى بك تدفيع /<br>يـا ساكنـاً في طيبـةٍ مـا أَطْيبـو مُـذْ حَلّ في الشُّعـرِ وما أعـذَبو | [۱۶۰] |  |  |
| 11                   | یا سانت کي طیبه ما اطیبو اسکر ولا احدادو                                                     |       |  |  |
|                      | وكتبت أنا إلى الشيخ صدر الدين وقد ورد من الحجاز سنة اثنتين وخمسين                            |       |  |  |
|                      | وسبع ماثة إلى دمشق، وقصَد العَوْد إلى اليمن، فسأله الإقامة أهلُه وأصحابه فأبّى               |       |  |  |

(١) كذا في الأصل.

14

10

11

41

7 2

عليهم، وصمَّم وذكر من إحسَان الملك المجاهد إليه ما أُوجبَ أن أسلمنا إليه المقادة، وتركناه وما أراده: [من البسيط]

وقدّم السير لا يلوي على سُكن جناتِ عَذْنِ فعدّاها إلى عَدْن وكم عَمَرتَ بها في اللُّهُو من وَطَن وكم رأيت بها بدراً على غُصُن ولطفه خُلت الدنيا من الفتن وكل أفعاله تجرى على سننن تجوِّز العذَّلَ فيها منك في أُذُن الملك المجاهد مولانا أبي الحسن ــر الدين داود ربّ الفضل والمِنْن جفت مَضاجِعُه مَـطَّالَة المُـزَن نور الدين والنصر معُه انقادَ في رّسَن ابن العارض الهين ابن العارض الهين أكرِم ببيت على تقوى الإله بني والظُّلم لو حَلُّ في افنائهم لَفَنِي / بالمُرهفات أو الخَطَارة اللَّدُن ما كان فيها على الأعداء من إخن وقَـوُّمـوا أَوْداً مِن قيامية السزمين فخضَّبوا السُّيفَ لَمَّا زيَّنوا اليزَّني شتًى علوم الورّى والسوق باليمن لمن غدا يبذل الغالى من الثمن بل عنده ضِعْفُ ما تُهديه من حَسن ختم البدائع فاستفتيه وامتحن تُزْدي فصاحتُه بالقالةِ اللُّسن

يا من أباع دمشق الشام باليمن ما كنتُ أحسب إنساناً سواك رَأَى هذا وكم نِلْتُ من سَاحاتها وَطَرأً وكم رشفتَ سُلافاً من أقاحٍ فم وكم ظفرتَ بمن لولا محاسنه وما برحت امرءاً فينا أخا حَكَم فكيف تُخدَعُ عن هذي المحاسن أو لكنّ عذرك بادٍ في الرجوع إلى ابن المؤيدِذي البطش الشّديدِ هِزّ بـ ابن المظفّر بالأعداء يبوسف لا ابن الملك الذي قاد العساكر العارض الهين ابن العارض الهين ملوك بيتٍ إلى أيسوب نِسْبتــة أيامُهم للورَى نورٌ بلا ظُلَم قد ذُلُّلوا كلُّ صعبِ من سياستهم سَلُّوا السيوفُّ فسلوا من ضمائرها كم وَرَّدوا خدُّ ارض من عدوهمُ وكم أسألوا دماً في يوم حربهمُ وأنت عندك من كل البضائـع في فليس يُنكر أن تُهدى نفيائسها من راح يعرف ما استصحبت من دُرَرٍ وفضلُه في علوم الناس فضَّ له تجـده بحراً وحَبْسراً في فـوائـده

[[13]]

17

10

وكَفُّه وكُفُّه بالجود متصلً نام الأنامُ بعدل طاب عَيشُهم يُعنى بفصل قضايا كل مشكلة يعنى بفصل قضايا كل مشكلة ومن تكن هذه الأوصاف سؤدده فاحثث لأبوابه العُليا بنات سُرّى واسعد برؤيته وابشر بطلعته ففي تَعَزَّ تَعِزُّ النفسُ منك متى فاذكر هناك محباً لم يَخُنك ولا إنَّ الكرامَ إذا ما أسهلوا ذكروا

فكلَّ مَنْ هو في تلك الديار غني به فهم من جَنَى الجنّات في جَنَن حتى يفرق بين الماء واللبن حتى يفرق الاسلام لاسيفُ ذي يَزَن تجبُ مدائحه في السرِّ والعَلَن في البر بالعِيْسِ أو في البحر بالسفن في البر بالعِيْسِ أو في البحر بالسفن واملاً جفونك بعد السَّهد بالوسن حَلّت وتغسِل ما لاقيت من دَرَن تنسَ الوفاء له إِنْ كنت ذا شَجَن من كان يألَفُهم في المنزل الخَشِن /

[۱۶ب]

## عَلِيُّ بنُّ دُبَيْس (٤٨) أبو الحسَن المَوصلي النحوي

عليّ بن دُبَيْس النَّحويّ المَوصلي، أبو الحسن. قرأ [النحو](١) على ابن وَحْشِيّ صاحب ابن جِنِّي، وأخذ عنه زيد مَرْزَكُه المَوْصِلي. وهو مذكور فيما تقدم من حرف الزاي(٢). ولأبي الحسن هذا شعر يصف فيه قَوّاداً: [من الوافر]

يُسَهِّلَ كُلَّ ممتنع شديدٍ ويناتي بالمُراه فلو كلَّفتَه تحصيلَ طَيْفِ الـ حَفيالِ ضُحَّى

ويئاتي بالمُراد على اقتصادِ خَيالِ ضُحَى لَزار بلا رُقاد .

<sup>(</sup>١) الزيادة من معجم ياقوت والبغية.

<sup>(</sup>٢) راجع ترجمته في الواني ١٥/٨٥ رقم ٦٦.

<sup>4.4</sup> ــ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت الحموي ٢١٨/١٣ دأبو الحُسَين، وإنباه الرواة للقفطي ١٧٥/٢ دقم ١٧٥/٢.

### (٤٩) صاحب الحِلَّة

عليٌ بن دُبَيْس الأسَدي أميرُ العرب وصاحبُ الحِلَّة. كان شجاعاً جواداً مُمَدَّحاً حبير الشأن. سُقِيَ السُّمّ فيما قيل فمات سنة خمس وأربعين / وخمس ماثة، وتولَّى [ب٢٢ب] بعده ولدَّه مُهلهل(١). وكان علي قد استوحَش من السلطان(٢)، فبعث إليه يتهدَّده، فقال لرسوله:

قل له، مثلي ما يُهدُّد، لأن قُصارَى أمري أن يخرجني من جدران الحِلّة ويُبعدني عن (٣) أوساخها، فأسكن في فَيافي [بني] (٤) أسَد، وأقنع بخيام الشَّعر وتلال الرمل وثماد المياه وخَشِن العَيْش. وهو وأمثاله (٥) قد تعوَّد إيقاد الشمع ودخانَ النَّد وألوانَ الأطعمة، ونعيم الحمّامات.

وتوفي بعلَّة السَّكتة، وقيل إنه سُمَّ، واتَّهِمَ به طبيبُه محمد بن صالح بأنه قصَّرَ في أمره. وقيل: توفي بعِلَّة القولَنْج.

### (٥٠) الأمير جمال الدين الحُمَيْدي

عليّ بن دِرْباس بن يوسف الأمير جمال الدين الحُمَيْدي. وُلِدَ سنة (٢) أربع وست مائة، وتوفي سنة ستٍّ وسبعين وست مائة. كان عالِيَ الهِمَّة وافرَ البِرُّ والأَفضال، جواداً له مَهابة شديدة وسَطْوَة.

<sup>(</sup>١) هنا انتهت الترجمة في ب.

<sup>(</sup>٢) هو السلطان مسعود السلجوقي.

<sup>(</sup>٣) مرآة الزمان: من.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من مرآة الزمان.

 <sup>(</sup>٥) مرآة الزمان: لو فقد إيقاد الشمع ودخان الند وألوان الأطعمة والحمامات لهلك.

<sup>(</sup>٦) مكررة في الأصل،

٤٩ ــ ترجمته في ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ٣٠١، والكامل لابن الأثير ١٠٥/١١، ١٢٢،
 ١٣٣، ١٤٣، ١٥٢، ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ٢٠٧/٨، وتـاريخ ابن خلدون
 ١٣٣٤ ــ ٢٣٧، والنجوم الزاهرة ٢٩٩/٥، والاعلام ٢٨٧/٤.

11

لما تُوفي الظاهرُ، أحضره نائب دمشق وحبسه وصادره لأنه كان في نفسه منه. / ثم أخرجه وبقي بَطَّالاً من الولاية في منزله بجبل قاسيون، وخبزه عليه. ولما عُزِلَ تاب وأقلع عن المظالم، وصَلَّى بالليل وبكى، وكان فاضلاً.

## (١٥) أبو المتَوكِّل النَّاجي

على بن دؤاد<sup>(۱)</sup> أبو المتوكِّل الناجي ــ بالنون والجيم ــ حُدَّث عن عائشة وأبي هريرة وابنِ عباس وأبي سعيدٍ الخدري وجابر بن عبد اللَّه، وتُوفيَ سنة اثنتين ٦ وماثة، وروَى له الجماعة.

### (٥٢) أبو الحسن الزاذاني

عليُّ بن الرّاهب أبو الحسَن الزاذاني، من بغداد، الشاعر. من شعره: ٩ [من الطويل]

> وجدتُ لها بَرداً وإنْ لم تكن بَرُدا مُضوَّعةً من نَشْس أحبابنا تَنْدى تذكرته أهدَى الصبابة والوَجْدا لِبُعْدي وإنْ دانيتُهم أَحسَنوا الوُدًا

إِذَا هَبَّ من أَرض العراق بَوَارِحٌ وما ذَاك إلا أنها إِذْ تمرُّ بي ومن أوطف بين القناطر كلّما وإخوانِ صِدْق إِنْ نأيتُ تَأَوَّهـوا

(١) كذا في الأصل وطبقات خليفة، وفي ب وسائر المصادر: داود.

١٥ - ترجمته في طبقات ابن سعد ٧٧٥/٧، وطبقات خليفة بن خياط ٢٩١/١ رقم ٢٩٣٢، وتاريخ خليفة ٢٠٦ وعلي بن داؤده، والتاريخ الكبير للبخاري ج ٣/ق ٢٧٣/٧ رقم ٢٣٨٤ والبصري، والجرح والتعديل ١٨٤١ رقم ١٠١٤، وذكر أسياء التابعين للدارقطني ٢٤٩/١ رقم ٢٠١٥، وذكر أسياء التابعين للدارقطني ١٩٤/١ رقم ٢٥٤/١، والكامل لابن الأثير ٥٩ ١٤١٠، وتهذيب الكمال للمزي ٣٦٤/١، وسير أعلام النبلاء ٥/٨ رقم ٤ ووهوهنا علي بن داوده، والكاشف للذهبي ٢٨٤/٢، رقم ٣٩٦٨، وتهذيب التهذيب ٣١٨/٧ رقم ٣٩٥٠ ووهاد: ابن دؤاد، وهوهنا: الساجي البصري، وتقريب التهذيب ٣٦/٣ رقم ٣٣٨ دويقال: ابن دؤاد، ووفاته سنة ١٤٨/١ رقم ٢٨٨١ رقم ٢٩٨١.

## (٥٣) اللَّخْمي المصري

عليَّ بنُ رَباح اللَّخمي المِصْري، قال الشيخ شمس الدين: اسمه عليّ، لكنه صَغْر. قال أبو عبد الرحمن المقرىء: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحاً فقال: هو عُليّ. قال الشيخ شمس الدين: هذا لا يستقيم، لأن عليًا هذا وُلِدَ في زمن عثمانَ، أو قبل ذلك بقليل. وكان في أيام بني أميّة رجلاً لا مولوداً.

سمع من عمرو بن العاص وعُقبة بن عامرٍ وأبي هريرة وأبي قتادة وفَضالة بن عبيدٍ وعدةٍ من الصحابة. وعُمَّر مائة سنةٍ إلا قليلًا، وتُوفي سنة أربع عشرة ومائة. وروَى له مسلم والأربعة. قلت: في تاريخ ابن الفَرضي. وقال: يَحيَى بن مَعينِ [يقول](١): أهل العراق يقولون: عُلَيّ، وأهل / مصر يقولون: عَلِيّ. وقال اللَّيثُ بن [٤٦] سَعد: سمعت موسَى بن علي بن رباح يقول: من قال [لي] موسى بن عُلَيّ، سعد: سمعت موسَى بن علي بن رباح يقول: من قال [لي] موسى بن عُلَيّ، ١٢ لم أجعله في حِلّ. وولد سنة خمس عشرة عام اليرموك، وكان أعور ذهبت عَيْنُه يوم ذي الصَّوارير(١) في البحر(٣)، / مع عبد الله بن سَعد، سنة أربع وثمانين. وكانت [ب١٢]

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن الفرضي.

<sup>(</sup>٢) سير النبلاء: ذات الصواري، من المعارك الشهيرة في تاريخ البحرية الإسلامية.

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الفرضي: في.

٣٥ \_ ترجمته في طبقات ابن سعد ١٩٧٧، وطبقات خليفة ٢١٥٧ رقم ٢٧٥١، وتاريخ خليفة ٣٩٣ دالطبقة الأولى من أهل المغرب، والتاريخ الكبير للبخاري ج ٣/ق ٢٧٤٧ رقم ٢٩٨٧، والجمرح والتعديل ١٨٦٦، رقم ١٠٢٠، ومشاهير علياء الأمصار ٢١ رقم ٩٤٨، وتاريخ ابن الفرضي ١٤٥١ رقم ٩١٥ ديكنى أبا عبد الله، وراجع سلسلة نسبه ووفاته إما سنة ١١٤٨ أو ١١٨٥، والجمع بين رجال الصحيحين ١٨٥٨ رقم ١٣٥٩، وتهذيب الأسهاء واللغات ق ١/ج ١/٣٥٦ رقم ٣٤٤ دهو أبو عبد الله، ويقال: أبو موسى، وتهذيب الكمال للمزي ٢/٧١ دالمشهور في اسمه: عُلَي \_ بالضم \_، وسير أعلام النبلاء ١٢/٧ رقم ١٩٥٨، والعبر ١١٤٧، والكاشف للذهبي ٢٨٤٧ رقم ١٩٦٩، وتهذيب التهذيب رقم ١٩٥٩، وحسن المحاضرة للسيوطي رقم ١٩٨٧ رقم ١٩٥٩، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٨٤٧ رقم ١٩٨٩، وحسن المحاضرة للسيوطي ١٢٨١٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٨٤٧ رقم ١٩٨٩، وضدرات الذهب ١٩٩١٠.

له من (١) عبد العزيز بن مروان منزلة: وهو الذي زَفَّ أمَّ البَنين ابنة عبد العزيز إلى الوليد بن عبد الملك. ثم عَتَب عليه عبد العزيز فأغزاه أفريقية، فلم يزل بأفريقية إلى أن تُوفى [بها] (٢).

## عليّ بن رَبيعة (٤٥) الوَالِبـي الكُوفي

علي بن رَبيعة الوالِبي الأسَدي الكوفي. روَى عن علي والمغيرة وأسماء بن آ الحَكَم الفَزاري وابن عمر في حدود الماثة للهجرة، وروى له الأربعة.

#### (٥٥) نور الدين المقدسي

على بن رزق إلله بن منصور، الشيخ نور الدين المقدسي. سمع من ٩ ابن عبد الدائم وأبي حامد محمد ابن الصابوني. أجاز لي بخطه سنة ثمان وعشرين وسبع مائة بالقاهرة.

<sup>(</sup>١) تاريخ الفرضي: مع.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من تاريخ ابن الفرضي.

وتاريخ عليفة ١٥٥، والتاريخ الكبير للبخاري ج ٣/ق ٢/٢٧٢ رقم ٢٧٨٥ رقم ١١١٨، وتاريخ خليفة ١٥٥، والتاريخ الكبير للبخاري ج ٣/ق ٢/٢٧٢ رقم ٢٣٨٥ وكنيته أبو المغيرة، والجرح والتعديل ٢/١٨٥ رقم ١٠١٧، ومشاهير علياء الأمصار ١٠٤ رقم ٢٧٧، وذكر أسباء التابعين للدارقطني ٢/٢٤١ رقم ٢٧١، والجمع بين رجال الصحيحين ٢/٥٤١ رقم ١٣٤٠، والكاشف وتهذيب الكمال للمزي ٢/٧٦، وسير أعلام النبلاء ٤/٩٥٤ رقم ١٨٨، والكاشف للذهبي ٢/٤٨٢ رقم ٢٩٤٠، وتهذيب التهذيب ٢/٢٠٧ رقم ٤٥١، وتقريب التهذيب ٢/٧٧ رقم ٤٥١، وخلاصة تذهيب الكمال ٢/٢٨٢ رقم ٤٩٨١.

وفاته ترجمته في الدرر الكامنة ٣/٥٠ رقم ١٠٧ (الدكن) (وهو هنا: القدسي النابلسي، ووفاته سنة ٣٧٧هـ، وقد سقطت الترجمة من ب.

#### (٥٦) الحربسي الحنبلي

عليّ بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حُسَينا(۱) البغدادي الحَربي. صَحِبَ
عمّه أخا أبيه لأمه أبا المعالي سَعد بن علي الخطيري(۲)، وقد تقدم ذكره في حرف
السين. وقرأ عليه الأدب، وحفظ القرآن، وتفقّه لابن حنبل. وسمع من أبي الوقت
عبد الأول، ونصر بن نصر بن علي العُكْبَري، وسعيد بن أحمد بن البنّاء، وأبي بكر
محمد بن عبيد اللّه بن نصر الزاغوني وغيرهم. وكان حَسَنَ الطريقة عفيفاً نَزِهاً.
ووَكُله الإمام الناصر وكالةً جامعة. وارتفع قدرُه ومنزلته. وكان يكتب / خطأ مليحاً [٤٤] طريق ابن مُقلَة. وكان يكره الرواية، ويُقِلُ مخالطة الناس. توفي سنة خمس وست مائة.

#### (٥٧) الطبيب المصري

عليُّ بن رضوان بن علي بن جعفر أبو الحسَن المصري رئيسُ الأطباء للحاكم ١٢ صاحب مصر. لم يكن له معلَّم في صناعة الطب يُنسَبُ إليه، وله مُصَنَّف في

<sup>(</sup>١) كذا وردت في الأصل، وفي الشذرات: حيناً.

 <sup>(</sup>۲) الشذرات: أبا المقال سعد بن علي الخاطري، والوافي بالوفيات ١٦٩/١٥ رقم ٢٣٧
 دوهو هنا: الحظيري الورّاق».

١٦٣/٩ من المختصر المحتاج إليه لابن الدبيئي ٣٠٤/١ رقم ١١٠٨، وتكملة المنذري ١٦٣/٩ رقم ١١٠٨، وتكملة المنذري ١٩٣/٩ رقم ١٠٧٤ «كنيته أبو الحسن الحربوي، نسبة إلى حربا من أعمال دجيل بالسواد»، والجامع المختصر لابن الساعي ٢٨١/٩ – ٢٨٢، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٤٧/٢ – ٤٨ رقم ٢٢٠، وشذرات الذهب ١٧/٥.

٧٥ ــ ترجمته في طبقات الأطباء لابن جلجل ٢٧، ٨٨، وتاريخ الحكهاء لابن القفطي ٤٤٣ «وفاته في حدود سنة ٤٤٠ه» وانظر أيضاً ترجمة ابن بطلان ٢٩٤، وعيون الأنباء لابن أبي أصيبعة ٢٧٩٧ ـ ٩٩/٢ ـ ١٠٥ (الحياة ٢٦٥)، وسير أعلام النبلاء ٢٠٥/١، والعبر للذهبي ٢٢٩/٣، والنجوم الزاهرة ٥٩٠١، وشذرات الذهب ٢٩١/٣، وهدية العارفين ٢٩٨/١ ـ ٦٩٠، والاعلام وإيضاح المكنون ٢/٤٧٤، وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ١٩٠ ـ ١٩٢، والاعلام ٤٤٠٠، وراجم المقدمة الضافية عنه في كتابه «الكفاية في الطب» بتحقيق سلمان قطاية، =

[أن](١) التعلُّم من الكتب أوفق من المعلمين. ورد عليه ابن بُطْلان هذا الرأي وغيرَه في كتاب مفردٍ، وذكر فصلاً في العلل التي من أجلها صار المتعلِّم من أفواه الرجال افضل من المتعلّم من الصَّحُف إذا كان قَبولُهما(٢) واحداً، وأورد عدة عِلَل، الأولى ٣ منها [تجرى هكذا]<sup>(٣)</sup>:

وصولَ المعاني من النسيب إلى النسيب، خلاف وُصولها من غير النسيب [إلى النسيب](٤). والنسب(٥) الناطق أفهم للتعليم [بالنطق](١) وهو المعلم، وغير النسيب له حمادٌ وهو الكتاب، وبُعدُ الجماد من الناطق مطيل طريقَ الفّهم، وقُربُ الناطق من الناطق مقرَّب للفِّهم. فالنسبب تفهيمه أقسرب وأسهل من غيسر النسيب، وهو الكتاب(٧).

الثانية: منها النفسُ العَلامة، عَلامة بالفعل، وصدور الفعل عنها يُقالُ له التعليم، والتعليم والتعلُّم من المضاف. وكلما هو للشيء بالطبع أُخَصُّ به مما ليس

(١) الزيادة من ب.

(٢) ابن أبى أصيبعة: القول، ولذا ربما كانت تصحيفاً لقولها.

الزيادة من طبقات الأطباء. (٣)

الزيادة من عيون الأنباء (1)

(٥) ب: والنسيب.

الزيادة من طبقات الأطباء. (7)

كذا في الأصل، وفي عيون الأنباء: فالفهم من النسيب، وهو المعلم أقرب وأسهلٌ من غير (Y) النسيب، وهو الكتاب.

وفهرست المكتبة الظاهرية للطب والصيدلة ٥٦١، ومقالة في التطرق بالطب إلى السعادة، تحقيق سلمان قطاية ومجلة تاريخ العلوم العربية، جامعة حلب، ج ٢ عدد ٢.

Meyerhof, M. & Schacht, J.

The Medico philosophical controversy between Ibn Butlan of Baghdad & Ibn Ridwan of Cairo - Egyptian University Faculty of Arts no: 13 Cairo 1937. pp. 49. Sarton, G.:

Introduction to the history of Science — R. Krieger publishing company — Hutington N.Y. 1975-Y.IP: 729.

Leclerc, L.:

Histoire De la Medicine Arabe — Bust — Franklin, N.Y. 1878, Tome; 1, p. 525.

14

هو<sup>(۱)</sup> بالطبع /. والنفس المتعلِّمة عَلَّامة بالقوَّة، وقَبُول العلم فيها يقال له تعلَّم، [ب٦٣ب] والمضافان معاً بالطبع. فالتعليم من المعلِّم أَخَصُّ بالمتعلِّم من الكتاب.

" الثالثة: المتعلَّم إذا استعجم عليه ما يفهمه المعلَّم من لفظه، نقله إلى لفظٍ آخر، والكتاب لا ينقل من لفظٍ إلى لفظ. فالفَهْم من المعَلِّم أصلَح للمتعلَّم من الكتاب، وكلما هو بهذه الصفة فهو في إيصال العِلم أصلَح للمتعلَّم.

الرابعة: العِلْم مَوضوعه اللفظ، واللفظ على ثلاثة أضرب: قريب من العقل، وهو الذي / صاغه العقلُ مثالًا لِما عنده من المعاني. ومتوسَّط، وهو المتلفَّظ به [٣٤٠] بالصوت، وهو مثال العقل، وبعيد وهو المثبّت في الكتاب، وهو مثال ما خرج باللفظ. فالكتاب مثال مثال مثال مثال (٢) المعاني التي في العقل. والمثال الأول لا يقوم مقام الممثل لعوز المثل ، فما ظنك بمثال مثال مثال الممثّل، فالمثال الأول لما عند العقل أقرب في الفهم من مِثال المثال. والمثال الأول هو اللفظ، والثاني هو الكتاب. [وإذا كان الأمر على هذا] (٣) فالفهم من لفظ المعلم أسهل وأقرب من لفظ الكتاب.

الخامسة: وُصُول اللفظ الدالّ على المعنى إلى العقل، يكون من جهة حاسّة اغريبة من اللفظ، وهو البصر. لأن الحاسّة النسبية لِلفظ هي السمع، لأنه تصويت، والشيء الواصل من النسيب، وهو اللفظ، أقرب من وصوله من الغريب وهو الكتابة. فالفهم من المعلّم باللفظ أسهل من الفهم من الكتابة بالخط.

السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تَصُدُّ عن العلم، وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتِباه الحروف مع عَدَم اللفظ، والغَلَط بزوَغان البصر، وقِلَّة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه،

عيون الأنباء: له.

<sup>(</sup>٢) كذا وردت مكررة في الأصل.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من طبقات الأطباء لابن أبي أصببعة.

وإصلاح (١) الكتاب ما لا يُقرّأ وقراءة ما لا يُكتّب، ونحو التعليم ونمط الكلام، ومذهب صاحب الكتاب، وسُقْم النسخ، ورداءة النقل، وإِدْماج القارىء مواضع المقاطع، وخلط مبادىء التعليم، وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وألفاظ يونانية لم يخرّجها الناقل من اللغة كالثوروس، وهده كلها معوّقة عن العلم. [٢٤٠] وقد استراح المتعلم من تكلّفها عند قراءته على المعلم. / وإذا كان الأمر على هذه الصورة، فالقراءة على العلماء أفضل وأجدى من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا [٤٤٤] بيانه. قال: / وأنا آتيك ببيانٍ سائغ أظنه مصدّقاً لما عندك، وهو ما قاله المفسرون في الاعتياض عن السالبة البسيطة بالموجبة المعدّولة، فإنهم مجمعون على أن هذا الفصل لولم يسمعه من أرسطو تلميذاه ثامسطيوس (٢) وأوذيموس لما فُهِمَ قط من كتاب، انتهى كلام ابن بُطّلان.

قلت: ولهذا قال العلماء: لا تأخذوا العلم من صحفي ولا مصحفي (٣)، يعني: لا يُقرأ القرآن على من قرأ من المُصْحَف، ولا الحديثُ وغيره على من أخذ ذلك من ١٧ الصحف. وحسبُك بما جرى لحمّاد لما قرأ في المصحف، وما صَحّفه، وذلك مذكور في ترجمة حماد الراوية (٤). وقد وقع لابن حزم وابن الجوزي أوهام مذكور في ترجمة عند أهلها، وناهيك بهذين الاثنين. وهذا الرئيس أبوعلي ١٥ ابن سينا، وهو ما هو، لما استبد بنفسه في الأدوية المفردة اتكالاً على ذهنه، لمّا سَلِمَ من سوء الفَهم لم يسلم من التصحيف، فإنه أثبت البُنْطاقلَّن وهو بتقديم الباء على النون على النون وكان لابن رضوان دار ١٨ تعرف به في مصر في قصر الشمع، قدَّمه الحاكم وجعله رئيس الأطباء. وكان كثير الرد على أرباب مذهبه، وفيه تشنيع في بحثه، إلا أنه كان يرجعُ إلى خير ودين

<sup>(</sup>١) عيون الأنباء: اصطلاح.

<sup>(</sup>Y) ئەسە: ئاۋفرسطس.

 <sup>(</sup>٣) في الهامش بخط مغاير: صَحفي بفتح الصاد لا بضمّها منسوب إلى صحيفة، كربعي في ربيعة ومدني في مدينة، وصحف جمع صحيفة لا ينسب إليها بل إلى المفرد.

<sup>(</sup>٤) راجع الترجمة في الوافي ١٣٧/١٣ رقم ١٥١.

وتوحيد. وشرح عدة كتب لجالينوس، وله مقالة في «دفع المضار بمصر عن الأبدان». وكتاب في أن حال عبد الله بن الطبيب حال السوفسطائية، والانتصار لأرسطاليس. وتفسير ناموس الطب لأبقراط. وكتاب المعاجين والأشربة، مقالة في الحصاء عدد الحُميّات. ورسالة في الأورام. رسالة في علاج داء الفيل. رسالة في الفالج. مسائل جرت بينه وبين إبراهيم بن الهَيثَم في المجَرّة والمكان. الأدوية

المفردة، رسالة في بقاء / النفس بعد الموت. مقالة في فضل الفلسفة. مقالة في [13ب] نُبوَّة محمدٍ ﷺ من التوراة والفلسفة. مقالة في حدث العالم. مقالة في توحيد الفلاسفة. الرد على ابن زكرياء الرازي / في العلم الإلهي. إثبات الرسل. مقالة [ب٢٢ب]

وفي التنبيه على حِيل المنجمين ويصف شرفها. مقالة في كلّ السياسة. مقالة في الشعير وما يُعمَل منه. مقالة في الأدوية المشهلة. تعليق من كتاب التميمي في الأغذية والأدوية. مقالة في أن كلّ واحدٍ من الأعضاء يغتذي من الخلط المشاكل

له. مقالة في أن ابن بُطْلان لا يعرف كلام نفسه فضلًا عن كلام غيره. رسالة إلى أطبًاء مصر والقاهرة في خبر ابن بُطْلان والردّ عليه. مقالة في عدد حُميّات الأخلاط. مقالة في الأورام. رسالة في الكون والفساد. مقالة في أن [في](١) الوجود نقط

١٥ وخطوط طبيعية. وله غير ذلك أشياء كثيرة.

# (٥٨) ابن الغُبَيري

علي بن رَوْح بن أحمد بن الحسَن بن عبد الكريم النَّهرَواني المصروف المُ بَيْري (٢). قرأ الفقه على أبي النجيب السُّهْرَوَرْدي، وصَحِبه مـدة، وقرأ

<sup>(</sup>١) الزيادة من طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة.

<sup>(</sup>Y) ذيل الروضتين: ابن العنبري.

۵۸ ـ ترجمته في المختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي ٢٠٤/١ رقم ٢٠١٩، وتكملة المنذري ٢/٤٤٤ رقم ١١٧٥، والليل على الروضتين لأبي شامة ١١٠، والمشتبه للذهبي ٤٧٥، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢٥١/٢ رقم ٢٨٦٧، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢٥١/٢ رقم ٢٨٦٧، وتاج العروس للفيروزآبادي (غبر) ٢٣٩/٣.

٦

الأدب على أبي محمد ابن الجواليقي، وأبي الحسن ابن العطار (١) وغيرهما، حتى برع في جميع ذلك. ورُبِّب على الخبر بباب النوبي، واستنابه قاضي القضاة أبو القاسم عبد الله بن الحسين الدامغاني في الحكم بحريم دار الخلافة وما يليها. وكان غزير الفضل، وله نظم ونثر، وتوفي سنة خمس عشرة وست مائة. ومولده قبل الأربعين وخمس مائة (٢). ومن شعره لما عاد أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء إلى الوزارة: [من الخفيف]

لم تغِبْ شمسُكَ المنيرةُ حاشا كَ ولم ينسخ الضياءَ ظلامُ إنما حالَ دون أن يُدرَكَ الضو ءُ قَتامٌ وانجابَ ذاك القتام /

ومنه لما أُعطِيَ فخر الدين النوقاني المدرسة الجهتية: [من السريع]
لم تُعطَ من حقـكَ مِعْشـارَهُ فيحـمـد الـطالُـعُ والـزَّجُـرُ
وإنـمـا أيـامُـكَ استيـقـظَت فحُقَّ لاسـتيـقـاظهـا السُّكُـر

عليّ بن زُرَيْق عليّ بن زُرَيْق (٩٥) ابن زُرَيْق الكاتب

عليّ بن زُرَيق، الكاتب البغدادي، له القصيدة التي مدح بها العميدَ أبا نصر وزيــر طغــرلبــك التي قـــال فيهـــا أبــوعـبــد اللّه الــحُمَـيْــدي: قـــال لي ١٥

التكملة للمنذري: ابن العَصَّار. وكذلك في ذيل الروضتين.

<sup>(</sup>۲) نفسه: مولده تقديراً سنة ٥٣٧هـ، وابن الدبيثي: سنة بضم وثلاثين.

٩٥ ... ترجمته في المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٣٣٦ رقم ١٤٣، وطبقات الشافعية للسبكي ١٩٨١ ... ٣١٣ لاكنيته أبو الحسن، وثمرات الأوراق لابن حجة الحموي ٤٧٤ ... ٤٧٨، والنجوم الزاهرة ٣٩٦٦، وكشف الظنون ١٣٢٩/٢، وشذرات الذهب ١١٨/٧، ومعجم المؤلفين ٧٥/٧ «وفاته سنة ٥٤٥ه»، ومجلة العرفان ٩٩٢/٤ ... ٩٩٨.

14

أبو محمد [علي بن أحمد](١) ابن حزم: يُقالَ(٢): من تختم بالعقيق، وقسراً لأبي عمرو(٣)، وتفقه للشافعي، وحفظ قصيدة ابن زريق، فقد استكمل الظرف.

[به٦أ]

قد قلتِ حقاً ولكن ليس يسمعُه لا تَعــدُليه فــإنَّ العذلَ يــولِعُه (°) من حيث قدّرتِ أن اللومَ ينفعُه جاوزت في لَومه حَدّ المُضِرّ به<sup>(٦)</sup> فاستعملي الرِّفقَ في تأنيبه بدلًا من عَسْفِه (٧) فهومُضْنَى القلبِمُوجَعُه فضُلِّعَتْ بخطوب البّين أَصْلُعُه قد كان مضطلعاً بالخطب<sup>(٨)</sup> يحمله يكفيكِ من رَوْعة التفنيدِ أنَّ له(١) من النُّوى كلِّ يـوم ما يـرَوُّعُه رأيّ إلى سَفر بالرغم يجمعُه (١٠) ما آبَ من سَفَرِ إلا وأزعجَــه تأبّى المطالبُ إلا أن تجشَّمُه للرزق كَدْحاً وكم مِمَّنْ يودُّعُه (١١) كأنما هو من(١٢)خَلِّ ومرتَحَلِّ مُوَكِّلُ بفضاء الأرض يذرَّعُه وَلُو إِلَى السُّندِ أَضَحَى وَهُو مَربَّعُهُ ا إذا الزِّماعُ أراه في الرحيل غِنِّي رزقاً ولا دُعَةُ الإنسان تقطعـه/ وما مُجاهدة الإنسان واصلةً لم يخلُقِ اللَّهُ من خَلقٍ يُضيُّعُه قد وزَّعَ اللَّهُ بين الناس(١٣)رزقَهُمُ

[٥٤٠]

(١) الزيادة من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار.

والقصيدة المذكورة(٤) /: [من البسيط]

<sup>(</sup>٢) في كشف الظنون: من قرأ لأبي عمرو، وتديَّن بمذهب الشافعي وكان أشعري العقيدة ولبس البياض وتختّم بالعقيق وحفظ قصيدة ابن زريق...

<sup>(</sup>٣) هو عثمان بن سعيد القرطبي الحافظ المقرىء أحد الأثمة في علم القرآن، توفي سنة ٤٤٤هـ.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون: أحد وأربعين بيتاً.

<sup>(</sup>٥) ثمرات الأوراق: يوجعه.

<sup>(</sup>٦) نفسه: حداً أَضَرَّ به، وطبقات السبكى: يُضِرُّ به.

<sup>(</sup>٧) تمرات الأوراق والسبكي: عُنْفه.

<sup>(</sup>٨) نفسه: بالبين.

<sup>(</sup>٩) نفسه: يكفيه من لوعة التفنيد.

<sup>(</sup>۱۰) نفسه: يتبعه.

<sup>(</sup>١١) ورد هذا البيت عاشراً في الثمرات وطبقات السبكي، وفيهها: كذاً.

<sup>(</sup>١٢) الثمرات: في.

<sup>(</sup>١٣) الثمرات والطبقات: والله قسم بين الخلق.

مسترزقاً وسِوَى الغايات تُقنِعُه لكنهم كُلِّفوا رزقاً (١) فلستَ تَوَى والحِرصُ في الرزق، والأرزاقُ قد قُسِمَت(٢)

بغيّ، ألا إِنَّ بغيَ المرءِ يَصرعُه ٣

أَرَباً ويمنعُه من حيثُ يُطْمعُه (٣) أستودعُ اللَّهَ في بغداد لي قمراً بالكَرْخ من فلَك الأزرار مطلَّعُه صَفْو الحياة وأنّى لا أودّعُه وللضرورة حالٌ لا تُشَفَّعُه (٥) وأدمعى مستهللت وأدمعه بالبَيْن عني (٧) وجُرْمي (٨) لا يُوسِّعُه وكلُّ مَنْ لا يسوسُ المُلكَ يُخْلَعُه

والدهرُ يعطي الفتَى من حيث يمنعُه وَدَّعتُــه وبـوُدّى أن يــودّعنى<sup>(٤)</sup> وكم تَشَفَّع في أن لا أُفـــارقــه وكم تشَبَّث في خوفِ الْفِراقِ ضُحِّي<sup>(٢)</sup> لا أكذتُ اللَّهَ ثُوتُ العُذْرِ منخرقٌ إني أوسِّعُ عُـذُري في جِنايته رُزقتُ مُلْكاً فلم أُحْسِن سياستَه(٩) ومَن غدا لابساً ثوبَ النعيم بلا

أما رواية الطبقات فهي:

وفي ب: حيث يطعمه.

- الثمرات: لو. (1)
- نفسه: وللضرورات, (0)
- طبقات السبكي: بيي يوم الرحيل ضحى. (7)
  - الثمرات: عنه. **(Y)**
  - الثمرات والطبقات: وقلبي. (A)<sup>'</sup>
    - نفسه: أعطيتُ (1)
  - طبقات السبكي: فعنه الله.
    - $\Lambda = 11$  الوافي بالوقيات

٦ عنى بفُرقِه لكن أرَقُعُه 4 شُكر عليه فـإنَّ اللَّهَ يَنــزعُــه(١٠) 14

والدهر يعطى الفتى ما ليس يطلبه حقــاً ويـطبعــه من حيث يمنعـه

والدهر يعطى الفتى ما ليس يطلبه يبوساً وينظممه من حيث يمنعُمه

نفسه: ملئوا حرصاً. (1)

الثمرات: في المرء. **(Y)** 

الثمرات: (4)

[ب٥٦٠]

[أנא]

كأساً تجرَّع منها ما أُجَرَّعُه (٢) الذَّنْبُ واللهِ ذنبي لسْتُ أَدَفُه (٤) لو أنني يوم بانَ الرشدُ أَتبعُه (٥) بحسرةٍ منه في قلبي تقطّعُه بلَوعَةٍ منه لَيْلِي لَسْتُ أهجَعُه بلوعَةٍ منه لَيْلِي لَسْتُ أهجَعُه به ولا أَنَّ بي الأيامُ تفجعه / عسراء تمنعُني حظي وتمنعُه فلم أُوقَ الذي قد كنت أجزَعُه (٨) آشارُه وعَفَت مُسَدُّ بِنْت أَرْبُعه أَم الليالي التي أمضته تُرجِعُه (١٠) وجادَ غَيْناً على يُمناكَ يمرَعُه (١١) وما قلبه ذكري يُصدًا عمل قلبه ذكري يُصدًا عمل على قلبه ذكري يُصدًعه المراع المناب ا

(١) الثمرات: اعتفت، وفي ب: أعضت.

<sup>(</sup>٢) نفسه: أجرَّع منها.

<sup>(</sup>٣) الشمرات: ذنب البين.

<sup>(</sup>٤) طبقات السبكي: أرقعه.

<sup>(</sup>٥) لم يرد في طبقات السبكي وفي الثمرات

<sup>(</sup>٦) طبقات السبكى: أبت.

<sup>(</sup>٧) نفسه: بجنبي.

<sup>(</sup>٨) لم يرد في طبقات السبكي، وفي الثمرات: ولو كنتُ.

<sup>(</sup>٩) الثمرات: الْأَنْس، والسبكي: القَصْر.

<sup>(</sup>١٠) ثمرات الأوراق والسبكي: أمضَت ترجُّعُه.

<sup>(</sup>١١) ورد عجز البيت في الثمرات وطبقات السبكي: وجاد غيثُ على مَغْناكُ يُمْرِعُه.

<sup>(</sup>۱۲) في الثمرات ورد البيت كما يلي:

مِن عنسدِه لِيَ عهد لا يضيعُ كسا ٠ عندي له عهد وُدٍّ لا أُضيُّعُه

لَأصبِونَ لدهو لا يُمتِّعُني علماً بأنَّ اصطِباري مُعْقِبٌ فرجاً عسَى الليالي التي أَضنَت بفُرقتِنا وإنْ تَغُلل أحداً مِنَا مَنيَّته (٣)

به ولا بِيَ في حال مُنَتَّعُه (١) فأضيقُ الأمر إنْ فكرت أوسَعُه جسمي ستجمعنا يوماً وتجمعُه (٢) فما الذي في قضاءِ اللَّه يصنعُه (٤)

قلت: وقد مرّ في ترجمة أحمد بن جعفر الدُّبَيْشي(٥) له قصيدة في وزنها

ورَوِيّها، وأراها أحسّن من هذه.

قال يرثي ديكاً: [من الكامل]

خَـطْب طُرِقتُ به أَمرً طُروقِ فكأنما نُـوبُ الزمانِ محيطةً فكأنما نُـوبُ الزمانِ محيطةً هل مُستَجارُ من فَظاظة جَوْرها(٢) حتى متى تنحي عليَّ بخَـطْبِها ذهبت بكـل مُـوافقٍ ومرافَقٍ وطَـريفة وتَـليدة وحَبيرة حتى بديكِ كنت آلفُ قـربه أَلقَى عليه الدهرُ منه كَلكلاً ورماه منه بحد سهم صائب ورماه منه بحد سهم صائب حزني عليه دائماً ما غردت أربيب منزلنا ونشو حجورنا(٢)

فظ الحلول عليً غير شفيق بي راصدات لي بكل طريق و بي راصدات لي بكل طريق و أم هل أسير صروفها بطليق وتُغِصَّني فَجَعَاتها بالرَّيق ومناسب ومصاحب وصديق المنت وركن للزمان وَثيق / حلو الشمائل في الديوك رشيق يُفني الورى ويشِتُ كلَّ فريقٍ / ١٥ لذخائر المستظهرينَ عَلُوق

ورُقُ الحمام ضحى بذروة نِيق

وغَلَى أيدينا نداء مشوق

١٨

(١) في طبقات السبكي ورد عجز البيت كها يلي: به كها أنه بـي لا يُتَّعُه.

[-27]

[ب۲۲أ]

 <sup>(</sup>٢) الثمرات: ستجمعني، وطبقات السبكي: تُجمُعُني.

 <sup>(</sup>٣) في طبقات السبكي: يَنل أَحد، والثمرات: تَنل أحداً.

<sup>(</sup>٤) الثمرات: بقضاء الله يمنعه.

<sup>(</sup>٥) راجع: الجزء ٢٨٣/٦ رقم ٢٧٨١، حيث أورد منها ٣١ بيتاً.

<sup>(</sup>٦) ب: ني.

<sup>(</sup>٧) ب: أربيت.

[157]

[-77-]

دفع المنايا عنك لَهفَ مُشوق حتى ذَوَت من بعد حسن سُموق ونشأت نَشْءَ المقبل الموموق لك من خليل صادق وصديق فيه بديمع السوَشِّي كفُّ أنيق أو لمع ِ نارٍ أو وَميض ِ بُروق بتأنق النزويق والتصفيق لك أو طلعت مضمَّخاً بخلوق مستسلألئساً ذا رونتي وبسريسق تحتلها تخفى على التحقيق لَـطُفَت معانيـه على التدقيق وعلى المفارق منك تاج عقيق ونبت عن الأسماع بَحُّ خُلوق نِعَمُ تؤلِّف من الموسيقي / وصلت يداه النقر بالتصفيق مثل المهارى أحدقت بفسيق رزقاً هنيئاً ليس بالممحوق ألِّفنَ بالتهذيب والتوفيق في جوفِ عاج<sub>ِ ب</sub>ُطُّنت بدَبِيق<sup>(٣)</sup> سيل ومختلط المنزاج رقيق ويسروح بالمشوي والمصلوق هل دام رزقٌ لامريءِ مُرزوق /

لهفى عليك أبا النذير لو آنه وعلى شمائلك اللواتي ما نَمت لما نفعتَ وصِرْت عِلقَ مَضِنَّةِ وتكاملت جُملُ الجَمال بأسرها وغدوت ملتحفأ بمرط حبرت كالجُلِّنارة أو صَفاء عَقيقة أو قهوة تختال في بلورة وكأنما الجادي(١) جاد بصيغة ولبست كالطاووس ريشأ لامعأ من خُمْرةٍ مع صُفْرةٍ في زُرْقَةٍ غَرْض يَجلُ عن القياس وجَوهر وكاًنَّ سالفتَيْه تبرُّ سائل 11 وكأنّ مجرّى الصوت منك إذا جفت نای رقیق ناعم قَرّت به تَـزقو وتصفُق بـالجنـاح كَمُنْتَش 10 وتميسُ ممتطياً لسبع دجائج (٢) فتميرنا منهن بيضا دائما فيها بدائع صنعة ولطائف 11 فبياضها ورَق وتِبْرٌ مُحُّها خِلْطان مائيان ما اختلَطا على يغلو عليه من طهاه بعُجَّة 41

> ب: الحاديّ. (1)

نِعَمُ لَعمرك لو تــدوم هنيئــةً

ب: ويميط. **(Y)** 

ب: بدبیقی. (11)

[٧٤٧]

٣

أبكى إذا عاينت ربعك مقفرأ ويَــزيدُني جــزَعاً لفقــدك صــادحٌ وإذا أفحاقَ ذوو المصائب سَلوةً صبراً لفقدك لا قِلَّى لكن كما لا تعدنً وإن نأت بك نية وسقى عظامَكَ صَوْبُ مُزْنِ هاطل

بتحنن وتفجع وشهيق في منزل دانٍ إلى لَصِيق فتأشفى أبدأ عليك مُواصِل بسواد ليل والتِماع بُروق وتاًسِّاً أمسيتُ غيرَ مُفيق صَبَـرُ الأسيـرُ لِشــدَةٍ ولِضِيق في منزل نائي المزار سَجِيق غَسدِق رعبود في شراكَ ببروق

#### (٦٠) البساذرائي

عليّ بن زهير بن القُيْن الشُّيباني، أبو الحسَن الباذرائي. رأى أبو فراس، وروَى ٩ عنه شيئًا من شعره. وكان أديبًا، له شعر كتب عنه فارس بن حسين الذَّهْلي، توفي سنة خمس وخمسين وأربع ماثة. ومن شعره: [من الخفيف]

فتكت بي حوادثُ الدهرِ حتى جعلَتنيَ رِقّاً لمن كانَ رِقّي / فَتصبوَّرتُ أَنَّ هـذا لـذنب كـان مني وأنَّ ذا بعضُ حَقِّي

وكتب على مشط عاج: [من الخفيف]

كنت أستعملُ السواد من الأم يشاط والشّعر كاللّيالي الدياجي أَتِلقُّى مِثْلًا بِمثْلِ فِلمَّا صَارَ عَاجاً سَرَّحتُه بِالعَاجِ

> عليّ بن زيّاد (٦١) الأنصاري المعرّي

عليّ بن زِياد الأنصاري أبو الحسن. قال ابن رَشيق في الْأَنموذج: كانَ وقوراً، حسن المُلَح والمفاكهات، ناظراً في الطب، لطيفاً حيث توجه، أنيق الكلام. وأورد

له قوله يصف الجمارة: [من السريع] باسِقَةٍ قد أفرطت في البُسوقُ جُـمُـارَة جـاءتـك من نـخـلةِ

كأَنَّها في كفِّ معشوقة قد خَضَبت راحتَها بالخُلُوق

14

10

11

41

|       | في جامَةٍ مخروطةٍ من عَقيق<br>والسورد من وَجنتِهـا والشُّقـيق              | مَسهاة بلّور وقد أشرقت<br>فاشرب على الجُمّار من كفّها           |    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----|
|       |                                                                            | وقوله في تفاحة: [من البسيط]                                     | ٣  |
| [ب۲۱] | مَنْ لَسْتُ أَفْكُرُ مَا أُولاه مِن نَعَمِ                                 | أَحِبِبُ بَتَفَاحِةٍ صَفَرَاءَ نَـاوَلَهِــا                    |    |
| ربرب  | أَهلَ البلاغة من عُرْبِ ومن عَجَم /<br>من الجفونِ على الحُدَّيْن كالدَّيَم | وقال: صِفْها بوصفٍ ليسَ يدركُه<br>فقلت والدمع يَهمى عند قَولَته | ٦  |
|       | حَكَمَ الهوَى بيننا أفديه من حَكَم                                         | اللُّوْنُ لي ولكم طِيبٌ النسيم ِ كُذَا                          |    |
| [14]  | وقوله في الفخر يذكر قومُه: / [من السريع]                                   |                                                                 |    |
|       | ينميه للخنزرج أنصار                                                        | من كل عالي القَدُّر سامي الذُّرَى                               | ٩  |
|       | إن طالبه فسخرُهُـمُ عاد                                                    | ليس على من قد علا فخرُه                                         |    |
|       | اتب، وكان خليعاً يستهديه نبيذاً في زكرة                                    |                                                                 |    |
|       | ما زال لـــُلْأُدبِـاءِ كَـهْفَــا                                         | يوم شتاء: [من مجزوء الكامل]<br>يــا معـــدِنَ الأدَب الـــذي    | ١  |
|       | للخَنْسدَريس تكون ظَــرفـا                                                 | ي محين اردب احدي أمنين عملي بسزكسرة                             |    |
|       | وتَرى لها في الرأس عُرْفا                                                  | ومِخَدَّةٍ من نفخها                                             | 1  |
|       | فمشمّـه مـا ليس يَخْفَى<br>عمرُ الزمـان عمَـرت ألفـا                       | كالمِسْك عند مَشَـمُها<br>وَاعتَـدُنى عَـبداً بها               |    |
|       | أبداً تكبونُ عَليٌّ 'وَقُلْمَا                                             | ما العيشُ إلا كُسونُها                                          | ١. |
|       | مِمَا تجـود بـه فـأكفـا                                                    | ومن السنعادة ملؤها                                              |    |
|       |                                                                            | . 1                                                             |    |

سألتك إياها أيدك الله لتكون مما يُحمَل فيها في أمن لما في هذا اليوم من الزلق، فابعث بها لوكانت من جلد ناقة صالح، أوكبش إبراهيم، أوعجل السامري، فأجابه: [من مجزوء الكامل]

14

كلَّفتَني يا ابنَ الكرا م ومَنْ غدَا للمجد حِلفا شَسططاً لحِملِ الخَسْدريس إليكَ مما كان ظَرفا إنسي أُحرَم شربها فارَى بها حَرَجاً ووَكُفا وكشربها عندي وحقّ لكَ ظرفُها لم تخط حَرفا فشربتها لكَ عاصياً لِلَّهِ واستغفرت أَلْفا / وملاتها ليك عاصياً لِلَّهِ واستغفرت أَلْفا / وملاتها ريحاً وذا لا لمستراب الظن أنفَى تُرضيكَ في نَظر العِيا نِ وطِيبِ رائحةٍ وعَرفا فاعندُ أَخاكَ فقد حَللتَ برسم دارٍ قد تعفى /

[۸۱ب]

[ب۲۲ب]

(٦٢) التونسي الفقيه

عليّ بن زِياد التّونسي الفقيه، أبو الحسن العَبْسي شَيخُ المعرب. أصلُه من بلاد العجم، ومَولده بأطرابُلُس. كان إماماً ثقةٌ متعبَّداً بارعاً في العِلْم، توفيَ في حدود تسعين ومائة.

## عليّ بن زَيْد (٦٣) ابن جُدْعان

عليّ بن زَيْد بن جُدْعان، هو ابن زيدِ بن أبي مُلَيْكَة، أبو الحسَن القُرشي ١٥ التَّيْمي البَصْري الضَّرير، أَحَدُ أوعية العلم في زمانه. روّى عن أنس بن مالكٍ،

٣٢ ـ ترجمته في طبقات الفقهاء للشيرازي ١٥٢، وترتيب المدارك ٣٢٦/١ ـ ٣٢٧، والديباج المذهب لابن فرحون ١٩٢ وفاته سنة ١٨٣هـ، وشجرة النور الزكية لمخلوف ٦٠، والاعلام ٢٨٩/٤، ومعجم المؤلفين ٩٦/٧.

٣٣ ... ترجمته في طبقات ابن سعد ٢٠٧٧، وطبقات خليفة بن خياط ١٧/١٥ رقم ١٧٨٩، وتاريخ خليفة ١٧٥٨، والتاريخ الكبير للبخاري ٢٧٥/٣ رقم ٢٣٨٩، والمعارف لابن قتيبة ٤٤٠، ٤٧٥، ٤٧٥، وتاريخ الطبري ١/١٥٦، ٣/٥٩٥، ٥/٤٠٥، والضعفاء الكبير للعقيلي ٣/٢٩٦ رقم ١٣٢١، والجرح والتعديل ١٨٦٦ رقم ١٨٢١، والكامل لابن عدي ٥/١٨٤٠ .. ومبقات الفقهاء للشيرازي ٨٧، والجمع بين رجال الصحيحين ١٨٤١، وقم ١٣٦٤، وتهذيب الأسماء واللغات ق ١/ج ١/٤٤٣ رقم ٤٢٨، =

وسعيد بن المسيَّب، وأبي عثمان النهدي وجماعة. ولد أعمى، ولما مات الحسن، قالوا له: إجلِسْ موضعَه، قال حمّاد بن زيد: سمعت الجريري يقول: أصبح فقهاء البصرة عُمياناً ثلاثة: قتادة وعليّ بن زيد وأشعب الحُدّاني، وقال ابن مَعين: ليس بذاك، وقال أبوحاتم: يُكتب حديثُه ولا يُحتَجُّ به. وقال أحمد: ضعيف الحديث. وقال ابن خُزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. وقال النسائي: ضعيف، وقال الترمذي: صدوق. قال خليفة: مات في الطاعون. وقال مُطيَّن: سنة تسع وثلاثين(۱) ومائة، وقيل: سنة إحدى وثلاثين ومائة، وكان يقلب الأحاديث. وهو شيعي، وروى له الأربعة ومسلم مقروناً /.

#### (٦٤) التَّسَارِسي المالكي

ي علي بن زيد بن علي بن مفرّج أبو الرضا الجُذامي السَّعْدي التَسَارِسي ـ بتاء ثالثة الحروف وسينين مُهْمَلَتين بينهما أَلِف وراءً ـ وتسَارِس، قرية من بلاد بَرْقَة، ثم الاسكندراني المالكي الخيّاطُ الضرير. ولد سنة ستِّ وخمسين(٢) وخمس مائة،

 <sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ وخلاصة تذهيب الكمال وعشرين.

<sup>(</sup>۲) في تكملة المنذري سنة ستين.

وتهذيب الكمال للمزي ٢/٧٦، والعبر للذهبي ١٦٩/١ «وفيات سنة ١٦٩، وسير أعلام النبلاء ٥/٥٠ رقم ٨٥، وتذكرة الحفاظ ١/٠٤٠ رقم ١٣٣، وميزان الاعتدال ١٢٧/٣ رقم ٤٤٥، والكاشف ٢/٥٨٧ رقم ٢٩٧٧، ونكت الهميان ٢١٢، وتهذيب التهذيب ٣٢٢/٧ رقم ٤٤٥، وتقريب التهذيب ٣٢٧/٧ رقم ٢٤٣، والنجوم الزاهرة ١/٠١٠، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٥٨ رقم ١٢٥، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٤٨/٢ رقم ٤٩٨٥، وشذرات الذهب ١/٢٦/١، والاعلام ٤/٨٩٤، وأعيان الشيعة للسيد الأمين ٢٤٨/١.

<sup>37 ...</sup> ترجمته في التكملة للمنذري ٦٢٩/٣ رقم ٣١٣٥، وسير أعلام النبلاء ٩٢/٢٣ رقم ٦٧، والعبر للذهبي ١٦٩/٥ ووقاته سنة ١٦٤٨»، ونكت الهميان ٢١٢، والنجوم الزاهرة ٢٨/٥، وشدرات الذهب ٢١٢٥، وقد تصحف فيه والتسارسي، إلى البسارسي، وضبطها المنذري بالتاء، وتسارس من قرى برقة، وراجع حول ذلك: مراصد الاطلاع ومعجم البلدان وتذكرة الحفاظ ١٤٣٥/٤.

14

وتوفي سنة سبع وعشرينَ وسِتَ ماثة، أو ما بعد الثلاثين (١). سمع من السَّلَفي، وقدم دمشق شاباً. وكان شاعراً فاضلاً حسن السَّمْت. وروى عنه جماعة، «ومن شعره»(٢):

#### (٦٥) النجّار الإشبيلي الكاتب

على بن زيد أبو الحسن النجار الكاتب الإشبيلي، كتب للسلطان بعد وفاة أبي الحسن عبد الملك بن عَيَّاش سنة ثمانٍ وستينَ وخمس مائة. وعاجلته مَنِيَّته ت فتوفي بمراكش في الطاعون سنة اثنتين وسبعين وخمس مائة. من شعره: [من المتقارب]

تغار بها الشمس فيمَن تغارُ ويعشَقُهنا البدرُ فيمن عَشقُ ثُوى الفَرع في موج أردافها وقد كاد يغرَق أو قند غَسرِق وتسبصر قِلَّة حظِّ الوشا حِ منها فتعلُّره في القَلَق تُسَاقِط لَفظاً نثيرَ الجُما نِ وتَبسِمُ عن مِثله مُتَّسِق / وتُهديكَ أنفاس ريحانة تَنفَسَ عنها صَديعُ الفَلَق وتُطلمُ من فرعها في الصّباحِ وتُصبِعُ من وجهها في الغَسَق /

ومنه يرثي: [من الطويل]
أما تشتفي مني صُروفُ زَماني
وحَسْبُ المنايا أن خلَعتُ شبيبتي
فغيَّضتُ أمواهَ الدموعِ بمقلتي
ونَزَّهت عن سمع القِيانِ مَسامعي
فأشرقَ عُـلْري للنَّهَى فعلَرنَني
ولم تقنع الأيامُ حتى رَمَيني
فطار فؤادُ البرقِ يحكي جَوانحي

وهَـلاً كَفَى الأيامَ أَنّي فـانِ
ولـولا حِـذاريها خلعتُ عِناني
وأخمدْتُ نيرانَ الجـوَى بجَناني
وقدّستُ عن بنتِ الدِّنان بَناني
وأظلَم في عيني الصبا فلحاني
بعرض شمام أو بركن أبانِ

[יַארּוֹ]

[-184]

<sup>(</sup>١) في سير النبلاء: توفي في رمضان سنة إحدى وأربعين وست مائة.

 <sup>(</sup>٢) فراغ في الأصل بمقدار أربعة أسطر. والعبارة الأخيرة سقطت من ب.

#### (٦٦) القاشاني النحوي

علي بن زَيد القَاشَاني، أبو الحسن النَّحْوي أحد أصحاب ابن جني. والمعتاب ابن جني. قال ياقوت: وَجدتُ بخطِّه ما كتبَه سنةَ إحدَى عشرة وأربع ماثة. وهو صاحبُ الخط الكثير الضَّبْطِ المعقَّد. سَلك فيه طريقَ شيخِه أبي الفَتْح.

#### (٦٧) أبو الحسن البيهقي

ت علي بن زَيْد أبو الحسن ابن أبي القاسم البَيْهَقي. تُوفي سنة خمس وستين وخمس ماثة، ووُلِدَ سنة تسع وتسعين وأربع ماثة. قال [في كتاب مشارب التجارب](۱): حفظت في عهد الصَّبا كتاب الهاوي للشادي(۲)، تصنيف الميداني، وكتاب السّامي في الأسامي، وكتاب المصادر للقاضي الزُّوزني، وغريب القرآن للعُزيزي، وإصلاح المنْطِق، والمنتحل للمِيكَالي، وشعر المتنبي والحماسة والمعلَّقات والتلخيص في النحو. ثم حفظ المُجْمَل في اللغة، وكتاب تاج المصادر.

وقرأت على أبي جعفر المقرىء إمام الجامع القديم بنَيْسابور نحوّ ابنِ فَضَّال، والأمثالَ لأبي عُبَيدٍ، وأمثالَ أبي الفضل البيكالي. وحضرتُ دروسَ الميداني،

<sup>(</sup>١) الزيادة من معجم الأدباء لياقوت.

<sup>(</sup>٢) معجم ياقوت: الهاوي للشاري. وصوابه: الهادي للشادي كما ورد في ب.

٦٦ ــ ترجمته في معجم الأدباء ٢١٨/١٣، وبغية الوعاة ٢/٢٧ رقم ١٧٠٧.

١٧ - ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ٢١٩/١٣ - ٢٤٠، ووفيات الأعيان ٣٨٧/٣ وفي ترجمة الباخرزي، وسير أعلام النبلاء ٢٥٥/١٠ رقم ٣٦٧ دهو ظهير الدين، وكشف الظنون ١٨٩/١ دوراجع الفهارس، وهدية العارفين ١٩٩١، وإيضاح المكنون دانظر الفهارس، والذريعة للطهراني ١٤٩/٤ رقم ٢٧٨، و١١٣/١، وأعيان الشيعة للأمين ١٤٧/٤١ مراحم المؤلفين والذريعة للطهراني ١٤٩/٤ رقم ٢٧٨، و١١٥/١، والاعلام ١٩٠٤، ومعجم المؤلفين ٢٦٩، وفهرس المخطوطات المصورة لسيد ١٥٥/١، والاعلام ٢٩٠/١، ومعجم المؤلفين ١٩/٢، ومقدمة تاريخ حكياء الإسلام ١ - ٩، ودائرة المعارف الإسلامية ١٤٣٤، ومجلة المجمع العلمي العربي ١٨٥/١٥ - ١٥٥٠ الثقافة ١٠ عد ١٥٠ ص ٢٢ - ٣٧، ومجلة المجمع العلمي العربي ١٨٥/١٥ - ١٥٥٠.

[١٥٠] وصَحَّحت عليه السَّامي والمصادر / للقاضي، والمُنتَحَل وغريبَ الحديث لأبي عُبَيْد، وإصلاحَ المنطق ومجمع الأمثال له، وصِحاحَ الجوهري.

وكنت في أثناء ذلك أختلِف إلى الإمام إبراهيم الخرّاز المتكلّم، وإلى الإمام محمد الفَراويّ(١)، وسمعت منه غريب الحديث للخطّابي، وذكر أشياء من حاله. [ب٦٨ب] وتولَّى قضاء بَيْهَق سنة ست وعشرين وخمس ماثة /. وقرأ الحساب والجبر والمُقابلة على الأستاذ عثمان بن حاد وكار(٢). وعقد المجلس بجامع نيسابور.

وله من التصانيف: كتاب أسئلة (٣) القرآن مع الأجوبة، مجلّد. كتاب إعجاز القرآن مجلد، كتاب الإفادة في كلمة الشهادة مجلّدة. كتاب المختصر في الفرائض مجلّد، كتاب الفرائض مُجَدوَل مجلّد. كتاب أصول الفقه مجلّد، كتاب قرائن آياتِ القرآن مجلّد، كتاب معارج نهج البلاغة مجلّد، وهو شرح [الكتاب] (٤). كتاب نهج الرُّشاد في الأصول مجلّد، كتاب إيضاح البراهين في الأصول مجلّد. كتاب الإفادة في إثبات الحشر والإعادة مجلّد، كتاب تُحفّة السّادَة مجلّد، كتاب التجريد (٥) في التذكير مجلّدان، كتاب الوقيعة في مُنْكِر الشريعة مجلّد، كتاب تنبيه العلماء على تَمويه المشبّهين (٦) بالعلماء، كتاب أزاهير الرياض المَريعة في تفسير الفاظ المحاورة والشريعة مجلّد، ديوان شعره مجلّد، كتاب دِرَر السّحاب ودُرَر السّخاب ودُرَر السّخاب ودُرَر السّخاب مُلَح البلاغة مجلّد. كتاب الرسائل بالفارسي مجلد، كتاب البلاغة الخفيّة. كتاب طرائق الوسائل إلى حدائق الرسائل مجلد. كتاب والأمثال مجلد، كتاب عُور الأمثال كتاب مُلَح اللالي مجلد، كتاب غُور الأمثال

<sup>(</sup>١) نفسه: الفزاري.

<sup>(</sup>٢) نفسه: جاذوكار.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وفي ب: أسولة.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من معجم ياقوت.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ولعله تصحيف: التحرير كها ورد في معجم بافوت.

<sup>(</sup>٦) معجم ياقوت: المتشهّين، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٧) بالخاء المعجمة: قلادة من القرنفل ونحوه ليس فيها لؤلؤ ولا جوهر.

مجلَّدان. كتاب / الانتصار على الأشرار مجلدان(١)، كتاب الاغتبار بالإقبال والإدبار [٥٠٠] مجلَّد، كتاب وِشاح دُمْيَة القَصْر مجلَّد كبير، كتاب أسرار الاعتِدار. كتاب شَرْح مُشْكِل (٢) المقامات الحريريّة، كتاب دُرّة الوشاح. كتاب العَروض مجلّدة، كتاب أزهار الأشجار(٣)، كتاب آداب السُّفَر، كتاب مُجامع الأمثال وبَدائع الأقوال أربع مجلَّدات. كتاب مَسارب<sup>(٤)</sup> التجارب أربع مجلَّدات، كتاب ذَخاثر الحِكَم مجلَّد. كتاب شرح الموجَز المُعْجز مجلّدة، كتاب أسرار الحِكَم مجلّدة. كتاب عرائس النفائس مجلَّد، كتاب أطعمة المرضَى مجلَّد، كتاب المعالجات الاعتبارية مجلَّد، كتاب تتمة صِوان الحِكْمة مجلّد. كتاب السُّموم مجلدة / ، كتابٌ في الحساب [ب٩٦٩] مجلَّد، كتاب خُلاصة الدَّبحة (٥) مجلَّد، كتاب إسلاميّ (٦) الأدوية وخَواصُّها ومنافِعها مجلَّد، وهو مُعَنَّون بتفاسير العَقاقير مجلد كبير، كتاب جوامع الأحكام ثـــلاث مجلّدات، كتاب أمثلة الأعمال النجوميّة مجلّد، كتاب مُؤامرات الأعمال النجومية مجلَّدة، كتاب عَزْو<sup>(٧)</sup> الْأَقْيسَة مجلَّد، كتاب مغرفة ذات الحَلق والكُرَّة والاسطرلاب 11 مجلَّد، كتاب الإزاحة عن شدائد المساحة مجلَّد. كتاب حصص الأصفياء في قصص الأنبياء على طريق البُلغاء بالفارشي مجلّدان. كتاب المشتَهر في نقض المُعتَبر الذي صنَّفه الحكيم أبو البركات مجلِّد، كتاب بَساتين الْأنْس ودَساتين الحَدْس [في براهين النفس](٨) مجلد. كتاب مناهب الدرّجات في شرح كتاب النجاة ثلاث مجلّدات. / كتاب الأمارات(٩) في شرح الإشارات مجلد، كتاب ١٥١٦]

<sup>(</sup>١) معجم ياقوت: مجلد.

<sup>(</sup>Y) نفسه: مشكلات.

<sup>(</sup>٣) نفسه: أزهار أشجار الأشعار.

<sup>(</sup>٤) نفسه: مشارب.

<sup>(°)</sup> كذا في الأصل، ولعل الصواب ما جاء في معجم باقوت: الزَّيجَة، وهو في علم الهيئة جدول يستدل به على حركة الكواكب.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وهو تصحيف: أسامي.

<sup>(</sup>٧) معجم ياقوت: غرر.

<sup>(</sup>A) الزيادة من معجم ياقوت.

<sup>(</sup>٩) معجم ياقوت: الأمانات.

٩

11

10

قضايا(١) التشبيهات على خفايا المختلِطات بالجداول مجلد. كتاب شُرح رسالة الطير مجلّد، كتاب شرح الحماسة مجلد، كتاب الرسالة(٢) العَطّارة في مدح نبي الزيارة، كتاب تعليقات فُصُول أَبُقْراط، كتاب شَرْح شعر البُحتري وأبي تمام ٣ مجلد، كتاب شرح الشُّهاب(٣) مجلد، وتاريخ بَيْهَق بالفارسي مجلد، كتاب لُبَاب الأنساب. ومن شعره (٤): [من الطويل]

سَرَى طَيْفُه وَهْناً وَلِي فيه مَطْمَعُ وَبَرْقُ الأماني في دُجَى الهَجْرِ يَلمَعُ ويسأبّى خفيسر الهجس غَسدرة طَيْفِيهِ (٥)

فلم أدر في مهوى الهوى كيف أصنعُ لقد يَحمَد القومُ السُّرَى في صَباحهم زَمانَ تلاقِ عنده الشمل يُجمّع وها أنا أسري في ظلامي وإنني أَذُمُّ صَبـاحي والخَلاثقُ هُجَّع

هواء الهوَى في (٧) تُرْبَةِ الطَّيْفِ أَنفَـع

جُهَيْنةً أخبارَ المُعَيْدِيِّ تَسْمَع (^)

فولِّي وطَوْفُ العَيْنِ في النَّوم يرتّع وقال لنفسي: لا تَموتي صَبابَةً لعَلَّ زماناً قد مَضَى لكِ يَرجِع / ولم يبقَ مني غيرُ ما قلتُ مُنشِداً حُشاشَةُ نفسٍ وَدَّعت يومَ ودَّعوا

أقولُ لِصَبْرِي أَنت ذُخْري لدَى النوَى وذخر الفتى حقاً شفيع مشفّع فَسَكُّنَ مَاءُ العين ناري وإنَّمَا<sup>(٦)</sup> رأيتُ مُعَيْدِيُّ الخيالِ فقال: مِنْ دّعوتُ إلى جيش الهَوَى جُنْدُبُ الهوَى (١)

[-79-]

أبدلها محقق كتاب ياقوت به: رُقيات. (1)

معجم ياقرت: رسالة العَطَّارة في مدح بني الزُّنَّارة. **(Y)** 

نفسه: شهاب الأخبار. **(**T)

(٤) · أورد معجم ياقوت هذه القصيدة في ١٩ بيتاً.

معجم ياقوت: ويأبى حقين الهجر عِذْرة طيفه. والحقين: المحبوس. (0)

معجم ياقوت: وأسكنُ مَاءَ. (٢)

نفسه: من، وكذلك في ب. (Y)

تضمين للمثل المعروف: عند جهينة الخبر اليقين، ويضرب للصادق في الحديث.  $(\Lambda)$ 

> (4) ب: دعيت.

10

11.

قلت: شعر متوسط واستعارات بعيدة، وأراد بقوله: فسكن ماء العين... البيت، أن يذكر الأربع عناصر(١)، كما قال الآخر: [من الطويل]

' جُفونٌ تُذَكِّي ماؤها نارَ حَسْرتي إذا الريحُ جاءتني بِرَيّا تُرابِها / [٥١-] فَلَم يَلْطُف مثل هذا.

#### عليّ بن سَالِم (٦٨) العَبادي

عليّ بن سَالَم بن محمد أبو الحسَن العبادي من أهل الحديثة، قدم بغداد ومدح بها الأكابر. وتوفي سنة ست وعشرين وست مائة. ومن شعره: [من البسيط]

هُمُّ الفَتَى في طِلابِ المجدِ متَّصِلُ وصادقُ العَزْمِ مقرونُ به الْأَمَلُ والمرءُ ساع فِإِمَّا بالغُ أَمَلًا أَقاصرٌ يختليه دونه الأجَلل فسانهضْ إلى شَرف العَليا وكُنْ رجلًا

تسمُو به هِمَم من دونها زُحَل ولا تَخف ما يَخاف القَوم من عَطَبِ

في مازقٍ لَجِم يعنو له البَسطل فالعُمر منتهَب والغُمر مستَلَبٌ والعَيْشُ منقضِبٌ أيامًه دُوَل لا تقنعاً بالأماني والخُمول فما نال المَعالي قديماً معشر خُمُل ولا حَوَى السَّبْقَ في الغايات منسَدِرٌ في المَسلاهي عَاجِرٌ وَكِل ولا تُقِمْ بدِيارِ الهُسونِ مقتَنِعاً ببُلْغَةٍ فالمَعالي أصلُها النَّقُل لولا مفارقة الأغمادِ ما شُكِرت بيضُ الصَّفاحِ ولا الخطيّة الذُبُل

مفارقاً دُونَها الأبصَارُ تنعزل

۲۱ قلت: شعر متوسط.

(١) كذا في الأصل.

ولا سَما الدر والأصداف موطنه

14

10

### (٦٩) ابن أبي طَلحة الهاشمي

عليّ بن سالم أبو الحسّن ابن أبسي طلحة الهاشمي، مولى العباس العجزري واردأ] نزيل حمص. توفي سنة ثلاثٍ وأربعين وماثة. وروى له مسلم وأبو داود / والنسائي ٣ وابن ماجة.

## (٧٠) علاء الدين الحِصْني والي ذُرَعُ

عليّ بن سالم بن سلمان<sup>(۱)</sup> علاء الدين الحِصْني والي زُرَع. صُودِرَ وطُلِبَ منه ٣ ماثة ألف درهم، وعُصِرَ فشنق نفسَه بالعَذْراوية سنة اثنتين وثمانين وست ماثة. سمع الكثير من ابن عبد الدائم وخلق، وكتب الأجزاء وحدّث ووقف أجزاءه.

#### (٧١) [القاضي علاء الدين الكناني]<sup>(٢)</sup>

عليّ بن سالم بن عبد الناصر القاضي علاء الدين الكناني الغزي الشافعي، أحد الاخوة. كان حسن السَّمْت والوجه والعِمّة. تام القامة. باشر التوقيع بغزة بعد شمس الدين بن منصور لما توجه إلى طرابلس فيما أظن. وغضب عليه الأمير سيف الدين تَنكز وعزله، ثم إنه باشر التدريس بالقدس الشريف بالمدرسة الجراحية والمواعيد بالصخرة الشريفة. ولم يزل على ذلك إلى أن تُوفي رحمه الله تعالى في سنة سبع وأربعين وسبع مائة فيما أظن. وكان يتحدّث بالتركي، وله قدرة عظيمة على مُداخَلة الناس والاجتماع بأرباب السيوف وأرباب الأقلام. وكتب إليّ أبياتاً أيامً غضب الأمير سَيف الدين تَنكز عليه التزم فيها الجناس، وهي: [من الوافر]

<sup>(</sup>١) ب: سليمان.

<sup>(</sup>٢) هذه الترجمة سقطت بكاملها من ب.

٦٩ ــ ترجمته في الجرح والتعديل ٦/ ١٨٨ رقم ١٠٣١.

٧١ ـ ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر ٣/١٢١ رقم ٢٧٣٩، ومعجم المؤلفين لكحالة ٧/٩٨.

[۲٥٠]

41

غَدا حَالي بحمد الله حَالي وراح الخير منحل العرالي وحُزْتُ العِزُّ مُذْ يَمِّمت حيراً فَحيَّاني وأحياني وأبدَى وأرشفني على ظما زُلالًا ودَاوَى مسا أكابـدُ من غُــرام وشَنَّف مسمعي ببديع لفظٍ فزدنى من قريضك يا خليلي أَبُثُ لدَيكَ خَطباً قد دَهاني وقمد فَنِيَ اصطباري واحتمالي فعجًل يا أخا العلياء جبرى فقد ذقتُ المَنايا لا المُنايا 14 وقمد قُلدَّتنيَ الأحرزانُ قَلدًا وأنبنى ونيبنى زمانى وأنتَ أبا الصفاء تقيم عُـذُرى 10 أيا من عِلمُه عَمَّ البّرايا فَبَلُّغْنَى ولا تُسرجيءُ رَجِائي رَجــوتُكَ من قــديم ثم لَمّــا ۱۸ فلاحِظْني بعين الجبْسر واعطِفْ

وبَالى قد تخلُّص من وبَالى عَلِيَّ وقيل: ذا كان العرالي كبحر لا يُكَدِّر بالقِلل مكارم لم يشبها بالقِلالي/ بمحض الجُود فاكتملُ الدوا لي بمحض الجُود فاكمَل الدُّوالي فقلت: أتيت بالسُّحْر الحَلال فإنَّ بليغَ لفظِكَ قد حَلا لي ناوائب أذهبت جاهى ومالى وقد خان المناصح والموالى وغاملني معاملة الموالي إماماً قد تفرّد بالمعالى بوخذ البيض والشمر العوالي وصَيِّرني على جُمْر المَقالي وتُغْضي عن عيـوبِ في مَقْالي وحَشَّى حِلمَه في كل خالي فسَيفُ الغَمِّ يـا ابن العَمّ خال عَلَوتَ مكانةً زادَ السرَّجَا لي حَماكَ اللَّهُ من غَلَب الرجسال

قلت: شعر متوسَّط، وقد خانته العَوالي والمَعالي، وتكررت معه لفظة لي بلام الجرَّ وياء المتكلِّم وهو إيطاء. وبعضهم تسمَّح في مثل ذلك. وكتب إليَّ نظماً ونثراً كثيراً، وهذا نموذج منه يكفى.

17

10

# عليّ بن سَعْد

[104]

#### (٧٢) أبو الفرج البغدادي

علي بن سعد بن الحسن بن قضاعة، أبو الفرج. كان أديباً شاعراً، مدح الإمام ٣

[ب.٧أ] المُقتَفي /. من شعره: [من الطويل]

وضاقت عليه سَرْحُها والمسَارِحُ فَجَدًّ عِناناً من يدِ الذّلرِّ جامع يعشْ مثل مَنْ رُضَّت عليه الصَّفائع ينل فضلَه الداني ومن هو نازح ولم يُعطَ فيه أو تُسَلِّ صَفائع ظِماءً تباريها الجيادُ السَّوابع به جَزوعاً وإن أكدت عليه المَنارح نُرى البيدِ يتلوها أَزَلُ وجارح يقوم عليها في الصَّباح النَّوائِح يقوم عليها في الصَّباح النَّوائِح فما لِيَ إلا مَشْرَفيُّ وقارح

نَبت بمُقام الأُعوَجي الأباطِحُ فطافت به بعد الكَرَى عَزَماته ومن يخشَ هذاالموتَ والموتُ مُدْرَك ومن يلتمسُ جلّ الغِنَى بحُسَامه فلا خيرَ في يوم دنا من أصيله أبنى اللَّهُ لي أن أُطَّعَم الضيمَ والقَنا وأن أتخشَى الدهر أو أن أرى فلستُ أخا الهيجاء إن لم أُثِرْ بها وإن لم أُقِم في كل حيّ إغارةً وإني وإنْ كانت عِداتي كثيرةً وإني وإنْ كانت عِداتي كثيرةً

# (٧٣) ابن مُسْهرٍ المَوصلي

عليّ بن سَعْد بن علي بن عبد الواحدً بن عبد القاهر بن أحمد بن مُسْهِر مهذّب الدين أبو الحسن الشاعر. كان صدراً رئيساً، مدح الملوك والكبار، وديوانه في مجلدين. توفي سنة ثلاثٍ وأربعين وخمس مائة، وقيل: سنة ست وأربعين وخمس مائة، وقد أناف على التسعين. ومن شعره (۱): [من الكامل]

(١) راجع الأبيات في الخريدة ٢٧١/٢.

٧٣ ــ ترجمته في خريدة القصر (قسم الشام) ٢٧١/٧ ــ ٢٧٨ «وفاته سنة ٤٥هـ»، ووفيات الأعيان الابن خلكان ٣٩١/٣ ــ ٣٩٥ رقم ٤٧٧ «وولادته في مدينة آمد»، وسير أعلام النبلاء
 ٢٣٤/٢٠ رقم ٢٥١، ومرآة الجنان لليافعي ٣٧٨/٣ ــ ٢٧٩، وكشف الظنون ١/٨٢٧، ومعجم المؤلفين ١٩٩٧، والاعلام ٤٠٠٤.

٩ = ٢١ الوافي بالوفيات

منى وأذكرنى حمام البان فوقَ الأرائك سُحْرةً سِيّان(١) شَرْخُ الشَّبابِ وَهُنَّ بِالْأَغْصَانِ / [۳۵۳]

الوَجْدُ ما قد هَيْج الطللان أنا والحَماثُمُ حيث تندُب شَجوَها فأنا المُعَنَّى بالقدُود أمالَها منها في المديح<sup>(۲)</sup>:

عَقدوا عمائمهم على التيجان بالفضل تُعرَفُ قيمة الإنسان فافخرْ فبإنَّكَ من سُلالَةِ مَعشَـرٍ كملُ الأنسامِ بَنسو أبِ لكنَّماً

حَياءِ جَهُم المحَيّا سَيّ، الخُلُق (٣) \_طته الرَّشَا حسَداً من لونها اليَقَق (٤) على المنايا نعاجُ الرُّمْلِ بالحدّق(٥) مع سِلْم جانبه إلا علَى فَرَق(١)

ومنه في صِفّة فهدٍ: [من البسيط]

مِن كلِّ أَهْرتَ بادي السُّخطِ مَطَّرح ال

والشمسُ مُذُّ لَقَبوها بالغزالةِ أعــ

ونَقْسطته حِباءً كي يُسالمَها هذا ولم يبرزا يوماً لناظره

ومنها في صفة الخيل: /

شُودٌ حَوافرها بيض جَحافلُها(٧) من طول ما وَطِئت ظهرَ الدُّجَا خَبَباً

صِبْغٌ تَولَّد بين الصُّبحِ والغَسَقِ وطول ِ مَا كَرَعَتْ في مَنْهَلِ الفَلَق

تطلع على وجهه إلا على فُرقِ

قال ابن خلكان: وهذه الأبيات التي في الفهد مع أنها جيدة، مأخوذة من أبيات

الخريدة والوفيات: الأراكة. (1)

راجع الأبيات في وفيات الأعيان ٣٩٢/٣. **(Y)** 

الوفيات: وكل، والأهرت: الواسع الشَّدَّقين. (٣)

في الخريدة جاء البيت على الشكل التالي: (£) والشمسُ مذ لقبوها بالغزالة لم

نفسه: المنون. (0)

كذا في الأصل، وفي الوفيات جاء البيت كما يلى: (1) يسوماً لنساظره إلا عسلى فُسرَق هــذا ولم يبرزا مـع سِلم جـانبـهِ

الجحفلة للفرس والبغل والحمار بمنزلة الشفة للإنسان. **(Y)** 

[ب٧٠ب]

الأمير أبى عبد الله محمد بن أحمد السرّاج الصوري (١) \_ وكان معاصره \_ من جملة قصيدة: [من البسيط]

ما في الصُّوارم والعَسَّالةِ الذُّبُّل شُتْنُ البَراثن في فِيْهِ وفي يَده فقمصاه بجِلْباب من المُقـل تَسَافَسَ الليلُ فيه والنهارُ معاً تبرُزُ لناظرِه إلا على وَجَـل (٣) والشمسُ منذ دَعَوها بالغَزالة لم(٢)

قلت: وأخذه أيضاً العَلاَمة شهاب الدين محمود، أنشدني لنفسه قراءةً مني ٦ [105] عليه، قال يصف العُقاب من جُملة رسالةٍ: / [من المتقارب]

> تَـرَى الطيـرَ والوحشَ في كفهـا ومنقــارِهـا ذا عــظام مُــزَالَــهُ إذا طلعت ما تسمَّت غَزالَه فَلُو أَمَكُنَ الشَّمسُ مِن خَـوفهـا

> > ومن شعر ابن مُشهِر: [من المتقارب]

ولما اشتكيتَ اشتكى كلُّ مَن على الأرض واعتَلُّ شَرقٌ وغربُ لأنك قلب لجسم النزمان

وما صَحَّ جسمٌ إذا اعتَلُ قلب

ومنه: [من المديد]

حَسَرت عن يحومنا النَّوبُ واستقامت في مُجَرِّتها يا خَليلي أيُّ مصطبح [٥) وتسغسور السزهسر ضماحكمة ولنا في كل جارحة

واكتسى من نَـوْره(٤) العشبُ بالأماني السبعة الشهب 10 فيه للذات مصطحب ودموع القطر تنسيب من غنسا أطبياره طبرت 11

(١) سقطت من ب.

سير النبلاء: لَقُوها. **(Y)** 

راجع وفيات الأعيان ٣٩٢/٣. **(**1)

وفيات الأعيان: واكتسَى نَوَّارَهُ. (1)

الخريدة: أين مُصْطَبِحُ. (0)

هِيَ أُمُّ حينَ تنستسِبُ(١) جاءت الأزمان والحقب قَصَّرت عن لحيظه القَضِّب فَهْيَ في كَفّيهِ تَلتهب فَلهذا يُرقصُ الحَبَب /

إسقنيها بنتَ دُسْكَرة خَــنـــذَريسٌ دونَ مُــدُتــهــا طاف يجلوها لنا رَشَاً أوقَــدتْــهـا نــارُ وَجْـنــتــه وَلِهِا مِن ذاتِهِا طُرُب

[ب٧١]

قال العماد الكاتب: قرأت في تاريخ السمعاني قال: سمعت أبا الفتح عبد الرحمن بن أبسى الغنائم محمد بن العباس أحمد بن أبسى الحسن على بن عبد الغفار بن الحسين بن محمد بن محمد ابن الوزير أبي الصقر إسماعيل بن بلبل

الشيباني / المعروف بابن الاخوة البَيِّع الأديب الكاتب مذاكرةً يقول: رأيت في [٤٥ب] منامى منشداً ينشدني هذين البيتين(٢): [من الطويل]

> أعاتبُ فيكَ اليَعمَلات على السُّرى وأسالُ عنكَ الريحَ من حيث هَبَّتِ (٣) وأُطبِقُ أَحناءَ الضلوعِ على جوى (٤) جميع (٥) وصبر مستحيل مشتّب

قال أبو الفتح: فلما انتبهتُ جعلتُ دَأْبني السؤالَ عن قائل هذين البيتين مدةً، فلم أجد مُخبراً عنهما، ومضَّني على ذلك مدة (٦) سنين. ثم اتفق نزول أبسى الحسن عليّ بن مُسْهِرِ المذكبور في ضيافتي، فتجارينا(٧) في بعض النكت إلى ذكبر المنامات، فذكرت له حال المنام الذي رأيته، وأنشدته البيتين المذكورين، فقال: أقسم بالله أنهما من شعرى من جملة قصيدة، وأنشدني منها:

نفسه: وهي. (1)

راجع البيتين في الخريدة، وفي الوفيات ورد البيت التالي: **(Y)** وأعجَبُ من صَبري القَلوصُ التي سُرت بهَـوْدَجِكَ المـزموم أنَّى استقلَّتِ

الخريدة: إنْ هي هبت، وفي مكان آخر: على الونَّي. (4)

نفسه: وأمسك، وفي رواية أخرى: ألصق. (1)

ئفسه: مُقيم . (0)

نفسه: عدة. (7)

الوفيات: فتجاذبنا. **(Y)** 

[00]

إذا ما لسانُ الدَّمع نَمَّ على الهوَى فليسَ بسِرٌ ما الضُّلوعُ أَجَنَّتِ(١)

فواللَّهِ ما أُدرى عشيَّة وَدُّعت أَناحت حَماماتُ اللَّوَى أَم تَغَنَّت وَأُعجبُ من صبرالقَلوص التي سَرت (٢) بهَوْدَجكِ المزموم أَنَّى استقَلَّت أعاتب فيك اليعملات. . . البيتين.

قال: فعَجِبنا من هذا الاتفاق، وقال العِماد الكاتب: حكّى لي كمالُ الدين ابن الشهرزوري، أنه كان إذا أعجبَه معنىً لشاعرِ أو بيتٌ، عملَ عليه قصيدةً وادَّعاه

واجتمع مرةً هو والأبِيْوردي، وهو لا يعرف ابن مُسْهِرِ، «فجرى حديث ابن مُسْهِرٍ» (٣)، وأنه سرق بيت الأبيوردي، فقال ابن مُسْهِرٍ: بل الأبِيُوردي سرق ٩ شعرى، قلت: يريد قولَه: [من المديد]

ولها من نفسها طَرَبُ فَلِهَذا يرقُصُ الحَبَبُ/

على بن سَعيد (۷٤) ابن أثرُ دي الطبيب

على بن سعيد بن أثرُدي أبو الحسن الطبيب، كان يهودياً فأسلم وحَسُنَ إسلامُه. وكان من حُذَّاق الأطبَّاء، وله أدَّب وفَضْل. قال محب الدين ابن النجار: علقت عنه. توفيَ سنة تسم وتسعين وخمس مائة أو فيما بعدَها في بعض الحُبوس. قال: أظنه بواسِط ولم يبلغ الستين.

ربما أخذه من البحتري لفظأ ومعنى في بيته المشهور:

إذا العين راحت وهي عين على الهوى فليس بيسرٍّ ما تُجِنُّ الأضاليمُ

- الخريدة: صبري. (Y)
- سقطت من ب. (4)

14

٧٤ \_ ترجمته في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ٤٠٠ «هوجمال الدين أبـوالحسن علي بن أبعى الغنائم سعيد بن هبة الله بن على بن أثردي. .

#### (٧٥) الحافظ عَلِيَّك الرازي

عليّ بن سَعيد بن بشير بن مِهرَان / أبو الحسَن الرازي، الحافظُ نزيلُ مصرَ. [ب٧٧ب] كان يعرف بعَلِيُك(١)، والعجم إذا أرادوا أن يصغّروا اسماً زادوه كافاً، فهي علامة التصغير في لسانهم. تُوفيّ سنةَ تسع وتسعينَ وماثنين.

## (٧٦) البيع الفاسد الشافعي

المعروف بالبَيْع الفاسِد البغدادي. كان حَنبليَّ المذهّب، فانتقل إلى مذهب الشافعي، وصحِبَ أبا القاسم ابن فُضلان، وتفقّه عليه، وكان خصيصاً به. الشافعي، وصحِبَ أبا القاسم ابن فُضلان، وتفقّه عليه، وكان خصيصاً به. وهو الذي لقبه بالبيع الفاسد، لأنه كان قد حفظه مسألة البيع الفاسد هل يصحُ أم لا. وكان يُكثِسر تِكسرارَها والسؤالَ عنها والاعتسراض فيها. قال محب الدين ابن النجار: ويُقالُ أنه صار في آخر عمره متشيعاً غالباً ينتحل مذهبَ الإمامية. وكان من محاسن البغداديين وظرفائهم، تُوفيَ سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة.

## (٧٧) العَسْكري المحدِّث

على بن سَعيد بن عبد الله أبو الحسن العُسْكري، من [أهل](٢) عسكر سامرًاء.

 <sup>(</sup>۱) كذا ضبطه الذهبي في المشتبه، وبعضهم قيده باختلاس كسرة اللام وفتح الياء وخفف.
 ولم يشدد ابن ماكولا حرف الياء بل أهمل ذلك.

<sup>(</sup>۲) الزيادة من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار.

٧٥٠ ــ ترجمته في تذكرة الحفاظ ٢/ ٧٥٠ رقم ٧٥١ «وفاته سنة ٢٩٧ه»، وميزان الاعتدال ١٣١/٣ رقم ١١٥٠، ورقم ٥٨٠، ولسان الميزان ٤/ ٢٣١ رقم ١١٥٠، ولسان الميزان ٤/ ٢٣١ رقم ١١٥٠، والنجوم الزاهرة ٣/٣٠٣، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٣١٥ رقم ٧٢٥، وحسى المحاضرة ٢٠٠١/١.

٧٦ \_ ترجمته في تكملة المنذري ٢/٤٥١ رقم ٣٣٧، والبداية والنهاية لابن كثير ١٣/١٣.

٧٧ ــ ترجمته في ذكر أخبار إصبهان لأبي نعيم ١٣/٢، والانساب للسمعاني ١٥٦/٨، والمستماد من
 ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٣٣٧ رقم ١٤٤، وسير أعلام النبلاء ٤٦٣/٤ رقم ٢٥٣،

كان من حُفّاظ الحديث، صَنَّف «الشيوخ» و «المُسْنَد» وغيره، وحدَّث بالكثير بأصبهان ونَيْسَابور وجُرجان. وكان من الثقات الأثبات، سمع من علي بن مسلم وصب الطوسي / وعبد الرحيم بن سَلام بن المبارك الواسِطي، وعبد السلام بن عبيد ابن أبي فروة النصيبي، وعمرو بن علي الفَلاس، وطاهر بن خالد نزار الايكي (١) وغيرهم. وروى عنه من أهل إصبهان محمد بن القاسم بن المديني، والقاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم العَسّال، وتوفي سنة ثلاث عشرة آوثلاث مائة](٢).

#### (۷۸) ابن ذؤابة المقرىء

[ب٧٢] على بن سعيد بن الحسَن / البغداذي القَزّاز المقرىء المعروف بابن ذُؤابة. ٩ كان من جِلَّة أهل الأُداء، ضابطاً محقّقاً. تُوفيَ في حدود الأربعين وثلاث مائة.

### (٧٩) العَبْدَري الشافعي (٣)

عليّ بن سَعيد بن عبد السرحمن بن مُحْسرِز العَبْسَدَري، أبــوالحسن ١٢

<sup>(</sup>١) ب: الايلي.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) ب: وردت هذه الترجمة مع الترجمة التالية قبل الترجمات الثلاثة السابقة.

والعبر للدهبي ١١٤/٢، وتذكرة الحفاظ ٧٩٩/٢ رقم ٧٥٠ ووهوهنا: علي بن سعد»، والنجوم الزاهرة ١٨١/٣، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٣١٥ رقم ٧٧٤ دورد اسمه ضمن وفيات سنة ٣٠٠٠ه و ٢٠٠٥ه، وشذرات الذهب ٢٣٣/٢، وإيضاح المكنون ٣٠٢/٢، ووهدية العارفين ٢٧٥/١، والرسالة المستطرفة للكتاني ٥٥، والاعلام ٢٩١/٤.

٧٨ ــ ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري ٢١٣١، وتم ٢٢٢٦ «كنيته أبو الحسن»، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٢٩٩١ رقم ٢١٢.

٧٩ \_ ترجمته في كتاب الصلة لابن بشكوال ٢٠٠/٤ رقم ٩٠٦ ووفاته بعد سنة ١٩١٨، وطبقات الشافعية للإسنوي ١٩١/٢ رقم ٩٠٦، وطبقات الشافعية للإسنوي ١٩١/٢ رقم ١٩٠٨، وطبقات ابن هداية الله ١٨٣، وكشف الظنون ١٩٤٩، وهدية العارفين ١٩٤/١، ومعجم المؤلفين ١٠٠٠/٠.

وابن أبي عثمان» (١) الفقيه الشافعي من أهل مَيُورْقَة من الأندلس. نزل بخداد واستوطنها. قرأ على الشيخ أبي إسحق الفيروزآبادي، وعلى أبي بكر الشاشي. وبرع وصَنف في المذهب والخِلاف كتباً حسنة. وكان دَيِّناً حسن الطريقة. سمع من القاضيين أبي الطيب الطبري والماوردي والحسن بن علي الجوهري وغيرهم. وكان يَـوُمُّ بالوزير أبي شجاع، وحدَّثَ باليسير، وتُـوفيَ سنة ثـلاثٍ وتسعينَ وأربع مائة.

#### (۸۰) ابن حَمامة الشاعر

عليّ بن سَعيد بن حَمامة أبو الحسن الشاعر المشهور. صَنَّف كِتاباً سَمَّاه: 

المعروض الأعلاق في العروض (٢)، توفي سنة أربع وست مائة. وقيل فيه: علي بن المعروف بابن السَّيوري.

#### (٨١) ابن القَيني المغربسي

الم على بن سَعيد أبو الحسن على ابن القَيني سبالقاف والياء آخر الحروف وبعدها نون سقل ابن رشيق في الأنموذج: كان شاعراً مستوراً لطيفاً قليل الشعر، لا يَقدِر على التطويل، كثير الرواية، ينسخ شعر أبي الطيب عن صدره / آخره عن أوله [٥٦] حفظاً لا يُسْقِطُ منه حرفاً واحداً، وكذلك يفعل في شعر أبي تمام. وكان فَكِهاً مَزّاحاً مزوّراً للحكايات، ظريف النادرة. أخذ عهد هؤلاء القوم قبل قتل أوليائهم بنصف شهر. وكان موصوفاً مشهوراً بالبُعْد والحِرمان، فلما أصابتهم تلك الواقعة، هَمَّت شهر. العامة بقتله، فقال:

 (٢) نفائس الاعلاق في مآثر العشاق «شيستربيتي ٣٧٤١»، ولعل هنالك نقص ناتبج عن سهو النساخ، ففي سائر المصادر، كتاب نفائس الأعلاق غير كتاب العروض.

<sup>(</sup>۱) سقطت من ب.

٨٠ ــ ترجمته في تكملة المنذري ١٣٢/٢ رقم ١٠١٤، وتاريخ ابن الفرات ٧١/١/٥، وكشف الظنون ١٩٦٦ دوهو فيه علي بن شعيب، خطأه، وعلق مصححه على «حمامة» بأنها تحريف جماعة، خطأ أيضاً»، والاعلام ٢٩١/٤.

ما لكم قَبِّحكم الله، هذا جزائي الذي في مذهبهم حتى نحس، وظفر ثم ظفرَه اللَّه بهم. فقال جماعة منهم: صدق واللُّه، ما تعمُّد ذلك إلا بُغْضاً فيهم حتى هلكوا، وإلَّا فهوسُّنِّي مُحض. وتخلُّص فنجا إلى دار الداعي. وكان ينافس الروافضَ ويُزري بهم، طبعاً منه لا استعمالًا، فيريدون قتلَه ويقولون: ما أنت واللَّه منا ولا نحن منك، وإنك لمن عُوَيْجا أهل القَيروان النَّواصب. فيقول: كَذَبتم عَلَيُّ، بِلِ أَنَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزُ وَجُلِّ : ﴿مُذَّبِّذَبِّينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَـُؤُلَّاءٍ ﴿(١) واللَّهِ لو نفعتني شهادتُكم عند ابن خلدون لكَتَمتموها. وكان الداعي يُداريه ويَصُدُّهم عنه، وإليه تُنسَب القصيدة التي وُجِدت في دار الداعي يوم انتقالهم إلى قصر المنصور، حين ضاق بهم الأمرُ وكَثُرَ فيهم القتل، أولها: [من الخفيف]

الجهادَ الجهادَ قـومـوا حَمِيّــةٌ قـد تَمادَت في هَـرِّها المـالِكيَّةُ

وفيها كفر عظيم خارج عن القياس، وسَبُّ شَنيع في النبي ﷺ، وفي أصحابه وأزواجه رَضيَ اللَّه عنهم. وجاوبه عنها جماعةٌ من شعرائنا، وبعضهم يَزعم أنها 17 لعماد بن جميل. وسمعت من يَنحَلُها ابنَ المرّاق(٢). وهي بكلامه أشبه منها بكلام ابن جَميل ِ وابن القَيني، لا سيما أن التطويلَ ليس من طاقته، حولم أحفظ له شعراً

[٥٦٦] إلا قولُه> /: [من الوافر]

[ب٧٧ب]

شَربنا والقَناني مُترَعاتُ

أعاطي باليمين شَمُولَ راح

إلى أنَّ رَاعَني صَوتُ المُنادي

وشمسُ الأفقِ تَـطُّلِبُ العَشِيَّــا أَراحَتني وقد غلبَت عَليُّــا / بِحَيٌّ على الصَّلاةِ فقمتُ حَيًّا ۱۸ تَخيَّلتُ الصُّبُوحَ بمسمعيًّا

ولولًا الصّادُ لم أعِها ولكن لِأَنَّ أَكْثَرَ شَعْرِهُ عَلَى قِلَّتِهِ مِن هَذَا النَّوعِ. وكان ضنيناً به كاتماً له. وخرج إلى مدينة باعابه(٣) فِيمَن خرج من أهل مذهبه سنة تسم وأربع مائة، فقُتِلوا هنالك،

10

11

سورة النساء ١٤٣/٤. (1)

ب: ابن الرَّاق. **(Y)** 

كذا وردت في الأصول. **(**Y)

انتهى. قلت: ولابن القَيْني ذكر في ترجمة علي بن أحمد الطبيب المعروف بابن الماعز.

# (۸۲) العادل الوزير ابن السُّلُّار

علي بن السَّلَار الوزير أبوالحسن الملَقَّب بالعادل الكردي العُبَيْدي، سيف الدين وزير الظافر صاحب مصر. كان كردياً زرزاريًا(۱)، رَبِيَ في القصر، وتَنقُّل به الحال في الولايات بالصعيد وغيره، إلى أن تولَّى الوزارة. وكان شهماً مقداماً مائلاً إلى أهل العلم والصلاح، سُنياً شافعياً. وَلِيَ ثَغْرَ الإسكندرية، واحتفل بالسَّلفي وأكرَمه، وبني له المدرسة العادلية، وليس بالثغر شافعية غيرها. ولما كان جندياً دخل على الموفَّق بن معصوم التنيسي متولِّي الديوان، وشكا إليه غرامةً لزمته في ولايته بالغربيَّة، فقال: إنَّ كلامَك لا يدخل أذني. فحقدها عليه، فلما وَزِرَ اختفَى الموفِّق، فنودِي في البلد: من أخفاه أهدِرَ دمُه، فأخرجه الذي خباًه [عنده، فخرج](۲) في زيَّ امرأةٍ. فأحضَر العادلُ لوح خشب ومسماراً طويلًا، وعمل اللوح تحت أذنه، وضرب المسمار في الأذن الأخرى. فكان كلما صرخَ قال له: دخل كلامي في أذنك أو (۳) لا؟.

<sup>(</sup>١) ب: زرزادياً.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من وفيات الأعيان.

<sup>(</sup>٣) الوفيات: أم.

۸۷ ــ ترجمته في اتعاظ الحنفا للمقريزي ۲۰٤/۳ ــ ۲۰۷، وذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي ٢٠١٠ و ترجمته في اتعاظ الحنفا للمقريزي ۲۰۱۳ ــ ۲۰۲، وذيل تاريخ دمشق لابن أللانير ٢٠١ ــ ۲۲۰، والكامل لابن الأثير ٢٠١ ــ ۲۲۲، والكامل لابن الأثير ٢٠١ ــ ۲۲۲، والكامل لابن الأثير ١٠٤/١، ومرآة الزمان ١١٤/٨ ــ ١١٤ ــ وفيات الأعيان ٢١٨٤، والمبداية والنهاية والعبر ١١٤/٤، ودول الإسلام ٢/٣، وتاريخ ابن الوردي ٢/٨٤، والمبداية والنهاية والنهاية ٢١٦٠ ــ ٤١٩، والمختصر لابي الفداء ٢/٣، والنجوم الزاهرة ١٩٩٠ دوفيات سنة ٥٤هه، وحسن المحاضرة ٢/٥٠٢، وشذرات الذهب ٤/٤٩، وكنز الدرر للدواداري ٢٠٥٠٠.

فقتله نصر.

ثم إن العادلَ قتله نصرُ ابنُ امرأتِه على فراشه باتفاق / من أسامة بن منقذ. ونصر هذا هو الذي قتل الظافر بن الحافظ أيضاً. وكانت قتلةُ العادل سنة ثمانِ وأربعين وخمس ماثة، لأن أبا الفضل عباس بن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم بن المُعِزِّ بن باديس وصل إلى القاهرة، وهو صبي ومعه أمه بلازة (١)، فتزوَّجها العادل، وأقامت عنده زماناً، ورُزقَ عَبَّاسٌ ولداً سَمَّاه نصراً. وكان عند جدته في دار العادل، والعادل يَحنُو عليه ويعزُّه(٢). ثم إنَّ العادل جَهَّزعباساً إلى الشام للجهاد، وكان معه أسامة بن منقذ، فلما وصلا إلى بُلْيُسْتِي، وهو مقدّم الجيش، تذاكر طِيبَ الديار المصرية وما هي عليه، وكونه يفارقها ويتوجُّه للقاء العدو، ومقاساة البيكار(٣). فأشار عليه أسامة \_ على ما قيل ــ بقتل العادل واستقلاله بالوزارة ويستريـح من البيكار. وتقَرُّر بينهما أن نصراً [ب١٧٣] ولد عباس يقتل العادل، فإنه إذا رقد العادل، فإنه / معه في الدار ولا ينكر عليه،

وكان السلار والد العادل صُحْبة سُقْمان بن أرتق صاحب القدس، فلما أخذ 14 الأفضل القدس من سُقمان، وجد طائفةً من جماعة سُقمان، فضمَّهم إليه الأفضل. وكان في تلك الجماعة السُّلَّار والد العادل، فأخذه وضَمَّه إليه، وحَظِيَ عنده، وسَمَّاه ضَيف الدولة، وأكرم ولده هذا، وجعله في صبيان الحُجر عندهم، وذلك أن يكون لكل واحدٍ من صبيان الحُجَر فرس وعدَّة، فأذا قيل له عن شُغْل ، ما يحتاج أن يتوقف فيه، فإذا تميَّز صبى من هؤلاء قُدُّمَ للإمرة. فترجُّح العادل وتَميَّز بصفات، فَأَمُّره الحافظ ووَلَّاه إسكندرية. وكان يُعرَف برأس البَغل. ثم كان من أمر وزارته 11 وموته ما كان.

نفسه: بُلِّرة، وكذلك في اتعاظ الحنفا. (1)

في رواية أخرى: يُبره. **(Y)** 

<sup>(</sup>٣) ميدان الحرب.

#### (۸۳) كمال الدين الشافعي

علي بن سلام والد المفتي شرف الدين، وقد تقم ذكره في المحمدين (١٠). / [٧٥٠]

٣ كان على هذا يُدْعى كمال الدين، وهو دمشقي شافعي، توفي شاباً في حريق
اللَّبُادين تلك الليلة سنة إحدى وثمانين وست مائة.

## (٨٤) القاضى ضِياء الدين الأذرَعي الشافعي

علي بن سَليم بن رَبيعة القاضي الفقيه الأديب، أقضَى القضاة ضِياء الدين الأذرعي الشافعي. تنقَّل في قضاء النواحي نحواً من ستين سنة من جهة ابن الصايغ وغيره، أكبرها طرابلس وأعمالها، وناب بدمشق أياماً سنة تسع وعشرين. وله نظم كثير من ذلك: «نظم التنبيه»(٢) في ستة عشر ألف بيت، وكان منطبعاً بسَّاماً عاقلاً، مات بالرملة سنة إحدى وثلاثين وسبع مائة، وله أربع وثمانون سنة.

# عليّ بن سَلمان (۸۵) الأديب البغدادي

14

علي بن سَلمان (٣) الأديب البغدادي أبو الحسن، أحد الفُضَـلاء المبرزين والظرفاء المشهورين. قال الأبيوردي: فمن مليح ما أسمَعنيه [أنه] (٤)، قال: سألنا

<sup>(</sup>١) راجع: الوافي ١٧٦/٣، رقم ١١٤٦.

 <sup>(</sup>٣) وهو كتاب (التنبيه في فروع الشافعية) لأبي إسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي،
 جمال الدين الفيروزآبادي: المتوفى سنة ٤٧٦هـ/١٠٥٩م. راجع كشف الظنون ١٩٩١، ١٩٩٤،
 وهدية العارفين ١٨/١، ٧١٨.

<sup>(</sup>٣) معجم ياقوت: سليمان.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من معجم ياقوت.

۸۳ — ترجمته في السلوك للمقريزي ۲/۲/۳۷، «وهو هنا: علي بن سليمان أبو الحسن»، والبداية والنهاية لابن كثير ١٩٥/١٤، والتذكرة لابن حبيب ٢١٢/٢، والدرر الكامنة ٣٢٣/٣ رقم ٢٧٤٧، وكشف الظنون ٤٩٦، ٥٠٠٠، وشذرات الذهب ٣٦/٦، وهدية العارفين ١٠١/٧ «وفاته سنة ٣٧٨»، ومعجم المؤلفين ١٠١/٧، والاعلام ٢٩١/٤، ودائرة معارف البستان ٨/٧٣٨.

٨٤ \_ ترجمته في معجم الأدماء لياقوت ٢٤١/١٣ \_ ٢٤٣.

أبا القاسم ابن ناقياء البغداي عن المتنبي وابن نباتة والرَّضي، فقال: إنَّ مثَلَهم عندي مَثَلُ رجل بني أبنيةً شاهقةً وقصُوراً عالية وهو المتنبي، فجاء آخَرُ وضَرب حولها سُرادِقاً (١) وُخِيَماً، وهو ابن نُباتة. ثم جاء الرّضي ينزِل تارةً عند هذا، وتارةً عند ذاك.

## عليّ بن سُلَيمان (٨٦) الأخفَش الصغير

عليَّ بن سُلَيْمان بن الفَضل أبو الحَسن الأخفَش الصغير، والأخفَش أربعة (٢)، وقد ذكرتهم في الألقاب في حرف الهمزة (٢). توفي الأخفش هذا سنة خمسَ [٨٥] عشرة / وثلاث مائة. قال المرزُباني: ولم يكن بالمتَّسِع في الرواية للأخبار (١)

(١) معجم ياقوت: سرادقات.

(٢) بغية الوعاة: تاسع الأخفشين المذكورين هنا.

(٣) راجع الوافي بالوفيات ٣١٢/٨.

(٤) الوفيات: للأشعار.

مرحة في الكامل للمبرد (راجع الفهارس)، ومروج الذهب ٥/١٥٥، ١٩٥٧ - ٥١٥، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ١٢٥ ـ ١٢٥، ونور القبس لليغموري ٣٤١ رقم ١١٥، والفهرست لابن النديم ٨٣، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي ٥٥ ـ ٤٦، وتحفة الأمراء للصابي ٣٩٨، والمنتظم لابن الجوزي ٢١٤/٦ رقم ٣٣٩، وتاريخ بغداد ١٣٣/١ رقم ٣٣٩، ونوهة الألباء للأنباري ١٨٣٨، ومعجم الأدباء لياقوت ٢٤/٦٢ ـ ٢٥٧، والكامل لابن الأثير ١١٨٠٨، واللباب ١/٣٤، ووفيات الأعيان ٣٠١/٣ رقم ٣٣٧، وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة ١١٩٨)، ١١٤/٤ ومرآة الجنان لليافعي ٢/٢٠٢، والبداية والنهاية لابن كثير ١١/١٥، والبلغة في تاريخ أثمة اللغة ١٥٠ رقم ٢١٧، والنجوم الزاهرة ٢١٩٣، وبغية الوعاة للسيوطي ٢/١٢٠، وتاريخ أثمة اللغة ١١٨، والفلاكة والمفلوكون ٨١، ١٥٨، وكشف الظنون ٢١٩٧، ويغية الوعاة للسيوطي ٢/١٢٠، وقم ٢١٧، والمداية الظنون ٢١٩٧، والأعلام للزركلي ١١٤٤٠، والمعجم المؤلفين ١٠٤/١، والأعلام للزركلي ١١٤٤٠، وودائرة المعارف الإسلامية ١٩١١، ومعجم المؤلفين ١١٤٠، والأعلام للزركلي ٢٩١٤،

والعلم بالنحو، وما علمته صَنَّف شيئاً البَّتَة (١)، ولا قال شعراً. وكان إذا سُئِلَ عن مسائل النحو ضَجِر وانتهَر كثيراً ممَّن يواصلُ مساءَلته ويتابعها. / قال: وشهدته يوماً [ب٧٧ب: وقد صار إليه رجل من حُلُوان كان يكرمه، فحين رآه قال له: [من الكامل]

حَيَّاكَ رَبُّكَ أيها الحُلُواني وكَفَاكَ ما يأتي من الْأَزمانِ(٢)

ثم التفت إلينا وقال: ما يُحسِنُ (٣) من الشَّعر إلا هذا وما يجري مجراه. وقال محمد بن إسحق النديم في كتاب الفهرست: له من التصانيف، كتاب الأُنواء، كتاب تفسير رسالة كتاب سيبويه، كتاب التثنية والجمع، كتاب شرح سيبويه، كتاب الحداد(٤). قال ياقوت: ووجدت أهل مصر ينسبون إليه كتاباً في النحو هذَّبه

٩ أحمد بن جعفر الدينوري، وسمَّاه المهَذَّب.

وكان ابنُ الرومي الشاعر كثيرَ الهَجاء للأخفَش، لأن ابنَ الرومي كان كثيرَ الطَّيرة، وكان اللَّخفَشُ كثير المَزْح، وكان يباكره قبل كل أحدٍ ويطرُق البابَ عليه، الطَّيرة، وكان الأخفش: «حَرْبُ بنُ مقاتل»، وما أشبه ذلك (٥). فقال له: اخترُ على أيِّ قافيةٍ تريد أن أهجوكَ، فقال: على رويٍّ قصيدةٍ دِعْبِل الشينية، فقال: [من المتقارب]

١٥ أَلَا قُلْ لنَحويَّكَ الأَخفَش: أَنِسْتَ فقصَّر ولا تُروحِش (٦) وما كنتَ في عِيِّمه مُقْصِرا وأَشلاءُ أمَّكَ لم تُنبَش (٧)

(١) كيف يكون هذا وقد قال ابن النديم في «الفهرست»، ص ١٢٣: «وله من الكتب كتاب الأنواء وكتاب التثنية والجمع وكتاب الجراد».

<sup>(</sup>٢) وفي روايات: ووقاك.

<sup>(</sup>٣) المقتبس: نحسِنُ.

<sup>(</sup>٤) معجم ياقوت: الحُداء، وفي رواية القفطي والمقتبس والفهرست: الجراد.

<sup>(</sup>٥) في الوفيات: فإذا سمع كلامه لم يخرج ذلك اليوم من بيته، فكثر ذلك منه. . .

<sup>(</sup>٦) معجم الأدباء: فأقصر، وفي الديوان ١٧٤٧/٣: ولم توحش .

 <sup>(</sup>٧) نفسه: عن غيَّةٍ، وكذلك في الديوان، وفي ب: من عيه.

منها(۱):

[۸۵ب]

أمّا والسقريض ونُسقًاده (٢) ودَعُسواكَ عسرفانَ نُسقًادِه لَيْن جثتَ ذا بَشَرٍ حاليكِ وما واحد جباء من أمّة كانٌ سَنا الشّتم في عسرضه اقسولُ وقد جاءني أنّه إذا أغطش الدهرُ أحكامَه (٤) وما كلّ مَنْ أَفْحَشَتْ أُمّه

وبَحْشِكَ فيه مع البُحْش (٣) بفضل النقيِّ على الأنّمش لفضد جثت ذا نَسَبٍ أبرش بأعجب من ناقبد أخفش سنا الفجر في السَّحُر الأُغْبَش يَنُوشُ هجائي مع النَّوش سطا أضعفُ القَوْم بالأبطش تعرض للمقدن الأفحش (°)

وهي طويلة (٢)، فلما سار هجاؤه، جمع أصحابه، وكان للأخفش جماعة أصحاب من الرؤساء، ودخلوا على ابن الرومي فكف عن هجائه، وسألوه أن يمدَحه، فقال (٧): [من الخفيف]

[ب٤٧] ذُكِرَ الأخفشُ القديمُ فقلنا: وإذا ما حكمتُ والرومُ قَومي

إِنَّ للأخفشِ الحديثِ لَفَضْلاً ' في كلام مُعرَّبٍ كان(^) خَ

(١) راجع الأبيات في معجم الأدباء لياقوت.

17

<sup>(</sup>٢) الديوان: وأسواقه.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي الديوان وياقوت: ونجشِكُ فيه مع النَّجُش، والنجش: التزايد في البيع ليغش من يسمع. وفي الديوان: وا.

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل، وفي الديوان ومعجم ياقوت: عكس.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وفي معجم ياقوت: لِلقَذَع، وكذلك في الديوان.

 <sup>(</sup>٦) تبلغ واحداً وستين بيتاً تمثل الأبيات منها: ١، ٢، ٩، ١٠، ١١، ١٢، ٣٣، ٣٩، ٤٠،

<sup>(</sup>٧) راجع القصيدة في الديوان ١٩٣١/ رقم ١٤٨٩، وتبلغ ٣٧ بيتاً، تمثل هذه الأبيات منها الأربعة الأول.

<sup>(</sup>٨) الديوان: كنت.

بٌ لا [أرى] الزُّور للمُحاباةِ أَهْلاً(١) بُ فَيلسوفاً، ولم أُسَمَّ هِـرَقْـلاً(٢)

أَنَا بينَ الخصُومِ فيــه غَريبٌ ومَتى قـلتُ بــاطــلًا لم أُلـَقَّبْ

وقدِمَ الأخفشُ مصرَ سنة سبع وثمانين [ومائتين] (٣)، وخرَج منها سنة [ست و] (٣) ثلاث مائة إلى حلّب مع أحمد بن بسطام صاحب الخراج، ولم يعُد إلى مصر. وضاقت به الحال، إلى أن أكل السّلْجَم [النيِّء] (٤)، فقيل أنه قبض على قلبه، فمات فجاءة في شعبان (٥). وكان قد سمع أبا العَيْناء وثعلباً والمبرَّد والفضلَ الزيدي.

- (1) الزيادة من الديوان وكذلك من ب.
  - (۲) في هامش ب بخط مائل ومغاير:

[من الوافر]

مسررت بالمسردان فسقلت زوراً: أذو مسال ؟ فقلت: وذو سخساء،

وتركي له بالخد خال تعجّب ناظري لما رآه نعجّب ناظري لما رآه فقلت له: ملكت نصاب حسوداك بأن تجود لمستهام فيان تك شافعي الراي أو من فقلت له: فلا تعطني طوعاً وإلا فيان لم تعطني طوعاً وإلا

«عُبُّكم)»، فقال الأمردانِ: فيقال الأمردانِ: الأمر دانِ

كيسُبُ فوق كافور ذكيً فقال الخال: صَلَ على النبيً فأذ زكاة منظرِك البهي برشف من مُقبَّلك الشهي يرى أن لا زكاة على الصبي يرى حكماً كحكم المالكي فيخراج الرزكاة على الولي أيؤمر بالرزكاة سوى المبلي أيؤمر بالرزكاة سوى المبلي أخذت إذاً بقول الحنبلي

- (٣) الزيادة من الوفيات وطبقات الزبيدي.
- (٤) الزيادة من الوفيات، وفي معجم ياقوت وتحفة الوزراء للصابي: الشلجم، وفي القاموس: السلجم كجعفر، نبت معروف ولا تقل ثلجم ولا شلجم. وفي البداية والنهاية لابن كثير: هو اللهنت.
  - (٥) الوفيات: توفي فجأة ببغداد، ودفن بمقبرة قنطرة برردان.

10

# (٨٧) الفُرْغُلِيطي الشافعي

عليّ بن سُليمان بن أحمد بن سُليمان أبو الحَسن المُرادي الأندَلُسي القُرطُبي والمَقْوري الفُرْغُلِيطي (١) \_ بالفاء قبل الراء وغَيْن معجّمة قبل اللام و بعدها ياء / آخر المحروف وطاء مُهملة \_ هكذا وجدتُه مقيّداً، أبو الحَسن. قال الشيخ شمس الدين الفقيه الشافعي الحافظ: خرج من الأندلس ودخل بغداد. وكان ثبتاً صلباً في السُّنة، توفي سنة أربع وأربعين وخمس مائة.

# (٨٨) أبو الطّريف اليّمامي

على بن سليمان أبو الطَّرِيف السُّلَمي اليَمَامي الشاعر. قَدِم بغداد فوصله على بن يحيى بن المنجم بالمعتمد على الله، فمدحه وصار من شعرائه. ومن ٩ شعره: [من البسيط]

حَقًا لدعوة صَبِّ أَن تُجيبوها حَيُوا باحسنَ منها أو فَردُّوها إني بُعِثتُ مع الأُجمال أُحدُوها وما لِعَينكَ ما ترقا مآقيها ودمعُ عينى تجري من قَذَى فيها

أَتهجرون فتًى أُغري بكم تِيها أهدَى إليكم علَى نَأْي تحيّته شَيْعتُهم فاستَرابوني فقلتُ لهم: قالوا: فما نَفَسٌ يعلو كذا صُعُداً قلت: التنفُس من تدآبِ سَيرِكُم

(١) كذا بالطاء المهملة، أما في اللباب فهي بالظاء المعجمة. وقد ترجمه السمعاني في الأنساب بفتح السين وضم القاف، نسبة إلى شقورة ناحية بقرطبة، وعند نسبة الفرغليطي نسبة إلى قرية من نواحى شقورة.

۸٦ ــ ترجمته في كتاب الأنساب للسمعاني ٣٦٦٧ ــ ٣٦٦، وهو هنا: الشقوري، و ٢٧٨/٩ وهنا: الفُرغُليطي، والتكملة لابن الأبار رقم ١٨٥١، ومعجم البلدان لياقوت ٢٥٤/٤، واللباب ٢٢٣/٧، والذيل والتكملة للمراكشي ج ٥/ق ٢١٧/١ رقم ٤٤٤، وسير أعلام النبلاء ١٨٧/٧، رقم ١٨٢١، وتذكرة الحفاظ ٣/٣٠٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٢٢٤/٧ رقم ٩٢٧، وطبقات الأسنوي ٢٣٣/٧.

٨٧ ــ انظر: معجم الشعراء للمرزباني ١٤٧ «وهو هنا: ابن الطريف».

حتى إِذا ارتَحلوا والليلُ مُعتكِرُ خفضْتُ في جنحه صَوتي أناديها يا مَن بها أنا هَيْمانٌ ومختَبَل

هل لي «إلى» الوَصْلِ من عُقبى أُرَجِّيها؟

(٨٩) حِيْدَة النحوى

عَلَى بن سُلِّيمان أبو الحسن الملقِّب «حِيْدَة اليّمني» النحوي التميمي. كان من وجوه أهل اليمن وأعيّانهم، عِلْماً ونحواً وشعراً. صَنَّفَ كتباً منها كتاب في النحو سماه: «كَشْفُ المُشْكِل» في مُجلِّدين، وقال فيه يمدحه(١): [من الكامل]

سَمَّيتُه بكتاب «كشْفِ المُشْكِل » / [ب٤٧ب] [٥٩١]

صَنَّفتُ للمتأذِّبين مصَنفاً سَبقَ الْأُوائلَ مع تاخُر عصرِه كم آخِرِ أزرَى بفضْلِ الْأَوَّل قيَّدتُ فيه كُلُّما قد أرسلوا(٢) ليسَ المقيَّد كالكّلام المرْسَل /

ومن شعره يحصر جمع التكسير: [من الطويل]

تُمانيةً أوزانُ جمع المكسر وأربعة أوزانُ كلُّ مكَثُّر وأفعِلَةٌ منها وفعللانُ فانسظُر وتَمثيلُها إِنْ كانَ لم تتصوّر(٣) وأكسينة محمسر لفتيسان جميسر

سَالتَ عن التكسير فاعلَمْ بأنها فسأربعَـةُ أوزانُ كلِّ مقلَّل فِعَــالُ وَافْعَــالُ وَفُعْــلُ وَأَفْعَــلُ ومنها فُعُولُ يِساأُخَىُ وفِعْلَةً ﴿ جمالُب وأَفْراسٌ وأُسْدُ وأَكْبُشُ

راجع الأبيات في معجم الأدباء، وحول نُسبتها إليه، راجع: الأعلام ٢٩٢/٤ حاشية ١. (1)

معجم الأدباء: كلُّ ما، وهو الأصبح. **(Y)** 

نفسه: إن كنتَ لَّا تَصَوّر. (4)

٨٨ ــ ترجمته في مِعجم الأدباء لياقوت ٢٤٣/١٣ ــ ٢٤٦ ويلقّب حيْدَرَة، ومعجم البلدان ١/٥٧١ ـ ٤٧٦ (بكيل)، وبغية الوعاة للسيوطي ١٦٨/٢ رقم ١٧١، وكشف الظنون ١٤٩٥/٢ «وفاته سنة ٩٩٥هـ»، وهدية العارفين ٧٠٣/، ٧٧٦، وإيضاح المكنون للبغدادي ٤٠١/٢، والأعلام ٤٠١/٤ ــ ٢٩٢، ومعجم المؤلفين ٧/ ١٠٥ (البَّكيلي).

من التغلبيِّينَ الكرام ويَشْكُر(١)

أتانا عِشاءً في رُبوع لِفِتْيةٍ وكُلُّ خُماسِيِّ إذا ماجَمعتُه فآخرَه فاحلِفْ ولا تتعَشّر فتجمعُ قِرْطَعْباً قَراطِعَ سَالكاً به مسلَكَ الجمع الرُّباعيِّ الموقَّر (Y)

قَالَ يَاقُوت: قَلْتُ هَذَا عَجِبُ مِمَّن يُصَنِّفُ كَتَابًا كَبِيرًا فِي النَّحُو ويقول: جَمعُ المكَثَّر أربعَةُ أوزانٍ... وهي تجيء على نحوٍ من خمسين وَزْناً. قلت(٣):...

#### (۹۰) الزهراوي الطبيب

عليّ بن سُلَيمان [بن محمد] أبو الحَسن الزهراوي. قال ابن أبي أُصَيْبِعَة: كان عالماً بالعدد والهندسة، معتنياً بعلم الطب، وله كتاب شُريف في المعاملات على طريق البُرْهانِ، وهو الكتاب المُسمَّى بكتاب «الأركان». وكان قد أخذَ كثيراً من العلوم الرياضية عن أبى القاسم المَجْريطي، وصَحِبَه مدةً.

#### (٩١) الطبيب

عليّ بن سُلَيمان أبو الحَسن الطبيب. قال ابن أبي أُصَيْبعة: كان طبيباً فاضلًا ١٢ مُتَّقَناً للحكمة والعُلوم الرياضيَّة، متَميِّزاً في صناعة الطب، أوحدَ في أحكام النجوم.

نفسه: أتونا. (1)

نفسه: المكثر. **(Y)** 

كذا وردت في الأصل، وانظر معجم ياقوت ٢٤٦/١٣. **(T)** 

٨٩ \_ ترجمته في طبقات الأمم لصاعد الأندلسي ١٧١، والصلة لابن بشكوال ٣٩٢/٢ رقم ٨٨٤، وبغية الملتمس ٤١٠ رقم ١٢٢٠، وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ٣٤/٣، والـذيل والتكملة للمراكشي ج ٥/ق ٢١٨/١ رقم ٤٤٦، والديباج المذهب ٢١١ «علي بن سليمان بن الزهراوي»، وطبقات المفسرين للداودي ٤٠٤/١ رقم ٣٥٠ «وفاته سنة ٤٣١هـ»، وهدية العارفين ١/٦٨٦ «وفاته في حدود سنة ١٧٤هـ»، ومعجم المؤلفين ٧/٤٤، ومعجم الأطباء لأحمد عيسى ٣٠٦، وتراث العرب العلمي لقدري طوقان ٣٠٦.

٩٠ \_ ترجمته في طبقات الأطباء لابن أبـي أصيبعة ٩٠/٢ وهدية العارفين ٢٨٦/١، ووقد مزج بين هذه الترجمة وسابقتها»، ومعجم المؤلفين لكمالة ٧/٧.

وكان في زمن العزيز وولده الحاكم، ولحق أيام الظَّاهر، وله من / الكتب: اختِصَار [١٦٠] الحاوي في الطب، كتاب الأمثِلة والتجارب والنُّكت والأُخبار، والخَواصَّ الطبيَّة المنتزَعة من كتب أَبُقراط وجالينُوس، وكتاب التعاليق الفلسفية، مقالة في أن قَبُول الجسم التَجزِّي (١) لا يقف ولا ينتهي إلى ما لا يتجزَّأ، وتعديل (٢) شكوك تلزَمُ مقالة أرسطو في الابصار، وتعديل (٢) شكوك كواكب الذنب.

#### (٩٢) ابن عَمّ المنصور

علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ، ولي نيابة الجزيرة وغيرها، وهو ابن عم المنصور، وتوفي سنة اثنتين وسبعين ومائة /.

## (٩٣) ابن السَبَّاك الحنَفي

على بن سِنْجَر الإمام العالِم تاج الدين ابن قُطْب الدين أبي اليُمْن البَغدادي ابن السَبَّاك الحنفي، عَالِم بغداد. قال: وُلِدتُ في شَعبان سنة ستين أوسنة إحدى ابن السَبَّاك الحنفي، مائة. سمع وهو كَهْل [نصف] (٣) صحيح البخاري من [ابن] (٣) أبي القاسم، وأحكام ابن تيميَّة منه، وإحياءَ علوم الدين من كمال الدين محمد بن المبارك المخرَّمي (٤)، ومُسْنَد الدّارمي من سِت الملوك. وله إجازة من أبي الفضل ابن الدّباب ومحمد بن المزيح (٥)، وأخذ السّبع عن أمين الدين مُبَارك بن عبد اللّه

(١) كذا في الأصل، وفي الطبقات: التجزأ، وربما كانت: التجزؤ.

(٢) في طبقات الأطباء: تعديد.

(٣) الزيادة من تاريخ السلامي، وهو المعروف بالرشيد محمد بن عبد الله. . .

(٤) الدرر الكامنة: المخزومي.

(٥) في الأصل المربح.

٩١ \_ انظر: المعارف ٩٧٣ ــ ٣٧٦، وزبدة الحلب لابن العديم ٦٣/١.

٩٢ \_ ترجمته في تاريخ علياء بغاداد للسلامي ١٤١ رقم ١١٩ دوهو هنا: علي بن سنجر بن عبد الله البغدادي أبو الحسن، والدرر الكامنة ٩٢٤/ رقم ٢٧٤٨ دوهو هنا: أبو الحسن بن السماك، ووفاته سنة ٩٥٠هـ، وكشف الظنون ٩٦٥ \_ ٥٧٠، وهدية العارفين ١٠٠/١، والأعلام ٤/٩٧/، ومعجم المؤلفين ١٠٥/٠.

المَوْصِلي، والمنتَجِب التكريتي، وتفقّه على ظهير الدين محمد بن عمر البُخاري، وعلى مظفر الدين أحمد بن على بن تُغْلب(١) ابن الساعاتي صاحب مجمع البحرين. وقرأ الفرائض على أبي العلاء محمود الكلاباذي، والأدب على ٣ حُسَين بن إيازِ(٢)، وحفظ اللُّمَع في المفصَّل والبداية وأصول ابن الحاجب. وانتهت إليه رئاسة المذهب بالمستنصرية. وكتب المنسوب، وقال الشعر، وله أرجوزة في الفقه، وشرح أكثر الجامع الكبير. وكان فصيحاً بليغاً ذكياً، كبير الشأن. ومن

#### [٦٠٠] شعره: / [من الخفيف]

إنَّ عمرَ الفراق عُمرٌ طويلُ هل أرَى(٣) للفراق آخِرَ عهدِ فكأن التقاءنا مستحيل طَالَ حتى كأننا ما اجتَمعنا(1)

وأنشدني تقيُّ الدين ابن رافع قال: أنشدنا المطَري، قال: أنشدنا تاج الدين ابن السبَّاك لنفسه (٥): [من البسيط]

> الْأُمرُ أعظَمُ مما يَزعمُ البشَرُ فكلَّ قول ِ الورَّي في جَنْب ما هو في فآستغفر اللَّهَ، قَوْلًا قد نطقت به

لا عقلَ يدركه كلًّا ولا نَظُرُ 14 فَانظُوْ يعينكَ أوفاغمضْ جفونَك وَاحْد لله لله على أن ينفعَ الحذر نفس الحقيقةِ إنَّ هم فَكَّروا هَذَر مضّى وهـو في الألواح مُسْتَـطُر 10

وأنشدني من لفظه الفاضل نجم الدين أبو الخير سعيد بن عبد الله الدهلي الحريري صناعةً، قال: أنشدنا لنفسه: [من الخفيف]

يا نهارَ الهَجيرِ قد طُلْتَ بالصُّو مِ كما طالَ ليلُ هَجْرِ الحبيبِ ۱۸

> تاريخ السلامي: ثعلب. (1)

نفسه: أبان. **(Y)** 

<sup>(4)</sup> نفسه: یری.

نفسه: ما التقينا. (1)

أوردها السلامي أبياتاً خمسة أسقط الصفدي رابعها وهو: (0) 

ذاكَ قد طالَ بانتظارِ طُلوع مثلما طُلْتَ بانتظارِ مَغيب «ورأيت بخطه المليح المنسوب نُسْخةً بالكشَّاف قَلَّ أن رأيتُ مثلَها»(١).

## عليّ بن سَهْل (۹٤) النيسَابوري المفسِّر

على بن سَهل بن العبّاس أبو الحسن النيسابوري المفسّر / العالِم الدَّيِّن. ذكره ٢٥٥٥ على الله بن سَهل بن العبّاس عبد الغافر في السِّياق، وقال: مات في ثالث عَشرَ ذي القَعدة سنة إحدى وتسعين وأربع مائة. [ووصفه فقال: نشأ في طلب العلم وتبحُّر في العربية](٢) وكان من تلامذة أبى الحسن الواحدى.

#### (٩٥) الأنصاري المدني

على بن سهل بن الحسين أبو الحسن الأنصاري المدنى. قدم بغداذ/ ومدح ٢١٩١٦ الشيخ أبا إسحق الشيرازي بقصيدة رواها عنه أبو الحسن محمد بن مرزوق بن

عبد الرزاق الزعفراني، وهي: [من البسيط] 11

يا مَنْ لَواحِظُها أمضَى من الأسل بي مثلُ ما بكِ في الأجفان من عِلَل إ فالعينُ في جَذَل والقلب في وَجَل ولا قصاص على فَتَانيةِ المُقَل حُور المدامِع ما فيهن من كَحُل أحلَى من البرد الممزوج بالعَسل

يا غادةً سَلبَت عقلي مَحاسِنُها لم تخشّ مني قَصاصاً في الذي فَعلَت كَحُلاءَ تشبه خُوْرَ العِينِ قد مُنِحت تَمجُّ في فِيكَ من فيها إذا انتَبهت

10

السطر سقط من ب. (1)

الزيادة من معجم ياقوت. **(Y)** 

٩٣ ــ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ٢٥٧/١٣ رقم ٣٦، وطبقات الشافعية للسبكي ٧٥٨/٥ رقم ٥٠٤، وطبقات الشافعية للإسنوي ٤١٥/٢ رقم ١٠٧٥، وبغية الموعاة ١٦٩/٢ رقم ١٧١١، وطبقات المفسرين للداودي ٤٠٤/١ رقم ٣٥١، وهدية العارفين ١٩٩٤، وروضات الجنات للخوانساري ٤٨١، ومعجم المؤلفين ١٠٦/٧.

14

#### (٩٦) الطبرى الطبيب

عَلَيّ بن سَهل بن رَبُّن (١) أبو الحسن الطبري. قال ابن أبي أُصَيْبعة: قال ابن النديم البغداذي الكاتب: على بن زيل ـ باللام ـ وقال عنه إنه كان يكتب ٣ للمازيار بن قارن، فلماأسلمَ على يد المعتصِم، قرَّبه وظهر فضلُه بالحَضْرة وأدخلُه المتوكِّل في جملة النُّدَماء، وكان بموضع ِ من الأدب. وهو معلِّم العَيْن زَرْبي (٢). وكان مولده ومنشأه بطبرستان. ومن كلامه:

الطبير الجاهل مُسْتَحِثُ الموتَ. وله من التصانيف: كتاب فِردوس الحكمة، جعله سبعة أنواع، والأنواع تحتوي على ثلاثين مقالة، والمقالات تحتوي على ثلاث مائةٍ وستينَ باباً. وكتاب إرفاق الحياة، وكتاب تُحفة الملوك، وكتاب كَنَّاس الحَضْرة، وكتاب منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير، كتاب حِفظ الصحة، كتاب في الرُّقَى، كتاب في الحِجامَة، كتاب في ترتيب الأغذية.

# (٩٧) السرَّمليّ

عليّ بن سهل بن موسَى الرَّملي، توفي سنة إحدى وستين وماثتين. / روى عنه [17] أبو داود، وروى النسائي عنه في اليوم والليلة.

<sup>(</sup>١) ب: زين.

طبقات ابن أبى أصيبعة: الرازي صناعة الطب، وهو ما ذكره القفطي. **(Y)** 

٩٥ ـ ترجمته في مروج الذهب للمسعودي ٧٢٣/٥ و١٥/٥، والفهرست لابن النديم٢٩٦، وتـاريخ حكـماء الإسـلام للبيهقي ٢٧ ــ ٢٣، وعيــون الأنبـاء في طبقـات الأطبـاء لابن أبسي أصيبعة ١/٣٠٩، وهدية العارفين ٣٦٩/١، وكنوز الأجداد لكرد على ٧١\_٣٣٠. والمخطوطات العربية لشيخو ١٤٨ ــ ١٤٩، ومجلة العروة ١٩٣٦ (تموز) ص٣٨ ــ ٤١، ۱۰۸، ومعجم المؤلفين ۱۰۹/۷، و Brockelmann G,I:231, S,I: 414-415, وصاعد . Sarton, 1, 574-5, Mieli 71 , 104 (114 (Blachère)

٩٦ ــ ترجمته في الجرح والتعديل ١٨٩/٧ رقم ١٠٣٩، والمنتظم لابن الجوزي ٥٣/٥ رقم ١٧٨، وتاريخ بغداد ٢٩/١١ رقم ٦٣١٩ (وفاته سنة ٢٧٠ أو ٢٧١هـ، وطبقات الحنابلة ١/٥٢١ رقم ٣١٣، وتهذيب الكمال للمزي ١٩٦٩ – ٩٧٠، وسير أعملام النبلاء 🛥

# (٩٨) الأديب أبو الحسن

عليّ بن شاهنشاه الأديب أبو الحسّن. قال الشيخ شمس الدين: أظنه مصرياً. ومن شعره»(١): تُوفيَ سنةَ ثلاثٍ وأربعينَ وسِتّ مائة. «ومن شعره»(١):

## (٩٩) الأمير أبو الحسن البَغداذي

علي بن شُجَاع بن هبةِ اللّهِ بن رَوْح الأمير أبو الحسّن البغدادي الشاعر /. [ب١٧٦] توفي سنة تسم وثمانين وخمس مائة.

#### (۱۰۰) كمال الدين المقرىء الشافعي

عليّ بن شَجاع بن سَالم بن عليّ بن موسَى بن حسَّان بن طَوْق بن سَند بن عليّ ابن الفَضل بن عليّ، الشيخ كمال الدين أبو الحسن بن أبي الفَوارس الهاشمي العباسي المصري المُقرىء الشافعي الضَّرير، مُسْنِد الآفاق في القراءات. فإنه قرأ السَّبْع لكل رُواةِ الْأَثْمَة سِوَى رواية اللَّيْث عن الكساثي، وجامعاً لهم(٢) إلى سورة الأحقاف على حَمِيّه الإمام(٣) الشاطبي. تزوّج بعد الشاطبي بابنته، وسمع الشاطبية وصَحَّمها دروساً على الشاطبي. وروّى بالإجازة العامة عن السَّلفي. وكان أحد الأثمة المشاركين في فنون العلم. وقرأ عليه جماعة كبيرة منهم الدمياطي،

<sup>(</sup>١) سقطت من ب، ويتلوه فراغ في الأصل بمقدار أربعة أسطر لم يرد في ب أيضاً.

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكبار: بما في «التيسير» و «القصيد» من أول القرآن العزيز...

<sup>(</sup>٣) نفسه: القاسم بن فِيرَة.

٣٤١/١٧، وميزان الاعتدال ١٣١/٣ رقم ٥٨٥، والكاشف للذهبي ٢٨٦/٧ رقم ٣٩٧٩، والكاشف للذهبي ٢٨٦/٧ رقم ٣٩٧٩، وتهذيب ٣٣٩٧، وتهذيب ٣٣٩/٧ رقم ٣٤٩٠ رقم ٣٤٩٠ دوهوهنا: علي بن ٣٨/٧ رقم ١٤٩٠ دوهوهنا: علي بن سهل بن قادم النسائي أبو الحسن الرملي».

<sup>99</sup> ــ ترجمته في ذيل مرآة الزمان ٢٠٠/٢، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٢٥٧/٢ رقم ٦٢٦، وتلك مرآة الزمان ٢١٠٠، والعبر ٢٦٦، ونكت الهميان ٢١٧ ــ ٢١٣، وغاية النهاية لابن الجزري ٤١٤١ رقم ٢٢٣٠، وحسن المحاضرة ١١/١، وشدرات الذهب ٥٠٦/٥.

وبرهان الدين إبراهيم الوزيري، والشيخ نصر المُنْبجِي. وروى عنه الدواداري [٦٦] وجماعة، وتوفي سنة إحدى وستين وست مائة. /

#### (۱۰۱) التمّار

عليّ بنُ شُعَيْب التمّار أبو الحسّن، روى عنه النسائي ووَثَقه، وتُوفيَ سنةَ ثلاثٍ وخمسين وماثتين.

## عَلِيِّ بن صَالِح (۱۰۲) الهَمْداني الكوفي

عليّ بن صَالَح بن صالَح الهَمْداني الكوفي، أبو الحسَن. تُوفيَ في حدود الستين ومائة، وروى له مُسْلم والأربعة.

١٠٠ ــ ترجمته في تاريخ بغداد ٢٥٠/١١ رقم ٢٣٣١، وتهذيب الكمال للمزي ٢/٩٧٠، والكاشف للذهبي ٢٨٦/٢ رقم ٣٩٨١، وتذكرة الحفاظ ٢/٨٤٥، وتهذيب التهذيب ٢٣١/٧ رقم ٣٥٣٠ وخلاصة تذهيب الكمال ٢٤٩/٢ رقم ٤٩٩٥ وهو هنا: السمسار البزاز البغدادي»، وقد تراوحت وفاته بين سنة ٣٥٣ و ٢٦١ه».

۱۰۱ سترجمته في طبقات ابن سعد ۲/۲۳، وطبقات خليفة بن خياط ۲/٥٩ رقم ۱۲۸، وتاريخ خليفة ۱۰، والتاريخ الكبير للبخاري ج ۲/ق ۲/۲۸، والمعارف لابن قتيبة ۱۵، ۲۳۰، والضعفاء الكبير للمقيلي ۲/۲۳، رقم ۱۲۳، والجرح والتعديل ۲/۱۹ رقم ۱۹۰، وهو هنا: ابن صالح بن صالح بن حي، ومشاهير علياء الأمصار ۱۱۹ رقم ۱۲۹ دوفاته سنة ۱۵۱ه، وتاريخ أسياء الثقات لابن شاهين ۲۰۸ رقم ۲۷۲، والجمع بين رجال الصحيحين ۲/۱۵، ومرز رقم ۱۳۲، والكامل لابن الأثير ۱۲۵، وتهذيب الكمال للمزي ۲/۷۱، وسير النبلاء ۲/۷۷ «وفاته سنة ۱۵۱ه»، وميزان الاعتدال ۲/۲۷، رقم ۱۳۲۸ رقم ۲۸۰، وطبقات دوهو هنا: بحلي بن صالح بن حي أخو الحسن، والكاشف ۲/۷۷٪ رقم ۱۳۲۸ رقم ۱۳۲۸ وطبقات القراء لابن الجزري ۲/۲۵، وقم ۲۲۲۷، وتهذيب التهذيب ۲/۲۷٪ رقم ۱۳۹۰، والتقريب القراء لابن الجزري ۲/۲۵، وقم ۲۲۲۷، وتهذيب التهذيب ۲/۲۷٪ رقم ۲۰۰، والتقريب ۲/۸٪، وخلاصة تذهيب الكمال ۲/۲۰٪، والجواهر المضية ۲/۳۲٪ رقم ۲۰۰، والتوريت سنة ابو عمد،، وحلية الأولياء ۲/۲۷٪، دوفد ترجم له ولأخيه الحسن معاً، وقد تراوحت سنة وفاته بين السنوات ۱۰۱، ۱۵، و ۱۲۰، و و ۱۳۰، و ونيته في معظم المصادر: أبو محمد.

[-777]

# عليّ بن أبي طَالِب أميرُ المؤمنين كَرَّم اللَّهُ وجهَه

علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كَرَّمَ اللَّهُ وجهَه، يأتي ذِكرُه في عليّ بن
 عبد مناف في مكانه إن شَّاء اللَّهُ تعالى.

#### (١٠٣) ابن الشوَّاء الكاتب

ابو الحسن كمال الدين الكاتب الحلبي المعروف بابن الشوّاء. تُوفيَ سنة أربعين ابو الحسن كمال الدين الكاتب الحلبي المعروف بابن الشوّاء. تُوفيَ سنة أربعين وست مائة. كتب الكثير المليح المنسوب الفائق، ولا أعرف من كتب في المنسوب الفائق أكثر منه، لأن الذي ملكته أنا بخطه إلى سنة ستّ وأربعين وسبع مائة. ما أذكره، وهو مصحف كريم، ديوان ابن الساعاتي، مقامات الحريري مُحَشَّاة، جزء كبير إلى الغاية من الأغاني الكبير، كتاب في البَّيْزَرة، حديث سمراء الكثيب. ورأيت بخطه كتاب سيبويه في ثلاث مجلدات، وديوان أبي الطيب(١)، وشرح المقامات. وفصول أبقراط، ومسائل حنين. وديوان فتيان الشاغوري، كبير إلى المقامات. وفصول أبقراط، ومسائل حنين. وديوان فتيان الشاغوري، كبير إلى المقامات.

عليّ بن طاهر (١٠٤) السَّلَمي النَّحويّ

عليّ بن طاهر بن جعفر أبو الحسَن السُّلَمي النحويّ. كان ثقةً دَيِّناً، تُوفيَ سنةً ١٨ خمس ماثة. سمع أبا(٢) عبد الله بن سَلُوان وأبا القاسم(٣) الشمشاطي، وأبا نصر

(١) هنا انتهت الترجمة في ب.

الغاية. /

10

(٣) ياقوت: ابن الشمشاطي.

 <sup>(</sup>۲) سقطت من رواية ياقوت الأولى، ثم عاد فنقل رواية ابن عساكر المطابقة لرواية الأصل
 دأبا عبد الله.

۱۰۳ ــ ترجمته في معجم الادباء لياقوت ٢٥٧/١٣ ــ ٢٥٩، وبغية الوعاة ١٧٠/٢ رقم ١٧١٤. وإنباه الرواة للقفطي ٢٨٣/٢ رقم ٤٦٢.

10

أحمد بن علي بن الحسن الكفرطابي وجماعة. وروى عنه غَيث بن عليّ وغيره، [ب٧٦ب] وكانت له حَلْقة في الجامع وَقَف (١) فيها خزانةً كانت فيها كتُبه /. وكان مولده سنةً إحدَى وثلاثين وأربع مائة.

# عليّ بن طَلحَة (١٠٥) ابن كِرْدان النحوي

عليّ بن طَلحة بن كِرْدان أبو القاسم النّحوي. كان يُعرَف بابن السّحْناتي (٢). ٩ ولم يبعْ قط السّحناة، وإنما كان أعداؤه يلقّبونه بذلك. صَحِبَ أبا عليّ الفارسي، وعليّ بن عيسَى الرُّمَاني، وقرأ عليهما كتاب سيبويه. والواسِطيون يفضلونه على ابن جِنِّي والرَّبَعي. صَنَف كتاباً في إعراب القرآن. كان يقارب خمسة عشر مجلداً، ٩ ثم بدا له [فيه] (٣) قبل موته فغسَله. وتُوفيّ سنة أربع وعشرين وأربع مائة. وكان أمتنزّها أن متصوّناً. قلت: أظنه عبد الوهاب بن علي بن طلحة المقدَّم ذِكره، ولكن رأيت ياقوت ذكره ثم، وذكر هذا هنا، والظاهر أنهما واحد. فإن الوفاتين واحدة، ١٢ والترجمة واحدة.

## علي بن طرّاد (١٠٦) الوزير أبو القاسم الزينبي

علي بن طِّراد بن محمد بن علي بن الحسن الوزير الكبير أبوالقاسم

 <sup>(</sup>١) بغية الوعاة: وَوَثْف فيه.

<sup>(</sup>٢) نفسه: الصُّخناي.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من معجم ياقوت.

 <sup>(</sup>٤) البغية; متصوّفاً متزهّداً.

١٠٤ ــ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ٢٥٩/١٣ ــ ٢٦٤، وبغية الوعاة ١٧٠/٧ رقم ١٧١٥، وإنباه الرواة للقفطي ٢٨٣/٧ رقم ٤٦٤، وسير أعــلام النبلاء ٢٧/١٧ رقم ٢٨٤، وسير أعــلام النبلاء ٢٧/١٧ رقم ١٨٤، وسؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي ١٤ ــ ١٦، ومعجم المؤلفين ١١٣/٧.

١٠٥ ــ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ١٠٩/١٠ رقم ١٥١، والأنساب للسمعاني ٣٧٢/٦، =

ابن / نقيب النقباء، الكامل أبي الفوارس الهاشمي العباسي الزينبي (١)، وزير [٣٦أ] الخليفتين المسترشد والمقتفي . كان شجاعاً جريثاً، خلع الراشد الذي استُخلِف بعد أن قُتِل أبوه وجمع الناس على خلعه وعلى مُبايَعة المقتفي في يوم واحد. وكان الناس يَعجبون من ذلك، ولم يزل مستقيم الحال إلى أن تغيّر عليه المقتفي، فأراد القبض عليه، فالتجأ إلى دار السلطان مسعود بن محمد إلى أن قَدِم السلطان بغداد، فأمر بحمله إلى داره مكرماً. وجلس في داره مُلاصقاً للخليفة، وهو ملازم العبادة. وكل من كان له عليه إدرار لم يقطعه في عَزله إلى أن توفي سنة شمانٍ وثلاثين وخمس مائة.

وسمع الكثير من أبيه وعمَّيْه أبي نصرٍ محمد وأبي طالب الحسين، ومن علي بن أحمد البِشْري (٢)، ورزق الله بن عبد الوهاب التميمي، ونصْر بن أحمد بن البَيطِر، والحسين بن أحمد بن محمد بن طَلْحة النَّعالي، والوزير نظام الملك أبي علي الحسن، وغيرهم. وكانت له إجازة من أبي جعفر ابن المسلمة، وحدَّث بأكثر مرويّاته.

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس، انظر: الجواهر المضية ٣١٤/٢
 رقم ٤٦٤.

<sup>(</sup>۲) سير النبلاء والشذرات: البُسْري.

والخريدة للعماد والأصفهاني (القسم العراقي) ج ٢٠٩/١ حاشية ٢، والكامل لابن الأثير ١٥٣/١٠ وحوادث سنة ٢٠٥٪، ومفرج الكروب لابن واصل ١٨/١هـ ٥٩، والفخري ١٣٠٥، وسير أعلام النبلاء ١٤٩/٠ ـ ١٥١، ودول الإسلام للذهبي ٢٦٠، والعبر ١٠٤٤، والبداية والنهاية لابن كثير ٢١٩/١، وتاريخ ابن خلدون ٣٠٠٣ ـ ١٣٣٠، والمنجوم الزاهرة ٥٧/٣، والجواهر المضية ٢٣٣/١ رقم ١١٠٠، و٢١٤/١، والاعلام و٤/٤٥٣ ـ ٣٦٩، وكنز المدرد لابن الدواداري ٢٥/١٥، والشذرات ١١٧/٤، والاعلام ١٩٧٤.

#### (۱۰۷) الحاجب

عليّ بن طُغْرِيل الأمير علاء الدين الحاجب الكبير بدمشق. حضر من القاهرة إلى دمشق حاجباً في شهر ربيع الآخر سنة ثمانٍ وأربعين وسبع مائة، في أواخر ٣ أيام الأمير سيف الدين يَلبُغا. فما أقام إلا يسيراً حتى جَرَى ما جرى ليَلبُغا على ما هو مذكور في ترجمته. وكانت الملطفات قد جاءت من السلطان المظفّر حاجي إلى الأمير علاء الدين المذكور وإلى الأمراء بإمساك يَلبُغا. فلما هرب يَلبُغا، ساق ٢ خلفه على بن طغريل وجماعة من الأمراء، وردّ مَن ردّ منهم، وبقي هو وراءه إلى أن اضطره إلى حماه.

[٦٣٠] حكى لي الأمير سيف الدين تمر المَهْمَندار / أنه رآه. وقد جاءه اثنان من به جماعة يَلْبُغَا، وطعناه برمحيهما، وأنه عطّل ذلك بقفا سيفه، ولم يؤذِ أحداً منهما. وكان يحكي ذلك ويتعجّب من فروسيته. ولم يزَل بدمشتَى إلى أن وصل الأمير سيف الدين أرغُون شاه، فلم يزل يدخل عليه ويطلب الإقالة من الشام والرجوع إلى مصر، إلى أن كتب له إلى باب السلطإن، فأجيب إلى ذلك. وتوجه إلى القاهرة في شعبان سنة ثمان وأربعين وسبع مائة، وحضر الأمير سيف الدين مَنْجَك عوضه إلى دمشق حاجباً. وأقام الأمير علاء الدين ابن طُغريل بالقاهرة بطّالاً، إلى أن تُوفيَ ١٥ رحمه الله تعالى في سنة تسع وأربعين وسبع مائة بالطاعون(١٠).

# (١٠٨) الزَّيْنَبِي النقيب

عليّ بن طَلْحَة بن علي بن محمد أبو الحسَن الزَّيْنَبي. قَلَده الإِمام المستنجد ١٨ نقابةَ العباسيين والصلاة والخطابة بمدينة السلام بعد وفاة أبيه في جمادَى الآخرة سنة ثمانٍ وخمسين وخمس مائة. وكان شابًا حدثاً أمردَ، له من العمر ما يقارب العشرينَ

(١) هذه الترجمة سقطت من ب.

١٠٦ ــ ترجمته في الدرر الكامنة ٣٦/٣ رقم ١٢٨، والسلوك للمقريزي ٧٢٨/٣/٢، ٧٣٨.

10

سنة، فبقي على ولايته إلى أن ظهر [له](١) أنه يكاتب قوماً من المخالفين للديوان، فقبض عليه في ذي الحجة من السنة المذكورة /، وتُطِعَت أصابعُ يده اليمنى، [ب٧٧أ] وبقي في محبسه بدار الخلافة إلى أن أُخرِجَ مَيتاً في شهر ربيع الأول سنة إحدى وستين وخمس مائة.

#### (١٠٩) ابن المعتوه الطبيب

على بن الطيِّب أبو الحسن المتطبِّب المعروف بابن المعتوه البغدادي. تُوفيَ في طريق مكّة أو في مَكّة ـــ وهو الصحيح ــ سنة سِتَ عشرةَ وأربع مائة، وكان فيه دِين وخير.

# (۱۱۰) ابن طَیْدَمُرکُکُز

على بن طَيْدَمُر الأمير علاء الدين أحد أمراء العشرات بدمشق /، ابن الأمير [17] سيف الدين. كان والده يُعْرَف بطَيْدَمُركُكُز \_ بكافَيْن مضمومتين بعدهما زاي \_ والده من مماليك السلطان الملك الناصر محمد. وكان هذا علاء الدين عليّ مليح الوجه، ظريفاً إلى الغاية. تُوفي رحمه الله تعالى ولم يَبقُلْ وجهه في طاعون دمشق في أوائل شهر رجب سنة تسع وأربعين وسبع مائة (٢).

#### (۱۱۱) ابن ظافر المصري

عليّ بن ظافر بن حسين الفقيه الوزير جمال الدين أبو الحسن الأزدي المصري المالكي، ابن العلّامة أبي منصور. ولد سنة سبع وستين [وخمس مائة](٣)، وتفقّه

- (١) الزيادة من ب.
- (٢) هذه الترجمة سقطت من ب.
- (٣) زيادة يقتضيها وضوح القصد.

١٠٩ ــ ترجمته في الدرر الكامنة ٧/٣٥ رقم ١٣١.

على والده، وتُوفي سنة ثلاث عشرة وست مائة. وقرأ الأدب وبرع فيه، وقرأ على والده الأصول. وكان بارعاً في التاريخ وأخبار الملوك. وحفظ من ذلك جملةً وافرة. ودرَّس بمدرسة المالكية بمصر بعد أبيه، وترسّل إلى الديوان العزيز، ووَلِيَ وزارة الملك الأشرف. ثم انصرف عنه وقدم مصر، ووَلِيَ وكالة السلطنة مدةً. وكان متوقّد الخاطر، طَلْق العبارة، ومع تعلّقه بالدنيا له مَيْل كثير إلى أهل الآخرة، محبًا لأهل الدين والصلاح. أقبل في آخر عمره على مطالعة الأحاديث النبوية، وأدمن النظر ويها. وروى عنه القوصي وغيره. وله تواليف منها: الدول المنقطعة، وهو كتاب مفيد جداً في بابه، وبدائع البدائه والذيل عليه، وأخبار الشجعان، وأخبار الملوك السلجوقية، وأساس السياسة، ونفائس الذحيرة لابن بسّام ـ ولم يكمل ـ ولوكمل السلجوقية، وأساس السياسة، ونفائس الذخيرة لابن بسّام ـ ولم يكمل ـ ولوكمل كان ما في الأدب مثله، وملكته بخطه. وكتاب التشبيهات، وكتاب من أصيب،

[٦٤٠] نقلت من خط شهاب الدين القوصي في معجمه، قال: أنشدني لنفسه: ١٢ [من البسيط]

إِنِّي لَاعجَبُ من حُبِّي أُكَتِّمه جُهدي وجَفني بفَيْض الدَّمع يُعلِنُه (١)

(١) وجدي: فأكتمه.

ج ٥/ق ٢١٧/١، وكشف الظنون لحاجي خليفة ٧٤، ٢٧٩، ٢٧٩، ١١٩٥، ١٩٦٥، وكشف الظنون العام ١٩٦٥، وهدية العارفين ٢٠٦١، وتاريخ آداب اللغة العربية لزيدان ٢٨٣، وداثرة معارف البستاني ٣٢٧/٣، والاعلام ٢٩٦/٤، ومعجم المؤلفين ١١٨٦/١، ومعجم المطبوعات لسركيس ١٤٨، والخزانة التيمورية ١١٨٦/١، ومقدمة الشهاب الثاقب للسيوطي، وفهرسة الخديوية ١٠٠٤ لسيد، وفهرس المخطوطات المصورة ٢٣٣٠ هـ ٢٠٠٤، ووكانت وفاته على الصحيح كنا ورد في معجم ياقوت وتكملة المنذري سنة ٣٢٣ه، خلافاً لما أورده ابن شاكر الكتبي في الفوات، حيث تبعته معظم المراجع المتأخرة، وراجع: مقدمة غرائب التنبيهات على عجائب التشبيهات، تحقيق الدكتورين محمد زغلول سلام والجويني (القاهرة ١٩٧١) ومقدمة الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم لكتاب بدائع المحدود البستاني ٢٢٧٣، و ٢٤٤، 53، 553.

يخربُ القلبَ عمداً وهو مُسكِنه(١) من أصغر الدرّ جُرماً وهو أثمنُه

وكَون من أنا أهدواه وأعشقه وأعجب الكل أمراً أن مَبْسمَه

قلت: وأنشدني لنفسه أيضاً: [من الرجز]

بينَ رسومِ الحيِّ والطُّلولِ إلا رَماه البَيْنُ بالنُّحول مسابقاً في أول الرعيل (٢) / إيّاه إلا طرْفِيَ الفُضولي سَطوةِ عينيه أسودُ الغِيْل أقول، لولا الدين، بالحلول في الحُسْن غير لحظِه العَليل

كم مِنْ دم يوم النوَى مطلول بانوا فلا جسم ولا رَبْعَ لهم بانوا فلا جسم ولا رَبْعَ لهم با راحلين والفؤاد معهم ردوا فؤادي إنه ما باعكم ورب ظبي منكم يخاف من انار منه الوجه حتى كِدتُ أن ينقص بالعِلّة كلّ كامل ينقص بالعِلّة كلّ كامل

وقال في «بدائسع البدائه»(٣):

اجتمعنا ليلةً من ليالي رمضان بالجامع، وجلسنا بعد انقضاء الصلاة للحديث، وقد وقد وقد فانوس السحور، فاقترح بعض الحضور<sup>(3)</sup> على الأديب أبي الحجاج يوسف بن علي بن الرقاب المنبوز بالنعجة أن يصنّع قطعةً في فانوس السحور، وإنما طلب بذلك إظهار عجزه، فصنع: [من الطويل]

ولكنه دون الكواكب لا يسري إذا غار ينهى الصائمين عن الفطر(٥)

ونجم من الفانوس يشرق ضَووُه ولم أرّ نجماً قَطُّ قبلَ طلوعه

[ب٧٧ب]

۱۲

10

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات: يسكنه، وكذلك في ب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل، وفي فوات الوفيات: مسابق.

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع البدائه: ۲۷۲ رقم ۳۰۸.

<sup>(</sup>٤) بدائع: الحاضرين.

<sup>(</sup>٥) نفسه: غاب.

فانتدبت له من بين الجماعة (١)، وقلت له: هذا التعجبُ لا يصِحّ، لأني والحاضرين قد رأينا نجوماً لا تدخل تحت الحصر، ولا تُحصَى بالعدد (٢)، إذا غارت والحاضرين قد رأينا نجوماً لا تدخل تحت الحصر، ولا تُحصَى بالعدد (٢)، إذا غارت والمياح . فأسرف الجماعة بعد ذلك في ٣ تقريعه، وأخذوا في تمزيق عِرْضه وتقطيعه، فصنع أيضاً: [من البسيط]

هـذا لـواءُ سَحُـور يُستَضاء به وعسكرُ الشَّهْبِ في الظَّلْماء جَرَّارُ والصائمون جميعًا يهتدونَ به لأنه عَلَمٌ في رأسه نـار(٤)

ولما أصبحنا، سمع من كان غائباً من أصحابنا ما جرَى بيننا، فصنع الرشيد أبو عبد الله بن منانو<sup>(ه)</sup> رحمه الله تعالى: [من السريع]

أَحْبِبْ بفانوس غدا صاعداً وضوءًه دانٍ من العَـيـنِ ٩ يقضي بفِـطْرٍ وبصَوم معـاً(١) فقـد حـوَى وَصْفَ الهِـلالين

وصنع الفقيه أبو محمد القلعي (٧): [من البسيط]

وكوكب من ضِرام الزَّنْد مطلعه(^) تسري النجومُ ولا يسري إذا رُقِبا يرقب يراقب الصبحَ خوفاً أن يفاجقَه فإنْ بَدا طالعاً في أفقه غرَبا كانه عاشق وافَى على شَرَفِ يرعَى الحبيبَ فإن لاح الرقيب خَبا

ثم إني صنعت بعد ذلك /: [من الطويل]

الست ترى شخصَ المنار وعُودَه عليه لِفانوسِ السُّحُورِ لَهيبُ

(١) كذا في البدائع، وفي الأصول صحفها الناسخ إلى: التعجب.

(٢) المصدر السابق: بالعدِّ.

(٣) نفسه: غابت تنهی.

(٤) بدائع البدائه: كأنه.

(a) نفسه: متانو.

[ب۸۷أ]

(٦) نفسه: بصوم ويفِطُو.

(٧) كذا في الأصل والبدائع، وفي الفوات: العقيلي.

(A) وفي رواية أخرى: ضِرام الدهر.

۲۱ = ۲۱ الوافي بالوفيات

10

عليه سنان بالدماء خضيب لها العُود غُصْنُ والمنار كَثيب بدا فيه تُغْسر للنجوم شَنِيب ومن خَفْقه قلب دهاه وَجيب(١) طلوع صباح کان(۳) منه غروب / رأى أن رومي الصباح رقيب(<sup>1)</sup>!!

كحامل منظوم الأنابيب أسمر ترى بين زُهْر الزُّهْر منه شَقيقةً ويبدو كخدٍّ أحمر والدَّجَى لَمَّى كأن لزنجيّ الـدَجي من لهيبه تراه يراعي الشُّهْبَ ليلاً فإن دنا(٢) فهل كان يرعاها لعشق ففر إذَّ

[470]

وقلت في اختصار المعنى الأول من هذه القطعة: [من الرجز المجزوء]

خانسوسُ فيه يُسرْفَعُ نُه خَيضِيباً يَلمَع(٥)

أنظرُ إلى المَنادِ والـ كحامل رُمحاً سِنا

وقال أيضاً: [من الطويل]

يُرفِّعُ من جُنح الدُّجنَّة أستارا له مُضرماً في رأس(٧) فانوسه نارا وصالاً وقد أبدى ليُرغبَ دينارا(^)

ألستَ ترى حُسنَ المَنار ونوره تراه إذا ما الليل جينٌ ١٦ مراقباً كصّبٌ بخَوْدٍ من بني الزُّنْج سامها

وقال أيضاً: [من الطويل]

على أنها من طيبها تفضل الدهرا(٩)

وليلةِ صَوم قد سهرتُ بجُنجِها

كذا في الأصول والفوات، وفي البدائع: قلباً. (1)

البدائع: يراعي الصبح، وفي الفوات: الشُّهب. **(Y)** 

البدائع والفوات: حَانَ. (٣)

البدائع: قريب. (1)

في البدائع والفوات: خضيب. (0)

البدائع والفوات: جَنَّ الظلام. (1)

نفسه: قلب، وقد سقط هذا البيت من ب **(Y)** 

**<sup>(</sup>A)** نفسه: لترغب.

نفسه: من طولها تعدل الدهرا. (4)

٦

17

10

من الشُّهْب قد أضحت مساميرُه تِبْرا لفانوسه والليل قد أظهر الزُّهْرا وحَيًّا بِهَا زَنجيةً وشَّحَت دُرَّا(١) حكَى الليلُ فيها سقفَ ساج مُسمَّراً وقام المنارُ المشرقُ اللون حاملًا كما قام رومي بكأس مُدامة

وحين صنعت هذه القطع، ندبت أصحابنا للعمل، فصنع شهاب الدين يعقوب: [من المتقارب]

من الجمو يسمدل أستمارة (٢) فللمُّب بالنُّور أقطارَه ظلام الدَّجَى للقيوى ناره(٣) مَ ورقاً غدا البدرُ قِسْطارَه / فتى قام ياصرف ديناره

رأينا المنار وجنح الظلام وحَلَّق في الجوِّ فانوسُه فقلت: المحلِّق قد شُبُّ في وخِلْتُ الشريّــا يــدأ والـنجــو وخملت المناز وفانوسه

[ - ٧٨ - ]

ודרוו

قال: وأنشدني ابن النبيه لنفسه(٤): / [من الخفيف]

حَبَّـذا في الصّيام مشذَّنَةُ الجـا

مع واللّيل مُسبلً أذياك صائداً واقفاً لصيد الغزاله خِلْتُهــا والفــانــوس إذ رفعتــه

قال: وأنشدني أبو القاسم ابن نفطويه لنفسه: [من البسيط]

يا حَبَّذا رؤيةُ الفانوس في شَرَف لمن يريد (٥) سَحُوراً وهو يَتَّقِلُ كأنما الليل والفانوس مرتفع(٢) في الجو أعور زَنجيّ به رَمّد

في الأصل: وحَيُّ.

<sup>(1)</sup> البدائع والفوات: رأيت. (1)

المصدر السابق: للقِرَى. **(T)** 

لم يردا في ديوانه. (1)

البدائع: لمن أراد. (0)

نفسه: متَّقِدٌ. (7)

قال: وأنشدني أيضاً لنفسه: [من الكامل]

نَصّبوا لِـواءً للسَّحـور وأوقـدوا

فكأنه شبًّابَةً (٢) قد قُمِّعَت

من فوقه(١) ناراً لمن يَتَرصُّدُ ذَهَباً فأوْمَت<sup>(٣)</sup> في الدَّجي تتشهَّد

قال: وأنشدني أبو يحيى السيولي (٤) لنفسه: [من البسيط]

وليلةٍ مثلَتُ أسدافُها لَعَساً (٥) واستوضحتْ غررٌ من زُهرها (٦) شَّنَبا ولاحَ كوكبُ فانوسِ السَّحور على حتى كـأنَّ دُجاهـا وهـو ملتهتّ

إنسان مقلتها النجلاء واشتهبا زَنجيَّةٌ حَمَلتُ في كَفَّها ذَهَب

وصنع أبو العِزِّ مُظَفَّر الأعمى وكتب بها إليّ (٧): [من الطويل]

على جامع ابن العاص أعلاه كوكب على رُمح ِ زَنجيّ ِ سِنانٌ مذهّب مع الليل تُلهِي كلُّ من يترقَّب وْطُـوْراً يحيِّيها بكـاسِ تَلَهَّب / بفانوس نارِ نحوها يتطلُّب إذا قَرُبَت منه الغزالة يهرب

أرَى عَلَماً للناس في الصوم يُنصَبُ وما هو في الظُّلْماء إلا كنأنَّـه ومن عَجب أن الشريّا سماؤها فىطورأ تحييه بباقية نسرجس وما الليلُ إلا قـابض لغـزالــةِ ولم أرّ صياداً على البُّعد قبلَه

قال: وأنشدني الشريف أبو الفضل جعفر لنفسه (٨): [من مجزوء الرجز]

صاريه لَـمّا اتَّـقـدَا في رأس رُمح عُقِدا

كأنما الفانوسُ في لِسواءً نسصرٍ مُسَدُّهَبُّ

> نفسه: في رأسه. (1)

البدائم والفوات: سَبَّابة، وكذلك في ب. (1)

> نفسه: وقامت. **(٣)**

البدائع: الستولي. (\$)

> نفسه: مُلِثَت. (0)

كذا في الأصل والبدائع، وفي الفوات: ثغرها. (7)

> راجع الأبيات في البدائع والفوات. **(Y)**

> > راجع: البدائم ۲۷۵.  $(\Lambda)$

[۲۲ب]

|     | 170                                                                                                                                                 | علي بن ظافر                                                                                                                                                                 |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|     |                                                                                                                                                     | ومن شعر ابن ظافر: [من الوافر]                                                                                                                                               |        |
| ٣   | تكَاملَ صَحْوُها في كل عينِ<br>بدَت فيه مسَامِرُ من لُجَيْنِ /                                                                                      | وقد بدت النجومُ على سماءٍ كَـسَـقـفٍ أزرقٍ مـن لأزَوَردٍ                                                                                                                    | [ب٩٧أ] |
|     |                                                                                                                                                     | ومنه: [من الكامل]                                                                                                                                                           |        |
| ٦ ٩ | فيه مَجرَّتُه كمثل المفرق<br>متصيداً حوت النجوم بزورق<br>وأَلاحَ نورُ تمامه بالمشرق<br>قد لاحَ في تجعيدِ كُمَّ أزرق<br>صانعها يولِّفُ بينها بالرثبق | والليلُ فَرْعٌ بالكواكب شائبٌ<br>ولَرُبَّما يأتي الهلالُ بسُحْرةٍ<br>حتى إذا هبّت على الماء الصَّبا<br>أبدَى(١) لنا علماً بهيجاً مُذْهَباً<br>وحكى بُرادة عَسْجدٍ قد رامَ و |        |
|     |                                                                                                                                                     | ومنه: [من الكامل]                                                                                                                                                           |        |
| ۱۲  | ضَحِكَت بدُرٍّ من قُدودِ زَبَرجَدِ<br>وتنَظَّمت من حول شَمْسَةِ عَسْجَد                                                                             | أنظر فقد أبدَى الأقاحي مَبسِماً<br>كَفُصـوص ِ دُرِّ لُطَّفَت أَجـرامُهـا                                                                                                    |        |
|     |                                                                                                                                                     | ومنه: [من الطويل]                                                                                                                                                           |        |
| 10  | كَحُمرةِ خَدِّ واخضِرارِ عِــٰدارِ /<br>من حنـانٍ تَحــايــا ســــاكنـــوه بنــــار                                                                 | , •                                                                                                                                                                         | [יירל] |
|     |                                                                                                                                                     | ومنه: [من الكامل]                                                                                                                                                           |        |
| ١٨  | جاء الغُلام لجمعه مُتَماثِـلا<br>ذَهَبٍ قنـاديلًا وذاك سَـلاسِـلا                                                                                   | أُنظر إلى النَّارَنْج ِ والطَّلْع ِ الذي<br>وكأنما النَّارَنْجُ قد صاغوه من                                                                                                 |        |

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبدا.

## (١١٢) أبو الحسَن الواسِطي

علي بن عاصم بن صُهيْ مولَى قريبة (١) بنت محمد بن أبي بكر الصّديق، أبو الحسن الواسِطي. ولد سنة خمس ومائة، وتوفي سنة إحدَى ومائتين. كان من أهل الدين والصلاح والخير البارع. منهم من تكلّم في سوء حفظه. ومنهم من أنكر عليه كثرة الخطأ والغلط. قال ابن حنبل: أما أنا فأحدِّث (٢) عنه. وقال محمد بن سليمان الباغندي: سمعت أبا علي الزمن يقول: رأيت النبي على وأبو بكر عن يمينه وعُمر عن يَساره وعثمان أمامه وعلي خلفه، حتى جاؤوا فجلسوا على رأبية، فقال النبي عنيه: أين علي بن عاصم على قلما رآه قبل النبي عنيه، ثم قال: أحييت سُنتي. قالوا: يا رسول الله، يقولون إنه أخطأ في حديث ابن مسعود «مَنْ عَزّى مُصاباً فلَه مِثلُ أَجره» (١٠). فقال: أنا حَدّثت به ابنَ مسعود. قال

<sup>(</sup>١) كتاب المجروحين لابن حِبَّان: غريبة.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ: فأخذت، وراجع: العلل لابن حنبل.

<sup>(</sup>٣) ب: علي بن عاصم بن علي بن عاصم.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٣/ ٣٨٥ رقم ١٠٧٣) في الجنائز بب ما جاء في أجر من عزَّى مصاباً، وابن ماجة (١٠٠٣) في الجنائز بب ما جاء في ثواب من عزَّى مصاباً. وقال الترمذي: هذا حديث غريب (أي ضعيف) لا نعرفه مرفوعاً إلاّ من حديث علي بن عاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفاً، ولم يرفعه. ويقال: أكثر ما ابتلي علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه.

<sup>111 -</sup> ترجمته في طبقات ابن سعد ۲۱۳/۷ (ولادته هنا سنة ۲۰۹ه) وهو مولى بني تميم، وطبقات خليفة ۲/۲۷ (رقم ۲۹۹۸) والتاريخ الكبير خليفة ۲/۳۷ (روفيات سنة ۲۰۰، والتاريخ الكبير للبخاري ج ۳/ق ۲/۲۹۰ - ۲۹۱، والمعارف لابن قتيبة ۲۱۵، وأخبار القضاة لوكيع (انظر الفهارس)، والضعفاء الكبير للعقيلي ۳/۲۵۰ رقم ۱۳۶۵، والجرح والتعديل ۲/۱۹۸ رقم ۲۰۹۱، والمحارف في الضعفاء لابن عدي ۵/۱۳۵۰ وسير ۲/۲۷۹، وتاريخ بغداد ۲/۲۱۱، والكامل في الضعفاء لابن عدي ۵/۱۳۵۰ وسير المحمل المنزي ۲/۲۷۹ - ۹۷۸، وسير اعلام النبلاء ۲/۶۹۲ - ۲۳۲ (مولده سنة ۲۰۱۵»، وميزان الاعتدال ۳/۳۲۳ رقم ۲۷۸۰، ودول الإسلام والعبر ۲/۳۲۱، والمخنى في الضعفاء ۲/۰۵، وتهذيب التهذيب ۲۸۸۲، ودول الإسلام ۱۲۳۲، والمغنى في الضعفاء ۲/۰۵، وتهذيب التهذيب ۳٤٤/۷ رقم ۲۷۵، والتقريب

17

10

[ ۱۹۹۰] الباغندي: فجئت إلى عاصم / بن علي بن عاصم سنة تسع عشرة ومائتين فحدّثته بذلك، فركب إلى أبي عليّ فسمعه منه. وتوفي ابنُ عاصم بواسِط، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجة.

## (١١٣) أبو القاسم الفَزاري

عليّ بن عامر بن إبراهيم بن العبّاس أبو القاسم الفّزاري..كان فَهِماً نِحريراً، [٧٦٠] حَسَن الخطاب، سَريعَ الجواب، فصيح اللسان حسّن البيان، له نظر / في اللغة، ومعرفة بالنحو وأخبار العرب. وهو من بيت شعراء: أبوه شاعر وجدّه شاعر وإخوتُه شُعراء. خرج مع أبيه إلى مكّة، وعاد إلى القيروان. ومن شعره: [من البسيط]

تلألا البرقُ عُلْوِياً له فَصَبا وجَد إِذْ جَدَّ في إيضاضِه طَرَبا سرَى بجودِ الدُّجَا وَهْناً فبيَّن من شَواردِ الليلِ ما أخفَى وما حَجَبا إِذَا استطلَّ على أرجاء مُؤْنَتِه حسبتَه لمعَ نارٍ طارَ فالتهبا كَأنَّ رجعَ سَناه وَهْو ملتهبُ فيها إشارة أيدٍ جَرَّدت قُضُبا يهدا فتلبسُ أقطارُ البلاد دُجاً حِيناً وتسْطَع أحياناً إذا اضطربا

# عليّ بن عَبَّاد (١١٤) أبو الحسَن الاصبَهاني

عليَّ بن عبَّاد أبو الحسن المستوفي من إصبَهان. كان أديباً فاضلاً شاعراً. قال القاضي يحيَى بن القاسم التكريتي: كان يحفظ كثيراً من الأراجيز والأشعار. حكى لنا أنه يحفظ جميع أراجيز العجّاج وولده رؤبة وجميع أراجيز أبي النجم العِجْلي، ١٨ وكنا نمتحنه ونطلب منه أن ينشدنا أراجيز على حروف المعجم. وكان ينشدنا على

٣٩/٢ رقم ٣٦٦، والجواهر المضية ٣٦٤/١ رقم ١٠٠٦، والنجوم الزاهرة ١٧٠/٢، وطبقات الحفاظ للسيوطي ١٣١ رقم ٢٨٥، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٥١/٢ رقم ٢٠٠٦، والشذرات ٢/٢، والاعلام ٢٩٧/٤.

17

10

أي حرف طلبنا منه. وكان يدخل على الوزير أبي المظفّر ابن هبيرة فيحترمه ويرفع مجلسه ويقول له إذا دخل: جاء رؤبة والعجاج. وكان يقول: أنا قادرُ على أن أَصَنّف غريبَ القرآن وأستشهدَ على كل كلمةٍ فيه من الأراجيور. وقال محبّ الدين ابن النجار: دحل بغداد وقرأ على أبي منصور الجواليقي قديماً، ثم دخلها ثانياً سنة خمس وخمسين وخمس مائة، / ومدح الوزير أبا المظفر ابن هبيرة [٦٨] وغيره، وما كان يمدح إلا بالأراجيز. وروى عنه أحمد بن طارق، ومن شعره:

أَمْ هـذه الكَواعبُ النَّواعِمُ يابابي من حُبَّها مُلازِم تعذبُ في وصالها المآثِم والشَّيْب خطب ليس مِنه عاصم(١) أَمِن أعادي أهلكَ الأكارِم /

أطالِعَتْنا بالظّباء جاسمُ سَفرنَ فانجابَ الظلامُ الظالمُ خَوْدٌ كَأَنَّ الطَّرْفَ منها الصَّارمُ غَيَّرها شَيْب برأسي باسم يا دهرُ كم أنتَ لمثلي غاشِمً

[ب٠٨٠]

# عليّ بن العَبَّاسِ (١١٥) أبو الحسَن النَّوبَخْتي

عليّ بن العَبَّاس النَّوبَختي (٢). كان وكيل المقتدر فيما يريدون بيعه من الضَّياع وحقً بيتِ المال. وكان فاضلًا أديباً شاعراً مُحسِناً راويةً للأخبار والأشعار. روى عن البحتري وابن الرومي، وتوفيّ سنة أربع وعشرين وثلاث مائة. كان مع جماعةٍ من

<sup>(</sup>١) ب: سقط عجز البيت، واستبدله الناسخ بعجز البيت التالي، في حين سقط صدر البيت الأخير أيضاً.

<sup>(</sup>٢) راجع اللباب ٢٤٠/٣.

<sup>112</sup> ــ ترجمته في أخبار الراضي بالله ٧٦، ومعجم الشعراء للمرزباني ١٥٥، ومعجم الأدباء لياقوت ٢٦٠ ــ ٢٦٧ ــ ٢٦٨ وفاته سنة ٣٣٩٩، واللباب لابن الأثير ٢٤٠/٣، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٣٣٨ رقم ١٤٥، وسير أعلام النبلاء ٣٢٦/١٥ رقم ١٦١، وأعيان الشيعة للسيد محسن الأمين ٢٨٠/٤١ رقم ٢٩٠٤، والاعلام ٢٩٧/٤.

أهله(٣) على سطح أببي سهل النُّوبَختي في ليلةٍ من ليالي النَّصف يشربون ومعهم إبراهيم بن القاسم بن زُرْزُر المغنِّي، وكان أمردَ حسَن الوجه. وكان في السماء غُيْم ينجابُ مرَّةً ويتصل أخرى، فانجابَ الغيمَ عن القمر فانبسط، فقال على بن العباس ٣ وأقبل على إبراهيم: [من البسيط]

> لم يطلُع البدرُ إلا من تشَوُّقِه إليكَ حتى يوافي وجهكَ النظرا ولم يتم البيت حتى غاب(١) القمر تحت الغيم فقال:

ولا تنغيَّبَ إلا عند خَجْلَتِه لما رآكَ فَولِّي عنكَ واستترا/ [۸۲ب]

وكتب لابن عمه أبي سهل إسماعيل بن علي النوبختي وقد شرب دواءً: [من المنسرح]

وقاتل الحادثات والعدم كيف رأيت الدواء أعقبَكَ الـله شفاء به من السَّقَم؟ (٢) حَــطَّت بقلبي ثِقْلًا من الْأَلَم إذا تخطُّت إليكَ نائبةً (٣) دفع أذي من عطائك العُظَم(٤) شربت هذا المدواء مرتجياً 

وكان ابنه مدبر دولة ابن رائق(٥).

والبدهر لا بُلد محدث طبَعاً

يا محيى العارفسات والكرم

ب: أصحابه. (1)

ذيل ابن النجار: استر. **(Y)** 

معجم ياقوت: وأعقبك. (٣)

> نفسه: لئن تخطت. (1)

ورد البيت في ياقوت: (0)

شربت فينها السدواء مسرتجياً دفسع أذى من عظامِسكَ العُسظُم انظر: تكملة تاريخ الطبري للهمداني ٩٩/١ ــ ١٠٦، وتجارب الأمم ١٩/٦ ــ ٢٦، (1)

والكامل لابن الأثير ٨ (انظر الفهارس) ١٧٤ ـ ١٧٨، ودائرة المعارف للبستاني ٨٦/٣ ـ . 47

17

10

[-/4.-]

## (١١٦) إبن الرومي الشاعر

عَلَي بن العبّاس بن جُريج أبو الحسّن ابن الرومي شاعر وقته، هو والبُحتُري في بغداد. توفي في حدود التسعين ومائتين (۱). كان شديد التطيّر أسبخ (۲) منهوماً (۳) في الأكل جُعَلِياً، فكان يغلقُ أبوابَه ولا يخرج إلى أحد خوفاً من التطيّر. فأراد بعضُ أصحابه أن يحضر إليهم في يوم أنس، فسيّروا إليه غُلاماً نظيفَ الثوب طيّب الراثحة حسن الوجه، فتوجه إليه، فلما طرق البابَ عليه وخرج له أعجبه حاله، ثم سأله عن اسمه فقال له: إقبال، فقال: إقبال مقلوبة «لا بقاء» ودخل وأغلق الباب. وجُهيّز إليه يوماً غلام آخر، وأزاحوا جميع ما يخشاه، فإذا خرج ومر معه، كان على بابه دكان خياط وقد صلب (٤) درابتي الباب وهو يأكل تمراً فقال: هاتان الدَّرابتان مثل: لا، وتمر هذا معناه: لا تمرّ، فرجع وأغلق الباب ولم يتوجه / إليهم.

(١) تراوحت وفاته بين سنة ٢٧٦ و ٢٨٣ و ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) في هامش ب: أصلع أسبخ.

<sup>(</sup>٣) أ، ب: منهمرأ.

<sup>(</sup>٤) ب: وكان خياط قد صلب. . .

<sup>110-</sup>ترجمته في مروج الذهب للمسعودي ١٨٤/٥ ـ ١٨٥، الأشباه والنظائر للخالديين (انظر الفهارس) ١٩٧١، ١٩٥١ م ١٩٠١، و١٩٠١، ١٩٠١، وجمع الشعراء للمرزباني ١٤٥ ـ ١٤٧، والمؤسح ١٤٥٠ والفهرست لابن النديم ١٦٠، وديوان المعاني للعسكري (راجع الفهارس)، وخاص الخاص للثعالبي ١٠٥ ـ ١٠٣، ورسالة الغفران للمعري ٢٦٥ ـ ١٠٤ ورسالة الغفران للمعري ١٩٥١ و والفيا، والمنتظم ١٥٥٥ ـ ١٦٥ ـ ١٩٥١ وسواها، والمنتظم ١٥٥٥ ـ ١٦٥ ـ ١٩٥١ ووفيات سنة ١٩٨٣، والعمدة لابن رشيق (في صفحات متفرقة)، وتاريخ بغداد ١٩/١٧٧ رقم ١٩٨٧، ووفيات الأعيان لابن خلكان ١٨٥/٣ رقم ١٩٦٤، وسير أعلام النبلاء ١٠٨/١ ـ وم عملا التنصيص للعباسي ١٠٨١ ـ وم ومعاهد التنصيص للعباسي ١٠٨١ ـ ١٩٠، وثمة ترجمة له ضافية في دائرة معارف البستاني ١١٨، وشذرات الذهب ١٨٨١ ـ ١٩٠، وثمة ترجمة له ضافية في دائرة معارف البستاني ١١٨١، وأعيان الشيعة للسيد الأمين ١٨١٨ ـ ١٢٠، ومن حديث الشعر والنثر لطه حسين ١٣١ ـ ١٥٠، والفن ومذاهبه لشوقي ضيف ٢٧٠، ومجلة الكتاب ١٨٦١، والأعلام ١٩٧١. وقد كتبت عنه في العصر الحديث دراسات عديدة على سبيل المثال لا الحصر، للعقاد والبستاني وشلق ومارون عبود والمازني وشوقي ضيف وسواهم.

وقد تقدم في ذكر الأخفش على ما يتعلق بابن الرومي معه في الطيرة وعبثه به (۱).
وكان سبب موته أن الوزير أبا الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب
[٦٩] يخاف هجوه وفلتات لسانه بالفحش، فدّسً عليه / ابن فرَّاش فأطعمه خُسْكنانَجة ٣
مسمومة وهو في مجلسه، فلما أكلها أحسً بالسَّم [فقام،](٢) فقال له الوزير: أين
تذهب؟ فقال: إلى الموضع الذي بعثتني إليه، فقال له: سَلَّم على والدي، فقال:
ما طريقي على النار. وخرج من عنده وأتى منزله وأقام به أياماً ومات.

وكان وَسِخَ الثوب، قال أبو عثمان الناجم: دخلت على ابن الرومي أعوده فوجدته يجود بنفسه، فلما قمت من عنده قال لي (٣): [من الوافر]

أبا عثمانَ أنت حَميدُ قومِكْ وجُودُكَ للعشيرة دون لَـوْمِكْ تـروُدُ من أخيك فـما أراهُ يَـراكَ ولا تراه بعـد يَـوْمِك

وقيل أن الطبيب كان يتردد إليه و يعالجه بالأدوية النافعة للسم ، فزعم أنه غلط عليه في عُقار ، فقال إبراهيم بن محمد بن عرفة [الأزدي] المعروف بنفطويه : رأيت ابن الرومي يجود بنفسه فقلت له: ما حالك؟ فأنشد (٤): [من الكامل]

غَلِطَ الطبيبُ عليَّ غلطةً مُورِدٍ عجزَت مَواردُه عن الإصدارِ<sup>(٥)</sup> والناسُ يَلحَون الطبيبَ وإنَّما غلطُ الطبيب إصابةُ المِقدار<sup>(١)</sup>

وابن الرومي من الشعراء الفحول المطوِّلين الغُوَّاصين على المعاني. كان إذا

(١) راجع ترجمة الأخفش رقم ٨٥ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>۲) راجع تربه الاحمال رقم قار من عدا العداد (۲)
 (۲) الزيادة من ابن خلكان.

<sup>(</sup>٣) ورد البيتان في معظم المصادر.

<sup>(</sup>٤) انظر البيتين في وفيات الأعيان ٣٦١/٣، والديوان ١١١١، وزهر الأداب ٢٢٧/١، ومعاهد التنصيص ١١٨/١.

<sup>(</sup>٥) الديوان: عجزت محالته.

<sup>(</sup>٦) نفسه وتاريخ بغداد: خطأ الطبيب، ومعاهد التنصيص: غلط الطبيب إصابة الأقدار. وقال الجهشياري في والوزراء والكتاب، سرق ابن الرومي هذا المعنى من قول علي بن أبي طالب وإذا تقضت المدة كان الهلال في العدّة».

أخذ المعنى لا يزال يستقصى فيه حتى لا يدَع فيه فضلةً ولا بقيّة. فربما سَمَّج بعض الأوقات. ومعانيه غريبة جيِّدة، وكان إذا أعجبه المعنى كرَّره في عدة مواضع في قوافٍ مختلفة، وقال الخالديان: لم نَر كابنِ الرومي إذا انفرد بالمعنى جوَّده، وإذا تناوله من غيره قَصَّر فيه. قلت أنا: العِلَّة فيه أنه شاعر فَحْل، فإذا أخذ بِكْراً جَوَّده وأتى فيه بأجود ما يقال، وهو / لا يأخذ إلا من فحل مثله، ويكون ذلك قد أخذ [٦٩٠] المعنى بكراً فذهب بجيده وترك رويَّه. وقد بالغ ابن سناء الملك رحمه الله حيث أجاب القاضى الفاضل وقد أمره باختيار شعر ابن الرومي، فقال:

وأما ما أمر به في شعر ابن الرومي فما المملوك من أهل اختياره، ولا من الغواصين الذين يستخرجون الدرَّ من بحاره، لأن / بحاره زَخَّارَة، وأسوده زَآرَه، [ب٨أ] ومعدن تبره مردوم بالحجارة، وعلى كل عقيلةٍ منه ألف نقاب بل ألف ستارة. يُطمِع ويثويس ويوحِش ويؤيس، وينير ويظلم، ويصبيح ويعتم شَذَرَه وبَعَره، ودرَّه وآجُرَّه، ويُويْ تجانبها السَّبَّة، وصُرَّة بجوارها قَحْبَة، ووردة قد حَفَّ بها الشوك، وبراعة قد غطّى عليها النوك. لا يصل الاختيار إلى الرُطبة حتى يخرج بالسلّى، ولا يقول عاشِقُها: هذه المُلَح قد أقبلت حتى يرى الحُسْنَ قد تولّى. فما المملوك من عاشِقُها: هذه المُلَح قد أقبلت حتى يرى الحُسْنَ قد تولّى. فما المملوك من جهابذته، وكيف وقد تفلّس فيه الوزير، ولا من صيارفته ونُقَّاده. ولو اختاره جرير لأعياه تمييز الخيش من الوشي والوبر من الحرير.

حكى ابن رشيق وغيره أن لائماً لام ابن الرومي فقال له: لِمَ لا تشبّه كتشبيهات ابن المعتز وأنت أشعر منه؟ قال له: أنشدني شيئاً من قوله الذي استعجزتني في مثله، فأنشده قوله في الهلال: [من الكامل]

وَانظُرْ إليه كــزورقِ من فِضَّةٍ قد اثقلَتْه حُمولَةً من عَسِرِ(١)

 <sup>(</sup>۱) ديوان ابن المعتز ١٨٥/٢، أما البيت الأول فهو:
 أهــلاً بِـفــطرٍ قــد أنــار هِــلالــه فــالان فـاغــد عـلى المــدام وبكّـر

فقال له: زدني، فأنشده قوله(١): [من مجزوء الرجز]

كَأَنَّ آذَرْيونَها والشمسُ فيها كالِيَهُ مُداهِنٌ من ذَهَبِ فيها بَقايا غَالِيَه /

[14.]

فصاح: واغَوْناه، تالله ﴿لاَ يُكلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها﴾ (٢)، [ذاك] (٣) إنما يصف ماعونَ بيته، لأنه ابن خليفة، وأنا أيَّ شيءٍ أصف؟ ولكن انظروا إذا أنا وصفت ما أعرف، أين يقع قولي من الناس، هل لأحدٍ قَطُّ مثل قولي في قَوس ٢ الغمام، وأنشد (٤): [من الطويل]

وَسَاقٍ صَبِيحٍ للصَّبوحِ دَعَوتُه فَقامَ وفي أَجفانِه سِنَةُ الغَمْضِ يطوفُ بكاساتُ العُقار كأَنجُم (٥) فمن بينِ مُنْقَضٌ علينا ومُنْفَضُ (٢) وقد نشرَت أيدي الجنوب مَطارِفاً (٧)

على الجوِّ دُكْناً والحواشي على الأرض(^)

يُطرُّزُهما قَموسُ السَّحمابِ بهاخضرٍ

على أحمرٍ في أصفرٍ فوق مبيضً (٩)

كأذيال ِ خَوْدٍ أقبلت في غَلائل مصبّغةٍ والبعض أقصَرُ من بعض

(١) الديوان ٢/٤٨٤.

(٢) تضمين للآية الكريمة من سورة البقرة ٢٨٦/٢.

(٣) الزيادة من معاهد التنصيص.

(٤) راجع الأبيات في الديوان ١٤١٩/٤، ومعاهد التنصيص ١٠٩/١، والعمدة لابن رشيق ٢٧٥/٢، والأبيات ٣ ــ ٥٥، في حين نسبها الثعالبي في يتيمة الدهر ٢٣/١ لسيف الدولة الحمدان.

(٥) الديوان: بكاسات علينا.

(٦) نفسه بين منقض ومن غير منقض.

(V) العمدة: أيدي السحاب.

(٨) الديوان: دُكناً وهي خُضْر على الأرض.

(٩) نفسه: بحمرةٍ على أخضرٍ في أصفرٍ وَسْطَ مبيضً. وقد ورد باشكال مختلفة في العمدة واليتيمة ومعاهد التنصيص.

وقولي في صانع الرقاق(١): [من البسيط]

[ب۸۱ب]

يدحوالرُّقاقة مثلَ اللَّمْح بالبصَرِ (٣) / وبين رؤيتها قَوْراءَ كالقمر (٤) في صفحةِ الماءيُلقِي فيه بالحَجر (٥)

لا أنسَ لا أنسَ خبَّازاً مررتُ به(۲) ما بين رؤيتها في كفَّـهِ كُـرَةً إلَّا بمقــدارِ مــا تنــداحُ دائــرةً

وزاد أبو بكر النحوي أنه أنشده في قالي الزَّلابيّة(١): [من البسيط]

روحي الفداءُ له من مُنْصَبِ تَعِبِ(٧) في رِقَّةِ القِشرِ والتجويفُ كالقصَب كالكيمياء التي قالوا ولم تُصِب فيستحيلُ شَبابيكاً من الذهب(٨)

ومُستقرَّ على كرسيِّه تَعِب رأيتُه سَحَراً يقلي زَلابيةً كأنما زَيتُه المغليُّ حينَ بَدا يُلقي العَجينَ لُجَيْناً من أنامله

[۷۰ب

ومن قصائده الغُرّ قولُه /: [من الطويل]

بكيتَ فلم تترُكْ لعينيكَ مدمَعا(١) زماناً طَوى شرخَ الشبابِ فَودَّعا

(۱) الديوان ۱۱۱۰/۳، والعمدة ۲۲۵/۲، وجمع الجواهر ۲۹۰، وسمط اللآلي ٤٤٢، وتاريخ بغداد ۲۳/۱۲، والذخيرة ۲/۰۰، ومعاهد التنصيص ۱۰۹/۱ وخزانة الأدب للحموي ٤٩٤.

(٢) الديوان: ما أنسَ لا أنسَ، وفي رواية ابن حجة الحموي: لم أنس بالأمس.

 (٣) نفسه: وشك اللمح، وسمط اللآلي: وشك اللحظ، وشرح الشريشي للمقامات: الزقاق كَدَحُو.

(٤) العمدة: زهراء، والشريشي: نوراء.

(٥) تاريخ بغداد: في حَومة الماء، ومعاهد التنصيص: في جُمَّة الماء.

(٦) راجع الأبيات في الديوان ٣٥٣/١، ونفحات الأزهار للنابلسي ٢٦٧، ومعاهد التنصيص ١٠٩/١.

(٦) الديوان: نُصب.

(V) الديوان: شبابيطاً.

(٨) الديوان: لعينك، وراجع القصيدة في الديوان ١٤٧٣/٤ ـ ١٤٨٠.

#### منها:

أعاذلُ إِن أعطِ الزمانَ عِنانَه سَقَى اللَّهُ أياماً مضت وليالياً ليالي حسابها(٣) ليالي وسابها(٣) ليالي لونازعتها رجع أمسها(٩) وقد أغتذي للطير والطير هُجَّعُ يخلَيْنِ تَمَّا بي ثلاثة إخوة يخلَيْنِ تَمَّا بي ثلاثة إخوة كمنطقة الجوزاء لاحت بسُدْقة (٧) كأنيَ ما رَوَّحت صَحْبي عشية إذا رَنَقت شمسُ الأصيل وَنَقَضت ووَدَّعت الدنيا لتقضي نحبها وودَّعت الدنيا لتقضي نحبها

فقد كنت أثني منه رأساً وأخدما(١)
تقطّع من أسبابها ما تقطّعا(٢)
بُلَهْنِيَةٌ أقضي بها العمر أجمعا(٤)
ثنت جِيدَها طَوْعاً إليَّ لترجعا
ولو عَلِمت(١) مَغدايَ ما بتنَ هُجُعا
جُسومُهم شَتَّى وأرواحُهم معَا
بعقْبِ غَمام عَمَّها ثم قَشْعَا(٨)
بساحل مخضر الجنابَيْن مُتْرعا(٩)
على الأُفُق الغربيِّ وَرْساً مُدَعدَعا(١١)
وسَرُك باقي عمرها فتسعسعا
وقدوضَعتخداًعلى الأرض أضرَعا(١١)

- (١) هذا البيت هو التاسع حسب رواية الديوان.
  - (٢) في الديوان ورد كما يلي:

سقى اللَّهُ أوطاراً لنا ومآرباً تقطُّع من أقرابها ما تقطُّعا

- (٣) الديوان: تُنسيني.
- (٤) بأمنية، وفي الديوان: بها الحول.
- (٥) في الديوان: نازعته. أمسه. ثنى جيده، وترتيب البيت هو العاشر في القصيدة.
  - (٦) نفسه: أوجست.
  - (٧) نفسه: بسُخْرَةٍ.
  - (A) نفسه: غمام لاثح ثم أقشعا.
  - (٩) نفسه: نُساجلُ غضرُ، إ وفي ب: مسرعا.
- (١٠) الديوان: مُذعذعا، ومعاهد التنصيص وزهر الأداب: مزعزعا، وفي شرح الشريشي: إذا رتَّعت شمسُ الأصيــل وقيضت عــلى الأفق الغربي وَرْسـاً مرصَّعا وانظر: زهر الأداب ٧٤٧، وسمط اللآلي ٤٨٦/١، وابن الشجري ٢١٧، ومعاني العسكري ٣٦١/١.
  - (١١) الديوان: إلى الأرض.

٦

1 4

[ب۲۸أ] rivij

توجّع من أوضابها ما توجّعا كما اغرورقت عينُ الشُّجيُّ لتدمَعــا من الشمس فاخضر اخضر ارام شُعْشعا كَراها قَذاها لا تلاومُ(٢) مضجَعا خرائطَ حُمراً تحمل السُّمُّ مُنقَعا / ودائعَهُم إِلَّا لأنْ لا تُضَيِّعــا(٤) / من البُندُق الموزون قَلَّ فَأَمتَعا(٢) حقائبَ أمثالي ويذهبنَ ضُيُّعا وحُسْبَانُها المكذُوبُ تَر تادُ مصرَعا(٨) إلى موقف المرْمَى وأقبلْنَ بُـرِّعا(١) إلى مَو قف(١٠)الانصاف سُوقاً وأَذرعا بمجدولة الأقفاء جَدْلًا موسّعا(١١) فخَرَّت سُجوداً للرُّماةِ ورُكَّعا(١٢) على كلِّ شعب جامع فتَصَدُّعا

وحُسْبانُها المكذوبُ يسرتاد مسرتعا

كما لاحظَت عُوَّادها عينُ مُدنَفٍ وظَلَّت عُيونُ النُّورِ تخضَلُّ بِالنَّدي وقد ضَربت في خضرة النَّوْر صُفْرةُ (١) كأنَّ جفوني لم تَبت ذاتَ لَيلَةِ فشاروا إلى آلاتهم فتقللوا مُثقَّفةٌ ما استَودع القومُ مثلَها (٣) محمَّلة زاداً قليلاً مناطَّه(٥) [نكير لَئِن كانت ودائع مثلها](٧) هنالك تغدو الطيرُ ترتادُ مَرتعاً فللَّهِ عَيْنٌ مَن رآهم إذا انتهَـوا وقيد وقفوا للحانيات وشَمَّه وإ وقمد أغلقُوا عقمد الثلاثينَ منهُمُ وَجَدَّت قِسِيُّ القَوم في الطير جدَّها هنالك تُلقى الطيرُ ما طُيُّرتْ به

> الديوان: خضرة الروض. (1)

هنالك تغدو الطئر تبرتباد مصبرعياً

نفسه: ولله عينا، فأقبلن نُزُّعا. (4)

نفسه: تلائم. **(Y)** 

الديوان: منمقة. (٣)

الديوان: إلَّا لِكُي لا... (£)

الديوان خفيفاً . (0)

نفسه: وأقنعل (7)

ما بين الحاصرتين أضيف من الديوان، وكان فراغاً في أ و ب. **(Y)** 

في رواية الديوان: **(**A)

<sup>(</sup>١٠) نفسه: لَفُنَّ إلى الإنصاف.

<sup>(</sup>١١) نفسه: مَوَشَّعا.

<sup>(</sup>١٢) نفسه: فظلَّت.

فَظُلُّ صِحابي ناعمينَ ببؤسِها طَراثـح من سُودٍ وبيض نواصـع فكم ظاعن منهن مُزمع ِ رحلةٍ كأنَّ لُبابَ التُّبْرِ عند انتِصابِها(٣) كأنَّكَ إِذْ أَلْقِيتَ عنها ثيابَها(٤) كــأنَّ قَراهـا والفُروز التي بــه مَذرّ سحيق الورس فوق صَلايَة لها أوَّلُ طَوْعُ السِدينِ وآخِرُ ولا عَيبَ فيها غيرَ أَنْ نَـذيرَها على أنها مكفُولَةُ الرِّزقِ ثَقْفَةٌ مُتاعُ لراميها الرمايا كأنّما تَوْوِثُ بِهِا قد أَكسَبتُكُ وغادرَت لها عَولَـةً أولَى بها من تُصيبُـه وما ذاكَ إلا زَجرُهـا لبناتهـا تُقلُّبُ نحوَ الطُّيْرِ عَيناً بَصِيرةً

وظَلَّت على حوض المنيَّة شُرُّعا تُخالُ أديمَ الأرض منهن أبقعا يُشتِّت من ألَّافها ما تَجمَّعا(١) ٣ قصَرنا نَواهُ بعدما كان أزمعا(٢) جَرى ماؤه في لِيطها فتربّعا سَفَرتَ به عن وجه عذراءَ بُرقُعا ٦ وإنْ لم تجدُّها العَينُ إلا تَتَبُّعا يُخالطُه من أرجُل العمل أكرُعَا(٥) إذا سُمته الإغراق فيها تمنّعا ٩ يَروعُ قلوب الطُّيرِ حتى تَضَعضَعا(٦) وإنْ راعَ منها ما يَروعُ فأَفزعا(٢) / دُعاها له داعى المنايا فأسمعا(٨) 11 من الطيرِ مفجوعاً بـ ومفجّعا وأَجدَرُ بالإعوالِ من كان مُوجَعا(٩) مخافَة أن يذهَبْنَ في الجو ضُيُّعا 10

كَعينِكَ بل أَذكَى ذكاءً وأسرعا /

أدبُّ عليها دارج اللذرِّ أكرَعا

[ب٨٢ب]

[441]

الديوان: نؤلف. نشتت. (1)

نفسه: دون ما. **(Y)** 

نفسه: انتضائها. (٣)

نفسه: تراك إذا ألقيت عنها صبيانها، ويعتريه هنا شيء من الاضطراب. (1)

في رواية الديوان: (0) منزَرُّ سَحيق النوَرْس فنوق صلاءَةٍ

الديوان: تَصعصَعا.

<sup>(7)</sup> نفسه: وأفزعا. (V)

نفسه: متاح. **(A)** 

الديوان: ما تصيبه. (4)

۲۱ = ۲۱ الوافي بالوفيات

كتمثال بيت الوَشْي حِيكَ مُربَّعا(۱) يمر مروراً بالفضاء مشيَّعا(۲) فتلحقُه الأخرى مَروعاً مُفَرَّعا له ما يوازيه من الأرض مَصْرَعا إذا ما علا رَأْدُ الضحي فترفعا(۳) ليحضر وفداً أو ليجمع مجمَعا على لُجَّةٍ بِدْعاً من الأرض مُبدعا(۹) بخضراء من مَحْض الحرير مقنَّعا(۱) بخضراء من مَحْض الحرير مقنَّعا(۱) مَناع ، وإن كانت يدُ اللَّهِ أصنَعا صَناع ، وإن كانت يدُ اللَّهِ أصنَعا كَانُ حِجاجَيه بفَصَّين رُصِّعا(۱) كان عروس بالثريا مقنَّعا(۱)

مسربعة مقسومة بشبابها تقاذف عنها كلما ساء حذرة فإن أخطأته استوهلته لأختها وإن ثقِفته أنف ذته وقدرت كان بنات الماء في صرح متنه زرابي كشرى بئها في صحابه (أ) ثريك ربيعاً في خريف وروضة وأخضر كالطاووس يُحسبُ رأسه كملعقة الصيني أحكمها يدا(١) كملعقة الصيني أحكمها يدا(١) ومن أعقف أخذاه مِنقارُه اسمه مُطرَّف أطراف الجناح تخاله (١١)

هذه القصيدة العينيَّة طويلة اختَرت منها هذا الذي أُثبته، ومن / قصائده الغُرِّ [٢٧أ]

(١) نفسه: بشباكها.

(٢) كل ملساة حدرةٍ، وفي ب: خدره، بالقضاء.

(٣) الديوان: رَوْقُ الضَّحى، وفي رواية: إذا ما الضحى في يوم دَجْنِ ترفُّعا.

(٤) اليتيمة: في صحونه.

(°) الديوان: من الأمر.

(٦) نفسه: من حُرُّ الحرير.

(Y) نفسه: متنه.

(٨) نفسه: أخدمها يد. . . صناعا، وفي رواية أخرى: أحدثها له صناع.

(٩) الديوان: وعينين حمراوين.

(١٠) نفسه: بديع الخلق.

(١١) نفسه: كأنه.

(١٢) نفسه: بالخضاب، وفي ب: مقمعا.

قوله في عبد الملك بن صالح الهاشمي، ويذكر الجارية السوداء وأبدع في أوصافها منها(١): [من المنسرح]

تَبِارِكَ اللَّهُ خِالِقُ الكَومِ السبارع من حَمْاًةٍ ومن عَلَقٍ ٣ كالبدر يجلو جوانب الغسّق(٢) مثلُ زمانِ الربيع ذي الْأنَق أَبِلَقِ بِينَ الجِيادِ بِالبَلَقِ وأنتَ منها بمجمع الطُّرُق(٣)

ماذا رأيناه في جَناب فتيَّ أزمائيه كيلها ينائيله أشهر في الناس بالجميل من ال تركت فيك المني مفرقة

من قوم عاد عظيمة الجِلَق(٤) نَشْرِ الخُزامَى وصُفْرةِ الشَّفَق(٥) لدَى دِنانِ كأنها جُنَتُ تَلقَــاكَ في رقّـةِ الشــراب وفي

#### منه\_ا(٦):

[ب٨٣]

في ولا كُلفَة ولا بَهَ ق 14 فُلْح الشُّفاهِ الخبائث العَرَقِ / شماوَيْن مُستعجلين في طَملَق فَرّاء، أو لِين جَيِّد الدَّلَق 10

سُوداءُ لم تنتسِب إلى بَرَص الشُّ ليست من العُبُّس الأكُفِّ ولا الـ تجرى ويجرى رسيلها معها

في لِين سَمُّـورةٍ تخيُّرهــا الــ

راجع الأبيات في الديوان ١٦٥٣/٤ «وهي مطلع قصيدة طويلة تبلغ ٧٧ بيتاً، وأورد زهر الأداب (٢/٩/١ ــ ٢٣٢) قسماً منهاً، وراجع شرح المقامات للشريشي ١/١٣٠، والذخيرة لابن بسام ١/١٢٥، ونهاية الأرب ٣٨/٢، وأخبار أبـي تمام للصولي ٢٤، وجمـع الجواهر . 174

- الديوان: رعيناه، غواشي الغسق. **(Y)** 
  - سقط في رواية الديوان. (٣)
- الديوان: على دِنانٍ، والبيتان هما السابع والثامن والثلاثون من القصيدة. **(**£)
  - نفسه: يلقاك. (0)
- راجع الأبيات في الديوان وهي تمثل على التوالي ٤٤، ٥٥، ٧٥، ٤٧، ٤٩، ٥٠، ٥٥، (7) ٥٩، ٦٦، ٦٨، ٧١ من القصيدة.

٩

14

10

أَوفَى عليه نُهدود مُعتنق(١) مؤتَـزَرِ مُعجِب ومنتطق(٢) ومن نسواحی ذُراه فی وَرَق(٣) صِبغة حَبِّ القلوب والحدق / أبصار يُعنقن أيَّما عَنَق(٤) من ثغرها كاللآليء النَّسق(٥) ليل تفرّى دُجناه عن فلق(٦) من قلب صَبّ وصدر ذي حَنَق(٢) ما ألهبت في حَشاه من حُرَق(^) تزداد ضيقاً أنسوطة الوقق طُسوبَى لمفتساح ذلسك الغَلَق أزْمٌ كازم الخِناق بالعُننق كالسيف يغري مُضاعف الحلق أسود والحقّ غير مختَلق(٩) خر الأماديع لا من الخِرَق(١٠) ـــوهم، ولم تُختبَر، ولم تُذَق(١١)

هَيفاءُ زِينت بخمص مُختصَــر غُصُن من الأبنوس رُكّب في يهتَــزُّ من نـاهِــدَيــه في ثمَــرِ أكسبها الحبُّ أنها صُبغَت فانصرفت نحوها الضمائر والم يفتر ذاك السواد عن يَقَق كأنها والمزاح يضحكها لها حِرُ تستعير وَقُدتنه كأنما حرة لخايره يزداد ضيقاً على المراس كما يقول من حدّث الضمير به: ليه إذا منا القُمُندُ خاليطه أُخلِقُ بها أن تقوم عن ذكر إن جفونَ السيوف أجودَها خذها أبا الفضل كُسُوةً لك من وصفتُ فيها الذي هويتُ على الـ

(۱) الديوان: بخمص محتضن:

[۷۲ب]

<sup>(</sup>٢) نفسه: أَلَفَ من.

<sup>(</sup>٣) نفسه: دواجي ذراه.

<sup>(</sup>٤) نهاية الأرب: فأقبلت... يعبقن أيما عبق، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) النهاية: في ثغرها.

<sup>(</sup>٦) نفسه: عن غَسَّق.

 <sup>(</sup>٧) نفسه: لهاهَنَّ، وانظر بعض الاختلافات في محاضرات الأدباء والذخيرة.

<sup>(</sup>٨) في الأصول: حساه.

<sup>(</sup>٩) الديوان: أكثرها.

<sup>(</sup>۱۰) نفسه: حُرُّ.

<sup>(</sup>١١) انظر وجوهاً أخرى للبيت في زهر الآداب والذخيرة ومسالك الأبصار.

حاشا لسوداء منظر سكنت يا لكِ من خِلعةِ تشُفُّ أخا الضُّ

ومنه: [من الخفيف]

يـا ابن وهبِ كسـوتَني طيلسانــاً تستطيل الفزور طولاً وعرضاً

ومنه (٣): [من الكامل]

يا من يُسائِل عن عشيرة خالِدٍ فمتى هجوت أبا الوليد هجوتهم

ومنه(٤): [من الوافر]

ألا يا هندُ هل لك في قُمُدِّ فَمَن يَـرَّه يَبُـولُ يقـول: أنثي(٥)

ومنه، وهو غريب<sup>(٧)</sup>: [من الطويل] تَــوَدُّدتُ حتى لـم أَدَعْ مُتَــودُّداً كَأَنِّي أستدعى بك ابن حَنِيَّةٍ

داركَ إلا من مُخبر يقق(١) ـغن ولا تستشف عن خُرَق(٢)

يُزرع الرَّفُو فيه وهـو سِباخُ فيمه حتى كأنهن رخماخ

الناسُ كلُّهمُ عشيرةُ ذاكا/ وهَجوت في عُرْض الهجاء أباكا

غَليظِ تفرحينَ به متين

هـوَى من قرجها ثلثا جنين(٦)

وأَفنيتُ أقلامي عِتاباً مُسردُدا(^) إذا النَّزْعُ أدناه من الصدر أبعدا(٩)

> زمر الأداب: ذراك، إلا عن. (1)

الديوان واهأ لها خِلعةً، عن حَرق. **(Y)** 

> الديوان ٥/١٨٥٢. (4)

الديوان ٢٤٣٦/٦، والبيتان هما الأول والرابع من مقطوعة رباعية، والبيتان الآخران هما على ب (£) التوالى:

من الفينان منقطع القرين يَشُكُ بِهِ حَشَاكِ عَلَامُ نَيْكِ تُلكُدُ بالقُمُدِ العَرْدِ حتى تألُّت بغتاة قبلَ اليقينَ

الديوان: يخَلُّه. (0)

> نفسه: بدا. (7)

الديوان ٢/٠٧٠، وزهر الأداب ٦٩٤. (Y)

الديوان: وأمللت، وزهر الأداب: وأتعبت. (4)

> نفسه: استدنى، إلى الصدر. (9)

14

٦

ومنه(١): [من الخفيف]

وشمسول أرقها السدهسر حتى وردة اللون في خدود الندامي

ومنه(٢): [من الطويل]

كان رُنُوَّ الشمس حين غروبِها تَخاوصُ عينٍ بين أجفانها الكرَى

ومنه (٥): [من الطويل]

أَتيتُكَ في عرضٍ مَصُونٍ طَويتُهُ ومثلُكَ من لم يُلْقُ في ثوبِ بِذْلَةٍ

ومنه (٦): [من الكامل]

آراؤكم ووُجـوهُكم وسُيـوفكُم منها مَعالم للهـذى ومَصابحٌ

ومنه (٧): [من الوافر]

صُـدورٌ فوقهنَّ حِضاقُ عـاج

ما يُموارَى أقسذاءهما بلَبسوس ِ وهي صفراء في خدود الكؤوس

وقد جَعلَت في مَجنح الغرب تَمرضُ (٣) تَرنَّقَ فيها النومُ ثم تُغَمَّض (٤)

ثَلاثينَ عاماً فهو أبيضُ ناصِعُ ولا مَلْبَسٍ قد دنَّسَتْه المطامع

في الحادثات إذا دَجَونَ نُجومُ

تجلو الدُّجَى والْأخرياتُ رُجوم /

وَتُغَـرُ زانـه خُسْنُ اتِّساقِ(^)

(١) الديوان ١١٩٨/٣ وهي مقطوعة من سنة أبيات.

(٢) الديوان ١٤١٨/٤، ومحاضرات الأدباء ٢/ ٢٤٥.

(٣) الديوان: كأن خبوة الشمس ثم غروبها، وشرح الشريشي: جنوح، ومحاضرات الأدباء:
 - خُنُو، وفي ب: تومض.

(٤) الديوان: مس أجفانها، يرنق.

(٥) راجع البيتين في الديوان ٤ /١٤٦٨ ضمن قطعة من ثمانية أبيات.

(٦) انظر: الديوان ٦/٥٤٣، وفيات الأعيان ٣٥٩/٣.

(٧) راجع: الديوان ١٦٥٢/٤، وشرح الشريشي ٣٥٦/٢، وجمع الجواهر ١٣٧، وهما الأول والثاني من مقطوعة رباعية.

(A) الديوان: وحَلي زانه، وفي الشريشي: ودرّ.

[۷۳ب

|    | أهذا الحَلْيُ من هذا الحِقاق(١)؟                                                           | يقول الناظرون إذا رأوه:                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣  | فتطاردي لي بالوصال قليلا<br>لا تكثري ليس الخليلُ خَليلا/<br>من لَـلَّةٍ حتى يُصيبَ غـليـلا | ومنه: [من الكامل] لولا اطِّرادُ الصيلِ لم تكُ لَـلُةً [ب٤٨أ] ودَعي الزيارةَ دون من أحببته هذا الشرابُ أخو الحياة ومالَه         |
| 7  | ورَاعَهما مني مَفارِقُ شِيبُ<br>تُسراعانِ مني إِنَّ ذا لَعجيب                              | ومنه وهو مخترع: [من الطويل]<br>أقول: ومَـرَّت ظُبيتـــانِ فصَــدَّتـــا<br>أأطيشُ ما كانت سِهامي عنكما                          |
| 4  | كِـــلانـــا منــه ذو قَلبٍ مَـــرُوعٍ<br>بــل افتَـرَّتْ جفــونٌ عن دمــوع                | ومنه وهو غريب <sup>(۲)</sup> : [من الوافر]<br>تَـــلاقَــيــنــا لِـقـاءً لافـــتــراقٍ<br>فمــا افتَـرَّتْ شفــاهٌ عن ثُغــورٍ |
| 17 | كسلًا لقد أمسَى من الأَفرادِ<br>أن لا أُنوِّهها عن الأَنْداد <sup>(٤)</sup>                | ومنه(۳): [من الكامل]<br>أصفُ الحبيبَ ولا أقــولُ كـأنّــه<br>إني لَأَسْتَحْيِي مَحــاسنَ وجهــه                                 |
| 10 | ولبستُ فيه العيشَ وهو جديدُ<br>وعليه أغصان الشباب تميدر/ <sup>(٦)</sup>                    | ومنه (٥): [من الكامل]<br>بلد صَحبت به الشبيبة والصِّبا<br>[ألاً] فإذا تمثَّل في الضميس رأيتُه                                   |
|    |                                                                                            |                                                                                                                                 |

<sup>(</sup>١) نفسه: هذي الحقاق، وهو الصواب.

 <sup>(</sup>۲) الديوان ٤/٠/٤، والبيتان هما الثالث والرابع ضمن مقطعة رباعية.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٢/٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) نفسه: الا أنزهه.

 <sup>(</sup>۵) راجع: الديوان ٧٦٦/٢، والوفيات ٤٣/٣، ومعاهد التنصيص ١١٦/١، وزهر الأداب
 ٨٩٣/١.

<sup>(</sup>٦) الديوان: أفنان.

ومنه(١): [من الطويل]

مآربُ قَضًاها الشبابُ هُنالِكا عُهودَ الصِّبا منها فحنُّوا لِذالكا(٢) وحَبَّب أوطانَ الرِجال إليهِمُ إذا ذكروا أوطانَهم ذَكَّرتُهُمُ

ومنه(٣): [من المنسرح]

يا حَسَنَ الجيدِ كم تَدِلُّ على الصَّبِّ كانْ قد نحَلْتَه جِيدَكُ على الصَّبِّ كانْ قد نحَلْتَه جِيدَكُ عجبتُ من ظُلمكَ القويُّ ولو شاء ضَعيفٌ ثناكَ أو عَقدك

ومنه وهو أجود ما استعمله لأنه كرره(٤): [من الكامل]

ثم انتَنتْ عنه فكاد يَهِيمُ (٥) وَقُعُ السُّهامِ ونَازْعُهُنَّ أَلِيم

نظرَتْ فأقصَـدتِ الفؤادَ بسهمها وَيْلاهُ إِنْ نظرَت وإِنْ هي أعرضَتْ

ومنه(١٠): [من الطويل]

إليها وهل بعد العِناقِ تَداني (٧)؟ فيشتدُّ ما ألقى من الهَيَمان / إلى أن يرى الروحين يَمتزجان (٩) أُعانقُها والنفسُ بَعدُ مَشُوقَةً وأَلثِمُ فاها كي تموتَ حَرارتي (^) كانً فؤادى ليسَ يُشفَى غليلُه

[ب٨٤٠]

- (١) الديوان ٥/١٨٢٥ وهما الخامس والسادس من قصيدة تبلغ ٢٤ بيتاً.
  - (٢) نفسه: فيها.

17

- (٣) الديوان ١٨١٣/٥ والقصيدة تناهز ٦٩ بيتاً.
- (٤) انظر الديوان ٢٣٩٧/٦ ضمن قصيدة من ٢٤ بيتاً.
  - (٥) الديوان: ثم انثنتْ نحوي فكِذْت أهيمُ.
- (٦) الديوان ٧٤٧٥/٦، وزهر الأداب ١٨٢/١، وأمالي القالي ٢٢٦٦١.
  - (V) زهر الأداب: أعانقه.
- (٨) نفسه: كي تزول، وفي الديوان: حزازتي وشرح سقط الزند ٩٧: صبابتي.
- (٩) الديوان: سوى أن، وفي سائر المصادر: يُرى الروحان. وهذا البيت هو الرابع، وأما ثالثها فهو:

وما كان مقدار الذي بي من الجوّى ليشفيّـه ما ترشف الشفتان

[-787

٣

٦

٩

#### ومنه يهجو الوردَ ويفضَّل النرجسَ (١): [من الكامل]

خَجلت خُدودُ الوردِ من تَفضيلِه (٢) لم يخجل الوردُ المورِّد لونه للنرجس الفضلُ المُبينُ وإنُ أبّى فصل القضية أنَّ هذا قائدُ شَتَانَ بين اثنينِ هذا مُوعِدُ هَي التي رَبَّتهما فانظر إلى الولدين: مَنْ أدناهما أينَ العُيونُ من الخدود نَفاسَةً

خجلاً تورُّدها عليه شاهدُ الا وناحِلُه الفضيلة عانِد الله وناحِلُه الفضيلة عانِد آب وحاد عن المَحجَّة حائد(٣) زهر الربيع وأن هذا طارد(٤) بتسلُّب الدنيا وهذا واعِد / بحيا السَّحابِ كما يربي الوائد شَبَها بوالده فذاك الماجِد(٩) ورياسَة لولا القياسُ الفاسد(٢)؟

وناقضه جماعة من شعراء بغداد وعاكسوه، منهم: أحمد بن يونس الكاتب، حيث قال (٧): [من الكامل]

إِنَّ القياسَ لمن يصحُّ قياسُه بينَ العُيونِ وبينهِ مُتباعدُ ١٢ إِنْ قلتَ أَنَّ كسواكِباً رَبَّتهُما بِحيا السَّحابِ كما يُربِّي الوالد قلنا: أَحَقُهما بطبعِ أبيهِ في الجَدوَى هو الزاكي النجيبُ الراشِد زُهْرُ النجوم تَروقُنا بضيائها ولها مَنافع جَمَّةٌ وفَوائِد (^^)

الديوان ٢٤٣/٢، وزهر الآداب ٢١/١٥، وأمالي القالي ٢٧٠/١، وسمط اللآلي ٩٣٥.
 وهي في الديوان ١٤ بيتاً جاء ترتيبها هنا على التوالي: ١، ٢، ٣، ٣، ٤، ١١، ١١، ١٤.

(٢) ثمار القلوب للثعالبي: خجلت غصون الورد من تقبيلها.

(٣) الديوان: عن الطريقة، وفي زهر الأداب:
 للنسرجس الفضلُ المبينُ إذا بدا بين الرياض طَريفُ والتالِــدُ

(٤) الديوان: زهر الرياض.

الديوان: فتأمل الاثنين، وفي أمالي القالي والسمط: فتأمل الاخوين.

(٦) أسرار البلاغة: أين الحدول من العيون رياسة ونفاسة.

(٧) راجع الأبيات في سمط اللآلي ١/٩٤، حيث اختار البكري منها أبياتاً عشراً أولها:
 يا من يشبّه نسرجساً بنسواظسر دُعج تَسنبُسه إن فَهمَسك راقِسدُ

(A) السمط: منافع بعد ذا وعوائد.

[ب٥٨أ]

11/07

17

وله فضائل جَمَّةً وعَدوائدُ وضحت عليه دَلائِلٌ وشواهِد(١) وافطَنْ فما يصفَرُّ إِلاَ الحاسِد وكذلك الوردُ الأنيقُ يروقُنا إِنْ [كنت] تُنكِرُ ما ذكرنا بعدَما فانظرْ إلى المصفرِّ لَوناً منهما

وقال سعيد بن هاشم الخالدي(٢): [من الوافر]

أَبَحْتُ النرجسَ الرقِّيَّ وُدِّي<sup>(٣)</sup> كِـلاَ الأخَـوَينِ مَعْشـوقُ وإنِّي<sup>(4)</sup> هُمـا في عَسْكر الأُنـوار هذا<sup>(۵)</sup>

ومالي باجتناب الورد طَاقَهُ أَرَى التفضيلَ بينهما حَمَاقَه مقدّمة تسير وذاكَ سَاقَه(٢)

وقال أبو بكر الصنوبري (٧): [من الخفيف] زعَمَ السوردُ أنه همو أزهَى من

دُ إذا لم يكن له عَيْنان (١٠) بقياس مستَحسن وبَيان ن بها صُفْرَةً من اليَرقان

فسأجابت أعينُ النّرجسِ الغَضِّ أَيُّما أَحسَنُ التسوَّرُدُ أَمْ مُق أَمْ مُق أَمْ مُق أَمْ مُق أَمْ فماذا يرجو بِحُمْرتِه الورْ فَيْ فَرَّهُ الوردُ ثم قال: فُجِئْنا(١١) إنَّ وردَ الخدودِ أحسَنُ من عَيْد

- (١) الزيادة من السمط، وهوما تقتضيه الضرورة الشعرية، وفي ب أضيفت الكلمة فوق السطر.
- (۲) ديوان الخالدين ۱۶۳، والغيث المسجم ۱۵۷/۲، ومطالع البدور ۱۰۲/۱، ونفحات الأزهار للنابلسي ۱۰٤.
  - (٣) في الأصول: الهرقيُّ، وفي ب: الهرفيُّ.
    - (٤) الغيث المسجم: معشوقي.
    - (٥) في روايات متعددة: عسكو الأزهار.
      - (٦) في روايات أخرى: مقدمه يسير.
- (٧) ديوان الصنوبري ٤٩٨، ونفحات الأزهار ١٠٤، ومحاضرات الراغب ٧٦/٢، والوافي
   بالوفيات ٧/٣٧٩، والفوات ١٢٣٨١.
  - (٨) في الديوان: أبهي، الأنوار.
    - (٩) الفوات: من فوقها.
  - (١٠) الديوان: بحمرته الخد، وفي محاضرات الراغب: أم فماذا يرجى لمحمرة الخد... لها.
    - (١١) نفسه: مجيباً.

وقال مسلم بن الوليد يفضل الورد(١): [من السريع]

كَم مِن يلد للوردِ مشهلورةِ السوردُ يسأتي ووجُسوه السرُّبــا وقمد تبحلت بعقبود النبذي ولن تبرَى النبرجسَ حتى تُبرَى وتخلق الـنكـبــاء مــا جَـــدُدَتْ هناك ياتيك غريباً على شَوق من الأعين والأنفس

عندى وليست كَيدِ النَّرجس (٢) تضحيكُ عن ذي بَرد أملس نابتة في الأرض لم تُغسرُس رُوضَ الخُدامَ رُثَّةَ الملبَس (٣) أيدي الغَوادي من سنا السُنْدُس

قلت: وفي ترجمة عبد الوهاب بن سَحنُون مجاراةً في ذكر الورد والنرجس والمفاضلة بينهما فلتطلب من هناك.

### (١١٧) المُجوسي الطبيب

عليّ بن العَبّاس المَجُوسي، كان من الأهواز طبيباً مُجيداً متميّزاً في الطّب. وهــو مصَّنُف «الكتاب الملكي في الـطب»(<sup>4)</sup>، صَنَّفه لعَضُــد الدولــة الدَّيْلَمي، 14

Brockelmann. SI. I:423 — G,I: 237.

De Slane: Catalogue des manuscrits arabes 517-518.

Ahlwardt: ... Verzeichniss der arabischen handschriften V: 518-533.

ديوان مسلم ٣٧٤ ــ ٣٢٥، والغيث المسجم ١٥٨/٢. **(1)** 

نفسه: مشكورة. (٢)

<sup>(</sup>٣) ب: الندامي.

<sup>(</sup>٤) في دائرة البستاني: اسمه: كامل الصناعة الطبية الضرورية.

١١٦ ــ ترجمته في كتاب: إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ١٥٥ ــ ١٥٦، وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة / / ٢٣٦ ــ ٢٣٧، وكشف النظنون ١٣٨٠/٢، وتباريسخ الزمان لابن العبري ٦٩، وتاريخ مختصر الدول لابن العبري ١٧٥، والاعلام ٢٩٧/٤ دوفاته سنة ٠٠٤هـ، ويخطوطات الرباط ٣٣٢/٢ «وفاته سنة ١٨٨هـ»، وشستربيتي ٢١/٤ ــ ٢٢، ودائرة معارف البستاني ٢١/٤، والعروة الوثقى تمُوز ١٩٣٦، ومجلة المنهل (مكة) السنة الثالثة . 44.

14

10

وهو كتاب جليل. وكان عليّ بن العَبّاس قد اشتغل على أبي ماهرٍ موسى بن سَيّار، وتتلمذ له، وله من الكتب(١) أيضاً(٢).

[٥٧٠]

[ب٥٨ب]

عليُّ بنُ عبدِ اللَّه / (١١٨) أبو الحسن ابن النقيبِ العلَوي ِ

عليّ بن عبد اللّه بن أحمد بن عليّ بن المعمر أبو الحسّن ابن النقيب، الطاهر ابي طالب العلوي. هو مُعْرِق في الرياسَة والتقدّم والنِّقابة. وكان أديباً فاضلاً شاعراً وجيهاً مُعظّماً، متواضِعاً لطيف الأخلاق حسن الطريقة، حَميد السيرة. توفي سنة خمس وتسعينَ وخمس مائة. ومن شعره: [من الرجز]

فَفيمَ تَمتَنُّ بها الأحلامُ بشائم ما عَارضَه جَهام

زِيارَةُ زَوَّرها الخرامُ وإِنَّما أخر الهَوَى مُخادِعً

ومنه: [من الطويل]

يضوِّعُه نَشرُ الصَّباحِ الممسَّكُ / بقالِص أَذيال ِ الدُّجَى تَتَمسَّك

ولَيلِ سَرى فيه الخَيال وبُرْدُه فلو كَان لـلآمـال كَفَ لأقبلت

ومنه: [من الوافر]

وطَـرفُ رقيبها العَـاني نَـوُومُ يُهَينِم مُسْحـراً فيـه النَّسيـم. واحشـاء تُـرقَّصُهـا الهُـمـوم إذا رقصت وأيقظت المثناني أرَتْكَ الرُّوضَ مطلولَ الحواشِي وَفَتْ حَركاتُها بسُكونِ عَقلٍ

۱۸ قلتُ: شعر جيد.

<sup>(</sup>١) الجملة الأخيرة سقطت من ب.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

14

11

11

### (١١٩) الجَعْفري

عليّ بن عبد اللَّه بن جَعفر بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبدِ اللَّه بن جَعفر بن أبي طالب أبو الحسن الجَعفَري. ذكره أبو بكر الصَّولي وقال: شاعِر مُقِلّ. ٣ قال: لما حملني عمَّر بن فَرَّخ إلى سُرَّمن رأَى حُبِستُ بها، فاستأذن عليَّ شخص من الكُتَّاب. فلما دخل قال: أين هو هذا الجَعفَري الذي يتريَّث في شعره؟ فقلت له:

[٢٧١] أتريد قولي /: [من الطويل]

ولما بدًا لي أنها لا تُحبني وأن هَواها ليسَ عني بمنجَلِي تمنيُّت أن تُهوَى وتُجفَى لعلها تذوق مَراراتِ الهوَى فترقّ لي

فأما الذي أقوله في الغَيْرة عليها، فقد مَحا هذا ذاك: [من الخفيف] إنسا سَرّني صُدودُكِ عني وطِلابيكِ وامتناعُكِ منّي ذاك أن لا أكبونَ مفتاحَ غيري فإذا ما خلوتُ كنتِ التمنّي خَسْبُ نفسي أن تعلمي أن قلبي لكُمُ وامِقٌ ولو بالتَّظَنّي

قال: فنهضَ وهو يقول: إِنَّ الحِسَناتِ يَذْهِبنَ السيئات. قلت: وفي ترجمة عبد المُحْسِن الصُّوري شيء من التذَيَّث في الشعر.

وقال عليّ بن عبد اللّه بن جَعفَر: مَرَّت بـي امراة في الطُّواف وأنا جالس أُنشِدُ ١٥ [ب١٨٦] صديقاً لي هذا البيت /: [من البسيط]

أَهْوَى هَوَى الدين واللَّذات تعجبني وكيفَ لي بهوَى اللَّذَاتِ والدِّينِ؟ فالتفتُّ إِليِّ وقالت: دَعْ أَيُّهما شِئْتَ وخُذْ بالآخر.

ومن شعرِ عليّ بن عبدِ اللَّه قولُه: [من البسيط]

وَاللَّهِ لاَ نَظَرَتْ عَينِي إِلَيْكَ ولا صَالت مَسَارِبُهَا شُوقاً إِلَيْكَ دِما إِلَّا مُفَاجِأَةً عَنْدَ اللَّفَاءِ ولا راجعتُها الدَّهرَ إلا ناسياً كَلِما

١١٨ ــ راجع معجم المؤلفين ١٣٢/٧.

إِنْ كَنْتُ خَنْتُ وَلَم أُضْمِرْ خَيَانَتَكُم فَاللَّهُ يَاْخَذُ مِمَّنَ خَانَ أَو ظَلَما سَماحَة بمُحِبِّ خَانَ صَاحِبَه ما خَانَ قَطُّ مُحِبِّ يعرف الكرَما

(١٢٠) ابن المَدِيني

عَلَيّ بن عبدِ اللّه بن جعفر بن نَجِيح مولَى عُروة بن عطيّة السَّعْدي، الإمام أبو الحسن ابن المديني البَصري. أحدُ الأعلام وصاحبُ التصانيف/. وُلِدَ سنةَ [٢٧٠] إحدَى وستّين ومائة، وتوفي سنةَ أربع وثلاثين ومائتين. سمع أباه وحمادَ بن زَيد وهُشَيماً وابنَ عُينة والدّرَاوردي وعبد العزيز بن عبد الصمد العَميّ وجعفر بن سُليمان الضّبعي وجريرَ بن عبد الحميد وابن وَهب وعبد العزيز بن أبي حَازِم وعبد الوارث والوليد بن مسلم وغُندراً ويحيى القطّان وعبد الرحمن بن مهدي، وابن عُليَّة وعبد الرزاق وخلقاً سِواهم.

١١٩ ــ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ج ٣/ق ٢٨٤/٢ رقم ٢٤١٤، والضعفاء الكبير للعقيلي ٢٣٥/٣ ـ ٢٤٠ رقم ١٢٣٧، والجسرح والتعديسل ١٩٣/٦ رقم ١٠٦٤، والفهرست لابن النديم ٢٨٦، وذكر أسياء التابعين للدارقطني ٢٥٢/١ رقم ٧٣٠، وتاريخ بغـداد ١١/٨٥١ ـ ٤٧٣، ١/١٤/١، ٣٢٠، وكتاب الجامع للخطيب البغدادي ٧١، وطبقات الفقهاء للشيرازي ١٠٣، والجمع بين رجال الصحيحين ٣٥٦/١ رقم ١٣٥١، وطبقات الحنابلة ٢/٥/١ رقم ٣١٥، وشرح علل الترمذي لابن رجب ٥٩، والأنساب للسمعاني ٢٠٢/٢، وفهرست ابن خير الأشبيلي ٢٢٥، واللباب ١٨٤/٣، والكامل لابن الأثير ٧/٥٤، وتهذيب الأسماء واللغات ٢٥٠/١، وتهذيب الكمال للمزى ٩٧٨/٢ ـ ٩٨٢، وتذكرة الحفاظ ٢/٨٧٤ رقم ٤٣٦، وسير أعلام النبلاء ٢١/١١ ــ ٦٠، وميزان الاعتدال ١٣٨/٣ رقم ٥٨٧٤ ووفيه رد على العقيلي الذي ذكره مع الضعفاء،، والعبر للذهبي ١/٤١٨، وطبقات الشافعية للسبكي ١٤٥/٢ ــ ١٥٠، والبداية والنهاية ٣١٢/١٠، وتهذيب التهذيب ٣٤٩/٧ رقم ٣٥٨ رقم ٥٧٥، وتقريب التهذيب ٣٩/٢ رقم ٣٦٨، والنجوم الزاهرة ٢/٢٧٦، وطبقات الحفاظ للسيوطي ١٨٤ رقم ١٤٥، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٥١/٢ رقم ٥٠٠٨، والمنهج الأحمد للعليمي ١٥٩/١ رقم ٢٩، ومفتاح السعادة ٢/١٦٤ «وفي مواضع متعددة، وكشف الظنون ٧٦/١، وإيضاح المكنون (راجع الفهارس)، وشذرات الذهب ٨١/٢، والرسالة المستطرفة ١٢٧، وشجرة النور الزكية لمخلوف ٦٤ رقم ٤٨، ومخطوطات الظاهرية (يوسف العش) ٢٠١/٦، ودائرة معارف البستاني ٢٩/٤، وفهرس المخطوطات المصورة ٢/ق ٢/٩٠١، والاعلام ٣٠٣/٤، ومعجم المؤلفين ١٣٢/٧، ومقدمة كتاب العلل لابن المديني، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي.

10

وروَى عنه البخاري وأبو داود، وروى الترمذيّ والنسائي عن رجل عنه، وأحمد بن حنبل والدُّهلي وجماعة آخرُهم وفاةً عبد الله بن محمد بن أيوب الكاتب، وأقدمُهم وفاةً شَيْخُه سُفيان بن عُييْنَة. قال الخطيب: وبين وَفاتيَهما مائةً وثمان ٣ وعشرون سنة. قال أبو حاتم: كان ابنُ المديني عَلَماً في معرفة الحديث والعِلَل، وما سمعت أحداً سَمّاه قَطّ، وإنما كان يُكُنيه إجلالاً له. وكان ابن عُييْنَة يسْميه «حَيَّة الوادي». قال أبو قُدامة السرخسي: رأيت فيما يرَى النائمُ كأنَّ البُريّا تدَلَّت حتى الناولتها. وقال ابنُ مَعين: كان ابن المَديني إذا قَدِمَ علينا أظهر السنّة، وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيّع، وقال الفُرهيّاني وغيره: أعلَم أهل وقته بالعِلل عليّ بن المديني، والظاهر أنه أجاب ابنَ أبي دؤادٍ إلى مقالته خوفاً من السّيف.

وقال محمد بن عثمان ابن أبي شُيْبَة : سمعتُ عليّ بن المَديني يقول قبل أن [ب٨٦ب] يموت بشهر / : القرآنُ كلامُ اللّهِ غيرُ مخلوقٍ، ومن قال مخلوق فهو كافر، وقال النووي الإمام أبو زكرياء : لابن المديني في الحديث نحو ماثتي تصنيف. [٧٧] قال عباس العنبري : بلغ عليّ بن المديني ما لوقضى أن / يتمّ على ذلك لعلّه كان يُقدّم على الحسن البَصْري . كان الناس يكتبون قيامَه وقعودَه ولباسَه وكلَّ شيء يقول أو يفعل أو نحو هذا، ومات رحمه الله، ليومين بقيا من ذي القعدة سنة أربع وثلاثين وماثتين بسامراء .

#### (١٢١) سَيْفُ الدَّولة ابن حَمدان(١)

عليّ بنُ عبد الله بن حَمدان بنِ حَمدون بن الحرب بن لقمان بن راشد ١٨ أبو الحسّن بـن أبـي الهَيجاء التغلبـي، سيفُ الدولة صاحب حلب، مَمدوح المتنبّي

(١) ب: جاءت هذه الترجمة بعد ترجمة السجاد العباسي.

<sup>17</sup>٠ ــ ترجمته في الولاة والقضاة للكندي ٢٨٩، ٢٨٩، وتجارب الأمم لمسكويه ١٠٩/٦ ــ ١٠٩٠ (وفي مواضع عديدة)، ويتيمة الـدهر للثعالبي ١٥/١ ــ ٣٤، والمنتظم لابن الجوزي ١٠١٧، وتكملة تاريخ الطبري للهمداني ١٢٩/١ ــ ١٩٧، وبدائع البدائه لابن ظافر (راجع الفهارس)، والكامل لابن الأثير ٣٩٦/٣ ــ ٣٩٩، ٤٤٥، ٤٥٧ ــ ٤٥٠، ١٣٥، وهيات الأعيان لابن خلكان

وغيره. أصلُه من الجزيرة، ونشَأ ببغداد، ولقَّبه الإمام المتقي للَّه سيف الدولة. كان فارساً بطَلاً فقيهاً شاعراً أديباً بليغاً. ملكَ ديارَ مصرَ وديار بكر ودمشقَ وحلَب. وكانت حلب دارَ مُلكه ومقَرَّ عِزَّه، وله مع الروم أربعون وَقعةً له وعليه، ومع غيرهم ما لا يُحْصَى. قال سِنان بنُ ثابت:

أحصِيَ من وفدَ عليه من الأجناد وأصحاب السلطان والكُتّاب والشعراء وعرب البريّة وأصناف الناس، وذلك في عشر الأضحى فكانوا اثني عشر ألفاً وماثتين. فأنفذَ لكل واحدٍ من الأضحية على قدره من مائةٍ إلى شاة. ولزمه في فِداء الأسرَى سنة خمس وخمسينَ وثلاثِ مائةٍ سِتُ مائةٍ ألف دينار. وكان ذلك خاتمة عمله، لأنه مات بعد ذلك بقليل. واشترَى كلَّ أسيرٍ من الضعفاء بثلاثة وثمانين ديناراً وثلث دينار رومية. فأما الجِلَّة من الأسرى ففادى بهم أسارى عنده من الروم من رؤسائهم. وكانت أخته قد توفيت وخلّفت خمس مائة ألف دينار، فصرفها في هذا الوجه، فقال البغاء: [من الكامل]

منا المنالُ إلا منا أفاد ثنياءً منا العِزُّ إلا منا حَمى الأعداء

7.1/8 = 7.8, وسير أعلام النبلاء 7.1/10 = 1.00, والعبر 7.00 = 7.0, ودول الإسلام للذهبي 7.1/10, وتتمة المختصر لابن الوردي 7.00, والبداية والنهاية لابن كثير 7.00 والمختصر لأبي الفداء 7.00 والمداية والنهاية لابن خلدون 7.00 والمنجوم الزاهرة 7.00, والمغتصر لأبي الفداء 7.00 (وراجع الفهارس»، وشذرات الذهب 7.00 (راجع الفهارس)، ونهر الذهب للغزي 7.00 والمدر المنتخب لابن الشحنة (راجع الفهارس)، ونهر الذهب للغزي 7.00 ومطالع البدور للغزولي (انظر الفهارس)، وخطط الشام لمحمد كرد علي 7.00 وأعلام النبلاء للطباخ 7.00 وأعيان الشيعة للسيد الأمين 7.00 واعيان الشيعة للسيد الأمين 7.00

Canard (Marius):

Histoire de la Dynastie de Hamdanides de Jazira et de, Syrie, Paris, 1953, Sayf Aldaula, Alger, 1934.

A. Dévens:

Le Roman de L'Emir Seif, Paris, 1925.

Vasiliev:

Histoire de L'Empire Byzantin, Paris, 1932.

[٧٧ب]

لولاك ما عرفوا الـزمانَ فِـداء / فغــدَوا عَبيـدَك نِعمـةً وشِــراءَ

وَفَدَيتَ من أَسْرِ العدوِّ مَعاشِراً كانوا عبيدَ نَداكَ ثم شَريتهم

وكان سيفُ الدولة بليغاً، كتب إلى أبي فراس: «كتابي ويدي في الكتاب، ٣ ورجّلي في الرّكاب، وأنا أسرَع من الريح الهَبُوب والماء إلى الأنبوب». ومولده [ب٨٧ب] ببغداد سنة اثنتين وثلاثِ ماثة، وتوفي سنة ستّ وخمسينَ وثلاثِ ماثة بالفالج/، وقيل بعُسْر البول بحلب في شهر صَفَر. وحُمِلَ إلى ميّافارقين ودفن عند أمه. وكان اقد جمع من نفض الغبار الذي يجتمع عليه أيام الحروب ما جاء منه لَبِنة بقدر الكف، فاوصَى أن يوضمَ خده عليها في قبره، ففُعِلَ به ذلك.

ولما مات سيفُ الدولة، تولَّى أمرَه القاضي أبو الهيثم ابنُ أبي حُصَين، وغسَّله ٩ عبد الحميد بن سَهْل المالكي قاضي الكوفة سبعَ مراتٍ، أولاً بالماء والسَّدر ثم بالصَّنْدَل ثم بالذريرة ثم بالعنبر ثم بالكافور ثم بماء الورد ثم بالمِسْك ثم بماء قراح، ونُشُّف بثوب دَبيقي ثمنه خمسون ديناراً. وكُفِّنَ في سبعة أثواب تساوي ألفي دينار، ١٧ فيها قميص قصب بعد أن صُبَّرَ بماثة مثقال عالية ومنوين كافور. وصلَّى عليه أبو عبد الله الأقساسي العلوي الكوفي وكبر عليه خمساً، وحُمِلَ في تابوتٍ إلى مَيّافارقين(١).

وملك بعده ابنه سعد الدولة. ويُقال إنه في أيامه لَقِيَ جندي جنديًا من أصحاب سيف الدولة فقال له: كيف أنتم؟ فقال: كيف نحن، وقد بلينا بشاعر كَذَّاب وسلطانٍ خفيف الرِّكاب، يعني بذلك المتنبي في أمداحه لسيف الدولة. وكان سيف الدولة قد استولَى أولاً على واسط ونواحيها. وتنقُلت به الأحوال، فانتزع حلب سنة ثلاث [١٨] وثلاثين من أحمد بن سعيد الكلابي ناثب / الإخشيد. وكان إمامياً متظاهراً بالتشيع، كثير الافضال على الطالبيين وأشياعهم ومنتحلي مذاهبهم. وكان

<sup>(</sup>١) سقط هذا المقطع من ب.

٢١ = ٢١ الوافي بالوفيات

[أللما]

ناصر الدولة الحسن (١) أخوه يحب سيف الدولة، وهو أكبر منه. قال: أنفقت من المال مائة ألف دينار حتى يُلقَّب عليّ سيف الدولة. وكان سيف الدولة يعظّم أخاه ناصر الدولة، وله فيه من الأشعار ما تقدَّم في ترجمة ناصر الدولة.

وعاد سيفُ الدولة من بعض غزواته وجلس للتهنئة، والشعراء ينشدونه, فدخل رجل من أهل الشام طويل الرقبة كبير الذقن. فأنشده أبياتاً مرذولةً إلى أن قال منها: [من الطويل]

فكانوا كفارٍ وشوشوا خلف حائطٍ وكنت كسِنَّدور عليهم تسلَّقما

فأمر به سيف الدولة فَوُجىء في حلقه حتى أُخرِجَ. فلما انقضَى المجلس، وسأل: هل بالباب أحد؟ فقيل: ذلك الشاعر جالس في الدهليز يبكي ويتألّم، فأمر بإحضاره وقال له: ما حَملَك على ما قلته؟ فقال: أيها الأمير، ما أنصفتني لأني أتيتُكَ بكلّ جهدي أطلب بعض ما عندك، فنالني منك ما نالني. فقال: من يكون هذا نثره يكون ذلك نظمه؟! كم كنت أمِلت بهذه القصيدة؟ قال: خمس ماثة درهم، فقال: أضعِفوها له.

وقدم إليه أعرابي رَثُّ الهيئة وأنشده (٢): [من المنسرح]

أنت عبليً وهذه حَبلَب قد نَفِذَ الزادُ وانتهى الطَّلَبُ بهذه تفخرُ البلادُ وبالأميرِ تُزهَى على الوَرَى العَرب ٣٠) وعبدُكَ الدهرُ قد أَضَرُ بنا إليكَ من جَوْدٍ عبدِك الهَرَب /

١٨ فأمر له بماثتي دينار من دنانير الصُّلات، كل دينارٍ عشرةُ دنانيرٍ عليه اسمه / [٧٧٠]

10

<sup>(</sup>۱) واجمع الوافي بالوفيات ۸۹/۱۲ رقم ۷۳، ووفيات الأعيان، والشذرات ۲۷/۳، والعبر ۲۲/۳، وأمراء دمشق ۲۲ والكامل لابن الاثير ۸۹۳/۸.

<sup>(</sup>۲) يتيمة الدهر ۱/۳۲٪

<sup>(</sup>٣) في الأصول: فهذه.

وصورتُه. وطلبَ رسولُ سيف الدولة لَمَّا قَدِمَ الحَضْرة ببغداد من إبراهيم بن هِلال الصابى شيئاً من شعره، فكتب معه إليه(١): [من الكامل]

إِنْ كَنتُ خِنتكَ في المودَّة ساعةً(٢) فذَّممتُ سيفَ الدولةِ المحمودا وزعمتُ أَنَّ له شريكاً في العُلَى (٢) وجَحدتُه في فضله التـوحيـدا قسَماً لُوَآنِي حَالِفٌ بغَمُوسِها لغريم دَيْنِ ما أراد مَزيدا

فبعث إليه ثلاثة آلاف دينار لكل بيتٍ ألفُ دينار. وقال البّبغا: ما حفظنا على ٦ سيف الدولة خَرْماً قَطُّ إِلَّا في يوم واحد، فإنه كان في مجلس خَلْوَةٍ ونحن قيام بين يديه، فدخل أبو فراس \_ وكان بديعاً في الحُسْن \_ فقبَّل يدَّه فقال: فمي أحق من يدي.

والناس يسَمّون عصرَه وزمانَه «الطِّراز المذَّهَب»، لأن الفضلاء الذي كانوا عنده، والشعراء الذين مدحوه لم يأت بعدهم مثلهم: خطيبه ابن نُباتة، ومعلمه ابن خالَویه، وطَبّاخه كشاجم، والخالدیان خُزّان كتبه، والمتنبى والسّلاّمي والوأواء 11 والببّغاء وغيرُهم شعراؤه. وقد غَلِطَ الناسُ ونسبوا إليه أشعاراً ليست له، من ذلك الأبيات التي في وصف [قوس](٤) قزح، وأولها(٥): [من الطويل]

وَسَاقِ صَبيع للصَّبوحِ دعَوتُه [فقامَ وفي أجفانه سِنَةُ الغَمْض] 10 وهي لابن الرومي، ذكرت في ترجمته، وقيل لغيره. وكذا الأبيات التي أولها(١): [من الخفيف]

اليتيمة ٧٥/١. (1)

اليتيمة: في الأمانة. **(Y)** 

نفسه: العُلا. **(T)** 

زيادة يقتضيها السياق. (£)

راجع الأبيات ص ١٤٥ من هذا الكتاب، وابن خلكان ٤٠٢/٣، واليتيمة ٢٠٣١، والنجوم (0) .17/8

راجع يتيمة الدهر ١/٤٥، والوفيات ٤٠٢/٣ وهي أربعة أبيات مرتبة كما يلي: (1) راقبتني العيدون فيدك فاشفقتُ ولم أخدلُ قط من اشفاق

راقبتني فيك العيون فأشفق حتُ [ولم أَخْلُ قَطُّ من إشفاق]

الأبيات ليست له، قيل إنها لعبد المُحسِن الصُّوري(١).

ومن شعره يصف مِخَدّة: [من الرجز المجزوء]

نُمرُقَاةً منها استفا دَ الزهرُ أَصنافَ الْمُلَحْ تَلمحُ فيها العَينُ من ريشِ الطُّواويسِ لُمَح / كأنما دارَ على سَمائِها قَوْسُ قُرَح

ومنه(۲): [من الوافر]

أُقبِّلُه على جَزَعي كشُربِ الطائرِ الفَرعِ (٣) رأى ماءً فأطمَعه وخافَ عَواقبَ الطَّمَع وصادفَ خُلسَةً فذنا ولم يلتذُ بالجُرع (٤)

وقيل إنها لغيره (٥). ومن شعره /: [من الطويل]

تَجنَّى عليَّ الذنبَ والذنبُ ذنبُه وعاتبني ظُلْماً وفي يده العَتْبُ<sup>(٢)</sup> وأعرض لمَّا صار قلبي بكفِّه فَهَلَّا جَفاني حين كان ليَ الذنب<sup>(٧)</sup> إذا برِمَ المولَى بخدمة عبدِه تَجنَّى له ذَنْبًا وإنْ لم يكن له ذنب ويُحكَى أن أبا فِراسِ كان يوماً بين يديه في نَفَرِ من نُدَمائه، فقال لهم

ورايت العذول يحسدن فيك بُحداً يا أنفس الأعلاقِ فتمنيت أن تكون بعيداً والذي بيننا من الودّ باق رُبٌ هجر يكون من حوف هجر وفراقٍ يكون خوف فراق

- (١) أورد الخالديان البيت الأحير ونسباه لسعيد بن حميد.
- (٢) راجع الأبيات في اليتيمة ١/٤٤، والنجوم ٤/٢٠.
  - (٣) اليتيمة: جُزَع .
    - (٤) نفسه: فرصةً."
- (۵) صاحب اليتيمة يقول: «وأنا أراه من قوله في صباه». راجع: الوفيات ٤٠٣/٣، والنجوم ١٧/٤.
  - (٦) اليتيمة: وفي شقه، وفي رواية: وفي نفسه.
    - (٧) نفسه: لي القلب، وكذلك في الوفيات.

[[\4]

٦

11

10

, -

٩

10

سيفُ الدولة: أَيُّكُم يُجيزُ قَولي، وليس له إلا سَيِّدي ــ يعني أبا فِراس ــ وأنشد(١): [من الخفيف المجزوء]

لَكَ جِسْمِي تُعِلَّه فَنَمِي لِمْ تُطِلُّه(٢)؟ لَكَ مِن قَلْبِيَ الْمِكَا ۚ نَ فَوْلِمْ لَا تَحُلُّه؟!!

فارتَجَلَ أبو فِراسٍ وقال:

قبال إِنْ كَنْتُ مالكياً فَيلِيَ الأمرُ كلُّه

فاستحسّنه وأعطاه ضَيْعَةً بمَنْبِج ِ تُغِلُّ ألفَيْ دينارٍ. ومن شعره (٣): [من المديد]

قد جرَى في دمعه دَمُهُ فِإِلَى كم أنت تَظلِمُهُ؟ رُدُّ عنه الطَّرفَ منكَ فقد جرَّحَتْه منه أسهمه(٤) كيف يُسطيعُ التجلُّدَ مَنْ خَطَراتُ الوَهْم تؤلمُه(٩)؟

ومنه<sup>(٦)</sup>: [من المنسرح]

كَــأنمـا النـــارُ والــرمـــادُ معــا وضوءَها في ظلامِـهِ يُحجَبُ / ١٢ وَجْنَــةُ عَـــذراءَ مَسَّهــا خَجــلُ واستتــرتْ تحت عَنْبــرِ أَشْــهَب .

ومنه (٧): [من الكامل المجزوء]

والسماء يفصل بين زهر الروض في الشَّطْينِ فَصْلا كَبِساطِ وَشْي جَرُدت أيدى القُيونِ عليه نَصْلا (^)

(١) وفيات الأعيان ٢٠٣/٣.

[-44]

 <sup>(</sup>٢) الوفيات: لم تُحلُّه، وقد أسقط البيت الثاني، وكذا فعلت معظم المصادر.

<sup>(</sup>٣) اليتيمة ١/٢٤.

 <sup>(</sup>٤) اليتيمة: منك، وفي رواية الصفدي يكون الضمير في «أسهمه» يعود إلى اللحظ.

<sup>(</sup>٥) ب: يستطيع.

<sup>(</sup>٦) اليتيمة ١/٦٤.

<sup>(</sup>V) اليتيمة 1/23.

<sup>(</sup>A) في الأصل: جرت.

### (١٢٢) الأمَوي أبو العَمَيْطَر(١)

عليّ بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. خرَج بدمشق وغلب عليها، ودعا إلى نفسه والمأمون بخُراسان، ثم اضمحَلُ أمره. وأمه نفيسَة بنت عُبَيد الله بن العبَّاس بن علي بن أبي طالب. يُلقَّب بأبي العُمَيْطِر لأنه قال يوماً لأصحابه: أَيْش كُنية الجرذُون؟ فقالوا: لا ندري، فقال: أبو العُمَيْطِر، فلقَّبوه به.

٦ وكانت دارُه بالمزَّة، وله دار أخرى برحْبة البَصل بدمشق.

ودعا إلى نفسه وبويع بالخلافة في سنة خمس وتسعين ومائة. واشتغل عنه الأمين بمحاربة أخيه المأمون. وقيل أنه أُريد على الخُروج فأَبَى، فحفَر له خطَّابُ ابن وَجُه الفُلْس الدمشقي مولَى الوليد بن عبد الملك وأصحابه سِرباً تحت بيته ودخلوه في الليل ونادوه: اخرج فقد آن لك أن تخرج. فقال: هذا شيطان، فأتوه في الليلة الثانية والثالثة فنادوه كذلك، فوقع في نفسه فخرج لما أصبح، فقال الإمام أحمد: أفساده و(٢).

وبايعه أهل الشام وحمص وقِنسرين والسواحل إلا القيسية. فنهب دورهم وأحرقها وقتلهم، وكانت مضر معه. وكان أصحابه ينادون في الأسواق: قوموا فبايعوا المهدي المختار الذي اختاره الله على بني هاشم الأشرار. وتُوفي رحمه الله تعالى سنة ثمانٍ وتسعين / ومائة. وكان أبو العُمَيْظِر يفخر بنفسه ويقول: «أنا ابن شَيخَيِّ [١٨٠] صِفَين».

 <sup>(</sup>١) ضبطها في القاموس على وزن سَفَرجَل، بفتح العين والميم وتسكين الياء وفتح الطاء. وقد وردت في ب بعد الترجمة ١١٦، وجاءت موجزة لا تزيد على أربعة أسطر.

<sup>(</sup>٢) راجع الرواية في سير النبلاء.

۱۲۱ ــ ترجمته في كتاب نسب قريش لابن المزبير ۱۳۱، وتاريخ الطبسري ۱۱۱/۷، وجمهرة ابن حزم ۲۷، والكامل لابن الأثير ۲۵۹/۳ ــ ۲۵۰، وسير أعلام النبلاء ۲۸۶/۹ رقم ۸۰، والعبر للذهبسي ۲/۳۱۱ ــ ۳۱۸، ودول الإسلام ۲/۳۲۱، والبداية والنهاية لابن كثير ۲۲۷/۱، وتاريخ ابن خلدون ۲۹۶/۳، والنجوم الزاهرة ۲/۲۷/۱، وشذرات الذهب ۲۷۲/۱، وخطط الشام لكرد على ۱۸۳/۱ ــ ۱۸۳، والاعلام ۳۰۳/۶.

# (١٢٣) السَّجَّاد العبَّاسي

عليّ بن عبد الله بن عبّاس بن عبد المطلب الهاشمي أبو محمد السَّجّاد. والد محمد وعيسى وداود وسليمان وعبد الصمد وصالح وعبد الله. ولد أيام (١) قتل عليّ بن أبي طالب فسُمَّي باسمه، وتوفي سنة ثمان عشرة وماثة. روى عن أبيه وأبي هريرة وأبي سعيدٍ الخُدري وابنِ عُمر وجماعةٍ، وروى له مسلم والأربعة. وكان وسيماً جسيماً طويلًا إلى الغاية، جميلًا مَهيباً ذا لِحْيَةٍ مَلبحة يَخضِبُ بالوَسْمة.

ذكر الأوزاعي أنه كان يسجد كلَّ يوم ألفَ سَجدة. وقال عبد الملك: لا لاحتمل لك الاسمَ والكُنْيةَ جميعاً، فغَيَّره وكنَّاه أبا محمد، وقيل أنه كان له خمسُ مائة شجرةٍ يصلِّي عندَ كلَّ شجرةٍ ركعتين. وكان كبيرَ القدَمين إلى الغاية. سكن ٩

(١) كذا في الأصل وفي تاريخ الطبري: يوم.

١٢٧ ــ ترجمته في كتاب حلف من نسب قريش لمؤرج السدوسي ١٠، وطبقات ابن سعد ٣١٢/٥، ونسب قريش للزبيري ٢٨، والمغازي للواقدي ٢/٨٣٨، وطبقات خليفة ٢/٩٩٥ رقم ٢٠٤٩، وتاريخ خليفة ٧٢٨/١، ٧/٥١٥ وونيات سنة ١١٨هـ، وفتوح البلدان ١٨٠، ٢٩٦ والكامل للمبرد ٢/٠٢، ٢١٧/٢، وتاريخ اليعقوبي ٦٢/٣، وتاريخ الطبري ٦٤٣/١١ وحوادث سنة ١١٨هـ، ويكني أبا محمد،، و ١١١/٧ ووفاته في الحميمة من أرض الشام،، وذيل المذيل ٦٤٣، ومروج الذهب ٢٦٩/٣ رقم ١٩٢٨ دوفي مواضع أخرى، يراجع الفهرس»، والجرح والتعديل ١٩٢/٦ رقم ١٠٥٦، وأشعار أولاد الخلفاء للصولي ٢٩٩، ٣٠٠، ومروج الذهب ٢٦٩/٣ رقم ١٩٢٨ «وفي سواضع أخرى يراجع الفهارس»، ومشاهير علماء الأمصار ٦٥ رقم ٤٣٧، وحلية الأولياء ٢٠٧/٣ رقم ٢٠٧، وجمهرة ابن حزم ١٩ ــ ٢٠ ووفاته سنة ١١٧هـ، والهفوات النادرة للصابى ٧٤ رقم ٩١، وصفة الصفوة ٣/ ٥٩/ ٣٠، والكامل لابن الأثير (انظر الفهارس)، وتهذيب الأسماء واللغات ٢/ق ١/ ٣٥٠ رقم ٤٣٠ ، سكن الشراة وتوفى سنة ١١٧هـ، ووفيات الأعيان ٢٧٤/٣ رقم ٤٧٥ ﴿وَفَاتُهُ بِالشَّرَاةُ بِالْحُمْيُّمَةِ ﴾، والفخري ١٤٠، وتهذيب الكمال للمزي ٢/٩٨٢. ودول الإسلام ٨١/١، وسير أعلام النبلاء ٥/٣٨ رقم ١٣٤ «وقد ذكر الترجمة نفسها في الصفحة ٢٥٧٤، وتهذيب التهذيب ٧/٧٥٧ رقم ٥٧٦، وتقريب التهذيب ٢/٤٠ رقم ٣٦٩، وخلاصة تذهيب الكمال ٢٥٢/٢ رقم ٥٠٠٩، والزيارات ١٣، وشذرات الذهب ١/٨٤١ ــ ١٤٩، والأعلام ١/٢٠٣.

الحُمَيْمَة من البلقاء. وهو جَدّ الخلفاء بني العباس، وهو أصغر وَلَدِ أبيه، وأجملَ قرشي على وجه الأرض. وكان يُدعَى: «ذا التَّفِنات»(١). قال المبرَّد(٢): ضُربَ بالسَّياط مرتين، ضربه الوليد بن عبد الملك في تزوُّجه لُبَابَة ابنة عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. وكانت عند عبد الملك، فعَضَّ تُفاحةً ورمَى بها إليها ــ وكان أَبْخَرَ ... فتناولت سكيناً فقال: ما تصنعين بها؟ (٣) فقالت: أُميطُ الأذى عنها، فطلُّقها. [فتزرَّجها على بنُ عبد الله،](٤) فضربه الوليد وقال: إنما تتزوَّج بأُمُّهات الخلفاء لِتضَعَ منهم، لأن مروانَ بن الحكَم إنما تزوَّجَ بأم خالد بن يزيد بن معاوية ليضَع منها(٥)، فقال عليّ بن عبد الله: إنما أرادت الخروج من هذا البلد، وأنا ابنُ عمُّها

وكان على أقرعَ لا يفارق قَلْنُسُوتِه. فبعث الوليـد بن عبد الملك جاريةً وهو جالس مع لُبابة / فكشفَ رأسَه على غفلَةٍ لترى ما به، فقالت لُبَابَة للجارية: [٨٠٠] هاشمي أقرع أحَبُّ إلينا من أموي أبخر.

وضربه المرة الثانية(٧) ودار به على بعير، وصائح يصيح به: هذا على بن عبد اللَّه الكذَّاب، لأنه بلغَه عنه أنه قال: «إن هذا الأمر سيكون في ولدي». قال عليَّ لمن سَأَله ذلك: أحقُّ هو؟ قال: والله لَيكونَنُّ فيهم حتى تملكهم عبيدُهم، الصغار [العيون](^/ العِراض الوجوه، الذين كأنَّ وجوهَهم المَجانُّ المُطْرَقَة. وجاءتهم مرةً غارةً وقت الصباح، فصاح بأعلى صوته: واصباحاه، فلم تسمعه حامل في الحيّ إلا

فتزوجتها لأكونَ لها محرّماً(١٠).

في كتاب الألقاب لابن الجوزي أن ذا الثفنات هو على بن الحسين بن علي بن أبسي طالب. (1)

الكامل ٢/٧١٢ ـ ٢١٨. **(Y)** 

نفسه: به، والسكين تذكر وتؤنث. (4)

الزيادة من الكامل للمبرد. (4)

الكامل: منه, (0)

كذا في الأصل، وفي كامل المبرد؛ تَخْرِجاً وهو الصواب. (7)

راجع الرواية بشكل مغاير في الكامل ٢١٨/٢. **(Y)** 

الزيادة من الكامل.  $(\Lambda)$ 

٩

17

10

وضَعت. وكان يقف على جبل سَلْع وهو بالمدينة، فينادي غِلمَانه وهم بالغابة فيسمعهم، وذلك من آخر الليل، وبين الغابة وسَلْع ثمانية أميال. وكان لا يُعرَف من ولده محمد.

#### (١٢٤) [حَفيد السَّجّاد]

عليّ بن عبدَ الله بن علي السَّجَّاد بن الحسن المثلَّث بن الحسن المثنَّى بن الحسن المثنَّى بن الحسن السَّبْط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. كان من شعراء بيته وفُضَلائهم. من شعره: [من البسيط]

أَشْكُو إِلَى اللَّهِ حَالاً قد بُليتُ بِهَا مِع ارتقائيَ في بُحبُوحةِ الشُرفِ وَلَو بِهَا الكلبِ يوماً يُبتَلَى لَعَوى واختارَ عنها ارتكابَ الهُلْكِ والتلَف

ومنه: [من الوافر]

ولستُ بمسلم نفسي مُسطيعاً إلى من لَستُ آمَنُ أن يَجورا ولكنّي إذا حُسلّرتُ منه أخالف صارماً عَضْباً بَتُورا وأسزلُ كلَّ رابيةٍ بَسراحٍ أكونُ على الأمير بها أميرا/

[أ٨١]

ومنه وقد دعته جارية له إلى نفسها: [من الطويل]

دَعتني إلى ما قد نَهاني مَنصِبي وَديني عنه فادَّعَت أنني الدَّاعي بَلَا يا بني بنتِ الرسولِ كثيرةً مُنَـوَّعـة لكنَّ ذا شَـرُّ أنـواع

#### (١٢٥) ابن سَلمان الخَنفي قاضي القضاة

عليّ بن عبد الله بن سَلمان(١) أبو الحسَن الجِلّي من الجِلّة السَّيْفِية. تولَّى بها ١٨ القضاءَ مدَّةً لما عُزِلَ القاسمُ بن يحيى الشهزوري عن قضاء القُضاةِ ببغداد. قدم

(١) الجواهر المضية: سليمان.

١٧٤ ــ ترجمته في المختصر المحتاج إليه ٣٠٥/٣ رقم ١١١٢، والجواهر المضيَّة ٣٦٤/١ رقم ١٠٠٨.

هذا إلى بغداد وسعى بالمنصب، وبذل أموالًا كثيرةً، فقُبلَ منه. وتَولَّى المنصبَ في رابع عشرين صفر سنة ثمانٍ وتسعين وخمس مائة. وكان حنفى المذهب، وكان خبيث العقيدة، يرتشى على الأحكام، ويرتكبُ العَظائم. فعُقد له مجلسٌ بدار ابن مهدي، وحضره الفُقهاء والأعيان والوُّلاة. وظهر / فِسْقُه ورُفِعَ طَيلسَانُه، وعُزلَ [ب٩٨أ] يوم الخميس رابع عشرين جمادَى الأولَى سنة ست مائة، وقُبضَ عليه، وحُمِلَ إلى الجلَّة واعتُقِل بها مدةً. وأُطلِقَ بعد ذلك، وتُوفيَ سنةَ إحدَى وعِشرينَ وست ماثة، ولَعلُّه قد جاوز الثمانين.

#### (١٢٦) أبو الحسَن القَزَّارُ

على بن عبد الله بن محمد بن جعفر أبو الحسن القُزَّاز البغدادي. له مدائمة ومراثى في الصحابة رضى الله عنهم. من شعره: [من الطويل]

تعطُّفَ إعطافٍ وحسن تُمايُس

أقـولُ إذا أبصـرتُ غُـرَّةَ شـادِنِ يتيهُ بتمريضِ الجُفونِ النَّواعِس ترى الشمس تسرى فوق غصن مُهفهف أم البدر ثاو بيننا في المجالس تعطّفني منه ولاعتطف عنده

قلت: شعر نازل /

11

10

[۸۱۱ب]

# (١٢٧) النَّاشيء الأصغَر

عليّ بن عبد الله بن وَصِيفٍ أبو الحسين الحَلَّاء ــ بالحاء المهملة واللام المشددة ــ كان يعمل حليَّة المَداخن والمقدَّمات، ويعمل الصُّفُر(١) ويخرِّمه، وله

(1) الصفر: الدنانير، الذهب، النحاس الأصفر.

١٢٦ ــ ترجمته في طبقات الزبيدي ١٢٥، ويتيمة الدهر للثعالبي ٢٤٨/١ ــ ٢٤٩، وفهرست الطوسي ٢٣٣ «علي بن وصيف. . . » ومعالم العلماء لابن شهراشوب ٦٣ رقم ٤٢٩ ، ومعجم الأدباء لياقوت ١٣/ ٢٨٠ ــ ٢٩٩، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٦٩ رقم ٤٦٦، وسير أعلام النبلاء ٢٢/١٦ رقم ١٥٥، ولسان الميزان ٢٣٨/٤ - ٢٤٠ «هوهنا: الناشيء الصغير»، ورجال النجاشي ١٩٣، وأعيان الشيعة ٢١/٣٧٩ ــ ٣٤١، ومعجم المؤلفين ١٤٢/٧، والأعلام .4. 1/ 1

فيه صَنْعَة بديعة، وكان يعرف بالناشيء الأصغر(١) ــ بالنون وبعد الألف شين معجمة ــ وكان من متكلمي الشيعة الإمامية الفضلاء، وله شعر مدوَّن، وروى عن ابن المعتز والمبرَّد، وروى عنه ابن فارس اللغوي وعبد الله بنَ أحمد بن محمد بن روزبة الهمذاني وغيرهما. وقال: كان ابنُ الرومي يجلس في دكان أبي، وهو عَطَّار ويلبس الدُّرَاعة وثيابه وسِخة، وأنا لا أعرفه، وانقطع مدةً فسألت أبي عنه: ما فعل ذلك الشيخ؟ فقال: ويلكَ ذاك ابن الرومي، وقد مات. فندِمت إذ لم أكن أخذت حده شيئاً.

وأشعار الناشيء لا تُحصَى كثرفة في مدح أهل البيت حتى عُرِف بهم. وقصد كافوراً الإخشيديَّ ومدحَه، ومدح الوزير ابن حِنْزَابة ونادَمه، ومدح سيف الدولة وابن العميد وعَضُد الدولة. وكان مولده سنة إحدى وسبعين وماثتين، وتوفي سنة سِت(٢) وستينَ وثلاثِ مائة. وكان يميل إلى الأحداث ولا يشرب النبيذَ، وله في المجون طبقة عالية، وعنه أخذ مُجَّانُ باب الطَّاق كلهم هذه الطريقة.

قال الخالع: كانت للناشىء جارية سوداء تخدمه، فدخل يوماً إلى دار / أخته وأنا معه، فرأى [صبياً] صغيراً أسود فقال لها: مَن هذا؟ فسكتت، فألحَّ عليها، فقالت: ابن بِشَارة، فقال: مِثَنْ؟ فقالت: من أجل ذلك (٤) أمسكت. فاستدعى ها الجارية فقال لها: هذا الصبيُّ من أبوه؟ فقالت: ما له أب. فالتفت إليُّ وقال: سَلَّم لى على المسبح عليه السلام إذاً (٥).

الألواح، مُوَفِّر القوَّة، ١٨ عظيمَ الخِلقَة، عريضَ / الألواح، مُوَفِّر القوَّة، ١٨ جَهْــوَريّ الصوت. عُمِّر نيَّفاً وتسعين سنة ولم تضطرب أسنانه. وناظرَ يوماً عليّ بن

<sup>(</sup>١) ب: الأكبر، وهو خطأ من الناسخ.

<sup>(</sup>۲) معجم یاقوت: خس وستین.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من معجم ياقوت.

<sup>(</sup>٤) ياقوت: هذا.

<sup>(°)</sup> انظر: معجم یاقوت ۱۳/۲۸۳.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من ياتوت.

عيسَى الرمّاني في مسألةٍ فانقطع الرمّاني فقال: أُعَاوِد النظَر، وربما كان في أصحابي من هُوَ أعلم مني بهذه المسألة، فإن ثبتَ الحقُّ معَك، وافقتُكَ عليه، فاخذ يندِّد به، فدخل عليهما عليّ بن كعب الأنصاري المعتزلي فقال: في أي شيءٍ أنتما يا أبا الحسين (١٠)؟ فقال: في ثيابنا، فقال: دعنا من مُجونك وأعِد المسألة، فلَعلًنا أن نقدَح فيها، فقال: كيف تقدح وحُراقُك رَطبٍ؟ وناظر أشعرياً فصفَعه فقال: ما هذا يا أبا الحسين؟ (٢) فقال: هذا فعله (٣) اللَّهُ بك فلِم تغضب مني؟ فقال: ما فعلَه غيرُك، وهذا سوءُ أدب وخارج عن المناظرة، فقال: ناقضتَ، إنْ أقمتَ على مذهبك، فهو من فِعْل الله، وإن انتقلت فخذ العوض، فانقطع المجلس بالضَّحك، مذهبك، نهو من فِعْل الله، وإن انتقلت فخذ العوض، فانقطع المجلس بالضَّحك، وصارت نادرةً.

قال ياقوت في معجم الأدباء: «لو كان الأشعريُّ ماهراً لقام إليه وصَفعَه أشدٌ من تلك، ثم يقول له: صدقت، تلك من فعل الله بني، وهذه من فعل الله بلك، فتصير النادرةُ عليه لا له». وقال: كنت بالكوفة سنة خمس وعشرينَ وثلاث مائة وأنا أُملي شعري في المسجد الجامع بها والناس يكتبونه عني، وكان المتنبي إذ ذاك يحضر وهو بعدُ لم يُعرف ولم يلقَّب بالمتنبي، فأمليت القصيدة التي أولها: [من الوافر]

١٥ بـآل محمد عُـرِف الصواب وفي أبياتهم نــزل الكتــاب وقــلت منهـا(٤):

فليسَ عن القلوب له ذَهَاب / [٨٢] مقاصدُها من الخلق الرَّقاب كأنَّ سِنانَ ذابلهِ ضميرٌ وصارِمَه كبَيْعيه بِخُمِّ

11

<sup>(</sup>١) ب: الحسن، انظر: ياقوت ١٣/٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) نفسه: الحسن.

<sup>(</sup>٣) ياقوت: فعلُ اللَّهِ.

<sup>(</sup>٤) وقد نسبهما العكبري (٣٦١/١) لدعبل الخزاعي في مدح علي بن أبسي طالب.

[ب١٩٠]

٣

٦

فلمحته يكتب هذين البيتين، ومنهما(١) أخذ ما أنشدتُموني الآن له من قوله(٢): [من الوافر]

كَــأَنَّ الهـامَ في الهَيْـجا عُيـونٌ وقـد طُبعَت سُيـوفُكَ من رُقـادِ وقـد طُبعَت سُيـوفُكَ من رُقـادِ وقـد صُغْتَ الأسِنَّةَ من هُمـوم ِ فماريخطرْنَ إلا في فؤاد<sup>(۱۲)</sup> /

قلت: وقد تقدم في ترجمة أبي السطيّب المتنبي هذان البيتان، وما أشبههما(٤). ومن شعر الناشيء(٥): [من الطويل]

إذا أنا عاتبت الملوك فإنني أخطُّ على صفح من الماء أحرُفا(٢) وهَبْهُ أرعَوى بعد العِتاب ألم تكن مُودَّته (٧) طبعاً فصارت تكتلفا؟

ومـنـه(^): [من الطويل]

وليل تَوارَى النجمُ من طول مُكْثِه كما ازورً محبوبٌ لخوف رقيبِه كانً الثريَّا فيه باقة نَرجس يُحيي (٩) بها ذو صبوةٍ لحبيبه

ومـنـه(۱۰) : [من الطويل]

دِنان كرهبانِ عليها برانِسُ من الخَزِّ دُكْنٌ يومَ فِصْح تَقصَّفُ (١١) يُنظُمُ منها المَرْجُ سِلْكاً كانه إذا ما بَدا في الكاس دُرُّ مُنَصَّفُ

(١) معجم ياقوت: ومنها.

(٢) هما البيتان ٢١/٢٠ من قصيدة تبلغ ٤٣ بيتاً، انظر: العرف الطيب: ٧٩/١ - ٨٣.

(٣) العرف الطيب: الفؤاد.

(٤) الوافي بالوفيات ٦/ ٣٤٠ رقم ٢٨٤١.

(a) انظر اليتيمة ١/٢٤٨، وسير النبلاء ٢١/٢٣٧، وابن خلكان ٣٦٩/٣.

(٦) نفسه: فإنما أخط بأقلامي على الماء أحرفا.

(٧) نفسه: ألم يكن توَدُّده.

(٨) معجم ياقوت ٢٩٤/١٣.

(٩) نفسه: يجيء،

(۱۰) ياقوت ۲۸۷/۱۳.

(١١) معجم ياقوت: تُصَفُّف.

۱۲

# (١٣٨) أبو الحسن الطوسِي

على بن عبد الله (۱) أبو الحسن الطوسي، حدَّث بسرّ من رأى عن محمد بن زياد الأعرابي، وروى عنه أبو نصر محمد بن موسى الطوسي وقاسم بن محمد الأنباري وابنه أبو عمر وأحمد بن علي. وكان أبو الحسن أحد أعيان علماء الكوفة، وكان عدواً لابن السَّكِّيت لأنهما أخذا عن نُصرانَ / الخُراساني (۲)، واختلفا في كتبه بعد موته. [۱۸۴] وكان أبو الحسن قد لَقِيَ مشايخ الكوفيين والبصريين روايةً لأخبار القبائل وأشعار الفحول. وكان شاعراً ولا مصنَّف له، ومن شعره: [من الخفيف]

هجمَ البردُ [والشتاء](٣) ولا أمسلِكُ إلا روَايةَ العربيَّةُ وقميصاً لوهبُّتِ الريحُ لم يَبْسقَ على عاتقيَّ منه بقيَّه وتقل الغناءُ(٤) عني فنونُ العِسلمِ إنْ أعصَفَتْ شَمال عَريَّه

ولما مات الطوسي قال أحمد بن أبي طاهر يرثيه(٥): [من البسيط]

من عاش لم يخلُ من همَّ ومن حزَنِ بين المصائب من دنياه والمِحنِ والمِحنِ والموت قصرُ امرى مُدَّ البقاءُ له (٢) فكيف يسكُن من عَيْش إلى سَكَن

(1) في إنباه الرواة: على بن عبد الله بن سنان التيمي الطوسي اللغوي.

<sup>(</sup>Y) ترجم له القفطي في إنباه الرواة: ٣٤٣/٣ وقال: أستاذ ابن السكيت، وكانت كتب نصران لابن السكيت حفظاً والطوسي سماعاً.

 <sup>(</sup>٣) سقطت من رواية ياقوت، راجع الأبيات في معجم ياقوت ٢٦٩/١٣.

 <sup>(</sup>٤) ياقوت: هل يفل الفناء.

<sup>(</sup>٥) راجع الأبيات في معجم ياقوت ١٣/٧٠/.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: قَصْدُ.

١٢٧ ــ ترجمته في طبقات النحويين للزبيدي ٢٧٥، ونور القبس لليغموري ٢٦٩، والفهرست لابن النديم ٢٠٦، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي ٨٧، ونزهة الألباء لابن الأنباري ١٨١ رقم ٥٩، ومعجم الأدباء لياقوت ٢٦٨/١٣ ــ ٢٧١، وإنباه الرواة للقفطي ٢٨٥/٢ رقم ٤٦٥، وبغية الوعاة للسيوطي ١٧٢/١ رقم ١٧١٩.

11

فراحلٌ خَلَف الباقي على ظعن (۱) وخان فيه على حُرِّ بمؤتمن به الجبالُ الرَّواسي الشُمِّ لم تَزِن وأُدرِجَ العلمُ والطوسِي في كَفَن ولم يكن مثله في غابر المزمن

وإنما نحن في الدنيا على سَفَرٍ ولا أرَى زمناً أودى أبا حَسنٍ<sup>(٢)</sup> لقد هَوى حبَلٌ للمجد لووُزِنَت وأصبح الحبُلُ حبل الدين منتشِراً<sup>(٣)</sup>

من لم يكن مثلَّهُ في سالف الزمن

[ب٩٠٠]

## (١٢٩) ابن الشُّبيه العلَوي

عليّ بن عبدِ الله بن [الحسين بن] (١) عليّ بن الحسَين بن زيد بن عليّ بن الحسَن بن غليّ بن الحسَن بن عليّ بن أبي طالب، أبو القاسم العَلُويّ المعروف بابن الشَّبيه (٥). سمع محمد بن المظفِّر، وكتب عنه عليٌّ بن أحمد الحافظ. وكان دَيِّناً [حسَن الاعتقاد] (٢) بورِّق بالأجرة، ويأكل من كَسْب يده، ويواسي الفقراء. مولده سنة ستين وثلاث ماثة وتوفيّ سنة إحدى وأربعين وأربع ماثة. وكان خطه مليحاً، وقد رأيت بخطه رقعةً (١) [١٨٨٠] مليحةً بقلم النسخ /.

(١٣٠) ابن أبي الطيِّب النيسَابوري

عليّ بن عبد الله بن أحمد النيسابوري المعروف بابن أبسي الطيّب. كانت له معرِفة تامُّة بالقرآن وتفسيره. توفي سنة ثمان وخمسين وأربع ماثة، ومولده بنيسابور،

- (١) معجم ياقوت: الظعن.
- (۲) نفسه: أردى، وهو أدنى إلى الصواب.
  - (٣) نفسه: منتثراً.
  - (١) الزيادة من تاريخ بغداد.
  - (a) معجم ياقوت: المعروف بالشبيه.
    - (٦) الزيادة من ياقوت.
- (٧) في الأصل: ربعة، وقد سقطت الجملة من ب.

١٢٨ ــ ترجمته في تاريخ بغداد ٩/١٢ رقم ٦٣٦٥، ومعجم الأدباء لياقوت ٢٧١/١٣ ــ ٢٧٢، وعمدة الطالب لابن عنبة ٢٨٥.

۱۲۹ ــ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ٢٧٣/١٣ ــ ٢٧٦، وتاريخ بيهق ١٨٥، وسير أعلام النبلاء ١٧٣ ــ ١٧٣/١٨ ــ ١٧٤ رقم ٩٠، وطبقات المفسرين للسيوطي ٢٣، وطبقات المفسرين للداودي ١٧٣/١٨ وقم ٣٠٣ دكنيته أبو الحسن، ومعجم المؤلفين ١٣٠/١، والأعلام ٢٠٤/٤.

وموطنه سانزُوار(١) وبها توفي. عمل له أبو القاسم على بن محمد بن الحسين بن عمرو مدرسةً باسمه في محلة إسفرايين (٢) سنة عشر وأربعمائة، وكان تلميذه. وله كتاب التفسير الكبير ثلاثون مجلداً، والتفسير الأوسط أحد عشر مجلداً (٣)، والأصغر ثلاث مجلدات (٤). وكان يملى ذلك من حفظه، ولما مات لم يوجد في خزانة كتبه إلا أربع مجلدات، أحدها فقهي والآخر أدبي ومجلدان في التاريخ. وحُمِلَ إلى السلطان محمود بن سُبُكْتِكين سنة أربع عشرة وأربعمائة. فلما دخل عليه جلس ٦ بغير إذنٍ وشرع في رواية خَبرِ عن النبي ﷺ بغير أمر، فقال السلطان لغلام ِ: [يا غلام](٥)، دِهُ رأسَه، فلكمه على رأسه لكمة كانت سبباً لطَرشِه، ثم إن السلطان عرف منزلته من الدين والعلم والورع فاعتذر إليه وأمر له بمال فلم يقبله وقال: لا حاجةً لي به، فإن استطعتَ أن تردُّ عليُّ ما أخذت منى قبلته وهو سَمْعى، فقال السلطان: إن للمُلْك صَوْلةً، وهو مفتقر إلى السياسة، ورأيتك قد تعديت الواجبَ، فجرى مني ما جرى، وأحب أن تجعلَني في حِلّ. فقال: اللَّه بيني وبينك 14 بالمرصاد، إنما أحضرتني لسماع الوعظ وأخبار الرسول والخشوع، لا لإقامة قوانين المُلُك واستعمال السياسة، فإن ذلك مما يتعلق بالملوك لا بالعلماء. فخجل

السلطان وجلب (٢) إليه برأسه وعانقه. وله ديوان شعر منه قوله (٧): [من الكامل] [أ٨٤أ] فَلَكُ الأَفَاضُلِ أَرْضُ نَيْسَابُورِ مُرْسَى الأَنَامِ وَلَيْسَ مُوسَى بُورِ / (^) ٦ ١٩١٠ قُـطتُ وسائـرها رسـوم السور/

> معجم ياقوت: سابزوار. (1)

دُعِيت أبـو شَهْر البـلاد لأنها<sup>(٩)</sup>

نفسه: اسفريس، **(Y)** 

طبقات الداودي: عشر مجلدات. (4)

نفسه: خس مجلدات, (1)

الزيادة من معجم ياقوت. (0)

معجم ياقوت: جبله. (1)

انظر الأبيات في معجم ياقوت ٢٧٦/١٣. **(Y)** 

يور: لا خرفيه. **(A)** 

أبرشهر: مدينة. (1)

فكأنها الأقمار في الدَّيجور زُفَّت عليه بفضله المَوْفور ومدَى سِواهم رُتبةُ المأمور هي قُبَّة الإسلام نائرة الصَّوَى(١) من تَلقَ منهم تلقَه بهمهابَة لهمُ الأوامسرُ والنَّسواهي كلُها

# (۱۳۱) ابن مَوهب الجُذامي

عليّ بن عبد اللَّه بن مَوْهَب<sup>(۲)</sup> الجُذامي أبو الحسن، روى عن ابن عبد البرّ وغيره، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة، ومولده سنة إحدَى وأربعين وأربع مائة. وله مؤلَّف عظيم في تفسير القرآن.

### (۱۳۲) أبو الحسَن الهرَوي

عليّ بن عبد الله بن محمد بن الهَيْضَم (۱۳) الهرّوي الإمام الفاضل. ذكره أبو الحسّن البّيهقي في كتاب الوشاح وأثنى عليه، وله تصانيف منها: كتاب مفتاح البلاغة، كتاب البسمَلة، كتاب نهج الرشاد، كتاب عقود الجواهر، كتاب لطائف النّكت، كتاب تصفية القلُوب، وديوان شعره ومنه: [من الكامل]

<sup>(</sup>١) الصُّوى: الدلائل في الطريق.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: مرهب، والشذرات: موهوب، وفي طبقات المفسرين: علي بن عبد الله بن عمد بن سعيد.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل، وفي ب ومعجم ياقوت ومعظم المصادر: المُيْصَم.

١٣٠ ... ترجمته في فهرست ابن خير الأشبيلي ٢٣٦، والصلة لابن بشكوال ٢٧٦/١٤ رقم ٩١٦، وبغية الملتمس للضبي ٤٢٣ رقم ١٢٢١ «يعرف بابن الرقاق»، ومعجم الأدباء لياقوت ١٠/٥، وسير أعلام النبلاء ٤٨/٠، وتم ٢٢٢، والعبر ١٨٨٤، ومرآة الجنان لليافعي ٣٠٠٧، وغاية النهاية لابن الجزري ٢١٤٥٥ رقم ٢٢٦٧، وطبقات المفسرين للسيوطي ٢٤، وطبقات المفسرين للداوودي ٢٠١١، وقم ٣٧٩٧، وشدرات الذهب ١٩٩/٤ .. ١٠٠، والجامع لبامطرف ٣٠٨، ومعجم المؤلفين ١٠٤٠، والاعلام ٢٤٠٤.

١٣١ ــ ترجمته في تاريخ بغداد ١٣١/٥، ومعجم الأدباء لياقوت ٢٧٧/١٣ ــ ٢٨٠، وأعيان الشيعة ٢١٤/٤١، وهدبة العارض ٢/٩٧/١.

۱٤ = ۲۱ الوافي بالوفيات

[أعلاب]

ضحك الربيع لعبرة الأنداء(١) خرجت له نحو الشتاء كتيبة ركبت فوارسه الهواء فجردت رقّ الربيع لها فأرسل نحوها والغصن قرط أذنه بهدراهم والعصن قرط أذنه موشية قضبان نبل أخرجت ذهبا لنا(٣) وشقائق النعمان تشبه صارحا والرّعفران كأنما فرشت به والرّعفران كأنما فرشت به ساءلتها: هلا برزت لناظر فيأبت وآلت لا يحل نقابها

ومن العجائب ضاحكُ ببكاءِ ذَعرت مَواكبَه عن الصحراء ذَعرت مَواكبَه عن الصحراء سيفاً جلا جيشَ اللَّجَى بضياء بُشْرَى نعيم في نسيم هواء(٢) مضروبة من فِضَة بيضاء أحسِنْ بها من صَيْرف مِعْطاء / أعجِب بها من صَيْرف مِعْطاء / متظلّماً متشحّطاً بدماء(٤) متظلّماً متشحّطاً بدماء(٤) مياجـة نُسِجت من القَمْراء صبّ كئيب هائم ببكاء وسبّ كئيب هائم ببكاء

۱۲ قلت: شعر متوسط.

# (١٣٣) ابن أبي جَرادة العُقَيْلي

عليّ بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الباقي بن أبي جرادة العُقَيلي أبو الحسَن الأنطاكي، من أهل حلب. غزير الفضل، وافر العقل، دَمِثَ الأخلاق، حَسَن العِشْرة(٥). له معرفة بالأدب واللغة والحساب والنجوم(٢)، ويكتب خطاً حسناً. ورد بغداد وسمع بها وبغيرها. سمع بحلب عبد اللَّه / بن إسماعيل بن أحمد بن [ب٩١٠]

<sup>(</sup>١) معجم ياقوت: بعبرة.

<sup>(</sup>٢) نفسه: بغَيْم .

<sup>(</sup>٣) نفسه: نخل .

<sup>(</sup>٤) ب: صارفاً متعظَّلاً.

<sup>(</sup>٥) التحبير: المعاشرة.

<sup>(</sup>٦) نفسه: النحو.

١٣٢ ــ ترجمته في التحبير للسمعاني ٩/١٦٥ رقم ٥٥٥، ومعجم الأدباء لياقوت ١٤/٥، وإنباه الرواة \ للقفطي ٢٨٥/٢ ــ ٢٨٧، وتلخيص ابن مكتوم ١٤٢.

أبي عيسَى [الجليّ] الحلبي(١)، وأبا الفِتيان ابن حَيُّوس الشاعر. ورُمِيَ بالتشيَّع ورأي الأوائل واعتقاد النجوم. مولده سنة إحدى وستين وأربع مائة، وتُوفَى سنة نَيْفٍ وأربعين وخمس مائة<sup>(٢)</sup>. ومن شعره<sup>(٣)</sup>: [من الرمل]

من لنا منكم بنطبي مَلَنا(<sup>4)</sup> مشبعة البدر بعداداً وسناً (٥) من نفى عن مقلتي الوسندا فتكت الحاظُّه في مُهجَتي فتْكَ بيض الهند أو سُمْر القَنا يصرع الأبطالَ في نجدته إِنْ رمَى عن قوسه أو إِنْ رَنا

يا ظِباءَ البانِ قولاً بَيِّناً دانَ أهـلُ الـدُّلِّ والحُسْنِ لـه مثلما دانت لمولانا الـدُّنا

[ب٥٨أ] قلت: شعر متوسط، وقد مر ذكر ولده الحسن بن على في حرف الحاء المهملة /٢٠).

## (١٣٤) الهَمذاني الصوفي

علي بن عبد الله بن الحسن(٧) بن جَهْضَم بن سعيد أبو الحسن الهمذاني الصوفي نزيل مكة. مصنَّف كتاب «بهجة الأسرار» في أخبار القَوم. توفي سنة أربع 14 عشرة وأربع مائة.

> نفسه: عيسى الجلِّي، راجع الأنساب ٣١٣/٣. (1)

الانباه: سنة سِتِّ.

**(Y)** راجع الأبيات في الإنباه ٢٨٧/٢، ومعجم الأدباء ٢/١٤. (٣)

كذا في الأصل، وفي الإنباه: مَنْ لنا. (1)

> ياقوت: يشبه. (0)

انظر الوافي ١٧٣/١٢ رقم ١٥٢، وياقوت ٧/١٤. (1)

> تاريخ الإسلام ولسان الميزان: الحسين. **(Y)**

١٣٣ \_ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ١٤/٨، وفهرست ابن خير الأشبيلي ٢٩٥، وميزان الاعتدال ١٤٢/٣ رقم ٥٨٧٩ «وهو هنا: علي بن عبد اللَّه بن جهضم»، وسيَّر أعلام النبلاء ٢٧٥/١٧ رقم ١٦٨، والعبر ١٤٢/٣ ــ ١٤٣، وتاريخ الإسلام (وفيات سنة ٤١٤هـ)، وتذكرة الحفاظ ١٠٥٧/٣، والمغنى في الضعفاء ٢/ ٤٥١ رقم ٤٢٩٥، والبداية والنهاية لابن كثير ١٦/١٢، ولسان الميزان ٢٣٨/٤ رقم ٦٤١، وشذرات الذهب ٢٠٠٣ ــ ٢٠١، والجامع لبامطرف ٧٩/٣، والاعلام ٤/٤،٣، ومعجم المؤلفين ٧/٣٤.

# (١٣٥) عَلُّوَيْه المغَنّي

عليّ بن عبد اللَّه بن سَيف هو<sup>(۱)</sup> عَلُويْه المغني ، صُغْدي مولَى لبني أمية . وكان و ضارباً باليسار ، وأوتار عوده مقلوبة ، البمّ في موضع الزير<sup>(۲)</sup> . وكانت له حكاية حسنة وإشارة لطيفة <sup>(۳)</sup> ، طيّب الصوت ، كثير الرواية ، يطرِب بالغناء ويلهي بالصوت ويضحك بحكاياته . وكان تِربّ مُخارِق ورفيقَه منذ أيام الرشيد . مات في خلافة الواثق . بعث إليه ابن ماسَويه بدواء [مُسْهِل] ليشربه ودواء ليُطلَى به ، فشرب الطّلاء واطلى بالدواء المسْهِل] فمات . وله غناء كثير ، يُروَى عن [عُبيد اللَّه بن] <sup>(۱)</sup> عبد اللَّه بن طاهر أنه قال: لو أخذت بالاقتصار على قدر واحدٍ ما عدوت الزيرباجه ، ولا ي إن زدت فيها بيا صارت ديكراكه ، وإن زدت في قليها صارت مطّجَنه . ولو أخذت بالاقتصار على دجل واحد لما عدوت عَلَّريْه لأنه إِنْ حدثني ألهاني ، وإن ولو أخذت بالاقتصار على رجل واحد لما عدوت عَلَّريْه لأنه إِنْ حدثني ألهاني ، وإن غناني شجاني <sup>(٥)</sup> . وإن رجعت إلى رأيه كفاني . وهو تلميذ إبراهيم ، وأخباره في غناني شجاني <sup>(١)</sup> . وإن رجعت إلى رأيه كفاني . وهو تلميذ إبراهيم ، وأخباره في غناء عَلَوْيه مثل نقْر الطَّسْت يبقَى ساعةً في السمع بعد سكوته <sup>(٧)</sup> .

(١) ب: بن عَلَويه.

<sup>(</sup>٢) راجع الأغاني ٣٣٨/١١.

<sup>(</sup>٣) ب: ظريفة.

<sup>(</sup>٤) الزيادات من الأغاني.

<sup>(</sup>٥) الأغاني: أشجاني.

<sup>(</sup>٦) ﴿ هَنَا انتهت الترجمة في ب.

<sup>(</sup>٧) الأغاني ١١/٣٣٧.

١٣٤ ــ ترجمته في كتاب الأغاني للأصفهاني (دار الكتب) ٣٣٣/١١ ـ ٣٣٣ وكنيته ابو الحسن»، ونهاية الأرب للنويري ٩/٥ ــ ١٣ «عَلَوْيه»، والاعلام ٣٠٣/٤.

# (١٣٦) ابن الاستِجى القرطبي

على بن عبد اللَّه بن على بن محمد بن يوسف أبو الحسن الأزدي المهلِّبي القُرطبي المعروف بابن الاستجِي (١) ــ بعد الهمزة سين مهملة وتاء ثالثة الحروف وجيم \_ شيخ مسند، قديم العناية بطلب العلم. شاعر مطبوع حسَن الخطّ، صَنَّف 

# (١٣٧) ابن النّعمة الأندلسي

على بن عبد الله بن خَلف بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الملك، الإمام أبو الحسن ابن النَّعمة الأنصاري الأندلسي المَريِّ. تصدُّر للقرآن والفقه والنحو والرواية ونشر العلوم، صنف كتاب «ريّ الظمآن في تفسير<sup>٣)</sup> القرآن»، وهوكبير. وصَنَّف كتاب «الإمعان في شرح مصنَّف النسائي أبي عبد الرحمن». وبلغ فيه الغاية من الاحتفال والإكثار. وانتفع الناس به، وتوفى سنة سبع وستين وخمس مائة.

لسان الميزان: الاسبحي. (1)

فراغ في الأصل بمقدار أربعة أسطر. **(Y)** 

بغية الملتمس: علوم القرآن. (٣)

١٣٥ ــ ترجمته في جذوة المقتبس للحميدي ٣١٤، والصلة لابن بشكوال ١/١٥٥ رقم ٨٩٢، وبغية الملتمس للضبى ٤٢٣ رقم ١٢٢١، ولسان الميزان ٤/٠٤٠ رقم ٦٤٥، ومعجم المؤلفين .144/4

١٣٦ ــ ترجمته في بغية الملتمس للضبعي ٤٢٤ رقم ١٢٢٤، والمعجم لابن الأبّار ٢٩٨ رقم ٢٦٩، الذيل والتكملة للمراكشي ٥/ق ٢٢٦/١ رقم ٤٥٥، والعبر ١٩٨/٤، وسير أعلام النبلاء ٠٠/٤٨٥ رقم ٣٦٦، وصلة الصلة لابن الزبير ١٠٤ رقم ٢١١، ومرآة الجنان لليافعي ٣٨٢/٣، وغاية النهاية لابن الجزري ٥٥٣/١ رقم ٢٢٥٦، والنجوم الزاهرة ٦٦/٦، وبغية الوعاة ١٧١/٢ رقم ١٧١٨، وطبقات المفسرين للسيوطي ٢٣ ـ ٢٤، وطبقات المفسرين للداوودي ٧/١، وقم ٥٥٥، وشذرات الذهب ٢٢٣/٤، ونيل الابتهاج ١٨٥، ٢٠٠، وهدية العارفين ٧٠٠/١، وإيضاح المكنون ٢٨/٢، والجامع لبامطرف ٨٠/٣، وفهرس الفهارس للكتاني ٩١/٢، وشجرة النور الزكية ١٥٠ رقم ٤٥١، والاعلام ٣٠٤/٤، ومعجم المؤلفين ١٣٤/٧، ومجلة دعوة الحق ١٣٥/١٦.

## (١٣٨) ابن قطرال الأندلسي

علي بن عبد اللّه بن محمد بن يوسف بن أحمد القاضي أبو الحسين ابن قَطْرالً 

- بالقاف والطاء المهملة وراء بعدها ألف ولام مشددة - الأنصاري الأندلسي 
القرطبي، ذكره ابن الأبار. وَلِيَ قضاء أُبَدَة (١) فأسره العدو، وتخلَّص. ووَلِيَ قضاء 
شاطبة ثم قضاء شَرِيش، ثم قضاء قُرطبة وقضاء شاطبة وخطابتها، ووَلِيَ قضاء سبتة 
وقضاء فاس. وكان من رجال الكمال علماً وعملاً، يشارك في عدة فنون ويتميز 
بالبلاغة. توفي سنة إحدى وخمسين وست ماثة بمراكش بعد ولايته قضاء أغمات، 
ومولده سنة ثلاث (٢) وستين وخمس مائة. وكان قد سمع أبا عبد الله ابن حفص 
وأبا القاسم ابن الشرّاط وأبا العباس ابن مضاء. وناظر علي بن مضاء في أصول 
الفقه، وأبا القاسم ابن رشد. وأخذ قراءة / نافع وعلم العربية عن أبسي جعفر بن 
يحيى الخطيب. وسمع بغرناطة أبا خالد ابن رفاعة، وأبا الحسن ابن كوثر. وسمع 
عبيد الله، وأجاز له أبو عبد الله ابن زرقون وأبو بكر ابن الفخار وبسبتة أبا محمد بن 
عبيد الله، وأجاز له أبو عبد الله ابن زرقون وأبو بكر ابن العبد وجماعة.

#### (١٣٩) الشيخ الشاذلي

١٥ عليّ بن عبد اللّه بن عبد الجبّار (٣) بن تميم بن هُرمز بن حاتم بن قُصَيّ بن

<sup>(</sup>١) انظر: الروض المعطار ص ٦، وفي الشذرات: آمد، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة: ثنتين.

<sup>(</sup>٣) الشذرات: عبد الحميد.

۱۳۷ ــ ترجمته في التكملة لابن الأبار (الأزهرية) ٧٦/٣ ــ٧٧، وصلة الصلة لابن الزبير ١٣٨ «كنيته أبو الحسن»، والعبر ٢٠٩/٥، وتاريخ الإسلام (آبا صوفيا ٣٠١٣) ١١٣/٢٠، والإحاطة لابن الخطيب ١٩٠/٤ ــ ١٩١، وشجرة النور الزكية لمخلوف ١٨٣ رقم ٢٠٤ «وهو هنا: ابن قرطال».

١٣٨ ــ ترجمته في تذكرة الحفاظ ١٤٣٨/٤، والعبر للذهبسي ١٣٢/٥ ــ ٢٣٣، ونكت الهميان للصفدي ٢١٣، وطبقات الأولياء لابن الملقن ٤٥٨ رقم ١٤٣، وحسن المحاضرة للسيوطي ١٠/١ وقم ٤١، والطبقات الكبرى للشعراني (لواقح الأنوار) ٤/٢ ــ ١٠، وشذرات =

يوسف بن يوسف أبو الحسن الشاذلي \_ بالشين والذال المعجمتين وبينهما ألف، وفي الآخر لام ... وشاذِلَة قرية بأفريقية. المغربي الزاهد، نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية. وقد انتسب في بعض مصنفاته إلى على بن أبي طالب فقال بعد يوسف المذكور: ابن يُوشَع بن بُرْد بن بَطَّال بن أحمد بن محمد بن عيسَى بن محمد بن الحسن بن علي رضي الله عنهما. قال الشيخ شمس الدين: هذا نسَب مجهول لا يصمح ولا يثبت، وكان الْأُوْلَى به تركه وترك كثير مما قاله في تواليفه من الحقيقة. وهو رجل كبير القَدْر كثير الكلام عالى المقام، له شعر ونثر فيه متشابهات وعبارات يتكلف له في الاعتذار عنها. ورأيت شيخنا عماد الدين قد فتر [ب٢٩ب] عنه في / الآخر وبقي واقفاً في هذه العبارات حائراً في الرجل. لأنه كان قد تصَوَّف على طريقته. وصَحب الشيخ نجم الدين الاصبهائي نزيل الحرم، ونجم الدين صحب الشيخ أبا العباس المرسى صاحب الشاذلي. وكان الشاذلي ضريراً، حج مرات وتوفى بصحراء عيذاب قاصد(١) الحج، فدفن هناك في أول [ذي](٢) القعدة 14 سنة ست وخمسين وست مائة. وللشيخ تقى الدين ابن تيمية مصنف في الرد على [٨٦٦] ما قاله الشاذلي في الحزب(٣). / وله حزبان كبير وصغير، ولا بأس بذكر الصغير 10

وهو:

كذا في الأصول، وفي الشذرات: قاصداً. (1)

الزيادة من نكت الهميان. **(Y)** 

هنا تنتهي الترجمة في ب. (٣)

الذهب ٥/٨٧٨، وكشف الظنون ٤/٤٠١، ٦٦١ ـ ٦٦٢، وهدية العارفين ١/٩٠٧، وإيضاح المكنون ١/٥٥٩، ٧٧/٢، ٢٦٤، ونور الأبصار ٣٤٣ ــ ٢٤٨، وشجرة النور الزكية لمخلوف ١٨٦ رقم ٦٢٠ والطبقة الرابعة عشرة، وجامع كرامات الأولياء للنبهاني ٢/١٧٥ ... ١٧٧، وخطط على مبارك ١٤/٧٥ ــ ٥٨، والاعلام ٢٠٥/٤، ومعجم المؤلفين ١٣٧/٧، وفهرس المخطوطات النظاهرية، ودائرة المعارف الإسلامية (الشاذلي)، ومجلة The MUSLIM World السنة الثانية عشرة ٢٥٧ ... ٢٧٩، والعديد من الدراسات المعاصرة التي تتناوله، نذكر منها: دراسة الدكتور عبد الحليم محمود وسواها.

بسم اللَّه الرحمن الرحيم، يا عَلَيُّ يا عظيم، يا حَليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حَسْبِي، فنِعْمَ الربُّ ربي ونِعْمَ الحسْبِ حسبِي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الحكيم. نسألك العِصْمة في الحركات والسَّكنات والكلمات والإرادات والخطَرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتُلِيَ المؤمنون وزُلزلوا زلزالاً شديداً ليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض: ﴿مَاْ وَعَدَنا اللَّهُ ورَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً﴾(١). فثبَّتنا يا ربِّ وانصرنا، وسَخِّرْ لنا هذا البحر، كما سَخَّرتَ البحر لموسى، وسخَّرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، سخُّرتَ الريح والشياطين والجن لسليمان. وسَخِّر لنا كلُّ بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسَخِّر لنا كل شيءٍ يا من بيده ملكوت كل شيء كهيص كهيعص كهيعص. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين. واهدنا ونَجِّنا من القوم الظالمين، وهَبْ لنا ريحاً طيبةً 17 كما هي في علمك، وانشُرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيءٍ قدير. اللهم يسُّو لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في دنيانا وديننا، وكن لنا صاحباً في سفرنا، وخليفةً في أهلينا, واطوس على وجوه أعداثنا، وامسَخْهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضِيُّ ولا المجيء إلينا. ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهُم، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنِّي يُبْصِرُونَ \* وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ / فَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيّاً [٢٨٠] ۱۸ وَلا يَرْجِعُونَ ﴾ (٢)، ﴿ يَس \* وَالقُرآنِ الحَكِيم \* إِنَّكَ لَمِنَ المُّرْسَلِينَ \* عَلَى صِراطِ مُسْتقيم \* تنزِيلَ العَزِيزِ الرَّحيم \* لِيُنذِرَ قَوْماً مَا أُنذِرَ آباؤهُم فَهُمْ غَافِلُونَ \* لَقَدْ حَقَّ القوْلُ عَلَى أَكْثرهِم فَهُمْ لا يُـوْمِنونَ \* إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إلى الأُذْقَانِ 11 فهم مُقْمَحُونَ \* وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ ﴾ (٣). شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه للحيّ القيّوم. وقد

(۳) سورة يس ۱/۳۹ <u> ۹.</u>

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ١٢/٣٣.

<sup>(</sup>۲) سورة أيس ۲۹/۳۲.

خاب من حمل ظلماً: طَس حَم عسق ﴿مَرَجَ البَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ \* بَينَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ ﴾ (١). حَم حَم حَم حَم حَم حَم، حُمَّ الأمر وجاء النصر، فعلينا لا يُنْفِيَانِ ﴾ (١) غافر الذنب وقابل ٣ لأَنْفَرون. ﴿حَم \* تَنْزِيلُ الكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْم ﴾ (٢) غافر الذنب وقابل ٣ التوب، شديد العقاب، ذي الطَّوْل لا إِلَه إلا هو إليه المصير.

بسم الله بابُنا، تَبارك حيطاننا، يَس سقفنا، كهيّعص كفايتنا، حَم عسق حمايتنا ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ وَهو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(٣): [من الوافر]

[و](٤)سِتْرُ العَرش مَسْبولٌ علينا وعَينُ الله ناظرة إلينا بحسول الله لا يُقدر علينا والله من ورائسهم محيط

﴿ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ \* في لَوْح مَحْفُوظٍ ﴾ (°)، اللّه خير حفظاً وهو أرحم ٩ الراحمين. ﴿ إِنَّ وَليَّيَ اللَّهُ الذي نَزَّلُ الكتابُ وَهْوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴾ (١). ﴿ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ: حَسْبِيَ اللَّهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ ﴾ (٧).

بسم الله الذي لا يضرُّ مع اسمه،شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ١٢ العليم. وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

### (١٤٠) المالِقي الأديب

عليُّ بن عبد الله بن إبراهيم أبو الحسّن الباهلي المالِقي الأديبُ الشاعر. روَى ١٥ عن محمد بن عبد الحق بن سليمان. لقيه بتلمّسان، وقرأ عليه برنامجه. فيه خِفَّةُ [٨٨٠] لا تخلّ بمروءته. توفي بمالِقَة سنة سبعين وست مائة /

<sup>(</sup>۱) سورة الرحمن ۱۹/۵۵ - ۲۰.

۲ ... ۱/٤٠ سورة غافر ۱/٤٠ ... ۲ ...

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢ /١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) زيادة اقتضتها استقامة الوزن.

<sup>(</sup>٥) سورة البروج ٢١/٨٥ - ٢٢.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٩٦/٧.

 <sup>(</sup>۷) سورة التوبة ۱۲۹/۹.

14

10

١٨

## (١٤١) القاضي نور الدين السيناني

على بن عبد الله بن رّيَّان بن حنظلة بن مالكِ السيناني ــ بالسين المهملة ونون بعد الياء آخر الحروف ــ نور الدين الحضرمُوتي الحضرمي. أخبرني العلَّامة أثير الدين أبوحيان من لفظه قال: وُلد سنة أربع وأربعين وست مائةٍ بدُمْريط من الشرقية، وتولَّى القضاء بجهاتٍ من الشرقية. وله معرفة بالنسب ومشاركة في الفقه، وحفظ جملةً من الحديث. وله أدب ونظم على طريقة العرب. وسينان، الصحيح أنها من حِمْيَر. وأنشدني لنفسه: [من الرجز]

لَقِيَ الفؤاد منذ ناوا تلَهُب وصارمتُه الغيدُ رَبّات الخِبَ يُسرقلها طَوْراً وطَوراً خبيا إنْ جنزت بالربع وحيّ زينبا وغادرتني دَنِها معَدلُها شوقاً إلى غيد كأمثال الظِّيا إذا رنَّوا عُجْباً رأيت العجبا ويختلين القانت المهلذبا

نار أسيُّ تضرم في أحشائه تُشِبُّ من وَقَّد الغرام ماخيا يا راكب الوجناء من خراعه كَانِها إذا انبَرت بارقة تقطعُ أجوازَ الفلا والحدبا حىُّ أَبَيتَ اللُّعنَ ربع زينبِ ما أنصفَت زينب لما أن نأت أسامر النجم إذا جَنَّ الـدّجا بِيْضِ حِسَانٍ خُسرَّدٍ كَـوَاعبِ يُسْفِرنَ عن مثل الشموس أُوجُهاً قلت: شعر جيد في بابه من عدم التكلف.

(١٤٢) تاج الدين التّبريزي

علي بن عبد الله بن أبي الحسن بن أبي بكر العلُّامة الأوحد، المفتي المتكلم تاج الدين / الأردّبيلي المولد التّبريزي الدار، الشافعي الصّوفي. مولده / سنة أربع [ب<u>٣٠٩]</u>

١٤١ ــ ترجمته في كتاب الوفيات لأبسى رافع السلامي ١٦/٢ رقم ٤٤٣، وتاريخ علماء بغداد ١٤٦ ــ ١٤٩، والدرر الكامنة ١٤٣/٣ ــ ١٤٦ رقم ٢٧٨٧ «كنيته: أبو الحسن»، وبغية الوعاة للسيوطي ١٧١/ رقم ١٧١٧، وحسن المحاضرة ١/٥٤٥ رقم ٣٣، وكشف الظنون ٦٢٦، ١٣٧٥، وإيضاح المكنون ٢/٤٧٤، وهدية العارفين ١٩١٨، ومعجم الأطباء لأحمد عيسي ٣٠٧ ــ ٣٠٨، ومعجم المؤلفين ١٣٤/١، والأعلام ٢٠٩/٤.

وسبعين وست مائة. قال: سمعت من جامع الأصول على القطب الشيرازيّ وبعض البوسيط على شمس الدين ابن(١) المؤذن. وأخذت النحو والفقه عن البركن الحديثي، وعلم البيان عن النظام الطوسي، والحكمة والمنطق عن السيد برهان الدين عبيد الله(٣)، وشـرح الحاجبيـة عن السيد ركن الـدين المؤلّف(٣). وأجازني شمس المدين العُبيدي. وعلم الخلاف عن علاء المدين النعمان الخوارزمي(٤)، و[أخذت أكثر أقسام](°) الرياضي(٦) وإقليندس وأوطًاوقس وبادوسيوس [ومالاناوس](٧)، والحساب والهيئة(٨) عن فيلسوف الوقت كمال الدين حسن الشيرازي الأصبهاني، والوجيه في الفقه عن شيخ الزمان تاج الدين(٩) حمزة الأردّبيلي، وعلم [الحساب](١٠) والجبر والمساحة والفرائض عن الصّلاح موسى، وشرح السُّنـة والمصابيح عن فخر الدين جار الله الجندراني(١١)، وألبَّسني [خرقة التصوف ولقنني الذكر](١٢) تاج الدين الملقّب بالشيخ الزاهد، عن شمس الدين التبريزي عن الركن السحاسى عن القطب الأبهري عن أبىي النجيب السهروردي 14 عن أحمد الغزالي عن أبي بكر النيسابوري عن محمد النَّساج عن الشُّبلي عن الجُنيد. وأدركت كمال الدين أحمد بن عربشاه بأردبيل، دعا لي ولَقِّنني الذكر عن أوحمد المدين الكرماني. وأدركتُ شيخاً كبيسراً أجاز لي(١٣)، أدرك 10

سقطت من ب وثبتت في الهامش. (1)

الدرر الكامنة: عبد الله **(Y)** 

الدرر: وشرح الحاجبية عن مؤلفة. . . (٣)

علماء بغداد: وقرأت شرح الفصول السنية في علم الخلاف على مصنفه. . . (1)

الزيادة من علماء بغداد، (0)

علماء بغداد: من. (7)

الزيادة من علماء بغداد. **(Y)** 

الدرر: الهندسة.  $(\Lambda)$ 

نفسه: سراج الدين. (1)

<sup>(</sup>١٠) الزيادة من علماء بغداد.

<sup>(</sup>۱۱) الدرر: الجنداري.

الزيادة من علماء بغداد. (11)

نفسه: شيخاً كبيراً أدرك الإمام الرازي فأجاز لي تصانيفه. (14)

الفخر الرازي، وأدركت ناصر الدين البيضاوي وما أخذت عنه (١) شيئاً. وجالست ابن المطهّر الحِلّي، وما أخذت عنه لتشَيعه. واشتغلت وأنا ابن عشرين إلى تسع وعشرين سنة، وأفتيت ولي ثلاثون سنة، ووَلِيت الخانقاه والتدريسَ وأنا ابن ثلاث وثلاثينَ سنة. وخرجت إلى بغداد بعد سنة عشر (٢) وسبع مائة. وأتيت المشهد والحِلّة والسلطانية ومراغة، ثم حججت. ثم دخلت مصر سنة اثنتين / وعشرين [٨٨٠] وسبع مائة. قال الشيخ شمس الدين: هو عالم كبير شهير، كثير التلامذة، حسن الصّيانة من مشايخ الصوفية. كاتبني غير مرة وحصّل نسخة بالميزان وذكرني في تواليفه. انتهى.

وقال تقيّ الدين ابن رافع (٣): قَدِمَ فسمع على بن عمر الواني ويونس الدبابيسي (٤) ويوسف الخُتني وابن جماعة. وكتب طباقاً (٥) وحصل جملةً من الكتب الحديثية. وشغّل [الناس] (٦) في فنونٍ ودرَّس بالطُرنطائية (٧)، وناظر وكثرت طلبته.

وصَنَّف في التفسير والحديث والأصول، وأقرأ الحاوي كله في نصف شهر، رواه عن شرف الدين علي بن عثمان / العنقي (^) عن مصنفه، انتهى (٩). قلت أنًا: وقد [ب٩٣ب] رأيته وسمعت كلامه وتوجَّهت إليه إلى المدرسة الطرنطائية ومعي كتاب «كشف

الحقائق للأبهري» وطلبت الاشتغال (١٠) فقال: ما عندي عليه شرح، وكلامه عَقِد، ففارقته. وسمعت غير واحد من المصريين أنه أقرأ الحاوي من أوله إلى آخره في

11

10

<sup>(</sup>١) نفسه: عليه.

<sup>(</sup>۲) الدرر الكامنة: سنة ست عشرة...

<sup>(</sup>٣) الوفيات للسلامي ٢/١٧.

<sup>(</sup>٤) علماء بغداد للسلامي: يونس بن إبراهيم الدباس.

 <sup>(</sup>٥) يعني وكتب طباقاً للسماعات، يدلل بذلك على دقته وضبطه وجودة خطه.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من الوفيات للسلامي.

<sup>(</sup>V) علماء بغداد: بالمدرسة الحسامية طرنطاي.

<sup>(</sup>A) نفسه: العفيفي.

<sup>(</sup>٩) راجع: المنتخب المختار للسلامي ١٤٦.

<sup>(</sup>١٠) في الأصول: الأشغال.

شهر واحد تسمع (١) مرات. وكان يشغل في هذه العلوم التي ذكرها كلها، وتوفي رحمه الله [تعالى](٢) في شهر رمضان سنة ست وأربعين وسبع مائة(٣).

(١٤٣) ابن أبي القاسم الحنبلي

عليّ بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي الحنبَلي أخو الإمام رشيد الدين، وعمر هذا هو الشيخ زين الدين أبو الحسن. وُلِدَ بعد الأربعين وست مائة، وأجاز له ابن العُلِّيق وجماعة، وسمع من فضل الله الجيلي ثلاثة أجزاء أبي الأحوص، ومن علي بن محمد بن خطاب ابن الخيمي جزء التراجم للنجاد، ومن ابن تيمية أحكامه، ومن محيى الدين ابن الجوزي كثيراً من تواليف(٤) أبيه. ومن ابن تيمية أحكامه، ومن الإجازات، لكنه كان عاميًا يتهاون بالدين / . كان أخوه يزجر عن السماع منه. قال السراج القزويني: تركته لما فيه مما لا يليق، وتوفي سنة أربع وعشرين وسبع مائة.

عليُّ بن عبد الجبَّار (١٤٤) الهُّذَلِي التونسيِّ اللَّغويِّ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(١) ب: ثلاث.

(٢) الزيادة من ب.

(٣) قال السيوطي في حسن المحاضرة: وقال الصلاح الصفدي يرثيه: يقول تاج الدين لما قضى من ذا رأى مشلي بتبريو؟! وأهل مصر بات إجماعهم يقضي عمل الكل بتبريوي

(٤) في الأصول: تواليفه، وهو خطأ.

(٥) معجم الأدباء وبغية الوعاة: عَيْذُون.

(٦) بغية الوعاة: ثلاث.

١٤٧ ــ راجع ترجمته في تاريخ علماء بغداد للسلامي ١٤٩ رقم ١٢٣.

١٤٣ ــ ترجمته في معجم السفر للسلفي ٢/٢٨٦، وبدائــع البدائه لابن ظافر ٩٩، ١٣٠، ومعجم 😑

10

ذي الحجة سنة تسع عشرة وخمس ماثة بالإسكندرية. كان إماماً في اللغة حافظاً لها. لم يكن في زمانه مثله في اللغة. له قصيدة ردَّ فيها على المرتد البغدادي<sup>(1)</sup> أحد عشر ألف بيت على قافية واحدة، فيها فوائد أدبية وسمعيَّه. رأى ابن رشيق القيرواني أبا الحسن عليًّا وابن القطّاع أبا القاسم الصَّقلّي، وقرأ عليه، وروى عن إبراهيم الحصري. ومن شعره (٢):

#### (١٤٥) إبن الزيّات السوسي

عليّ بن عبد الجبّار بن محمد بن عليّ بن عبد الرحمن ابن الزيّات شرف الدين أبو الحسن السّوسي من بلاد إفريقية. سكن الشام مدةً وقَدِمَ الموصل وبغداد، وسمع بها من جماعة، وتوفي بالموصل سنة ثلاث وعشرين وست ماثة، ومن شعره: / [من الكامل]

وبدَتْ وحشْوُ نِقابِها لن يُحجبا وثنت فقلنا: البدر رام المغربا وَرَنتُ فَخِلناها تحاكي الرَّبرَبا جرَّ الرياحَ ذيولهنَّ على الرَّبا / [ب٤٩]

[۸۹ب]

مَنعتْ رقِيبَ الحيِّ أن يترقبا طلعت فقلنا: الشمسُ لاحت مَشرِقاً ماسَت فكان الغصنُ طيَّ وشاحِها سحبت على حين الوَنا أذيالَها

ومنه: [من البسيط]

لِداتُ يوسفَ من أدنّى صَواحبِه

وأغْيد من ظِباء الشام ذي دَعَج

(۱) هو أحمد بن يحيى بن إسحق المشهور بابن الرواندي المتوفى سنة ۲۹۸ه.

(٢) سقطت الجملة من ب، والبباض هنا بمقدار ثلاثة أسطر.

الأدباء لياقوت ٨/١٤ . ١٠، وإنباه الرواة للقفطي ٢٩٢/٢ رقم ٤٧٤، وسير أعلام النبلاء ١٩٢/١٥ رقم ٤٧٤، وسير أعلام النبلاء ١١/١٩ رقم ٣١٤، وهو هنا: ابن عَيْلُون،، والعبر ٤٤٤،، وتاريخ الإسلام للذهبي ٢٣٧/٤، وعيون التواريخ لابن شاكر ٤٥٢/١٣، وتلخيص ابن مكتوم ١٤٥، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/١٥٨، وبغية الوعاة للسيوطي ١٧٣/٢ رقم ١٧٢٥، ومعجم المؤلفين ١١٧٧/١.

٦

ومال للترب جسمي من ترائبه إلا رماها بنبل قوس حاجبه أذابَ قبلبيَ مضفسوراً ذوائبُسه ما شام عن مُهجتي هِنديُّ مُقْلتِه

### (١٤٦) الغَضَائِريّ

عليّ بن عبد الحميد بن عبد الله بن سُليّمان أبو الحسن الغضَائِري نزيل حلب. وتُوفي سنة تُلاث عشرة وثلاث مائة.

# عليّ بن عبد الرحمن (١٤٧) ابنُ ابنِ الجَوْزِيّ

عليّ بن عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي. تقدم ذكر العلامة والده (۱). أسمعه والده الكثير في صِباه من أبي الفتح ابن البَطّي وأبي زُرْعة وطاهر المقدِسيّ وأحمد بن المقرّب الكرضي وشُهْدَة الكاتبة ويحيى بن ثابت بن بندار وغيرهم. وعقد مجلس الوعظ في صِباه مُياوَمةً مع والده، لكنه غلب عليه اللهو واللعب وعِشْرة المفسدين، فأبعده والده وهجره إلى أن مات. وكان يتكلم في أبيه، ١٢ وكتب الحُقَاظ عنه. قال محب الدين ابن النجار: سمعت والده يقول: إني الأدعو ويميه كلّ ليلةٍ وقت السّحر. وكان / يورّق للناس بالأجرة، يقال أنه كان يكتب في

(١) الواني ١٨١/١٨ رقم ٢٣٥.

<sup>180</sup> ــ ترجمته في المنتظم ١٩٨٦ رقم ١٩٨٦، وتاريخ بغداد ٢٩/١٢ رقم ٦٣٩٥ دوهو هنا: علي بن عبد الحميد»، والأنساب للسمعاني ١٥٥٨، وسير أعلام النبلاء ٢٣٢/١٤ رقم ٢٣٨، والعبر ١٦٦٧، والبداية والنهاية ١٥٣/١١، وطبقات الأولياء لابن الملقن ١٦٤، والنجوم المنزاهرة ٢١٣٧ ـ ٢١٣، واللباب ٢٨٤/، وشذرات المذهب ٢٦٦/٢ «وهو هنا: أبو الحسب».

<sup>187</sup> ــ ترجمته في مرآة الزمان ٨/ق ٢٧٨/٢ وأبو القاسم»، والتكملة للمنذري ٣٠٥/٣ رقم ١١١٥ وما ١١١٥ وكنيته: أبو الحسن»، والمختصر المحتاج إليه ٣٠٥/٣ رقم ١١١٥ «وفاته سنة ١٣١، وسير أعلام النبلاء ٣٠٢/٢٢ رقم ٢١٩، والعبر ١٣٠/١، والبداية والنهاية لابن كثير ١٣٦/١٣، وشذرات الذهب ١٣٧/٥.

10

كل يوم عشر كراريس من قطع ربع الكاغد المخزني. إلا أنه قليل المعرفة بالعلم، عامّي الطبع مع كَيس ولُطْف. كتبت عنه، وكان صدوقاً مثبتاً في الرواية. تُوفي سنة ثلاثين وست مائة. قلّت: أظنه الذي كان يُدعَى عُلَيْشَة.

حُكِيَ أن والده العَلَّامة أبو الفرج دخل يوماً إلى الطهارة وترك منشفةً كان فيها سِتَّة دنانير مربوطة، فتناول عُلَيْشة الذهب. فلما خرجُ والده افتقد الذهب، فوجده قد ذهب، ونظر إلى ابنه فوجده ناعساً يخُطِّ فقال له: وَاللَّك عُلَيْشة هذا الذهب كان بُنْج، فانتبه وقال: لا والله إلا شَشّ.

### (١٤٨) السِّمِنْجاني الحديثي الشافعي

عليّ بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن بابويه أبوالحسن السَّونَجاني (١) الحديثي، من حَديثه الموصل. تفقّه ببخارا على أبي سهل الأبيوردي، وسمع منه ومن إبراهيم بن علي الطيوري، ومحمد بن عبد العزيز القنطري ومحمد بن أحمد البرقي، وسكن أصبهان. وكان من أعيان فقهاء الشافعية. تخرَّج عليه جماعة، وكان كثير العبادة دائم التلاوة والذِّكر، توفي، سنة اثنتين وخمس مائة، وكان صُلباً في مذهبه.

## (١٤٩) أبو الخطاب ابن الجَرَّاح الشافعي

عليّ بن عبد الرحمن / بن هرون(٢) بن عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن [ب٩٤ب]

<sup>(</sup>١) سمنجان: بلدة وراء بلخ، انظر معجم البلدان ٥/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المنتظم: هرمز.

١٤٧ ــ ترجمته في كتاب الأنسابي للسمعاني ١٥٠/٧، ومعجم البلدان لياقوت (سمنجان)، والكامل لابن الأثير ٢٣٢/١٠، وطبقات الشافعية للأسنوي ٤٦/٢ رقم ٦٣٦.

<sup>110</sup> ـ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ١٤٠/٩، وطبقات الفقهاء الشافعية للشيرازي ٢٧، وإنباه الرواة للقفطي ٢٨٩/٣ رقم ٤٧٠، وطبقات القراء الكبار للذهبي ٤/٥٦/١ رقم ٣٩٨، وما وتاريخ الإسلام (أحمد الثالث ٢٢/٢٩١) وفيات سنة ٤٩٧، وسير أعلام النبلاء ١٧٢/١٩ رقم ٩٥، والعبر ٣٤٨/٣، وتلخيص ابن مكتوم ١٤٢، وعيون التواريخ لابن شاكر =

الجرَّاح الكاتب، أبو الخَطَّاب ابن أبي علي. كان من أعيان القراء، صَنَف في القراءات كتاباً، ونظم في القراءات قصيدة سماها: المُسْعِدة (١)، وكان يؤم بالمقتدي القراءات على / الحسن بن عمل بالله ثم بالمستظهر. وكان شافعي المذهب. قرأ بالروايات على / الحسن بن علي بن الصقر الكانب، ومحمد بن عمر بن بُكَيْر النجَّار، وأحمد بن مسرور بن عبد الوهاب الخبَّاز وغيرهم. وسمع من جماعة، وكان إماماً في اللغة، ويكتب خطًا حسناً. وُلِدَ سنة تسع وأربع مائة، وتوفي ببغداد سنة سبع وتسعين وأربع مائة، ومن شعره: [من المسيط]

لا يُنسِينُك ميعاداً مننتَ به

تقادمُ العهدِ فالميعادُ مِيشاقُ وافتَحْ بلطفك بابَ النَّجْح مجتهداً

ف ف ف الأسام م ف السبح وأغلاق تركو الصنيعة عسدي إنْ منت بها كما زكت مسك اخلاق واعراق

# (١٥٠) أبو العلاء السُّوسي اللغوي

عليّ بن عبد الرحمن الخزّاز السُّوسي أبو العلاء اللغويّ من سوس خُوزِستان. ١٥ قال ياقوت: من أهل الأدب واللغة. سمع المَحاملي أبا عبد الله. روّى عنه أبو نصرٍ السُّجْزيّ الحافظ، ولا أعلم من حاله غيرَ هذا.

<sup>(</sup>١) تحرفت في المنتظم إلى: المُبْعِدة، في حين ذكر الأولى باسم: المكملة.

۱۲۲/۱۳، وطبقات الشافعية للأسنوي ٤١٨/٢ رقم ١٠٨١، وطبقات القراء لابن الجزري ١٠٨١، وطبقات الذهب ٤٠٦/٣، وشذرات الذهب ٤٠٦/٣، ومعجم المؤلفين ١٢١/٧.

١٤٩ ــ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ١٠/١٣.

١٥ = ٢١ الوافي بالوفيات

# (١٥١) إبن يونس الحافظ صاحب الزّيج

علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَّدَفي المصري . سمع وروى ، قال الشيخ شمس الدين : لا تحِلُ الرواية عنه ، لأنه صنف الزِّيجَ للحاكم في أربع مجلدات . توفي سنة يسع وتسعين وثلاث مائة [فجأةً] (() . قلت : وقال ابن خلكان : بسَط القول فيه والعمل ، وما أقصر فيه ، حرَّره (٢) ولم أر في الأزياج مثلة ولا أطول فيها منه على كثرتها . وذكر أن الذي أمره بعمله العزيز ، فابتدأه له . وكان مختصاً بعلم النجوم متصرّفاً في سائر العلوم ، بارعاً في الشعر . وخلف ولداً متخلفاً ، باع كتبه وجميع تصانيفه بالأرطال في الصابونيين . وكان قد أفنى عمره في الرَّصَد والتسيير للمواليد . وكان يقف للكواكب .

قال المسبّحي: أخبرني أبو الحسن المنجم / الطبراني أنه طلع معه إلى [19أ] الجبل(٣) المقطّم، وقد وقف للزُّهْرة، فنزع ثوبَه وعمامتَه، ولبس ثوباً نساوياً أحمر ومَقْنَعَة حمراء، وتقنَّع بها، وأخرج عوداً فضرب به، والبخورُ بين يديه، فكان عجباً

14

<sup>(</sup>١) الزيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان: في تحريره.

<sup>(</sup>٣) نفسه: جبل.

١٥٠ \_ ترجمته في طبقات الأمم لصاعد ١٤٩ \_ ١٥٠ (وهو هنا: أبو الحسين»، وكتاب الأنساب للسمعاني ١٦٨، وإخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ١٥٥ ، وفيات الأعيان ٢٩/٣٤ رقم ٤٨٨ ، وسير أعلام النبلاء ١١٠/١٧ رقم ٢٩، وتاريخ ابن الوردي ٣٢٠/١، ومرآة الجنان لليافعي ٢/١٥٤ ، والبداية والنهاية ٢١/١١، والمختصر لابن الفداء ١/ج ١٤٥٤، ولسان الميزان ٤/٣٢٠ \_ ٣٣٣ ، وحسن المحاضرة للسيوطي ١/٣٥٥ «كنيته: أبو الحسن»، وكشف المظنون ٣٠٤، ٩٦٥ ، وهذارات الذهب ٣/١٥١، وإيضاح المكنون ٢/٨٣١ ، وهدية العارفين ١/٨٤١ ، والفهرس التمهيدي ٤٩٤ ، ١٠٥، وتراث العرب العلمي لطوقان ٣٤٣ ، وتاريخ الفلك لنللينو ١٨٥، ١٨٨ ، وحضارة العرب لغوستاف لوبون، ودائرة المعارف الإسلامية ١/٤٠٣ ، والمقتبطف ١١٥٥، والأعلام ١٩٨٤،

ومعجم المؤلفين ١١٨/٧ و.Brockelmann G,1:255. S,1:400

10

من العجائب. وكان أَبلَه مغَفَّلًا، يعتمّ على طرطورِ طويل ويجعل رداءه فوق العمامة. [ - ١٩٥] وكان طويلًا فإذا ركب ضحك الناس منه. ومع / هذه الحالة كانت له إصابة بديعة غريبة في النَّجامة، لا يشاركه فيها غيره. وكان أحد الشهود، عَـدَّلـه القاضي ٣ أبوعبد الله محمد بن النعمان سنة ثمانين وثلاث مائة. وكان يضرب بالعود على سبيل التأدب. قال الحاكم صاحب مصر: دخل يوماً إلى ومَداسُه في يده، فقبًّا. الأرض وجلس، وترك المداس إلى جانبه، وأنا أراه وأراها، وهو بالقرب مني، فلما أراد الانصيراف قَبَّل الأرض وقـدُّم مَداسَه ولبسَه وانصيرف. ومن شعره(١): [من الطويل]

أُحَمِّل نشر الريح عند هيوب رسالمةً مُستماقٍ لموجمه ح بنفسى من تحيا النفوس بقربه(٢)

ومن طبابت البدنيا به ويطيبه 17 وجَـدُّد وجدي طائفٌ منه في الكرري(٣)

سرَى مُوهناً في خِفْيَةٍ من رقيبه لَعمرى لقد عَاطُلتُ كاسي بعده(٤) وغيّبتُها عنى لبُعد مَغيبه(٥)

قلت: شعر جيّد.

راجع الأبيات في الشذرات ومرآة الجنان وابن خلكان. (1)

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تحيى.

الشذرات: طارق. (٣)

<sup>(</sup>٤) نفسه: لبعده.

<sup>(</sup>٥) نفسه: لطول،

11

### (١٥٢) ابن عَلِيَّك

عليّ بن عبد الرحمن بن الحسن بن عَلِيّتك (١) مد بفتح العين وكسر اللام وتشديد الياء آخر الحروف وبعدها كاف. أبو القاسم النيسابوري. كان فاضلًا عالماً من أولاد المحدُّثين. تنَقُّل في البلاد وسمع وحَدُّث، وتوفي سنة ثمان وستين وأربع مائة /

# (١٥٣) ابن أبي البشر الصَّقلِّي

على بن عبد الرحمن ابن أبي البشر الصقلّى الكاتب، من الطارئين على مصر. من شعره في الشريف فخر الدولة النقيب: [من الكامل]

ما سافرت هِمَمي إلى أكرومة في مُعاية إلا وجدتُك عسدها تتصَرُّمُ الدنيا وتبقى بعدهما فاسلَمْ سلاميةً ما أقبول فإنه وفيه أيضاً: [من الطويل]

لِذي منطق ماضي الغسراس مفلّق (٢) وغَوْث لملهوف وكنسز لمملق

وفي مدح فخر الدولة الفخرُ كلُّهُ ثمال لمحروم وعز لخاضع

في الأصول: الفرارس. **(Y)** 

وفي عليُّك ثلاثة أقوال، الأول: بفتـح العين وكسر اللام وتشديد الياء المفتوحة، الثاني: بفتح العين واختلاس كسرة اللام وفتح الياء المخففة، والثالث: بفتح العين وسكون اللام وتخفيف الياء، وأما الكاف فساكنة في الفارسية توصل بأواخر الأسهاء لإفادة التصغير. راجع: الإكمال لابن ماكولا ٦/٠١٦ - ٢٦٢.

١٥١ ــ ترجمته في تاريخ بغداد ٣٣/١٢ رقم ٦٤٠٢، والإكمال لابن ماكولا ٢٦٣/٦، وسير أعلام النبلاء ١٨/ ٢٩٩/ رقم ١٣٩، والعبر للذهبي ٢٦٧/٣، وتبصير المنتبه لابن حجر ٣٦٦٣. وشذرات الذهب ٣/ ٣٣٠.

١٥٢ ــ ترجمته في كتاب بدائــع البدائــه لابن ظافر الأزدي ٣٠٨ «كنيته: أبو الحسن»، ومرآة الزمان ٨/ق ٧/١٥ دوهو هنا: ابن أبسي البسر»، والمكتبة العربية الصقلية ١٠٨، ٦١٢، وفهرس المخطوطات المصورة ٢٩٧/١، والأعلام ٢٩٨/٤.

17

10

11

ومنه: [من البسيط]

إذا تنهلّلَ وانهلّت مَسواهبُ فقد تبسّمَ غِبُ الدِّيمةِ الزَّهرُ وقاتمُ النَّقع جَلَّه بطلعت كأنه قمر في كفَّهِ قَدر لما رأتني صُروف الدهر عُذْتُ به جاءت إلَى من الزَّلَات تعتدر /

[ب٩٥٠]

ومنه في الوزير يحيى بن عبد الله بن المدبِّر: [من الكامل]

شَيَّدت للوزراء يا ابن ؟مدَبُر شرفاً لهم يبقى على الأعقابِ وَجَمعتَ بين طَهارة الأخسلاق والـ

أعراقِ والأفعالِ والأشواب جعلَ الإِلَهُ لكلَّ قوم سادةً وبنو المدّبُر سَادَةُ الكُتُاب ومنه في عز(١) الدولة مُقلِّد وقد جُرح: [من الطويل]

لقد خضْتَ بحرَ الموت ركضاً وصافح الـ

سحديدُ جديداً منكَ غيسر كَليسل، فأنت حُسَامٌ والجسروح فُلولُه ولا خيرَ في سيفٍ بغير فُلول (٢)

[٩٢] ومنه: / [من الوافر]

شربنا مع غروبِ الشمسِ شمساً مشعشعةً إلى وقت السطلوعِ وضوءً الشمع ِ فوقَ النيلِ بادٍ كاطراف الأسِنَّةِ والسدروع

ومنه: [من الكامل]

هذي الخدود وهذه الحدق ومُسَرِّب بالحُسْن معتَجِرٍ ما كنت أعلم قبل ضمعت

فَلْيَدِنُ مِن بِهْوَاده يَسْمِتُ منه باكسمه ومنتظق أن السجوانح كالهما تَسجِق

<sup>(</sup>١) ب: معز الدولة.

<sup>(</sup>٧) هذا انتهت الترجمة في ب.

قلت: قُدُّم لبعض الصوفية رؤوس مغمومة، وهو متخوم فأنشد أصحابه وهم

هذى الخُدود وهذه الحدق فَالمِدن من بفؤاده يشقُ ٣ ومن شعر هذا المذكور: [من الكامل]

إحمدتى مواشطه ملاحته فالخلى يحسن فيه والعطل لولا سِهامٌ جُفونه انتظمت عقداً على وجناته القُبَال

أوَ ما ترى غَيْما تجلله غَسَق دَجا والسَّجْفُ منسَدِل

ومنها:

داج على داج كأنهما في مُقلتيكَ الكُحُلُ والكِحَسل

ومن شعر على بن عبد الرحمن الصفلّي المذكور، والأول يجمع حروف المعجم. وقيل أنهما لابن حمديس(١): [من البسيط]

مُسزَرفنُ الصُّدغ يسلطو لَحنظُه عبشاً 14 بالحُلْي جَذْلانَ إِن تشكو الهوى ضَحِكا(٢)

لا تعرضَنَّ لوردٍ فوق وَجنتِه فإنما نصبته عينُه شَركا/ [4Y]

> ومنه في مُغَنِّي ثقيل: [الرمل المجزوء] 10

أفسدت كأسك با أحمن كفيك وحسك قلت: حَقِّقْ مِا تغنيبِ فَفَد غيَّرتَ حِسَّك تال: غنيت ثقيلًا قلتُ قد غنيت نفسك

ذيل الديوان ٤٨٩، حيث ورد البيت الأول فقط. وانظر: الكشكول ٤٥، ومعاهد التنصيص (1)

> الدروان: بالخُلُق. (Y)

14

ومنه: [من الرمل]

وجليس قــد شنَينــا شـخصَــه تَــقُــلَ الــوطــاةَ فــى زَوْرَتــه

عكس قول الآخر: [من الرمل]

زائس نَـمَّ عـليـه حُـسْنُـه ركـبَ الأهـوالَ فـى زَوْرَتـه

كيف يُخفي الليلُ بدراً طلَعا ثــــــ وُدّعــا

مُـذُ عرفناه مُلحّاً مُثرَما

ثم ما وَدُّعَ حتى سَلَّما

#### (١٥٤) ابن الأخضر الإشبيلي

عليّ بن عبد السرحمن [بن محمد](١) بن مهدي بن عمسران أبو الحسّن ابن الأخضر التنوخي الإشبيلي اللغوي. كان مقدَّماً في علم اللغة والعربية والأدّب. أخذ عن الأعلَم، وكان موصوفاً بالدين والذكاء والاتقان والثقة. وتوفي سنة أربع عشرة وخمس مائة.

#### (٥٥٥) فخر الدين مفتي نابلس

عليّ بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور المَقْدِسيّ، فخر الدين مفتي نابلس. كان من العلماء الأتقياء. أَفتَى نحواً من أربعين سنة، وارتحل وسمع من ابن الجمَّيزي وسِبْط السَّلَفي وابن رَواج ومحيى المدين بن المجوزي. وكتب شمس الدين عنه. وهو والدمفتي نابلس عماد الدين، وتوفي سنة

[197] اثنتين وسبع مائة. /

(١) الزيادة من إنباه الرواة.

<sup>10</sup>٣ سترجمته في الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض ٢٤٢ رقم ٧٩، والصلة لابن بشكوال ٢٥٠ رقم ٢٩١، وإنباه الرواة للقفطي ٢٥٥ رقم ٢٩١٩، وإنباه الرواة للقفطي ٢٨٨/ رقم ٢٦٩، وبغية الوعاة ١٧٤/٢ رقم ١٧٢٦، ومعجم المؤلفين ١٢٠/٠، والأعلام ٢٩٩/٤.

١٥٤ ــ ترجمته في الدرر الكامنة ٣/١٢٩ رقم ٢٧٦٦.

#### (١٥٦) نور الدين ابن المغيزل

علي بن عبد الرحمن نور الدين ابن المغيزل الحموي الكاتب. خدم الملك المنصور بحماة كاتب درج مدةً، وكانت له بحماة منزلة ووَجاهة في أيام المنصور وهو من نسل بنات الشيخ شرف الدين شيخ الشيوخ بحماة. وحضر إلى دمثق أول سنة إحدى وسبع مائة عند توجه الأمير سيف الدين أسندَمُر إلى طرابلس تاثباً، فلازمه وتوجّه معه، فرتّبه عوض نور الدين ابن رواحه كاتب درج، وتَقدَّم عنده. أقام من بعض صفر إلى جمادى الأخرة، وتوفي رحمه الله تعالى بطرابلس سنة إحدى وسبع مائة، وأعيد ابن رواحة إلى مكانه.

### عليّ بن عبد الرحيم (١٥٧) مهذّب الدين ابن العصّار

عليّ بن عبد الرحيم بن الحسن بن عبد الملك بن إبراهيم السَّلَمي المعروف ابن العَصَّار (۱) ــ بالعَين والصَّاد المهملَتين ــ اللَّغَوي الرَّقِّي. ورد بغداد وقرأ بها العلم وأقام بالمُطْبِق من دار الخلافة. مولدهٔ سنة ثمانٍ وخمس مائة، وتُوفيَ سنة ستَّ وسبعين وخمس مائة. انتهنت إليه رئاسةُ معرفة اللغة والعربية. قرأ على أبي منصور ابن الجَواليقي، ولازمه حتى برع في فنه، وسمع من أحمد بن عبد الله بن كادِش،

(١) العصار: نسبة إلى عصر الدهن من البؤر والسمسم، راجع: الأنساب ٢٦١/٨.

<sup>• •</sup> ١ – ترجمته في الدرر الكامنة ١٢٨/٣ رقم ٢٧٦٤.

١٠٠١ ـ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ١٠٠١هـ ١٠١٠ ، والكامل لابن الأثير ٢٩/١١، والمختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي ٣٠٩/٣ رقم ٢١١١ دأبو الحسن، وإنباه الرواة للقفطي ٢٩١/٣ رقم ٢٩١٠ دأبو الحسن، وإنباه الرواة للقفطي ٢٩١/٣ رقم ٣٣٨، وسير أعلام النبلاء ٧٨/٣٠ رقم ٣٦١، والعبر ثللهبي ٤/٣٢ ـ ٣٣٠، وتلخيص ابن مكتوم ١٤٤ ـ ١٤٥، ومرآة الجنان لليافعي ٣/٥٠٤، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/١٤٢، ويغية الوعاة للسيوطي ٢/٥٧١ رقم ١٧٢٩، وشغجم المؤلفين ١٢١/١.

والقاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي قاضي المارستان(١)، وأبي الوقْت السَّجْزِي وغيرهم. وتخرَّج به جماعة منهم: أبو البقاء العُكْبَري الضرير.

وكان تاجراً مُوسراً ضابطاً مُمسِكاً، سافر الكثيرَ إلى الديار المصرية وأخذ عن ٣ أهلها وروى عنهم. وخطه مرغوب فيه مُتنافَس في تحصيله. وكان عارفاً بديوان [٩٣٠] المتنبّي عِلْماً وروايةً، قرأه عليه جمع كبير / بالعراقي والشام ومصر، ولم يكن في النحو مثل اللغة. واجتمع في مصر بابن بَرِّيّ وابن الخَلَّال الكاتب.

#### (١٥٨) عَلاء الدين ابن شِيث [الأسنائي](١)

ب٩٦٠] علي بن عبد الرحيم / بن علي بن إسحق أبو الحسن علاء الدين أخو كمال الدين إبراهيم بن شيث. تقدم ذكر أبيه وأخيه، وكان أكبر من أخيه. حَدَّث بالقاهرة وتوفي سنة أربع وسبعين وست ماثة. وسمع من أبي الحسن محمد بن أحمد القطيعي، وأبي المُنجًا ابن المثنى (٣) ببغداد وبدمشق من ابن الحرستاني.

### (١٥٩) ابن الأثير الأرْمَنْتي

عليّ بن عبد الرحيم كمال الدين أبن الأثير الأرمنتي. فقيه شافعي، تولى قضاء أَشْمُوم الرُّمّان والشرقية. قال الفاضل كمال الدين جعفر الأدفوي: أخبرني القاضي [زين الدين] (1) أبو الطاهر إسماعيل بن موسى بن عبد الخالق السَّفْطي قاضي قُوص، قال: كان الشيخ [تقي الدين] (1) ابن دقيق العيد قد عزل نفسه، ثم أعيد إلى القضاء، فوَلاً ني بُلبيس وقال: لا تُعْلِمُ أحداً وتتوجَّهُ إليها عَجِلاً. فتوجهت ثاني يوم

<sup>(</sup>١) معجم ياقوت: البيمارستان.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الطالع السعيد.

<sup>(</sup>٣) الطالع السعيد: اللتي.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الطالع السعيد.

١٥٧ ــ ترجمته في الطالع السعيد للأدفوي ٣٨٩ رقم ٣٠٢.

١٥٨ ــ ترجمته في الطالع السعيد للأدفوي ٣٨٨ رقم ٣٠١، والدرر الكامنة ١٣٢/٣ رقم ٢٧٧٣.

10

الولاية إليها ولم يشعر أحد. فلما جلست للقضاء، بلغ الكمال الأرمنتي وكان قاضياً بها [فلم يصدِّق](١)، وأرسل إلى أصحاب الشيخ يسألهم، فسألوا الشيخ: هل عزله؟ فقال: ما عزلته، فكتبوا إليه، فأخذ في الحديث في الحكم، فلما بلغ الشيخ قال: أنا ما عزلته، وإنما انعزل بعزْلي، ولم أُرَلِّه. وتوفي سنة سِتَّ وسبع مائة بمصر. وهو من بيت أصالة ورئاسة بالصعيد، وكان أبوه حاكماً بالأعمال القُوصية.

#### (۱۳۰) ابن مراجل<sup>(۲)</sup>

على بن عبد الرحيم بن مراجل (٣) الصدر علاء الدين الحموي الأصل، الكاتب. تصرَّف والد شهاب الدين عبد الرحيم كاتباً في الجهات بحلب ودمشق / [٩٤] و ونشأ ولده علاء الدين، وقرأ الأدب وباشر عدة جهات من مُشارفة ونظر. وباشر أخيراً استيفاء النظر بدمشق. وكان فيه مع تسَرَّعه فضيلة. توجه إلى مصر بعد السبع مائة وتأخر مُقامه بها شهوراً فقال(٤): [من البسيط]

وساء من سوء ملقى أهلها خلقي (٥) يسكِّنُ اللَّهُ ما ألقَى من القلَق يُلَقَّى لوفد بوجه ضَاحكِ طَلِق بقيَّةُ من ندىً أو عارض غَدق وإنما سَقْيًنا يجرى على الملق (٢) أقول في مصر إذ طال المقام بها يا أهل مِصر أجيبوا في السؤال عسى هل فيكم من يُرجَّى للنوال ومَن أم عندكم لغريب في دياركم فقيل: ذلك مما ليس نعرفه

(١) الزيادة يقتضيها السياق، راجع: الطالع السعيد.

(٢) هذه الترجمة سقطت من ب.

(٣) الدرر الكامنة: مراحل.

(٤) سقط من رواية الدرر البيتان الثاني والرابع.

(٥) في الدرر جاء عجز البيت كها يلى: وساء من ملق ملقى على حلقى

(٦) الدرر: سفننا تجري.

١٥٩ ــ ترجمته في الدرر الكامنة ١٣١/٣ رقم ٢٧٧٢.

فبلغ ذلك الصاحب تاج الدين ابن حَنّا، فأرسل طلبها منه، فزاد علاء الدين ابن مراجل يمدح الصاحب تاج الدين:

أعاذها اللَّهُ بالاخلاصِ والفَلَقِ فاق الورَى كلُّهم بالخَلْق والخُلُق فيه المكارمُ تأتى منه في نُسَق مغطياً منهم لِلَّوم والحُمق كالسَّيْل لكنه ينجى من الغرق

لكن رأيت بها مَوْلِيٌ خَلائقُه السيّد الصاحب المولّى الوزير ومن تاج المعَالي وتاج الدين قد جُمعت ستراً على أهل ِ مصرِ لم يَزلُ أبداً فالنيل من جُودٍ كفِّيهِ يفيض بها

فلما وقف عليها أرسل له شيئاً له صورة، وتوفي علاء الدين بدمشق سنة ثلاثٍ وسبع مائة.

### (١٦١) ابن القطّان

عليّ بن عبد الرّزاق بن الحسَن بن محمد بن عبد الله بن نصر الله بن حجّاج [٩٤٠] الشيخ علاء الدين أبـو الفضّائـل العَامـري المقدِسي ثم المصـري المعروف / 17 بان القَطَّان . ولد سنة إحدى وثمانين وخمس مائةٍ تقريباً، وتـوفيَ سنـة تــــع وخمسين وست مائة. سمع من البوصيري ومحمد بن عبد الله اللَّبْني. وَلِيَ نظر الأوقاف بمصر وعدة ولايات، وهو من بيت حِشْمةٍ وتقَدُّم ، روى عنه الدُّمياطي. 10

### (١٦٢) الأرمنازي

عليّ بن عبد السَّلام بن محمد أبو محمد الأرمنازي. ولد سنة سبع وتسعين وثــلاث مائة، وتــوفي ـــرحمه الله ــ سنــة ثمان وسبعين وأربــع مــائة. وسمـع الحديث، وكان شاعراً. توفي بدمشق، ومن شعره: [من الطويل]

> وساروا مسير الشمس في جمع علمه فلستَ ترى ما بينهم غير ناطق

ألاً إن خير الناس بعد محمد وأصحابه والتابعين بإحسان أنــاس أراد الله إحـيــاءَ دينــه بحفظ الذي يروى عن الأول والثاني أقاموا حدود الشرع بعمد نبيِّهم بما أوضحوه من دليل وبرهان فأوطانهم أضحت لهم عزأ وكان بتصحيح علم أو تــلاوة قــرآن

41

4 8

#### (١٦٣) أبو الحسن الشاعر

على بن عبد السيد أبو الحسن الرئيس. أديب شاعر، روى عن أصبه دوست الديلمي وأبي منصور ابن الطيب شيئاً من شعرهما. وروى عنه أبو بكر بن كامل وأبو الحسن على بن أحمد بن محمويه اليزدي. ومن شعره: [من مجزوء الرمل]

> كُلُّ محظودٍ مُباحاً ثم زُفْ وها سفاحا من سنا الكاس وشاحا/

سَـقُنـى يا صاح راحًا فضياء الصبح لاحًا سَقَنى راحاً تُسريني بسنستَ كسرم خَسدُّروهــا خضبت أيدى الندامي

<u>[ب۹۲ب]</u> [۱۹۵]

ومنه: [من السريع]

احببت ظبيا الهيفا أغيدا قد قلتُ لَمّا أنْ بدا مُقبلاً لنسوة لاموا على حب

14

۱۸

أمرض قسلبي ستحسيب كغصن بالإ في تَستُنُسِه هـذا الـذي لُمتُنَّنى فيـه

قلت: شعر جيد، وقد مر في ترجمة أيدمر السنائي شعر من هذه المادة، وذلك أكمل.

## (١٦٤) ضياء الدين القُوصِي

على بن عبد السيّد بن ظافر القوصى ضياء الدين أبو الحسن. نقلت من خط شهاب الدين القوصي في معجمه قال: هذا الفقيه ضياء الدين ابن أختي، جمع له بين القراءات السبيع والفقه مع جودة الشعر. اغتالته المنيَّة في شبيبته. مولده بقوص سنة تسعين وخمس ماثة، وتوفي بدمشق سنة ثمان عشرة وست ماثة، وكتب إليّ إلى حماة جواباً: [من البسيط]

وافَى كتابُكَ فاستبشرت من فَرح وجال طرفي فيما فيه من مُلَح 41

١٦٣ ــ ترجمته في ذيل الروضتين ١٣١.

[090]

٣

٦

أو الرسول بما مُـول، ومُقترح تمازُجَ الخمر ماءَ المُزْن في القدّح وكان كالوصّل ِ بعد الهَجر منزلةَ ومازج الروحَ مني من لسطافته

وفي أثناء كتابه المذكور: [من السريع]

بالسَّعْي للدَّاني مع القاضي أن تجمع المطائع والعماصي ما زال فضل الله مُسْترفداً كلذاك من معجز آياته

عليّ بن عبد الصَّمَد / (١٦٥) ابن الرماح المقرىء الشافعي

علي بن عبد الصمد بن محمد بن مفرَّج الشيخ عفيف الدين ابن الرمّاح المصري المقرىء النحوي الشافعي. وُلِدَ سنة سبع وخمسين [وخمس مائة](١) وبالقاهرة، وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وست مائة. سمع من السَّلفي، وقرأ القراءات على أبي الجيوش عساكر بن علي، والإمام أبي الجود. وأخد العربية عن أبي الحسين يحيى بن عبد الله، وتصدر للإقراء بالسَّيفية والمدرسة الفاضلية مدة، ١٠ وحمل عنه جماعة. قال الشيخ شمس الدين: قرأت القرآن كُلُه على النظام محمد بن عبد الكريم التبريزي، وأخبرني أنه قرأه على ابن الرمَّاح، ولم يحدثني أحد عنه، وآخر من روى عنه بالإجازة القاضي تقي الدين سليمان. روى عنه الزكي ١٥ المُنْذري. وكان حسن السَّمْت، يحب الانفراد مقبلاً على خُويْصة نفسه، منتصباً المُنْذري، واغباً في الإقراء، اتصل بالسلطان مدة ولم يتغير / عن طريقه وعادته.

(١) زيادة يقتضيها السياق، راجع: طبقات ابن الجزري.

۱٦٤ ــ ترجمته في غاية النهاية لابن الجزري ١٩٩١، رقم ٢٢٤٥ «كنيته: أبو الحسن «والشذرات ٥٩٧/ «كنيته: أبو الحسن «والشذرات ١٥٩/»، وتكملة المنسذري ١٥٥/» رقم ٢٦٥، ومعرفة القراء للذهبي ٢٩٦/، وبنية الوعاة رقم ٥٨٧، وحسن المحاضرة ٤٩٩/١ رقم ٢٩، والنجوم الزاهرة ٢٩٦/، وبنية الوعاة ٢٧٥/ رقم ١٧٣٠، وتذكرة الحفاظ ١٤٣٢٤.

רוֹאאון

٦

17

#### (١٦٦) بدر الدين ابن الزاهد

عليّ بن عبد الصَّمد بن عبد الجليل بن عبد الملك الأديب بدر الدين أبو الحسن الرازي الأصل الدمشقي المولد المعروف بابن الزاهد. ولد بحارة الخاطب سنة أربع وستين وخمس مائة، وتوفي سنة تسع وعشرين وست مائة. نقلت من خط شهاب الدين القوصى في معجمه قال: أنشدني المذكور لنفسه: [من الوافر]

فنالوا بالجهالة ما أرادوا ألوف المال لكن ما أفادوا على العَوّاد والقَوّاد جادوا/ عجبتُ لمعشرِ في الناس سادوا شَـروا بـاللَّوم ذَمَّـاً فـاستفــادوا فمــا جــادوا على حُــرٍّ ولـكن

عليّ بن عبد العزيز (١٦٧) قاضي بغداد الجزري

عليّ بن عبد العزيز بن أحمد الجزّري الشيرازي أبو القاسم ابن أبي الحسن القاضي. كان والده من أعيان الفقهاء على مذهب داود الظاهري، وكان قاضياً

177 - ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي، الورقة ٢٠٣، والتكملة للمنذري ٣/٤٥٥ رقم ٢٩٧٠. والمنتظم ١٦٧ - ترجمته في تاريخ جرجان للسهمي ٣١٨، ويتيمة الدهر للثعالبي ٣/٤ - ٢٦، والمنتظم لابن الجوزي ٢٢١/٧ - ٢٢٢، وطبقات الفقهاء الشافعية للشيرازي ٢٢١، ومعجم الأدباء لياقوت ١٤/١٤ - ٣٥، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٢٣٩٩ رقم ١٤٦، ووفيات الأعيان ٣/٨٧ رقم ٢٦٦، والكأمل لابن الأثير ١٧٩٨، وسير أعلام النبلاء ووفيات الأعيان ٣/ ٢٥٨ (وفاته سنة ٣٣٦ه)، وطبقات الشافعية للسنوي ٢١٩٨، وطبقات الشافعية للسنوي ٢١٩٨، و٢١٠، والبداية والنباية لابن كثير ٢١/١١، وتاريخ ابن خلدون ٢٤٢، ٢٣٠، ٢٣٠، ٢٨٠، وطبقات الشافعية للأسنوي ١٠٥١، وطبقات المفسرين للداوودي ١/١٠١ رقم ٨٥٨، وطبقات الشافعية للعبادي ١١١، وكشف الظنون ٢٨٠، ١٤٧١، ٥٠٠، وشذرات الذهب وطبقات الشافعية للعبادي ١١١، وكشف الظنون ٢٨٠، ١٤٧١، ومعجم المؤلفين ٢/١٠٠، ومجلة المقتس ٨/٣٠، ومجلة لغة العرب ٣٢٣، ٣٤٠، ومعجم المؤلفين ١٢٣٠، ومجلة المقتس ٨/٣٠، ومجلة لغة العرب ٣٢٣٠.

ببغداد. ولما توفي وَلِيَ ولده هذا القضاء ببغداد يوم الاثنين لليلة بقيت من جمادى الأخرة سنة إحدى وتسعين وثلاث مائة (١). وبقي مُذيدة قم عُزِل، ووَلِيَ نظر البيمارستان، وحدث عن والده وأبي حفص عمر بن أحمد بن شاهين، ٣ وأبي السّكرى.

#### (١٦٨) القاضي الجرجاني الشافعي

عليّ بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل القاضي، أبو الحسن الجُرجاني. ولي القضاء بها، ثم انتقل إلى الريّ، قاصي القضاة. وكان من مفاخر جرجان، وصنف تاريخاً، وله في الأدب اليد الطولَى. وشعره وبلاغته إليهما المنتهَى. وله الوساطة بين المتنبي وأبي تمام (٢)، وله تفسير القرآن. وكان حسس الخط حسن السيرة في القضاء، شافعي المذهب. وله قال الصاحب بن عباد: [من الطويل]

إذا نحن سلمنا لكَ العلمَ كُلُه فدعناوهذي الكتبَنجني صدورَها (٣) ١٢ فأنهمُ لا يسرتضون مجيئنا بجزع إذا نظّمت أنت شُذورَها

وكان في صباه قد خَلَفَ الخَضِرَفي قَطْمع عرض الأرض، وتدويخ بلاد العراق والشام، وفيه يقول بعض أهل عصره (٤): [من المتقارب]

أيا قاضياً قد دَنت كُتْبُه وإنْ أصبحت دارُه شاحطهُ [٩٦] كتابُ الوسَاطة في حُسْنه لِعِقْد معاليكَ, كالواسِطَه /

(١) ابن خلكان وابن العماد: توفي سنة ٣٦٦.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان: وخصوصه، والكتاب مطبوع في القاهرة بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي ١٩٥١.

 <sup>(</sup>٣) جاء العجز في اليتيمة كما يلي: فدغ هذه الألفاظ ننظم شُذُورَها.

<sup>(</sup>٤) راجع: معجم الأدباء لياقوت ١٩/١٤، ويتيمة الدهر ١/١.

14

10

[ب٧٧ب]

وتوفى سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائة، ومن شعره(١): / [من الطويل]

رأوا رجلًا عن موقف الذُّلِّ أحجما (٢) يقولونَ لي: فيكَ انقباضٌ وإنَّما ومن أكرمتُه عِنزَّةُ النفس أكرما أرَى الناسَ من داناهُمُ هان عندهم من اللُّمُّ أعتدُ الصِّيانةَ مَغنما وما زلتُ منحازاً بعرضيَ جانبـاً ولكنَّ نفسُ ٱلحرِّ تحتمل الظما(٣) إذا قيل: هذا مَشرب، قلت: قد أرَى ولا كُلُّ أهل الأرض أرضاه مُنعِما(٤) وما كلُّ بسرق لاح لي يسنفزُّني بَدا طمع صيّرتُ لي سُلّما ولم أقض حقَّ العلم إنَّ كان كلما 

لاخدم من لاقيتُ لكن لأُخدَما أأشقَى به غرساً وأجنيه ذِلَّةُ (\*) إذاً فاتَّباع الجهلِ قد كان أحزَما (٢) ولــو أنَّ أهــلَ العلم صــانــو، صَــانَهم ــ

ولو عظموه في النفوس تعظما(٧) ولكن أذالوه جهاراً ودنسوا مُحيّاه بالأطماع حتى تجهما(^)

ومشه (٩) : [من السريع]

مشل الذي أشرب من فيده أفدي الذي قسال وفي كفيه قلت: فمى باللُّم يجنيه الــوردُ قــد أينـعَ في وجـنتـي

> راجع: حول وفاته: ابن خلكان ٣/ ٢٨١، وسير النبلاء ٢١/١٧. (1)

ياقوت: في موقف. **(Y)** 

المنتظم وطبقات الأسنوي: منهل. **(T)** 

طبقات السبكي والأسنوي والداودي: ولا كل من لاقيت. . . (\$)

طبقات الأسنوى: وأسقيه. (9)

ياقوت والأسنوي: فابتياع. (1)

الأسنوي والسبكى: لعُطِما. (Y)

ياقوت والأسنوي: أذلوه فهان، وطبقات السبكي: أهانوه فهان.  $(\Lambda)$ 

راجع اليتيمة: ٩/١، ومعجم ياقوت ١٦/١٤، وذيل ابن النجار ٣٤٠. (1)

ومنه(١): [من الطويل]

وقالوا: اضطربْ في الأرض فالرزقُ واسع

فقلت: ولكنّ مطلّبُ الرزق ضَيَّقُ

إذا لم يكن في الأرض خُرُّ يعينني ولم يكُ لي كَسُب فمن أين أُرزَقُ؟

ومنه (٢): [من الطويل]

ويتبعُه في كلِّ أخسلاقه قلبي / أحب اسمَـه من أجله وسَميُّه [197] ويجتاز بالقوم العِدَى، فأحبهم وكلهم طاوي الضمير على حربى

ومنه (٣): [من السريع]

قد برَّح الشوقُ بمشتاقكُ(٤) لا تجفُّه وارعَ له حقَّه

فأوله أحبسن أخلاقك فأنه خاتم عُشَاقِكُ (٥)

ومنه (١): [من الشريع]

أُنشرٌ على خَــدُّيُّ مِن وردكُ إرحم قضيب البان وارفق به

قد خِفْت أن ينقَدُ من قدُّكُ / يخفِّفان السُّقْمَ عن عبدك وقبل لعينيك \_بنفسى هما\_

أو دَعُ فمي يقطفُه من خَـدُكُ

راجمع البيتين في وفيات الأعيان ٣/٧٧ ج واليتيمة ٢٣/١، ومعجم ياقوت ١١٨/١٤. (1)

راجع البيتين في معجم ياقوت ١٨/١٤. (Y)

راجع: اليتيمة ١٠/١، ومعجم ياقوت ١٩/١٤. (4)

> وفيات الأعيان: برّح الحب. (\$)

> > نفسه: فإنه آخر. (0)

رت ۱۹۸

اليتيمة ١٠/١، ومعجم ياقوت ١٠/١. (7)

٢١ = ٢١ الوافي بالوفيات

٩

٦

17

10

10

ومنه في حسن التخلص(١): [من الكامل]

ملَأت حشَاكُ صَبابةً وغليلا؟ آماقهن بناذ إسماعيلا أَوَما أنثنيتَ عن الوداع بلوعةِ ومدامع تجري فتحسب أنَّ في

ومنه <sup>(۲)</sup>: [من الطويل]

ولما تداعت للغروب شُموسُهم وقُمنا لتوديع الفريق المُغَرَّبِ لهن، وأعطاف الحُرور بمغرب(٣) ولا قُمن إلا بين قلب معَذَّب(٤)

تَلقِّينَ أطرافَ السُّجوفِ بِمُشْـرق فما سِرْنَ إلا بينَ دمع مُضَيَّع

ومنه (٥): [من البسيط]

بجانب الكرخ من بغداد لى سَكن لبولا التجمُّلُ لم أنفَكَ أندُبُه (١) وصاحبٌ ما صَحِبت اللهمرَ مل بَعُـدت

ديسارهٔ، وأرانسي لسستُ أصححب في كل يوم لعيني ما يؤرِّفها من ذِكره ولقلبي ما يعذَّبه / ما ذال يُبعِدني عنه وأتبعُه ويستمسر على ظلمي وأعتبه

حتى أوّت لي النّوَى من طول جَفوتِــه<sup>(٧)</sup>

وسَهَّلت لي سبيلًا كنت أرهَبُه وما البعادُ دهاني، بل تباعدُه ولا الفِراقُ شَجاني، بل تجنُّبه

> نفسه: اليتيمة ١٥/١، ومعجم ياقوت ٢٩/١٤. (1)

[۷۴ب]

البتيمة ١٦/١، ومعجم باقوت ٢٩٠/١٤. **(Y)** 

نفسه: الخدور. (٣)

البتيمة فوق قلب. وفي معجم ياقوت جاء رابع الأبيات كها يلى: (£) كَانَّ فؤادي قِرْنُ قَالِوسَ راعًه تَلاعُبُه بِالفَيْلَقِ المستأشِّب

البتيمة ١/١١. (0)

نفسه: ما أنفك. (7)

نفسه: لوت. (Y)

ومنه(١): [من الطويل]

وفارقتُ حتى لا أُسَرُّ بمَنْ دَنا(٢) فقد جعلَتْ نفسي تقول لمُقْلتي فليسَ قريباً من يُخافُ بُعادُه

ومنه (٣): [من المنسرح]

بالله فض العقيق عن بَرَدٍ وامسَعْ غَوالي العِذارِ عن قمرٍ<sup>(1)</sup> قُل السقام الني بناظره<sup>(۲)</sup> كلل غيرام تُخافُ فِتنتُه

مخافةً نَأْي أو حِذارَ صُدودِ وقد قَرَّبوا \_ خوفَ التباعد \_ جودي ولا مَن يُسرجَّى قربُسه ببعيد

يروي أقاحيه من مُدام فَمِهُ الله يقصر (٥) بالورد خدُّ ملتثمِه دَعْه، واَشَرِكْ حشَايَ في سَقَمه فَبيْنَ ألحاظِه ومُبتسَمَه ٩

## (١٦٩) الفُكَيْك الحلَبي

٩٠٠] علي بن عبد العزيز أبو الحسن (٧) الحلبي المعروف بالفُكيْك. قال /
 أبو الصَّلْت: حدثني عبد الجبار بن حمديس قال: رأيت أبا الحسن الفُكيْك بين يدي المعتمد بن عبّاد وهو ينشده من قصيدة: [من المتقارب]

وأنتَ سُليمانُ في مُلكه كما أنا قُدَّامكَ الهدهـدُ

(١) اليتيمة: ١٠/١، ومعجم ياقوت ٢٥/١٤.

(٢) ياقوت: ما أَسَرُ.

(٣) اليتيمة ٤/١٠، وذيل ابن النجار ٣٤٠.

(٤) نفسه: غوالي.

(٥) نفسه: نقط بالورد خد.

(٦) ذيل ابن النجار: قل للسُّقام، وانظر اليتيمة.

(٧) الخريدة: أبو الحسين.

<sup>174</sup>\_ترجمته في الخريدة للعماد الأصفهاني، قسم شعراء الأندلس، ج ٢١٧/٢ رقم ٦٣، وزبدة الحلب من تاريخ حلب لابن العديم ٢٨٠/١

10

۱۸

ويسجد ثم يُعيد ويسجد، فعل ذلك مِراراً. فضحك المعتمد وأمر له بجائزة سَنيّة. والأصل في هذا قول ابن حجّاج في عضد الدولة:

[14]

كأن سليمان فوق السريس يخاطبني وأنا الهدهد/

وقال الثعالبي: إن البديع الهمذاني دخل مع أبيه وهو صغير على الصاحب بن عبادٍ فجعل يسجد مراراً، فقال له الصاحب: يا بني أقعد، لم تسجد كأنك هدهد؟ وقال الفُكَيْك أيضاً في المُقتدر (١) من ملوك الأندلس: [ من المتقارب]

لَعسزِّكَ ذَلَّت ملوكُ البشَرْ وعَفَّرت بِيجانَهم في العَفَّرْ [وأصبحت أخطرهم بالقنا وأركبَهم لجواد المخطر] (٢) سهرت وناموا عن المأثرات (٣) فما لهم في المعالي أَشر وجَلَّيت من (٤) حيثُ صَلَّى الملوك فكلُّ بذَيلِ المنَى قد عَشر [بدور تجرّد سيف الندى وتغمده في رؤوس البِدر] وأنتُم ملوكُ إذا سافروا (٥) أظَلَّتهُمُ من قناهم شَجَر

وقمال أيضماً (٦): [من البسيط]

غَنَّى حُسامُكَ في أرجاءِ قُرطبةٍ صوتاً أباد العِدَى والنَّفُّ معتِكُرُ حيث السدماءُ مُسدامٌ والسَّقَسَا زُهُرُ

والقوم صَرعَى بكأس الحَثْفِ قد سكـروا

وكتب لبعض الإسكندريين: [من الطويل]

أبا جعفر أنفذت أطلب عِمَّةً أَفَاضَ عليها الدهرُ رونَق حُسنهِ

<sup>(</sup>١) أي أحمد بن سليمان ثاتي أمراء الهودية.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الخريدة.

<sup>(</sup>٣) الخريدة: على المأثرات. الم

<sup>(</sup>٤) نفسه: في.

<sup>(</sup>٥) نفسه: شاجروا.

<sup>(</sup>٦) راجع البيتين في الخريدة (قسم شعراء الأندلس) ج ٢١٧/٢.

[44ب]

٣

كرقُّةِ دين البابليُّ ولَـونُهـا فأنفذتُها بالضَّدِّ في لَون عرضِه وفُصًا من الياقوت أحمر ناصِعاً فأنفذتَ لي فصّاً كَخِفَّةِ عَقلِه قصدت خِلافی فی جمیع مآربی فلو قلت: قبُّلَ رأسه وبنانَه

كمطبخه المبيض في طول قرنه وهِمُّتهِ قَصْراً وفي سِلْكِ ذهيه كأخوته بردا وفي ثقل آبيه وسخنَـةِ عينِ قُلُبت تحت جَفنه فأنشرتَ مَيْتَ السَّخْطِ من بعد دفيه خَرِيتُ اعتمادَ الخُلْفِ فِي جَوْفِ ذَقنِهِ

### (١٧٠) أبو الحسَن البَغُوي

على بن عبد العزيز بن المرزُّبان بن سَابور(١) أبو الحسَن الجَوهـري / [ب١٩٩] البَغَوي(٢) /، عَمُّ أبي القاسم نزيل مكة، صاحب أبي عُبَيدٍ القاسم بن سَلَّام. روّى عنه غريب الحديث وكتاب الحَيْض وكتاب الطهور وغير ذلك، وحدُّث عن أبي نُعَيم وحجّاج بن المِنهال ومحمدٍ بن كثير العبدي وسُليمان بن إبراهيم الأزدي والقَعْنبي وعـاصم بن علي وغيرهم. وصنّف المسنـد، وحدّث عنـه ابنُ أخته عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي ودعلج السُّجْزي وسليمان بن أحمد الطبراني. قال الدارقطني: ثقة مأمون، توفي سنة سبع وثمانين وماثتين. سمع منه أمم من المشارقة والمغاربة، ولم يكن حُجَّة. 10

<sup>(</sup>١) في بعض المصادر: شابور.

<sup>(</sup>٢) بفتح الباء والغين المعجمة، نسبة إلى (بغ) أو (بغشور)، راجع: اللباب ١٣٣/١.

١٧٠ ــ ترجمته في الجرح والتعديل ١٩٦/٦ رقم ١٠٧٦، وطبقات النحويين للزبيدي ٢٣٧، ونزهة الألباء ٢١٦ رقم ٧٨، ومعجم الأدباء لياقوت ١١/١٤ ــ ١٤، والكامل لابن الأثير ٧/٨٠٥، وإنباه الرواة للقفطي ٢٩٢/٢ رقم ٤٧٣، ودول الإسلام ١٧٣/١، وميزان الاعتدال ١٤٣/٣ رقم ٥٨٨٣، وتذكرة الحفاظ ٩٣٢/٢ رقم ٩٤٩ ووفاته منة ٢٨٩هـ، والعبر ٧٧/٣، وسير أعلام النبلاء ٣٤٨/١٣ رقم ١٦٤، وطبقات القراء لابن الجزري ١٩٤١، رقم ٢٧٤٦، وتهذيب التهذيب ٣٦٢/٧ رقم ٥٨٣، ولسان الميزان ٢٤١/٤ رقم ٦٤٨، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٢٧٤ رقم ٦٦٩، وكشف الظنون ١٦٨٥/٢، وشذرات الذهب ١٩٣/٣، والأعلام ٤/٠٠/٤، ومعجم المؤلفين ١٢٤/٧.

10

### (۱۷۱) ابن حاجب النعمان الكاتب

عليّ بن عبد العزيز بن إبراهيم بن بَيان (١) بن حاجب النعمان أبو الحسَن. كان من الفصحاء البلغاء، صَنَف كتباً وأنشأ رسائل وله ديوان شعر. وكان أبوه يكتب لأبي محمد المهلّبي وزير معز الدولة. وكتب أبو الحسن للطائع ثم للقادر، وخوطب برئيس الرؤساء. وُلد سنة أربعين وثلاث مائة، وتوفي سنة ثلاث وعشرين وأربع مائة. ووَليَ ابنه أبو الفضل مكانه فلم يسدّه، فعُزِلَ بعد أشهر.

### (١٧٢) أبو الحسن البغدادي

علي بن عبد العزيز أبو الحسن البغدادي. روى عنه أبو الجسَن علي بن عبد الرحيم اللغوي ابن العصّار قصيدةً أولها: [من البسيط]

كيما نسائلها عن أهلها الطعُنِ عصْفُ الرياح وصَوْبُ العارض الهَتِن فينا ينوح بشتً الشَّمْل في فنن

يا صاحبيِّ أَلِمًا بي على الدِّمَن كيما وهـل تجيب وقد عفَّى مرابعَها عصْفًا لا تنظر العين إلا من نَواغقِها فينا الوسرب عين رباع فـوق دِمْـنَـتهـا

مواضع الخفرات البيض في السدِّمَنِ / بها خلواً من الهم في أمنٍ من الحزّن البها ووجهها الشمس والظلماء في قرن دُرَد تبدو كظّبي المَها تهتز كالغُصُن

[144]

ورُبَّ عيشٍ غريرٍ قد قطعت بها بكـل بيضاءَ تبـدي في ذَوائبهـا تبدو كبدر الدجـا يفتَرُّ عن دُرَرٍ

(١) ياقوت: بنَّاء، وفي إيضاح المكنون: بنَّان.

<sup>1</sup>۷۱ ــ ترجمته في فهرست ابن النديم ۱۹۳، ۲۳۳، وتاريخ بغداد ۳۱/۱۲ رقم ۱۳۹۹، ومعجم الأدباء لياقوت ۲۰۱،۱۷۵ ــ ۳۹، والكامل لابن الأثير ۱۲۸،۱۷۰ ومعجم الألقاب لابن الفوطي ٤/ق ۲/۰۹۰ ــ وميزان الاعتدال ۱٤٣/۳ رقم ۵۸۸۳ «وفاته سنة ۲۲۵ه»، وإيضاح المكنون ۲/۵۸۱، وكنز الدرر لابن الدواداري ۲/۶۸۲، ۳۲۹، والأعلام ۲۷۶۴، ومعجم المؤلفين ۱۲۲۷/

قلت: شعر متوسط، ودعوَى أن الناغق ــ وهو الغراب ــ ينوح في الفنن دعوَى باطلة، لأن الغِربان ليست من طيور الأفنان، وإضافة الظبي إلى المَها إضافة بعيدة.

#### (١٧٣) تقي الدين ابن المغربي البغدادي

عليّ بن عبد العزيـز بن علي بن جابـر، الفقيه الأديب البـارع، تقي الدين ابن المغربي البغدادي الشاعر. اعتنى الفقيه قوام الدين الحنفي بجمع ديوانه. بههب] توفي ابن المغربي في سنة أربع وثمانين وست مائة /. له القصيدة المشهورة التي ٢ أولها(١): [من مجزوء االرجز]

يا دَبدَبه تَدبدَبي أناعلي بنُ المغربي<sup>(۱)</sup>
تَدادُبي وَيحَكِ في حَقُ أميدِ العَدرِ<sup>(۱)</sup>
وأنتِ يا بوقاتُه تالَّفي تَدركُبي وابتَدِري وهَدُري ونَـقُـري وطَـرُبي<sup>(1)</sup>

وهي قصيدة طويلة تنيف على المائتين، وقد سقتها كاملة في الجزء التاسع ١٢ والعشرين من التذكرة<sup>(٥)</sup>. ومن شعره في أسود كان يحبه: [من مجزوء الرمل]

قُلُ لمن أنكرَ وَجُدي بلطيفِ القَدُّ أَغْيَدُ الْأَوْيَدُ الْمُهنَّدُ ١٥ وَسُفِ المُهنَّدُ ١٥ وهو من وَصْفِ المُهنَّدُ ١٥ وهو حَظَى من زماني فلهذا صار أسودُ

(١) راجع القصيدة مطولة في الفوات وقد بلغت ٢٧ بيتاً.

<sup>(</sup>٢) الفوات: أي دبدبه.

<sup>(</sup>٣) الفوات: أمير الأدب.

<sup>(</sup>٤) سقطت الأبيات الثلاثة الأخيرة من ب، كذلك سقطت منها بقيت الترجمة.

 <sup>(</sup>٥) وهو كتاب كبير جداً يضم الشعر والأدب والتراجم والأخبار، انظر: الأعلام ٣١٥/٢ (ترجمة خليل بن أيبك الصفدي).

١٧٣ ــ ترجمته في فوات الوفيات للكتبـي ٣٢/٣ رقم ٣٤١، ومعجم المؤلفين ١٢٤/٧.

10

[-44]

ومنه وقد وقع من سطح دار / : [من المنسرح]

وقعت فاستقبلتني الأرض إذ لم يُصِبُّها كِسرٌّ ولا رَضّ والبعض يحظى بنفعه البعض

أشكُّو ربى فشكرُه فَرُضُ خاطرتُ لما ارتفعتُ في عَبثِ وذاك رفعٌ من شانه الخفّض فاعجب لجسمي وثقل أعظمه خِفَّةً رأسي لا شك قـد نفعت

ولابن المغربي هذا الرسالة المعروفة «بالنيَّرين»، سلك فيها مسلك الوهراني، وهي رسالة حسنة أودعتها الجزء الثالث والعشرين من التذكرة.

## (١٧٤) تقي الدين المقرىء الإربلي

على بن عبد العزيز [بن محمد](١) تقى الدين أبو الحسن الإربلي شيخ القراء بالعراق. كان مقيماً بدار القرآن التي أنشأها بهاء الدين الدنبلي بدار الخِلافة. كان فاضلًا خَيِّراً كثير الرواية، خرَّج له جمال الدين القَلانِسي عَواليَ مسموعاته ومروياته، وكان كثير المحفوظ. وُلِدَ سنة عشرِ وستُّ مائة وتوفي سنة ثمان وثمانين وست مائة، ودُفِنَ بقرب بشر الحافي.

# (۱۷۵) ابن السُّكَّرى

على بن عبد العزيز الخطيب الكبير عماد الدين ابن قاضى القضاة عماد الدين ابن السكري. درُّس بالمدرسة المعروفة «بمنازل العِزِّ» بمصر، وأُرْسِلَ إلى ملك

الزيادة من طبقات القراء للجزري.

١٧٤ ــ ترجمته لمعجم الألقـاب لابن الفوطي ٤/ق ١/١٨ ــ ٩٠ (الحـاشية)، و٤/ق ٢/٨٧٠، والمشتبه للذهبسي ٤، ومعرفة القراء الكبار ٢/٦٧٩ رقم ٦٤٦، وترجمة الإمام الذهبسي ملحقاً بوفيات سنة ٦٨٨ من تاريخ الإسلام (الورقة ١٦٩، آيا صوفيا ٣٠١٤، والمتحف البريطاني ١٥٤٠ الورقة ٨٠)، وغاية النهاية لابن الجزري ١/٥٥٠ رقم ٢٧٤٧.

١٧٥ ــ ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر ١٣٣/٣ رقم ٢٧٧٦.

التتار سنة ثلاثٍ وسبع ماثة، وعاد في شهور سنة أربع. وأحسنَ السّفارة، وتُوفيَ رحِمه اللّه تعالَى في أواخر صفر سنة ثلاث عشرة وسبع مائة، وأظنه كان مفتي دار العدل.

# عليّ بن عبد الغني <sub>،</sub> (۱۷٦) الحُصْري المقرىء المغرب*ي*

الفرير. أقرأ الناس بسَبْته وغيرها. له قصيدة مايتا بيت [وتسعة أبيات] الشاعر / هو الضرير. أقرأ الناس بسَبْته وغيرها. له قصيدة مايتا بيت [وتسعة أبيات] الشمها في قراءة نافع. تُوفيَ سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مائة. قال ابن خلكان: هو ابن خالة أبي إسحق إبراهيم الحُصْري صاحب زهر الآداب. بعث المعتمد بن عبّاد إلى أبي العرب مُصْعَب بن محمد بن صالح الزبيري الصَّقلِي الشاعر خمسَ مائة

(١) معجم الأدباء: القروي، وقد نقل هن صاحب كتاب «فرصة الأنفس» فقال: وهو محمد بن أيوب بن غالب الغرناطي...

(٢) شجرة النور الزكية: المصري، توفي بطنجة.

(٣) الزيادة من وفيات الأعيان.

<sup>1</sup>۷٦ ــ ترحمته في جلوة المقتبس للحميدي ٣١٤ رقم ٧١٦، والدخيرة لابن بسام ١/ق ٤/١٤٧ ــ ٢٨٣، وفهرست ابن خير الاشبيلي ٤٧، والصلة لابن بشكوال ٢/٣١٤ رقم ٩٣٦ ووهو هنا: الغروي،، والخريدة (قسم شعراء المغرب والأندلس) ١٨٦/٢ ــ ١٨٧، وبغية الملتمس للضبي ٤٧٥ رقم ١٢٧٩، والمعجب في تلخيص أخبار المغرب ٢٠٥ ــ ٢٠٦، ومعجم الأدباء لياقوت ١٨٤/٣ ــ ٤١، والحلة السيراء لابن الأبار ٤/٤، ٦٧، ووفيات الأعيان ٣٣١/٣ رقم ٥٠٥، وسير أعلام النبلاء ٢٠/١، والعبر ٣٢١/٣، وتذكرة الحفاظ ١٢٠٩، وتتمة المختصر لابن الوردي ٤/٢، ونكت الهميان ٣١٢ ــ ١٢٤، وتوشيع التوشيح ١٥١ رقم ٨٤، والغيث المسجم ١/٤٤١، والمختصر لأبي الفداء ١/١٢/٤، وبغية النوليات لابن قنفل ٢٥٩ ــ ٢٦١، وغاية النهاية لابن الجزري ١/٥٠٥ رقم ٢٧٥٠، وبغية الوعاة ٢/٦٧، وإيضاح المكنون ١/٢١، وكشف الطنون ٢/٣٧١، وهدية العارفين ١/٣٠١، وشجرة النور ٣٨٥/٣، وإيضاح المكنون ١/١٠١، والأعلام ٤/٠٠٤، ومعجم المؤلفين ١/٣٥٠، وشجرة النور الزكية لمخلوف ١١٨ رقم ٣٣٠، والأعلام ٤/٠٠٤، ومعجم المؤلفين ١/٣٠٢، وشجرة النور الزكية لمخلوف ١١٨ رقم ٣٣٠، والأعلام ٤/٠٠٤، ومعجم المؤلفين ١/٣٠٢،

دينار، وإلى أبى الحسن الخُصْري هذا مثلَها، وأمرهما بالمصير إليه، فكتب إليه أبو العَرب(١): [من البسيط]

> لا تُعجبنَّ لرأسي كيف شاب أسيًّ البحرُ للروم لا تجري السفين به(٢)

وكتب إليه الحُصرى: [من البسيط]

أمرتني بركوب البحر أقطعه ما أنتَ نـوح فتنجيني سَفينتُــه

غيرى لك الخيرُ فاخصُصْه بذا الداءِ (٣) ولا المسيحُ أنا أمشى على الماء

ومن شعر الحصري(٤): [من الوافر]

لَها من مِسْكِ ريقته خِتامُ متى عُصِرَت من الورد المُدام؟!!

وآعجبْ لأُسوَدِ عيني كيف لم يشب

إلا على غَرَدٍ والبرُّ للعرب

أقلول له وقلد حَيّا بكأس أَمِنْ خَدِّيكَ تُعصَرُ؟ قال: كـلًّا

ومن شعره (٥): [من المتقارب]

ولما تَمايلَ من سُكْرهِ

ونام دببت لأعجازه عَم يستَدِلُ بعُكَازَه

فقال: ومَن ذا؟ فجاوبتُه

ومنه (٢): [من الوافر]

وقالوا: قد عَميتَ، فقلتُ: كَلَّا سَـوادُ العَينِ زاد سَـوادَ قلبى

ليجتمعا على فَهم الأمور

[۱۰۰۱ب]

وإنى اليوم أبصَرُ من بصير /

ولما كان الحُصْري مقيماً بطنجة، أرسل غلامه إلى المعتمد بن عبّاد، والمغاربة

راجع المقطعات التالية في نكت الهميان وابن خلكان وسير النبلاء وغيرها من المصادر. (1)

> ب: يجرى. **(Y)**

1 4

10

الوفيات: الراء، وسير النبلاء: الراثي. (٣)

انظر البيتين في الخريدة ٢ /١٨٧ . (1)

نقلهها ياقوت عن الحميدي، علماً أننى لم أعثر عليهها في كتاب جذوة المقتبس. (0)

انظر البيتين في معجم ياقوت الذي يشير إلى احتمال نسبتها إلى أبي. العباس البلنسي الشاعر (7) الأعمى

يُسَمُّون إشبيلية حمص، فأبطأ عنه. وبلغه أن المعتمد لم يحتفل به فقال. [من الرمل المجزوء]

نَبّه السركبَ الهُجُسوعَا ولُمِ السدهسرَ الفَجُسوعا ٣ حِمصٌ الجسنَّسةُ قالت لغلامي: لا رُجُسوعا رحِم اللَّهُ غُلامي مات في الجنة جنوعا

ومدح بعض الملوك فأبطأت جائزته، وأراد السفر فدخل عليه وأنشده (۱): ٦ [من مخلع البسيط]

محبتي تقتضي مُقامي<sup>(۲)</sup> وحالتي تقتضي الرحيلا هـذان خصمان لستُ أقضي بينهما خوفَ،أن أميلا ولا يـزالان فـي خِـصام<sup>(۲)</sup> حتى تـرَى رأيبك الـجميـلا

وللحُصْري القصيدة المشهورة وهي(أ): [من المتدارك]

يا ليلُ الصَّبُّ متى غدُه؟ أَقِيامِ الساعة موعدُهُ ١٢ رقد السَّمَارُ فأَرَّقه أَسَفٌ للبَيْنِ يسردِّدهُ

#### (۱۷۷) علاء الدين ابن تيمية

عليّ بن عبد الغني الفقيه المعمّر العَذْل علاء الدين ابن تيمية، ابن خطيب ١٥ حَرَّان ومُفتيها، الشيخ مجد الدين. كان أبو الحسّن علاء الدين شروطيّاً بمصرّ.

(١) راجع البيتين في بغية الوعاة ومعجم ياقوت.

(۲) بغية الوعاة ومعجم ياقوت: ودادي.

(٣) نفسه: في اختصام.

(٤) أوردها المختصر خُسة أبيات حيث جاءت الأبيات الثلاثة الأخيرة كما يلي:

هاروت يسعنعن فن السَّحْسر إلى عينيك ويَسْنِدُه
وإذا أغهدت اللحظ قتلست فكيف وأنت تجردُه
ما أشرك فيك القلك فلِمْ في نار الهجْرِ تخلُدُه

١٧٧ ــ ترجمته في الدرر الكامنة ٣/٢٣٤ رقم ٢٧٧٧.

روَى عن الموفق عبد اللطيف وابن روزبة، وكان شاهداً عاقلاً<sup>(۱)</sup> عدلاً مَرْضِيًاً. وُلِد سنة تسع عشرة [وست مائة]<sup>(۲)</sup> بحران، وتوفي سنة إحدى وسبع مائة. حمل عنه المصريون.

### (١٧٨) ابن آسّه الفّرضي

عليّ بن عبد القاهِر بن الحَضِر بن عليّ بن محمد ابو محمد الفرضي / [101] المعروف بابن آسه بالفي ممدودة وسين مهملة وبعدها هاء البغدادي. قرأ الفرائض والحساب على أبي حكيم عبد الله بن إبراهيم الخبري وأبي الفضل عبد الملك بن إبراهيم الهمداني وبرع فيهما. وسمنع من القاضي أبي الحُسَين محمد بن علي بن المُهتدي وأبي الغنائم عبد الصمد بن علي بن المامون. وأبي جعفر محمد بن أحمد بن المسلمة وغيرهم، وكان شوخاً صالحاً. مولده سنة وأبي جمس وأربعين وأربع مائة، وتوفى سنة ثلاثين وخمس مائة.

#### عليّ بن عَبد الكافي

### (١٧٩) نجم الدين الشافعي

علي بن عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الفقيه الحافظ نجم الدين الما أبو الحسن ابن الخطيب، الإمام جمال الدين ابن الربعي الدمشقي الشافعي. سمع ابن عبد الدايم وغيره، وكتب العالي والنازل /. وكان شاباً ذكيًا فهِماً كثير الإفادة [ب١٠٠٠] جيّد التحصيل. وكان مليح الكتابة سريع القلم، توفي شابًا سنة اثنتين وسبعين

١٨ وست ماثة، وأجزاؤه موقوفة بالنوريّة بدمشق.

17

<sup>(</sup>١) ب: عامداً.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الدرر

#### (١٨٠) قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي

عليّ بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد<sup>(۱)</sup> بن يحيى بن عمر بن عثمان بن مسوار<sup>(۲)</sup> بن سوار بن سليم الشيخ الإمام العالم العَلَّمة العامل الورع الناسك الفريد البارع المحقّق المدقّق المفنّن المفسّر المقرىء المحدّث الأصولي الفقيه المنطقي الخِلافي النحويّ اللغويّ الأديب الحافظ، أوحد المجتهدين، سَيف المناظرين، فريد المتكلّمين، شيخ الإسلام خبر الحافظ، أوحد المجتهدين، سَيف المناظرين، فريد المتكلّمين، شيخ الإسلام خبر الحافظ، قُدوة الأئمة، خُجَّة الفضلاء، قاضي القضاة تقي الدين / أبو الحسَن الأنصاري الخزرجي المصري السبكي الشافعي الأشعري، الحاكم بالشام. أما

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: حمَّاد.

<sup>(</sup>٢) نفسه: سُوَّار،

١٨٠ ــ ترجمته في ذيول العبر ٣٠٤ ــ ٣٠٥، وذيل تذكرة الحفاظ (أبو المحاسن) ٣٩ ــ ٤٠، وطبقات الشافعية للسبكي (الحسينية) ١٤٦/٦ ٧٢٧، وطبقات الشافعية للأسنوي ٧٥/٢ رقم ٦٦٦، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٥٢/١٤، والوفيات للسلامي ٢/١٨٥ رقم ٦٨٥، والتذكرة لابن حبيب ٢/١٦، وطبقات القراء لابن الجزري ٥٥١/١ رقم ٢٢٥١ «وفاته سنة ٧٥٧هـ، والسلوك للمقريزي ٣/ق ٢٢/١ ـ ٢٣، والدرر الكامنة لابن حجر ١٣٤/٣ رقم ٢٧٧٨ ، والنجوم الزاهرة ١٠/٣١٨، وبغية الوعاة للسيوطي ٢/١٧٦ رقم ١٧٣٣ «وفاته سنة ٧٥٥هـ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٧١٥ رقم ١١٥٠، «وفاته سنة ٧٥٦هـ، وحسن المحاضرة ٢/١/١ ــ ٣٢٨، والدارس للنعيمي ٢/٥١، ١٣٤ ــ ١٣٥، ٤٢٤، ٤٥٨، وطبقات المفسرين للداوودي ١٠٢/١ رقم ٣٦٠، والقلائد الجوهرية ١٠٦/١ ــ ١٠٧، ومفتاح السعادة ٢/٣٦٣ ــ ٣٦٣، وطبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني ٢٣٠ ــ ٢٣٢، وكشف الظنون (راجع الفهارس)، وشذرات الذهب ١٨٠/٦، والبدر الطالع ٢/٧٦٤ ــ ٤٦٩، وإيضاح المكنون ٧٤/٢، ٦٨٦، وهدية العارفين ٧٢٠/١ ــ ٧٢٧، وقضاة دمشق ١٠١، وفهرس الفهارس والإثبات للكتّاني ١٠٣٣/٢ رقم ٥٨٥، وفهرس المخطوطات المصورة ١/٥٨، وعقود الجوهر للعطم ١٨١ ــ ١٨٨، ومحمد الصادق في البيت السبكي ٥٠ ــ ٣٠، ومجلة المجمع العلمي العربي ٢٤٩/٢٦ ــ ٢٨٢، ٢٤٤/٢٠ (طلس)، ومحلة الرسالة (القاهرة) ٤/٧٦٤ ــ ٢٦٨، ٥٠٦ ـ ٥٠٠ ٧٤٥ ــ ٨٤٥، ١٨٥٠ والأعلام ٣٠٢/٤، ومعجم المؤلفين ١٢٦/٧، وفهرس الفقه الشافعي بالطاهرية للدقر ٣٧/١٧٩، ١٩٦ ، ٢٠٠، فهرس مخطوطات الحديث بالظاهرية للألباني ٢٩٤.

10

۱۸

التفسير فيا إمسَاك ابن عطية ووقوع الرازي معه في رَزِيَّة. وأما القراءات فيا بُعْدَ الداني وبُخْلَ السخاوي بإتقان السبع المثاني. وأما الحديث فيا هزيمَة ابن عساكر وعِيُّ الخطيب لمَّا أنْ يذاكر. وأما الأصولُ فيا كَلالَ حَدَّ السيف وعظمة فخر الدين كيف تَحيَّفها الحيَّف. وأما الفقه فيا وُقوعَ الجُويني في أول مَهْلكٍ من نهاية المُطْلب، وجرَّ الرافعي إلى الكُسْرِ بعد انتصاب علمه المُذْهَب في المذهب. وأما المنطق فيا إدبارَ دَبيران وقذَى عينيه وانبهارَ الأبهري وغطاء كشفه بيمينه(١). وأما الخِلاف فيا نشف جبال النسفى وعمى العميدي، فإن إرشاده خفى. وأما النحو فالفارسي ترجُّل (٢) يطلب إعظامه، والزجاجي (٣) تكسُّر جَمعُه ومافَاز بالسلامة. وأما اللغة فالجوهري ما لصحاحه قيمة، والأزهري أظلمت لياليه البهيمة. وأما الأدب فصاحب الذخيرة استعطَى، وواضع اليّتيمة تركها وذهب إلى أهله يتمطّى. وأما الحفظ فما سد السِّلفي خَلَّة ثغره، وكُسِرَ قلب الجوزي لما أكل الحزن لُبُّه. وخرج من قشره هذا إلى إتقان فنون يطول سَرْدُها، ويشهد الامتحان أنه في المجموع فردُها، واطَّلاع على معارفَ أُخَر وفوائد متى تُكُلِّم فيها قلت: بَحْر زَخْر، إذا مشَى الناس في رقراق علم كان هو خائض اللَّجَّة. وإذا خبَط الأنامُ عشواءَ ساراً ، هو في بياض المَحبَّة / : [من الكامل]

[ب١٠١]

بجماعةٍ كانت لتلك محركَةُ (٥) عمل الزمان حسَابَ كلِّ فضيلةٍ فرآهُمُ متفرقين على المدي في كل فن واحدٍ قد أدركه جاؤوا به جمعاً فكان الفذلكه فأتَى به من بعدهم فأتى بما

وتصانيفه تشهد لى بما ادعيت وتؤيد ما أتيت به ورويت. فدونك وإياها ورشف كؤوس حُميًّاها، وتناول نجومها إن وصلت إلى ثُريَّاها.

طبقات السبكي (الحسينية) ١٥٥/٦: وعطاء كشف يمينه. (1)

نفسه: يرحل إليه. **(Y)** 

تفسه: الزجّاج. (٣)

تفسه: صار. (1)

نفسه: لجماعة. (0)

ولد أول يوم من صفر سنة ثلاث وثمانين وست مائة، وقرأ القرآن العظيم بالسَّبْع. واشتغل بالتفسير والحديث والفقه والأصولين والنحو والمنطق والمخلاف العَميدي، والفرائض، وشيء من الجبر والمقابلة. ونظر في الحِكْمة وشيء من الهندسة والهيئة، وشيء يسير من الطب. وتلقّى كل ما أخذه من ذلك عن أكثر أهله، ممن أدركه من العلماء الأفاضل. فمن مشاهير شيوخه في القراءات: تقي الدين الصائغ(۱)، وفي التفسير علم الدين العراقي، وفي الحديث الحافظ شرف الدين الدمياطي، وبه تخرَّج في الحديث. وأخذ باقي العلوم عن جماعة غيرهم، فالفقه أخذه عن الإمام نجم الدين ابن الرَّفعه. والأصول أخذها عن علاء الدين الباجي، والنحو عن العَلَّمة أثير الدين أبي حيَّان، وغير ذلك عن غيرهم.

ورحُل في طلب الحديث إلى الإسكندرية والشام، فمن مشاهير أشياخه في الرواية: ابن الصوَّاف وابن جماعة والدمياطي وابن القَيِّم وابن عبد المنعم وزينب. ١٢ هؤلاء بمصر والإسكندرية، والذين بالشام: ابن الموازيني وابن مشرّف والمطعم وغيرهم. والذين بالحجاز: رضِيً الدين إمام المُقام وغيره. وصنَّف كثيراً إلى الغاية، من ذلك:

الدرّ النظيم في تفسير القرآن العظيم، عمل منه مجلدين / ونصفاً، وتكملة المجموع في شرح المهنّب، ولم يكمل. والابتهاج في شرح المعنهاج في الفقه، بلغ فيه يومئذ (٢). والتحقيق في مسألة التعليق، رداً على العلّامة تقي الدين ابن تيمية في الطلاق. وكان الناس قد عملوا عليه ردوداً ووقف عليها، فما أثنى على شيء منها غير هذا، وقال: هذا ردّ فقيه، وكتاب شفاء السقام في زيارة خير الأنام رداً عليه أيضاً في إنكاره سَفَر الزيارة، وقرأته عليه بالقاهرة سنة سبع وثلاثين وسبع مائة من اله ألى آخره، وكتبت عليه طبقةً جاء مما فيها نظماً: [من المتقارب]

[-1.1]

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة: ابن الصائغ.

<sup>(</sup>٢) فراغ في الأصل يقارب السطر.

أتى في زيسارة خيسر الأنسام إلى خيسر حبسر وازكى إمسام فكسان يقينساً شفساء السقسام

لِقـول ابن تيميّـةٍ زُخـرف فجاءت نفوسُ الورَى تشتكي فـصنـف هـذا وداواهُـمُ

۳

ورفع الشقاق في مسألة الطلاق، والرياض الأنيقة في قِسْمة الحديقة، ومُنبَّه الباحث في حُكْم دَيْن الوارث، ولمعة الإشراق في أمثلة الاشتقاق. وإبراز الحكم من حديث رُفْع القلم. وإحياء النفوس في حكمة وضع الدروس، وكشف القناع في إفادة لوللامتناع. وضوء المصابيح في صلاة التراويح، ومسألة كل وما عليه تدل، ومسألة ضع وتعجَّل، لمّا وقف عليها الفاضل سراج الدين عبد اللطيف ابن الكُويك

كتب عليها، ونقلته من خطّه: [من الكامل]

[[1.4]

للَّهِ دَرُّ مسائل هَلْبَتها ونفيتَ خُلْفاً عُدَّ خَلْفاً نقلُه / وحَلَلْتَ إِذْ قَيَّدتَ بَالشرطين ما أعينى على العلماءِ قبلَك حَلَّه وَحَلَلْتَ إِذْ قَيَّدتَ بَالشرطين ما أوجَ العلوم وفوق ذاك محلَّه أَعَلا على (١) الشرطين قدرُكَ صاعداً أوجَ العلوم وفوق ذاك محلَّه

۱۲

۱۸

11

والرسالة العلائية، والتحبير المُذْهب في تحرير المذهب، والقول المُوْعب في القضاء بالمُوجب، ومناسك أولى ومناسك أخرى. وبيع المرهون في غيبة المديون، وبيان الربط في اعتراض الشرط على الشرط. ونور الربيع من كتاب الربيع (٢)، والرقم الأبريزي في شرح التبريزي. وعقود الجمان في عقود الرهن والضمان، وطليعة الفتح والنصر في صلاة الخوف والقصر. والسيف المسلول على من سَبُّ الرسول، والسهم الصائب في بيع دين الغائب، وفصل المقال في هدايا العُمال. والدلالة على عموم الرسالة، والتهدِّي إلى معنى التعدِّي. والنقول البديعه في أحكام الوديعة. وكشف الغُمّة في ميراث أهل الذَّمَّة، والطوالع المشرقة في الوقوف على طبقة بعد طبقة، وحسن الصنيعة في حكم الوديعة، وأجوبة أهل الوقوف على طبقة بعد طبقة، وحسن الصنيعة في حكم الوديعة، وأجوبة أهل

(١) سقطت من ب.

 <sup>(</sup>٢) طبقات الداودي: في الكلام على ما رواه الربيع.

طرابلس، وتلخيص التلخيص وتاليه، والابهاج في شرح المنهاج في الأصول، ورفع الحاجب في شرح ابن الحاجب في الأصول. والقراءة خلف الإمام، والردّ على الشيخ زين الدين ابن الكتّاني. وكشف اللّبس في المسائل الخمس، ومنتخب الشيخ زين الدين ابن الكتّاني. وكشف اللّبس في المسائل الخمس، ومنتخب [ب٢٠١] طبقات الفقهاء. وقطف النّور في دراية الدّور. والغيّث / المُغيدق في ميراث ابن المغيق. وتسريح الناظر، في انعزال الناظر، والمُلتقط في النظر المشترك، وغير ذلك.

[۱۰۳] ومن مسموعاته / الحديثية: الكتب الستة والسيرة النبوية، وسنن الدارقطني ومعجم الطبراني، وحلية الأولياء ومسند الطيالسي، ومسند الحارث بن أسامة، ومسند الدارمي ومسند عبد ومسند العدني، ومسند الشافعي، وسنن الشافعي، و واختلاف الحديث للشافعي، ورسالة الشافعي، ومعجم ابن المقري، ومختصر مسلم، ومسند أبي يعلَى، والشفاء لحلقاضي عياض، ورسالة القشيري، ومعجم الإسماعيلي، والسيرة للدمياطي، وموطأ يحيى بن يحيى، وموطأ ۱۲ القعنبي، وموطأ ابن بُكيْر، والناسعخ والمنسوخ للحازمي، وأسباب النزول للواحدي، وأكثر مسند أحمد، ومن الأجزاء شيء كثير. ولقد شاهدت منه أموراً ما أكاد أقضي العجب منها من تدقيق وتحقيق ومُشاحّةٍ في ألفاظ المصنّفين، وما ينظر ما فيه من أقوال الفقهاء وغيرهم.

والذي أقول فيه: إنه أي مسألة أخذها وأراد أن يملي فيها مصنفاً فعل. ولم أرّ من اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غيره، نعم والعَلَّامة ابن تيميّة. إلا أن هذا أدقً ١٨ نظراً وأكثر تحقيقاً، وأقعد بطريق كل في تكلم فيه، وما في أشياخه مثله. وكان الأمير سيف الدين الجابي الدوادار لا يتحاد يفارقه، ويبيت عنده في القلعة ليالي، ويقيم أياماً. ولما توفي قاضي القضاة جلال الدين القزويني بالشام، جاء الخبر ٢١ ونحن بالقاهرة في خدمة الأمير سيف الدين تنكز سنة تسع وثلاثين، فطلب السلطان الملك الناصر محمد قاضي القضاة عز الدين ابن جماعة وطلبه، وطلب الشيخ شمس الدين ابن عدلان، فلما حضروا قال له:

۲۱ = ۲۱ الوافي بالوفيات

يا شيخ تقيّ الدين، قد وَلَّيْتُكَ / قضاء القضاة بالشام(١). وأُلبسَ تشريفه وخرج [١٠٠٤] صُحبة نائب الشام، وكنت في خدمته في الطريق، فالتقطتُ الفوائد وجمعتُ الفرائد وسهَّلتَ بسؤاله ما كان عندي من الغوامِض الشدائد، ووَددت أن النوى لم تُلَّق لها عصا، وأن اليَعملات في كل هاجرةِ تنفي يداها الحَصَى. [من البسيط]

يَـودُ أَنَّ ظلامَ الليــلِ دامَ لـه وزيـد فيه سَـوادُ القلبِ والبصرِ

وباشر القضاء بصَلَفٍ زاد، ومشى ما حال عن جادَّة الحق ولا حاد. منزَّه / [ب١٠٢ب] النفس عن الحُطام، مُنقاداً إلى الزهد بخِطام، مقبلًا على شأنه في العلم والعمل، منصرفاً إلى تحصيل السعادة الأبدية، فما له في غيرها أمل. ناهيك به من قاص، حكمه في هذا الأقليم متصرِّف الأوامر، وحديثه في العِفَّة عن الأموال عُلالَةُ السَّامِر. ليس في بابه من يقول لخصم : هاتِ، ولا من يُجَمجم الحق أويموُّه بالتُّرُّهات. ومات الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله وهو يُعظِمه ويختار أكبر الجوهر للثناء عليه

وينظمه: [من البسيط]

14

10

14

۲1

أَثنى عليكَ بأني لم أخَفْ أحَداً للحَي عليك وماذا يزعمُ اللَّاحي مهللُّبٌ تشرِقُ الدنيا بطلعَته عن أبيض مثل نَصْل السَّيفِ وَضَّاح

طلبت منه ذِكْرَ شيءٍ من حاله ومولده وتصانيفه لأستعين بذلك على هذه الترجمة، فكتب مسموعاته وأشياخه ومصنفاته، ولم يكتب شيئاً من نظمه، فكتبت إليه: [من السريع]

أبسوابُسه مسن دهسرنسا حِسرُزُ مَولايَ يا قاضي القضاة الذي أفلدتني تسرجمة لم تسزل [۱۰٤] بحسن أقمار الدجي تهرو/ لبست منها حُلَّةً وَشْيُها أعوزه من نظمك العروز

فكتب الجواب: [من السريع]

من كبلّ علم عنده كُنْبرُ لِـلُّهِ مـولَّى فـضـلُه بـاهـرَّ

(١) ب: قضاء قضاة الشام.

يا واحدَ اللَّـدهر ومن قبد عَلا لله على هام السورَى الغرُّز تسألني النظم ومن لي به وعندي التقصير والعجز

قبُّل الداعبيُّ طِيرُسياً قيد سميا نيوراً ونفسَيا(١) جمع أفسانين العلوم في شبه السوّشي المسرقوم، ما بين خطّ أذا رمقت العيون قالت: هذا خط ابن مُقْلَة، ونظم لا يُعطيق حبيب أن ينكر فضله، ونثر يرى عبد الرحيم عليه طولَه. صدر عمَّن توقل ذروة البلاغة وسنامها، وامتطَى غاربَها، وملك زمامها، وكَمُّلها من كل علم بأكمل نصيب، ضارباً فيه بالسهم المصيب، مشمِّراً فيه عن ساق الجد والاجتهاد، متوقِّداً ذكاءً، مع ارتياض وارتيادٍ إلى من هو عن ذلك كلَّه بمعزِل. ومن قعد به قصورُه إلى حضيض منزل يطلب منه شيئاً مما نظم. ولَعَمري، لقد استسمَن ذا ورم. ومن أين لى النظم والرسائل إلا بنغبةٍ من المسائل، على تبَلَّد خاطر وكلال / قريحة، وتقسُّم فكر بين أمورٍ سقيمةٍ وصحيحة، فأنَّى لمثلي شعر ولا شعور، أو يكون لي منظوم ١٢

غير أنى مضت لى أوقات استخفنى فيها: إما محبّة التشبُّه بأهل الأدب، وإما ذهول عما يحذره العقلاء من العطّب، وإمَّا حالة تعرض للنفس فتنضح بما فيها، 10 وأقول: دعها / تبلغ من أمانيها. فنظمت ما يُستَحيى من ذكره ويستحق أن يُبالَغ في سَتره. ولكنك أنت الحبيب الذي لا يُستَر عنه معيب، أذكر لك منه ــحسب ما أمرت ــ نُبَذاً، وأقطع لك منه فِلَذاً، فمن ذلك في سنة سِتٍ وسبع ِ مائة: ۱۸ آمن البسيط]

ومنثور!!؟

تُرى الصِّبا وزمانُ اللهو يُسرجَع لي أم هـل يُـداوَى عليـلُ الأعين النَّجُـل أم هـل يَجود بـوَصْـل من يضِنُ بـه على معَنّى صريع الهُـدْب والمُقَـل

<sup>(</sup>١) كذا ورد في الأصل.

[۱۰۵]

[-1.4-]

14

١0

۱۸

ومن ذلك سنة أربع عشرة يرثي الباجي من أبيات: [من الطويل]

فلا تعزّليه أن يبوح بوجده تعلقل منه كل درس ومجمع ومات به إذ مات كل فضيلةٍ وإعملاء دين الله إنْ يَبدُ زائغ

على عالم أودَى بلحدٍ مقدَّس وأقفىر منبه كسلّ نبادٍ ومجلس وبحث وتحقيق وتصفيل مُبْلس فيخزيه أو يهدي بعلم مؤسس

ومن ذلك في سنة عشر(١): [من الكامل]

أوصيك واسمَعْ من مقالي تُرشَدِ أبنيً لا تهمل نصيحتي التي إحفظ كتماب الله والسننَ التي وتعلُّم النحوَ الذي يُـدني الفتَي واعلـمُ أصولَ الفقه عِلماً محكِماً واسلُكْ سبيـلَ الشـافعيّ ومـالكِ وارفع إلى الرحمن كـلُ مُلِمَّـةٍ واشكر لمن أولاك خيراً واحمد/ واقطع عن الأسباب قلبَك واصطبر

صَحَّت وفقه الشافعيُّ محمسد من كل فَهم في القرأن مسدّد يهديك للبحث الصحيح الأيد وأبسى حنيفةً في العلوم وأحمد بضراعمة وتمشكن وتعبد

ومن ذلك في سنة ثمان عشرة حين رد على ابن تيمية في الطلاق، وقد أكثر

ابن تيمية من الاحتجاج بيمين ليلى: [من البسيط] في كسل واد بسليسكي والسة شَسَخِسفٌ

ما إن يزالُ بسه من مسَّهسا نَصَبُ (٢) /

ففي بني عامرٍ من حبها دَنِفً ولابن تيميَّة من عهدها شَغَب (١)

وردت الأبيات في طبقات السبكي تسعة عشر بيتاً وجاءت الأبيات هنا عمل التوالي: (1) ١، ٢، ٤، ٣، ٥، ١٠، ١١، وفي الدرر ذكرت أبيات أخرى.

> طبقات السبكى: وَصب. **(Y)**

> > نفسه سُغَب . 141

ومنه في معنى قول امرىء القيس(١):

وما ذرفت عيناك . . . البيت .

[من الكامل المجزوء]

قلبي ملكت فما بسه مرمى ليواش أو رقيب قسد حُرزت من أعشاره سهم المعلى والرقيب يُحييه قسربُك إن منست بسه وليو مقدار قِيب يا مُسلِفي ببُعاده عنى أما خِفت الرقيب؟(١)

قلت: ليس لهذه القوافي خامس فيما أظن. وتلطف في القافية الثالثة حتى تركّبت معه، وأمتزجت من كلمتين: وقيب، لغة في قاب، وفيها معنّى أدبـي مما ٩ يمتحن به الأدباء في قول امرىء القيس:

وما ذرفت عيناك. . . البيت

لأن الأصمعي قال فيه: ما هوباد لكل أحد، وهو أن عينيها سهمان ضربت بهما في قلبه المقتّل الذي هو أعشار، أي مكسّر من قولهم: بُرمة أعشار إذاكانت كذلك. وأما ابن كَيْسان فقال: ما هو أدقُّ من هذا المعنى فقال: ضربتِ بسهميك اللذين هما من سهام المَيْسِر لتملكي أعشار القلب، وهي جميع ما يخص الميسِر من القِداح. ١٥ فالمعلّى له سبعة أسهم، والرقيب له ثلاثة أسهم، فيستغرق السهمان جميع فالمعلّى له سبعة أسهم، والرقيب له ثلاثة أسهم، فيستغرق السهمان جميع ما الأعشار. وهذا وإن كان دقيقاً، وفيه غَوص، ففيه تَعسّف وتأويل فيه / بُعد. وأما هذا اللي نظمه قاضي القضاة، فهو صريح في هذا المعنى.

ونقلت من خطه قال: أُحضر لي كتاب لابن تيمية في الرد على ابن مطهّر

<sup>(</sup>۱) انظر البيت والمعلقة في الديوان (دار المعارف)، ص ١٣: وما ذرفت عيناك إلا لتقسدحي بسَهمَيسك في أعشسار قلب مقَتَّسل ِ (٢) انظر الأبيات في طبقات الداودي ١٩٦٨.

الحِلّي في تصنيفه في الرفض، فقلت فيه وقد صرح ابن تيمية بحوادث لا أول لها بذات الباري تعالَى: [من البسيط]

إنّ الروافض قوم لا خلاق لهم والناسُ في غُنية عن ردّ كذبهم (١) وابن المطهّر لم تبطهُر خلائقه لقد تقوّل في الصّحب الكرام ولم ولابن تيمية ردُّ عليه وفَى لكنه خلَط الحقّ المبين بما لكنه خلَط الحقّ المبين بما يحاول الحشو أنّى كان فهو له (٢) يرى حوادث لا مبدا لها ولها لو كان حيّاً يرَى قولي ويفهمه كما رددت عليه في الطلاق وفي وبعدة لا أرَى للردِّ فائدة واحدة والله لانتفاع الناس حيث به وليس للناس في علم الكلام هُدى ولي يد فيه لولا ضعفُ سامعه ولي يد فيه لولا ضعفُ سامعه

من أجهل الخلق في علم وأكذبه لهجنة الرفض واستقباح مذهبه داع إلى الرفض غال في تعصبه يشتحي مما افتراه غير منجبه بمقصد الرد واستيفاء أضربه يشوبه كدراً في صفو مشربه حثيث سير بشرق أو بمغربه / في الله سبحانه عما يُظنَّ بسه رددت ما قال أقفو إثر سبسبه ترك الزيارة رداً غير مشتب هذا وجوهره مما أظن به (٣) لقطع خصم قوي في تغلبه همدى وربح لديهم في تكسبه بل بدعة وضلال في تطلبه جعلت نظم بسيطى في مهذبه /

[۱۰۲ب]

[ب٤٠١أ]

ونقلت منه ما نظمه في رجب سنة ثلاثٍ وأربعين وسبع ماثة(٤): [من الكامل]

إلا تسلاتٌ يبتغيها العاقِلُ أو نفعُ مُحتاج سِواها باطل

إنَّ السولاية ليسَ فيها راحةً

حكمٌ بحتِّي أو إزالــةُ بـــاطِـــلِ

<sup>(</sup>١) طبقات السبكي: إفكهِم.

<sup>(</sup>٢) نفسه: يخالط.

<sup>(</sup>٣) طبقات السبكي: أصّرُ به.

<sup>(</sup>٤) انظر البيتين في طبقات السبكي ١٦١/٦ وبغية الوعاة ١٧٧/٢، والدور الكامنة ١٤٠/٣.

ونقلت منه له (١): [من المجتث]

مِشَالُ عَمْ وخال بننی باخت اخیه وذاك لا باس فیه فیدمله هو داع(۲)

بقَول مِلْقٍ وجيهِ لأمَّه لأبيه في قول كل فقيه بذاك لا شك فيه

ونقلت منه له: [من البسيط]

يا من يُشبَّه بـالكمُّون مـرتجيـاً غنمت قلباً عليلاً تـاركاً خُمُسـاً جثنا بقلب صحيح سالم ولكم

وُعودَه كل يوم في غد أَهَبُ خده صحيحاً فما تخميسُه يجب من صِحَّة الأصل جودٌ دونه السحُب

قلبه العليل: نَوْمُك، والصحيح: نَـوُمُك، مهموزا من الأم وهو القَصْد. وصحة أصل الكمون يجيء: كم مؤن، وركبت أنا مغلطةً من مغالطات المنطق، ونظمتها

شعراً وكتبت بها إليه، وهي: [من الوافر]

أيا قاضى القُضاة بقيتَ ذُخْراً

لِتَشْفَى ما يعالجه الضميرُ

ومثلُك لا تجيء به الدهور/.

عليك غدت دقائقها تدور

لا يخونُك في معارفه فتُـور /

وعلمنك ننافع ولننا كثيسر

[ب۱۰٤ب]

[11.4]

ف أنت إمامُنا في كلّ فن كانكُ فن كانكُ للغوامض قطبُ فَهْم بلغتَ بالاجتهاد إلى مدى وبابك عاصم من كلّ جَوْد

وقلنا: أنت شمس عُـلاً وعلم

إليك المشتكى من فهم سرءً بُليتُ بفكرة قد اتعبنني

مقدمتان سُلُمتا يقيناً

فکیف بنوگ کلهم بُدور یعسر إذ یسیر له الیسیر تخور إلی کشلی إذ تخور ولکن أنتجا ما لا یصیر

(١) راجع الأبيات في الدرر الكامنة ٣/١٤٠.

(٢) الدرر: فيحله وهو داع .

. .

10

11

۱۸

۲١

14

وذلك في كبيس يستديس بجانحة الكهيس وذاك زور فأنت بحله طبّ خبيس

تقول: البدر في فلك صغير وذلك في أ فيلزم أن بدر التَّم ثاو بجانحة ال فأوضح ما تقاعس عنه فهمي فأنت بحم وعلمك للأنام هدى ونسور

سؤالك أيها الخبر الكبير

فكتب الجواب في ليلته وفرَّع عليه ثلاثة أجوبة: [من الوافر]

سَمَتْ في حُسْن هالته البُدورُ فدون طلابها الفلك الأثيب على هــذا الـزمـان له وُفـور لقدّمك الجحاجحة الصدور وحباشى أن فهمك مستبطير ولم أرّها تحورُ ولا تخور ودون نشاط أولها السعيس وأنت بما تضمُّنه خبير/ بأوسط إن يفُتْ فات السرور واعقبه عن التصديق زور هـ المحمولُ ليس هـ الصغير فمن ذيَّاكَ للشرط الشَّبور/ مقدمة بها يقع العشور فمشترك عن المعنى قصير يخالف ما تضمنه الكسير لـذلك أنتجما ما لا يَصيـر لأجلكَ قلت قُولك: يـا عزيـر وذلك فيهما معنى شهير

وليس عليه إيراد ينضيسر

وهمُّتُكَ العليَّة قد تعالت ونظمُك فوق كل النظم عال فلو سمحَت بك الأيام قِدْماً سألتَ وأنتَ أذكَى الناس قلبـاً وقلتَ: المشتكى من سوء فَهُم وفكرتُكَ الصحيحة لن تجارَى ولا كسّل بها كلله وأنّي فهَاكَ جوابَ ما قد سَلتَ عنه مقدمتان شرطهما اتحاد وهلذا منه فالإنتاج عُقم وذلك أن قولَك في صغير وفي الكبرَى هو الموضوع فاعلم وإن رمتَ التوصّل باجتلاب على تحقيق منظروف وظنرف فمعنى البسدر في فلك صغيسر فلم يحصل لشرطهما وجود وفي التحقيق لا إنساج لكن وأسا إنْ أردت عموم كُون فينتج آمناً من كيل شبك

[به۱۰]

[۱۰۷]

\*1

14

37

٦

10

14

فسأنت البمدر حُسنساً وانتقالاً لحامله السسريع وتالييه يرى ذو الهيشة النحرير فيها فسُبحانَ المذي أنشاه بسرِّ وصلَّى اللَّهُ ربُّ عسلى نَبيٍّ

بأفلاك مضاعفة تسير دليل أن خالقه قدير عجائب ليس يحويها الضمير رحيه قاهر ربًا غَفُور هـ الهادي بـ قد تُمّ نـور

 $[1 \cdot \lambda]$ 

فقال: اذهب إذاً فاقبضْ زُكاتي فقلت له: فَديتُكَ من فقيه نِصابُ الحُسْن عندك ذو امتناع فَإِنَّ أَعْظِينُنَا طَّوْعًا وَإِلَّا

وأنشدني من لفظه ما كَمُّل به الأبيات القديمة المشهورة: / [من الوافر] برأى الشافعيِّ من الوَلِيِّ أيطلب بالوفاء سيوى الملي

بلحظك والقوام الشمهري أخمذناه بقول الشافعي

وقال لي: نظمتُ بيتاً مفرداً من ثمان عشرة سنة، وزدت عليه الآن في هذه السنة، وكانت سنة سبع وأربعين وسبع مائة. وأنشدنيهما من لفظه، وهما(١): ١٢ [من الوافر]

لَعمركَ إِنَّ لَى نَفساً تَسامَى(٢) إلى ما لم ينَلْ دارا بنُ دارا ولا أرضَى سِوَى الفردوس دارا فمن هسدا أرّى الدنيسا هباءً

فأعجباني وقلت: في مادّتهما دون مدتهما، إلا أن بيتَيه أحسن وأصنَع من

[ب١٠٠٠] قولي / : [من الوافر]

وما لى نحو ما يفنَّى طَريقَـهُ لعمسرُك إن للباقي التفساتي وما عندي سؤى الأخرى حقيقه أرَى اللذياً وما فيها مجازاً

- راجع البيتين في الدرر ٣/١٤٠.
  - (۲) طفات السبكى: لعمري.

10

14

#### (١٨١) عَلاء الدين الكحّال الصفدي(١)

على بن عبد الكريم بن طَرْخان بن تقيّ الشيخ علاء الدين أبو الحسن ابن مهذّب الدين الحَموي الصفّدي، وكيل بيت المال بصفد. كان شكلًا حسناً احمر الوجه مُنَوِّر الشَّيْبَة. كان يُعرّف بعلاء الدين الكحّال. رأيته غيز مرة بصفّد. له تصانيف منها: كتاب القانون في أمراض العين، وكتاب الأحكام النبوية في الصناعة الطبيّة. وكتاب مطالع النجوم في شَرف العلماء والعلوم. وله غير ذلك من المجاميع الحديثية. / توفي رحمه الله في حدود العشرين وسبع مائة بصفد، أظنه في سنة [١٠٩٠] تسع عشرة أو ما قبلها أو ما بعدها.

#### (۱۸۲) ابن غالب(۲)

عليّ بن عبد الكريم المعروف بابن غالب، من أبناء المهديّة، بها تأدّب. قال ابن رشيق: شاعر مذكور كثير الافتنان واسع العَطِن في أنواع علوم الدين والدنيا، قدير على التطويل وركوب القوافي الصعبة العويصة، سريع الصَّنعه يذهب في الشعر كلَّ مذهب، وينحو في الرجز نحواً عجيباً، ويتعرب كثيراً. وأنا اقتصر من كلامه على ما جانس الوقت وناسب الطبقة. ومن ذلك قوله أوّل قصيدةٍ:

وقلبٌ لِما يلقَى من الشوق خافقُ خيالٌ لهم تحت الدجُنّة طارق حقوق سَجاياها الدموع الدَّوافق

دموع بأسرار المحبّ نواطِقُ يدكرني أهل الحمّى كلَّ ليلةٍ ولي بعد نوْمَات الخَلِيِّ من الهَوَى

[من الطويل]

<sup>(</sup>١) سقطت الترجمة بكاملها من ب.

<sup>(</sup>۲) هذه الترجمة سقطت من ب.

١٨١ ــ ترجمته في الدرر الكامنة ٧١/٣ رقم ٢٧٧٩، وكشف الظنون ١٧٢١، وإيضاح المكنون ٢٦٣/٢، ومعجم الأطباء لأحمد عيسى ٣١٠، والأعلام للزركلي ٣٠٢/٤، ومعجم المؤلفين ١٢٨/٧.

(١) كذا في الأصل.

|    |                                                                        | (Fig. 1, O. Q.                                                                                     |       |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| ٣  | وهذا المُنَى لو انَّ عَيْشاً يوافقُ<br>كذاك الهَوَى للناس فيه طرائق    | منهسا:<br>أُجِلُّكَ إلا عن عِـتــابِ ونــظرةٍ<br>وإني لَعَـفُّ النفس عن طُرقِ الخَنا               |       |  |  |
| ٦  | أَشُدَّت بأمراسٍ أم ِ الليلُ ' سَرْمَدُ<br>فصارت إلى نحو المشارق تقصِد | وأورد له قوله: [من الطويل]<br>يقول صحابي والنجوم حَوائـر<br>كـَانٌ نجومَ الليـل بُدِّلَ سَيْـرُهـا |       |  |  |
| ٩  | فمن شاء يقضي بالدليل كما أقضي /<br>إذا أُلصِقت بالاسم صار إلى نَقْض    | وأورد قوله: [من الطويل]<br>سأصنع في ذمّ العِـذار بدائعـاً<br>ألا إنـه كالـلام والـلامُ شـانُهـا    | [1.4] |  |  |
|    | قال ابن رشيق: وكنت صنعت قديماً: [من البسيط]                            |                                                                                                    |       |  |  |
| ١٢ | لو جاد لي بارتشاف برء أسقامي<br>من أجلها يستغيث الناسُ باللّام         | يا رُبِّ أحور أحوى في مراشفه<br>خَطَّ العِـذارُ لـه لامـاً بعـارضِـه                               |       |  |  |
|    | وأورد ابن رشيق لنفسه أيضاً: [من الوافر]                                |                                                                                                    |       |  |  |
| 10 | ولم أعسطِف على قِيل وقسال ِ<br>فسإنَّ الـلامَ خساتمــةُ الكَمـــال     | رَضيتُ بحب في كل حال ٍ<br>فلا تنقصْ بلامَيْ عارضيه                                                 |       |  |  |
|    |                                                                        | وأورد لنفسه أيضاً: [من السريـع]                                                                    |       |  |  |
| ۱۸ | عسدراً(١) وبعضُ العــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | لم أسـلُ إذ عــذُر من شَفَّني<br>وعن قـليــل <sub>م</sub> يـلتـحــي أمُــرَدُ                      |       |  |  |
|    |                                                                        | وأورد لنفسه أيضاً: [من المجتث]                                                                     |       |  |  |
| *1 | خَـجّـت إلىيه المعيسونُ وآخس الحُـسْن نـون                             | غـزا الـقـلوبّ غـزال<br>قـد خَطَّ في الـصّـدغ خـطًاً                                               | 1     |  |  |

١٨

وأورد لابن غالب: [من الرجز البمجزوء]

وساحرٍ حَفَّت به من حوله الحَبائلُ فَكُلُّ من يعشفه أيامُه قَلائل من يعشفه أيامُه مَوتُ عاجل من مَلُ مِن حياته ففيه مَوتُ عاجل كأنما أجفائه فيهنُ سَيف قاتل كأنما عذاره من تحتها الحمائل /

[١٠٩]

# عليّ بن عبد الملك (١٨٣) أبو الحسَن الطرسوسي

عليّ بن عبد الملك بن سُليمان بن دهثم الفقيه أبو الحسَن الطرطوسي(١) نزيل نيسابور. كان أديباً فصيحاً، إلا أنه كان مُتهاوِناً بالسّماع والرواية. توفي سنة أربع وثمانين وثلاث مائة.

# (١٨٤) أبو طالبٍ النحوي القزويني

عليّ بن عبد الملك بن العبّاس القرويني، أبوطالب النحوي. كان أبوه أبو علي عبد الملك من أهل العلم ورواية (٢) الحديث، وقد سمع أبوطالب جماعة منهم مَهْرَويَه، وأبا الحسن (٣) عليّ بن إبراهيم القطّان. قال الخليليّ: هو إمام في شأنه، قرأنا عليه وأخذ عنه الخلّق. توفي آخر سنة ثمانٍ وتسعين وثلاث مائةٍ. وخلّف أولاداً صغاراً، فاشتغلوا بما لا يعنيهم فضلّوا(٤). وأخوه أبو علي الحسن (٩) سمع الحديث لكنه كان كاتباً فلم يُسمّع منه.

<sup>(</sup>١) ب: الطرسوسي.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: رواة.

<sup>(</sup>٣) ياقوت: وأبو الجسن.

<sup>(</sup>٤) نفسه: فقتلوا.

<sup>(</sup>٥) نفسه: أبو الحسن علي.

١٨٤ ــ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ١٠/١٤ ــ ٥١، وبغية الوعاة ١٧٨/٢ رقم ١٧٣٤

## (١٨٥) أمير المؤمنين ابن أبي طالب

عليّ بن عبد مَناف أبي طالب بن عامر عبد المطلب بن هاشم، عمرو بن عبد مَناف المغيرة بن قُصَيّ زيدٍ<sup>(۱)</sup>، أمير المؤمنين أبو الحَسن ابن أبي طالب القُرشي الهاشمي كرّم الله وجهّه. أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مِناف، وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً<sup>(۲)</sup>، توفيت مسلمةً قبل الهجرة، وقبل أنها هاجرت، وسيأتي ذكرها \_ إن شاء الله تعالى في حرف الفاء سـ.

كان علي أصغر ولد أبيه، كان جعفر أكبر منه بعشر سنين، وعقيل أكبر من جعفر بعشر سنين، وطالب أكبر من عقيل بعشر سنين. وروي عن سلمان وأبي ذَرّ

<sup>(</sup>١) كذا وردت في الأصل.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب: ولدب لهاشمي.

١٨٠ ــ ترجمته في كتاب المغازي للواقدي(انظر الفهارس)، ووقعة صفين لنصربن مزاحم (انظر الفهارس)، وطبقات ابن سعد ١٩/٣ ـ ٤٠، ونسب قريش للزبيري ٣٩ ـ ٢٧، وتاريخ المعقوبي ١٥٩/٧ ــ ١٦٣، وتاريخ الطبري ٣٠٩/٣ ــ ٣١٤، والرياض النضرة للطبري ١٠٣/٣ ــ ٧٤١، والفتوح لابن أعثم الكوفي ٢٤٣/٢ ــ وانظر أخباره في الجزئين الثالث والرابع، ومروج الذهب ٩٣/٣ ــ ١٨٠، ومشاهير علماء الأمصار ٦ رقم ٥، ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج ٢٤ ــ ٤٥، وحلية الأولياء ٢١/١ ــ ٨٧، والمدهش لابن الجوزي ١٣٤ ــ ١٣٦، والاستيعاب لابن عبد البر ١٠٨٩/٣ رقم ١٨٥٥، والبدء والتاريخ ٥/١٧ ــ ٧٤، وصفة الصفوة ٢/٨٠١ ــ ٣٠٥، ومعجم الأدباء لياقوت ١٤/١٤ ــ ٥٠، والكامل لابن الأثير ٣/١٩٠ ــ ٢٠٤، وأسد الغابة ١٦/٤ ــ ٤٠، وتهذيب الأسهاء واللغات ١٦/٤٣ رقم ٤٢٩، ودول الإسلام للذهبي ٢٨/١ ــ ٣٣، ومرآة الجنان لليافعي ١٠٨/١ ــ ١١٧، والإصابة ٤/٤/٥ رقم ٥٦٩٢، وتاريخ الخلفاء للسيوطي ١٦٦ ــ ١٨٧، وشذرات الذهب ١/ ٤٩، وحياة الصحابة للكاند هلوي (انظر الفهارس)، وكشف الظنون ٢٠٦، ٢٠٥، ٨٠٢، وهدية العارفين ٢٦٦٧، ومنهاج السنة النبوية (انظر الفهارس)، وشروح نهج البلاغة، وأعيان الشيعة الجزء الثالث بكامله، والأعلام ٢٩٥/٤، ومعجم المؤلفين ١١٢/٧، والعالم الإسلامي لكحالة ٣٣/٢ ــ ٤٠، ومعجم المطبوعات لسركيس ١٣٥٣ ــ ١٣٥٥، وهناك العديد من الدراسات المعاصرة التي تناولت الإمام بالدرس نذكر من مؤلفيها: عباس محمود العقاد وجورج جرداق وعبد الفتاح عبد المقصود.

والمقداد وخبّاب وزيد بن أَسْلَم (١) أن عليّاً أول من أسلم، وفَضَّله هؤلاء علَى غيره. وعن ابن عَبّاس أنه قال: لِعَليّ أربع خِصال لِيسَت لأحدٍ / غيره: هو أولُ [١١٠] عربي وعجمي صلَّى مع رسول الله ﷺ، وهو الذي كان معه لواؤه في كلّ زحفي، وهو الذي صبر معه يوم فرَّ غيره عنه، وهو الذي غسله وأدخله في قبره. وعن سلمان الفارسي قال: أول هذه الأمة وروداً على نبيها الحَوْض أولها إسلاماً: على بن

ابي طالب.
قال ابن عبد البر: ورفعه أولَى لأنه لا يُدرَى بالرأي. وعن ابن عباس ان رسول الله على قال: أنت وَلِيُّ كل مؤمنٍ بعدي. وعن قتادة عن الحسن قال: أسلم علي وهو ابن خمس عشرة سنة أوسِت عشرة سنة، وقيل: ابن عشر وقيل: ابن ثلاث عشرة، وقيل: ابن اثني عشرة، وقيل: ابن ثمانٍ (٢٠). وكان / علي وطَلْحة والزبير في [ب١٠١] سِنِّ واحد (٢٠)، وأجمعوا على أنه صلّى القبلتين، وهاجر وشهد بدراً والحُدَيبية وسائر سِنِّ واحد (٢٠)، وأجمعوا على أنه صلّى القبلتين، وهاجر وشهد بدراً والحُدَيبية وسائر المشاهد، وأنه أبلَى ببدرٍ وأُحدٍ والخندق وخيبر بَلاءً عظيماً، وأنه أغنى في تلك المشاهد وقام قيامها مُقام الكريم. ولم يتخلّف عن مشهدٍ شهده رسول الله على منذ قدم المدينة وعلى عياله بعده، وقال قدم المدينة إلا تَبوك فإن رسول الله على المدينة وعلى عياله بعده، وقال

١٠ وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ لعلي: أنت أخي وصاحبي. وعن أبي الطُّفَيل: لما احتُضِر عمر جعلها شورَى بين علي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد فقال عليّ: أنشدكمُ اللَّهَ هـل فيكم أحد آخى

له: وأنت مني بمنزلة هرون من مُوسَى إلا أنه لا نبيَّ بعدي،. قال ابن عبد البر:

وقد روَى «أنتَ مني بمنزلةِ هرونَ من مُوسَى جماعة من الصحابة، وهو من(؛) أثبت

رسول الله ﷺ / بينه وبينه إذ َّآخَى بين المسلمين غيري؟ فقالوا: اللهمُّ لا. قال [١١٠ب]

الأخبار وأصّحها.

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: وجابر وأبي سعيد الخدري وزيد بن الارقم.

 <sup>(</sup>۲) أنظر مقاتل الطالبيين ۲۹.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ١٠٩٢/٣.

<sup>(</sup>٤) مقطت من ب.

ابن عبد البر: وروينا من وجوه عن علي أنه كان يقول: أنا عبد الله وأخو رسول الله، لا يقولها أحد غيري إلا كذاب. وكان معه على حِراء حين تحرك فقال له رسول الله على: أثبت حِراء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه يومئذ العشرة المشهود لهم بالجنة.

وروى بُرَيدة وأبو هريرة وجابر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم، كل واحدٍ منهم عن النبي ﷺ أنه قال يوم غدير خُمّ: «مَنْ كنت مَولاه فعليّ مولاه». وقال أبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعمران بن الحُصَين وسلمة بن الأكوع كلهم بمعنى واحد عن النبي ﷺ أنه قال يوم خيبر: لأعطينُ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسولَه ويحبه الله ورسولَه ويحبه الله ورسولَه، ليس بفرّار، يفتح الله على يديه»(۱). ثم دعا بعلي وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه الراية، ففتح الله عليه.. قال ابن عبد البر: وهي كلها آثار ثابتة.

بنو إسرائيل في عيسى. وقال: من أحبّ عليّاً فقد أحبني، ومن أبغض عليّاً فقد أبغضني، ومن آبغض عليّاً فقد أبغضني، ومن آذى علياً فقد آذى اللّه عز وجل. ورُوِيَ عنه ﷺ أنه قال: أنا مدينة العلم وعلى بابها، فمن أراد العِلمَ فليأتِ من بابه. وقال في أصحابه: أقضاكم ٢١

<sup>(</sup>١) راجع الحديث في مسند أحمد والصحيحين عن قتيبه في مناقب على رضي الله عنه.

 <sup>(</sup>۲) سورة الأحزاب ۳۳/۳۳.

<sup>(</sup>٣) راجع: صفة الصفوة ١/٧٧٧.

على بن أبى طالب. وقال عمر: على أقضانا وأُبِّي أقرأنا، وإنا لنترك أشياء من قراءة أُبِّيِّ. وعن إسماعيل بن أبي خالدٍ قال: قلت: للشعبي: أن مغيرة حلف بالله ما أخطأ على في قضاءٍ قضى به، فقال: لقد أفرط. وعن سعيد بن المسيّب قال: كان عمر يتعوِّذ من قضيَّةٍ معضلةٍ ليس لها أبوحسن. وقال في المجنونة التي أمر برجمها، وفي التي وضعت لستة أشهر فأراد عمر رمجمها فقال له على: إن الله يقول: ﴿ ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثلاثونَ شَهْراً ﴾ (١) الحديث (٢). وقال له: إن اللَّهَ رفع القلم عن المجنون (٣). . . الحديث. وكان عمر يقول: لولا على هلك عمر. وقله رُوي مثل هذه القصة لعثمان مع ابن عباس، وعن على أخذها ابن عباس، والله أعلم. وعن سعيد بن المسيّب قال: ما كان أحد من الناس يقول: سَلوني غير على بن أبي طالب. وعن قُلَيب(٤) بن جسرة قال: قالت عائشة: من أفتاكم بصوم عاشوراء؟ قالوا: على، قالت: أما إنه أعلم الناس بالسنَّة. وقال أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زِرِّ بن حُبَيش قال: جلس،رجلان يتغدِّيان، مع أحدهما خمسة 14 أرغفه، ومع / الآخر ثلاثة أرغفه. فلما وضعا الغداء بين أيديهما مرّ بهما رجل [١١١ب] فسلَّم، فقالًا له: الغداء (٥)، فجلس وأكل معهما، واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية، فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم وقال: خذا هذا عِوضاً مما أكلت

١٨ نصفين، فارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبٍ فقصًا عليه قصتهما، فقال / [ب١٠٧] لصاحب الثلاثة:

لكما، ونلته من طعامكما. فتنازعا، فقال صاحب الأرغفة الخمسة: لي خمسة

دراهم ولك ثلاثة دراهم، فقال صاحب الثلاثة: لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا

<sup>(</sup>١) سبورة الأحقاف ٤٦/٥١.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول وربما كانت: الآية.

 <sup>(</sup>٣) انظر: الجامع الصحيح للترمذي، حدود ٢/٨٣٤، وسنن الدارمي، حدود ٢/١٧١، ومسند الإمام أحمد ٤/٠٠١ ــ ١٠٤٤/١٠١.

<sup>(</sup>٤) ب: فَلَيت.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب: إجلس للغداء.

قد عرض لك [صاحبك](١) ما عرض وخبزه أكثر من خبزك، فارض بالثلاثة، قال: لا والله لا رضيت منه ألا بمرً الحق. فقال له عليّ: ليس لك في مُرّ الحق إلا درهم واحد وله سبعة. قال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين، هو يعرض عليّ تلاثة ولم أرض، فأشرت عليّ بأخذها فلم أرض، وتقول لي الآن: لا يجب لك [في مرّ الحق](١) إلا درهم [واحد]. فقال له عليّ: عوض عليك صاحبك أن تأخذ الثلاثة صُلحاً، فقلت: لا أرضَى إلا بمرّ الحق، ولا يجب لك في مرّ الحق إلا واحد. فقال له الرجل: فعرّفني في مرّ الحق حتى أقبله، فقال عليّ: أليس الثمانية واحد. فقال له الرجل: فعرّفني في مرّ الحق حتى أقبله، فقال عليّ: أليس الثمانية الأرغفة أربعة وعشرين ثلثاً؟ أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس، ولا نعلم الأكثر منكم أكلاً ولا الأقلّ، فتحملون (٣) في أكلكم على السواء؟ قال: بلّى، قال: فأكلت أنت ثمانية أثلاث وإنما لك تسعة أثلاث، وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثُلثاً، أكل منها ثمانيةً وبقي له سبعة، وأكل لكَ واحداً من تسعة، فلك واحد بواحدك وله سبعة [بسبعته] واكل الرجل: رضيت الآن.

وكان معاوية يكتب فيما ينزل به ليسألَ به عليَّ بن أبي طالب عن ذلك، فلما بعد أله الله عنه أله عنه أله عنه أله عنه أله عنه أله عنه أله عتبة أخوه: لا يسمع هذا أهل الشام، فقال: دعني عنك. وكان يأخذ في المجزَّية من أهل كل صناعة من صناعته وعمل يده، يأخذ من أهل الإبر الإبر والمساك والحيوط والحبال ويقسمها بين الناس. وكان لا يدع في بيت المال مالا يبيت حتى يقسمه إلا أن يغلبه شغل فيصبح إليه وهو يقول: يا دُنيا لا تَفرَّيني غُرِّي الما غيري، هذا جَنايَ وخياره فيه، وكل جانٍ يده إلى فيه. وعن مجمع التيمي أن عليًا قسم ما في بيت المال بين المسلمين، ثم أمر به فكُنِس ثم صلى فيه رجاء أن يشهد له يوم القيامة.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الاستيعاب.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الاستيعاب.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: فتُجعلون.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الاستيعاب.

۱۸ = ۲۱ الوافي بالوفيات

وثبت عن الحسن بن عليّ من وجوهٍ أنه قال: لم يترك أبي إلا ثمانماية درهم فضل من عطائه كان يعدها لخادمة يشتريها لأهله. وعن عبد الله بن أبي الهُذَيل قال: رأيت عليًا خرج علينا وعليه قميص غليظ رازي (١) إذا مد كم قميصه بلغ إلى الظفر، وإذا أرسله صار إلى نصف الساعد. وكان يطوف في الأسواق ومعه درّة يأمرهم بتقوى الله وصدق الحديث وحسن البيع والوفاء في الكيل والميزان. وقال همان المسحة : سمعت بحسر بن معت بقمل: من قال أبو بكر وعمر وعثمان

هرون بن / إسحق: سمعت يحيى بن معين يقول: من قال أبو بكر وعمر وعثمان [ب١٠٧ب] وعلي وعرف لعلي سابقته وفضلَه فهو صاحب سُنّة، ومن قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعرف لعثمان سابقته وفضلَه فهو صاحب سُنّة. فذكرت له هؤلاء الذين يذكرون أبا بكر وعمر وعثمان ويسكتون، فتكلم فيهم بكلام غليظ.

قال ابن عبد البر: وقف جماعة من أئمة أهل السنّة في عليّ وعثمان فلم يفضّل واحداً منهما على صاحبه، منهم: مالك بن أنس ويحيى بن سعيد القطّان. وأما اختلاف السلف في تفضيل عليّ فقد ذكر / ابن خيثمة في كتابه من ذلك ما فيه [١١٣] كفاية. وأهل السنّة اليوم على تقديم أبي بكرٍ على عمر وتقديم عمر على عثمان وتقديم عثمان على عليّ، وعلى هذا عامّة أهل الحديث من زمن أحمد بن حنبل إلا خواصٌ من جِلّة الفقهاء وأثمة العلماء، فإنهم على ما ذكرنا عن مالكٍ ويحيى

وكان رضي الله عنه رجلاً آدم شديد الأدّمة ثقيل (٣) العينين عظيمهما، ذا بطن أصلع ربعة إلى القِصَر لا يخضب. وقال أبو إسحق السبيعي: رأيت علياً أبيض الرأس واللحية، وقد رُوي أنه ربما خضب وصَفَّر لحيته (٤). وبويِّع رضي الله عنه بالخلافة يوم قتل عثمان، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار، وتخلف منهم نفر

القطَّان [وابن معين](٢). وكان بنو أمية ينالون منه وينتقصونه، فما زاده الله بذلك إلا

سُمواً وعُلواً ومحية عند العلماء.

١٨

<sup>(</sup>١) الاستيعاب: دارس.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من الاستيعاب.

<sup>(</sup>٣) الاستيماب: مقبل.

<sup>(</sup>٤) راجع: صفة الصفوة ٢٠٨/١، والشذرات ٤٩/١ - ٥٠.

لم يَهِجْهِم ولم يكرههم، وسئل عنهم فقال: أولئك قوم قعدوا عن الحق، ولم يقوموا مع الباطل. وتخلف عنها معاوية ومن معه من أهل الشام، وكان منهم في صفين [بعد الجمل](١) ما كان، تغمدهم الله برحمته وغُفرانه جميعاً. ثم خرجت عليه ٣ المخوارج وكَفّروه، وكل من معه إذ رضي التحكيم بينه وبين أهل الشام. وقالوا له: حَكَّمت الرجال في دين الله، والله يقول: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾(١). ثم اجتمعوا وشقوا عصا الإسلام ونصبوا راية الخِلاف، وسفكوا الدماء وقطعوا السبيل، فخرج اليهم بمن معه ورام رجعتهم فأبوا إلا القتال. فقاتلهم بالنَّهْروان، وقتلهم واستأصل جمعهم أو جمهورهم، ولم ينجُ منهم إلا اليسير. وانتُدبَ له من بقاياهم عبد الرحمن بن مُلْجَم المرادي (١) فقتله، وقد مر ذلك في ترجمة عبد الرحمن المذكور (١). وكانت قتلته ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلةٍ بقيت من شهر رمضان،

[١٩١٣] ضربه بسيفٍ مسموم وهو خارج إلى صلاة / الصبح سنة أربعين من الهجرة. واختُلِفَ في ليلة قتله وفي سنه، فقيل: لثلاث عشرة ليلة الجمعة، وقيل: لثمان [ب٨٠٠] عشرة، وقيل: أول ليلة من العَشْر الأواخر /. وقيل: عمره سبع وخمسون

سنة، وقيل: ثمان وخمسون، وقيل: ثلاث وستون، وقيل: ابن خمس وستين، وقيل:

ثلاث، وقيل: أربع وستون وتسعة أشهر وستة أيام ، وقيل: ثلاثة أيام ، وقيل: أربعة ١٥ عشر يوماً. واختُلِف في موضع دفنه، فقيل: في قصر الإمارة بالكوفة (٥)، وقيل: في رَحْبَة الكوفة، وقيل: بنجف الحيرة، وقيل: أنه وُضِع في صندوق وكُثَّر عليه من الكافور وحُمِل على بعير يريدون به المدينة، فلما كانوا ببلاد طيّء أضلوا البعير ليلاً ١٨ فأخذته طيّء ودفنوه ونحروا البعير. وقال المبرّد عن محمد بن حبيب: أول من حُوِّل

<sup>(</sup>١) الزيادة من الاستيعاب.

<sup>. (</sup>٢) سورة الأنعام ٧/٦ه وتمام الآية: ﴿قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدي مَا تَسْتَمْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقُّ وَهُو خَيْرُ الفَاصِلِينَ﴾.

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب: قيل التجوبي، وقيل السكوني، وقيل الحميري.

<sup>(</sup>٤) انظر: الوأفي ١٨/ ٢٨٦، رقم الترجمة ٣٤٠.

<sup>(</sup>٥) انظر: الشذرات ٤٩/١.

من قبرٍ إلى قبرٍ علي بن أبي طالب. وقالت عائشة لمّا بلغها قتله: لِتَضع العرب ما شاءت فليس لها أحد ينهاها. واختُلِف في ضرب ابن ملحم له هل كان في الصلاة أو قبل الدخول فيها؟ وهل استخلف من أتم بهم الصلاة، أو هو أتمّها؟ فالأكثرون على أنه استخلف جَعدة بن هُبَيرة فصلّى بهم تلك الصلاة، والله أعلم(١).

وقال الحسن بن علي أنه سمع أباه في ذلك السحريوم قُتِل يقول: يا بني،

رأيت رسول الله عليه في نومة نمتها فقلت: يا رسولَ الله، ماذا لَقيتَ في أمتك من الأُود واللّدد؟ (٢) فقال: أُدعُ الله عليهم، فقلت: [اللهم] (٣) أبدلني بهم خيراً منهم وأبدلهم بي من هو شر [لهم] مني (٤). وجاءه مؤذنه بالصلاة فخرج فاعتوره الرجلان فقتلاه. وجُمع الأطباء له \_وكان أبصرهم بالطبّ أثير بن عمر السَّكوني، وكان صاحب كِسرَى يتطبّب له، وهو الذي تُنسَب إليه صحراء أثير \_ فأخذ أثير رثة شاة حارَّة فتتبع عِرقاً منها / فاستخرجه، فأدخله في جراحة عليّ ثم نفخ العِرْق [١١٣]]

١٢ فاستخرجه فإذا عليه بياض دماغ، وإذا الضربة قد وصلت إلى أم رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فأنك ميت. وقال أبو الأسود الدؤلي \_ وأكثرهم يرويها لأم الهيثم بنت العُريان النخعية (٥) \_: [من الوافر]

ألا يما عينُ وَيْحكِ أسعِدينا تُمبّكمي أم كلشوم عمليه ألا قل للخوارج حيث كانوا(١)

ألا تبكي أمير المؤمينا؟ بعيرتها وقد رَأْتِ اليقينا فلا قَرَّت عيونُ الشامتينا

10

<sup>(</sup>١) حول مقتله راجع: تاريخ الطبري وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد والكامل لابن الأثير والإمامة والسياسة والبداية والنهاية ومرآة الجنان وتاريخ الخلفاء ومقاتل الطالبيين لأبي الفرج والاستيعاب لابن عبد البر وطبقات ابن سعد والعقد الفريد وسواها.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: الأود: العوج، واللدد: الخصومات.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبيين: مَن هو خير لي منهم، وأبدلهم بسي من هو شر لهم مني.

 <sup>(</sup>٥) أورد الشذرات الأبيات ٣ ــ ٧، في حين الأبيات جميعها في الاستيعاب وتاريخ الخلفاء
 للسيوطي، أما في مقاتل الطالبيين فالمرثية تزيد على ٢٤ بيتاً، وأسد الغابة.

<sup>(</sup>٦) الشذرات: للخوارج أجمعينا، وفي الكامل: ألا أبلغ معاوية بن حرب.

[-1.4-]

۳

٩

۲

قتلتُم خير من ركب المطايسا ومن لبس النعال ومن حذاها وكمل مناقب الخيسرات فيسه لقد علمت قريش حيث كانت إذا استقبلتَ وجهَ أبي ترابِ (٥) وكنا قبل مقتله بخير يقيم الحقُّ لا يرتاب فيه (١) وليس بكاتم علماً لديه كأن الناس إذ فقدوا علياً

أفى شهر الصيام فجعتمونا فـلا تشمّت معـاويـةً بن صخرٍ

[1112]

وقال الفضل بن عباس بن عُتبة بن أبي لَهب (١): / [من البسيط] عن هاشم ثم منها عن أبسي حسن ما كنت أحسب أن الأمر منصرف وأعلم الناس بالقسرآن والسنن أليس أولَ من صلى لقِبلَتِــه(١٠) وآخر الناس عهـدأ بالنبــيّ ومَن

جبريل عُون له في الغسل والكفّن وليس في القوم ما فيه من الحسن

بخير الناس طُسرًا أجمعينا(١)

وذَلُّها(٢) ومن ركب السفينا

ومن قرأ المثاني والمثينا / (٣)

وحبّ رسول رب العالمينا

بأنك خيرهم حسباً ودينااً)

رأيت البدر فوق الناظرينا

نـرى مولَى رسـول الله فينـا

ويعدلُ في العِدَى والأقربينا

ولم يُخلق من المتجبِّرينا

نُعمام حمار في بلدٍ سنيسا(٧)

فإن بقية الخلفاء فينا (^)

أسد الغابة: أفي الشهر الحرام. (1)

من فيه ما فيهمُ لا يمتّرون به(١١)

الكامل لابن الأثير والطبري: ورجُّلها، وفي مقاتل الطالبيين: وحَيِّسُها، ورزثنا خير. . **(Y)** 

الأغاني والكامل لابن الأثير وأسد الغابة: والمبينا. (4)

الاستيعاب: خيرها. (1)

أسد الغابة: أبى حسين راق الناظرينا. (0)

مقاتل الطالبيين: يقيم الدين، وجاء العجز كها يلي: ويقضى بالفرائض مستبينا. (٢)

مقاتل الطالبين: جال. **(Y)** 

أسد الغابة: حراب، وقد سقط من ب. **(**A)

راجع الأبيات في الاستيعاب. (1)

<sup>(</sup>١٠) الاستيعاب: لقبلتكم.

أسد الغابة: فيه ما فيه. (11)

وقال السيد الحِمْيَري(١): [من البسيط]

من كان أثبتها في الدين أوتادا(٢) عملماً وأطهرها علماً وأولادا(٣) تسدعسو مسع الله أوثاناً وأولادا(٤) عنها وإنْ بَخُلوا في أزمةٍ جادا علماً وأصدقها وعداً وإيعادا(٥) إنْ أنت لم تلق للأبرار حُسّادا وذا عِنادٍ لحقّ الله جَحّادا(٢)

فاغتاله بالسيف أشقى مسراد

سائل قريشاً بها إنْ كنت ذاعَمَهِ مَن كيان أقدمها سلماً وأكثرها مَن وَحُمد الله إذ كانت مكذَّبةً مَن كان يُقدم في الهيجاء إن نُكلوا من كان أعدلها حكماً وأبسطها إن يُصدقوكَ فلن تعدو أبا حسن إن أنت لم تلق أقواماً ذوى صَلَفٍ

وقال محمد بن عبد السَّلام الحسَّيني: [من السريع]

غدا على بن أبى طالب شُـلَت يـداه وهـوت أمـه عَزّ على عينيكَ لـو أبصَرت لانت قناة الدين واستأثرت

أى امرىءِ قد دبِّ تحت السواد ما اجترحت بعدك أيدى العباد بالفَيْء أفواه الكِلاب العواد/

[ب١٠٩]

وفي ترجمة عبد الرحمن بن مُلجم المرادي أبيات قالها بكر بن حمَّادِ التَاهُرتي

الأبيات في الديوان ١٦٠ ــ ١٦١، والقصيدة في مروج اللهب ٢٠٣/٣ عدا البيت السادس، وفي أعيان الشيعة ١٣٦/١٢ فقد ورد الأبيات التالية: ٧،٣،٥،٢،١، وراجع الأبيات في الاستيماب وأسد الغابة.

> في أعيان الشيعة: **(Y)**

سائل قريشاً إذا ماكنت ذا عَمَهِ من كان أثبتهم . . . . .

- نفسه: أولها سلماً، وأطبيها أهلًا، وفي الاستيعاب وأسد الغابة: أقدم إسلاماً، أهلًا وأولادا. (1)
  - ديوان السيد: وأندادا. وفي أعيان الشيعة: من صَدَّق الله. (£)
- نفسه: وأقسطها فتيا، وفي أعيان الشيعة: أعدلهم حكماً وأقسطهم فتيا وأصدقهم، وفي مروج (a) الذهب: وأقسطها حلمًا.
  - الديوان ومروج الذهب: (7)

إن أنت لم تلقَ من تيْم ِ أَخَا صَلَفٍ ومن عديّ . . . . . . . . . . . . . . . .

14

[۱۱۶] فيها رثاء لعلي بن أبي طالب، ورد على عمران بن حِطّان فلتُطلب هناك. (١) / وكانت خلافته رضي الله عنه أربع سنين وتسعة أشهر، وروى له الجماعة. وفي تهذيب اللغة للأزهري قال أبوعثمان المازني (٢): لم يصحّ عندنا أن علي بن الم أبي طالب رضي الله عنه تكلّم من الشعر بشيءٍ غير هذين البيتين: [من البسيط]

تلكم قريش تمنّاني. لتقتلني فلا وجدك ما بروا وما ظفروا فإن هلكتُ فرهنُ ذِمَّتي لهُمُ بذات رَوقَين لا يعفو لها أشر

يُقال: داهية ذات رَوقَين وذات وَدقَين إذا كانت عظيمةً. وقال الحافظ فتح الدين محمد بن سيد الناس: ومما روينا من شعر عليّ عليه السلام يـوم بدرٍ (٣):

[من الطويل]

بلاءً عزيز ذي اقتدارٍ وذي فضل فألفُوا إِساراً من هُوانٍ ومن ذُلَّ (<sup>4)</sup> وكان رسولُ الله أُرسل بالعدل<sup>(e)</sup>

فأمسَى رسولُ الله قد عَزَّ نصره وكان رسولُ الله أُرسل بالعدل<sup>(٥)</sup> في أبياتٍ ذكرها. ومما ذكر له يذكر إجلاء بني النضير وما تقدَّم ذلك من قتل كعب بن الأشرف. [من الوافر]

عنزيز المقامة والمُنوقف ولم يعنُف ولم يعنُف ومنا آمِن الله كالأخوف كمصرع كعب أبي الأشوف

ف أصبح أحمد فينا عزيزاً فيا أيها الموعدوه سفاها الموعدوه سفاها الستم تخافون أدنى العذاب وإن تحت أسياف

ألم تـرَ أنَّ اللَّهَ أبلَى رسولَــه

بما أنزل الكفارَ دار مَلَلُةِ

<sup>(</sup>١) راجع: الوافي ١٨/الترجمة ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٢) تهذیب اللغة للأزهري ٢٨٧/٩ حیث جاء البیت الأول على الشكل التالي:
 تسالكم قسریش تمنسانی لتغتلنی فلا وجَدَّل ما بروا ولا ظفروا

<sup>(</sup>٣) عيون الأثر ٣٤٩/١، حيث قال: وعما يعزى لعلي بن أبسي طسالب رضمي الله هنه في أبيات.

<sup>(</sup>٤) عيون الأثر: فلاقوا هواناً من إسار ومن قتل.

<sup>(</sup>٥) سقط من الطبقة التي عدنا إليها,

وقال ياقوت في معجم الأدباء. ومما أن(١) معاوية كتب إلى عليّ بن أبي طالب: إن لي فضائل، كان أبي سيّداً في الجاهلية وصِرت ملكاً في الإسلام، / وأنا صِهْر رسول الله ﷺ وخال المؤمنين وكاتب الوحي. فقال عليّ: [١١٥] أبا الفضائل يفتخر عَليّ ابن آكلة الأكباد، أكتب إليه يا غُلام: [من الوافر]

محمدً النبيّ أخي وصِهري وجعفر الذي يُضحي ويُمسِى وبنتُ محمدٍ سَكني وعرسي وسِبُطا أحمدٍ ولدايّ منها سبقتكم إلى الإسلام طُراً

وحمرزة شيد الشهداء عمي يطير مع الملائكة ابن أمي مشوب لحمها بدمي ولحمي فايكم له سهم كسهمي / صغيراً ما بلغت أوانَ جلمي

فقال معاوية: اخفوا هذا الكتاب لا يقرأه أهل الشام فيميلون إليه. وعِدّة من قتل في وقعة الجمل ثمانية آلاف، منهم الأزد خاصة أربعة آلاف، ومن ضَبَّة ألف وماثة، وباقيهم من سائر الناس. هؤلاء أصحاب الذين كانوا مع عائشة، وقتل من أصحاب على نحو ألف. وكانت الوقعة لعشر خَلُون من جُمادَى الأولى سنة ست

وثلاثين، ثم إنه التقى بعد ذلك مع معاوية بصفين غُرَّة صفر سنة سبع وثلاثين، وقيل: كان علي في تسعين ألفاً وكان معاوية في مائة وعشرين ألفاً وقيل بالعكس، وقُتل من أصحاب علي خمسة وعشرون ألفاً ومن أصحاب معاوية خمسة وأربعون ألفاً، وقيل غير ذلك.

وكان المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام ، وكانت الوقائع بينهما تسعين وقعة ، ثم كانت واقعة الحكمين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص بدّومة الجندل بعد ذلك بخمسة أشهر وأربعة وعشرين يوماً. ثم كان خروج علي إلى الخوارج بالنهروان بعد سنة وشهرين. وللشيخ / شمس الدين كتاب سمّاه: فتح المطالب [١١٥] في فضل علي بن أبي طالب، قرأته عليه من أوله إلى آخره، [ذكر] (٢) فيه أن أولاده

[ب١٠٩ب]

10

11

۱۸

41

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وربما كانت: كان.

<sup>(</sup>۲) زیادهٔ من ب.

11

11

رضى الله عنه تسعة وثلاثون ولداًّ(١)، أما الذكور فالحسّن والحسّين ومحمد وعمر الأكبر والعباس الأكبر، وهؤلاء الخمسة هم الذين أعقبوا، والمُحسِّن طُرح، ومحمد الأصغر قتل بالطف والعباس الأصغر وعمر الأصغر، وعثمان قتل بالطف وعثمان طفل، وجعفر قُتل بالطفّ وجعفر مات طفلًا، وعبد الله الأكبر قُتل بالطف، وعبد الله درَج طفلًا، وعبد الله أبو على ويقال قُتل بالطف، وعبد الرحمن وحمزة درجا، وأبو بكر عتيق يُقال قُتل بالطف، وعون درج، ويحيى مات طفلًا.

وأما البنات فزينب الكبرى وزينب الصغرى وأم كلثوم، وأم كلثوم الصغرى ورُقيَّة ورُقيَّة الصغرَى وفاطمة وفاطمة الصغرى وفاختة وأمة الله جُمانة ورملة وأم سَلَمة وأم الحسَن ونفيسَة [و](٢) أم الكرام وميمونة خديجة وأمامة. قال ياقوت: والعَقِب ٩ للحسن من زيد والحسن؛. والعَقِب لزيدٍ من الحسن بن زيد، والعَقِب للحسن بن الحسن من جعفر وداود وعبد الله والحسن وإبراهيم. والعقب للحسين من على الأصغر بن الحسين، والعقب لعليّ بن الحسين من محمد وعبد الله وعُمَر وزيد

[ب١١١٠] والحسين بني عليّ. والعقب/ لمحمد بن الحنفية من جعفر وعلي وعُون وإبراهيم، والعقب لجعفر بن محمد من عبد الله، ولعليّ بن محمدٍ من عون، ولعون بن محمد

[١١٦٦] ولإبراهيم / بن محمد، وأما أبوهاشم عبدالله بن محمد بن الحنفية ـــوهوأكبر ولده ـ فقد ظن قوم أنه لا عقب له وليس كذلك. والعقب لعمر بن علي بن أبعي طالب من محمد بن عمر. والعقب لمحمد بن عمر من عمر وعبد الله وجعفر. والعقب للعباس من عبيد الله بن العباس، والعقب لعبيد الله من الحسين وعبد الله. ۱۸

قال أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الألقاب: ومما يمتحن به الحُفَّاظ أن يقال: أتعرفون في الصحابة رجلًا يقال له أسد بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد؟ وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لقبه حيدرة والحيدرة الأسد، وعبد مناف هو أبوطالب، وشَيبة اسمه عبد المطلب، وعمرو اسمه هاشم، والمغيرة اسمه عبد مناف، وزيد إسم قُصَى.

<sup>(</sup>١) صفة الصغوة: كان له من الولد أربعة عشر ذكراً وتسع عشرة أنثى...

<sup>(</sup>٢) الزيادة من صفة الصفوة.

علي بن عبد المؤمن بن عبد العزيز بن الحـ(١)

المسئد نور الدين الشافعي، سمع من جده لأبيه ومن جده لأمه إسماعيل بن البي اليسر، وأجاز لي بالقاهرة في سنة ثمان وعشرين وسبع ماثة بخطه.

# عليّ بن عبد الواحِد (١٨٦) البُرّي قاضي طرابلس

عليّ بن عبد الواحد بن محمد بن الحُرّ ابو الحسين البُرّي قاضي طرابلس. وصل من مصر خادمان فقطعا رأس هذا القاضي لكونه سَلّم عزاز إلى متولي بغير إذن الحاكم. وكان قتله في ذي الحجة سنة إحدى وأربع مائة.

## (۱۸۷) القُوسَان

عليّ بن عبد الواحد أبو الفيّاح السعدي \_ القوسّان بالقاف والواو / والسين [١٦٠] المهملة وبعد الألف نون \_ الحصري، رفيق عبد القوي النوشاذر، وقد تقدم ذكره في موضعه. كانا متصاحبين وهما ماجنان خليعان ينظمان البلاليق ويأتيان فيها بالسخف الفاحش، إلا أنه ظريف إلى الغاية. ولهما في تلك البلاليق المشهورة أمداح في الملوك أولاد العادل، فمن ذلك قوله:

١٥ لي زُبّ قد اوضح عُدُرُو من يُدنِدلو يَربَح أجرُو عُدريان فقير زادبو الإضلاس غريب ويسطلب مستقط راس

١٨ لسعسلُ فيسكسم يسا جُسلُاس من يُسْكِندو مخدزن جُحسرُو

(١) كذا في الأصل.

١٨٦ ــ انظر زبدة الحلب لابن العديم ١٩٩/١ ــ ٢٠١.

أعسمنى تسراه يسبكسى حسسرة إذا دخل وَسُط السُفْرَه يَسدخسل ويخسرج مِيَّة مُسرَّه يسبقنى محيَّس في أمسرُو كستب وصِيَّة يستكفُّنْ / [١١٦ب] إنْ مسات في الأكسساس يُسدفنُ صاح الخُصَيّ ذا مما يحسن بين الفِقماح نجعمل قبرو قَرف من البُوري المشقوق وقسد تسنسزُّه فسي السِّسرقُسوقُ وصار غداه تين المعشموق هو اللذي قَوَّى ظهرو [1117]فارس جسواد ما يكسا/ قسطساف مبع البخسسر أتسربنا يسرقص تنغنى أسو الشقسيسا جسانى المُعَسريسد في سُكُسرو 44 في السُّخْف أبكيتَ الكاذب ومسا منضنى عُسمتري خايسب إذ لي مَدايح في الصاحب نجا من النيران شُكُو 80 ومن ذلك: لي زُبّ إذا قيامَ السَّسادِب وَلِّي الأسَد مِنْو هيادِب مسمسلوك مسن الأتسراك جسبار ₽A: عنمنل ببنيت منال الأجنحار جَارِيه على النُّقبَة مِدْرار في كل سَاعة لُو راتب رَسُاحِ إِنْ هَـزُ الحَـربَـة 44 سَيْنَاف كم خَسَدَق ضَربَةً رامى إذا أطلق في الشقبَه سَهْمُه مدّى الأيسام صَايِب أسوكي أسعيصسفس من ظيرفسو Yz اميسر واقسطاعسو أتسأسو

(١) سقطت نقية الترحمة من ب

خصويه سلاح دارُه خلفو من حشمتُه ما لُـو حـاجب في الحُجْسر يدخسل ما ينحاش وإنَّ داخ من أكسل الخشخاش صاح الخُصَا لُو: يا خُشداش أخرج علَى انحس قال ١٠٠٠ / يسرجمع يسقساتسل بسالسدبيسوس والقَــذف يعمسل في البّسركُسوس والدبر يضرب لُو بالكُوس والبُّوق حي يخرج كاسب تراه بخِلْعُمه يستزوّق كالسهم لكنو يسبنى في شِفْرِ امرأةِ الأحمدة من يُبغض أيام الصاحبُ ومن ذلك وقد جاء له ثلاثة أولاد: مُسركب قُمُسدِّي يسا جُسلُاس جُسلس على بُسرٌ الأكسساس 14 أقبلع وكسان بسالسريح بسغسنسوس لا يُسدري الموحلات مسنحوس ووَافستسوا ادبسار السطارُوس وَعساد في السُلَّجُسة بُسرجساس 10 رجَعت خَوني أن لا نَعرق وصرت بسالسريح نستعسلق خسرَج لي من خَللُسو زَورق ومِسن ورا السزُورق ذكَّــاس ۱۸ حبطنت أيرى في البُقعة وقسمت في آسيطامُيو سُرعَيه سَــدُيت بخصَــويــه التــرغــه وصِــحْـت يــا زُبِّـي لا بَــاس 41 حطبت مركب نحسويه لا كان سفر المهديّه/ ַרוּאולון

كمانوا البسلاد القِبْليُّه أخْسير من بحري للناس حبّ العُلوق الجَمريَّه اخسير لي من بُختِيه ۳ اقلَع وانسا فدوق اللِّيُّه بالأردَمون مع بدو العبُّساس وتسبيصر المركب ببكرا يسسيسر وكسم يسقسطع مسجسرى وانسا حلَى فسم السشفرا وسُسطي قمُدِي كالقَيَّاس ومن ذلك: لي زُبّ كاللّيث العَابِس رَاكب خُصَاه مثل الفارس 4 تراه يركض في الرَعْطُحَا على مياديان السفاحا مُنَاه من الستينة سَلْحا طُسول الزمان فيها غَاطِس 17 البسوق بحسملاته يسضرب في الشُّـرْم إذا لاح لُــو مَـضْــرَبْ ترى الخُصَا خلفُو يجنب كَنُو أتى ينفتَح قابس 10 عُمرو مُجرّد في البيكار كالأسمو الخُطِّي خَطَّاد أميس في طُعنِ الأجمحار وفي القِبَا يُسرجع سَايس 11 ۲۰۱۱۸۱ أقسرع ورا آكستاف جُهه/ أطروش ويسمع من كلمه أعمَى ويَقشع في الظُّلمَه للدُّبُّر في الليل الدامِس 11 على الأساتي يُستجرّا يَسفتح مسترات السُفوا

|        | كَمَأَنَّ لُسُو داخسُل صُسرًا وقسد فستسحسها مسن آمِسْ       |     |
|--------|-------------------------------------------------------------|-----|
|        | يسعسم عُسذري فسي الأسسمَسرْ                                 |     |
|        | السخسالُ والسخَسدَ الاحسمس                                  | ٠,٣ |
|        | والمخصر إذا كمان مُضَمَّر والسرَّدُف والمقد الممايس         |     |
|        | يسطعن بحسال طبعنسات غنتسر                                   |     |
|        | إذا وصسل جُسوًا السمَسبْسغسر                                | ٦   |
|        | يخرج على راسو مغِفَر وكازَغَند أصفر لابِسْ                  |     |
|        | ومن ذلك:                                                    |     |
|        | مع اللصوص زُبِّي آتربَّسا يسفشٌ أقفال الْنُسُقبَ            | 4   |
|        | مِـنَ البُـزَاق يـعـمـل مسفـتـاح                            |     |
|        | مِن فيوق يسافيوخيو يسا صَياح                                |     |
|        | وتبارةً جبندي رُمُّناح رُاسُسو تُسراهما كالمخسربَسا         | 11  |
|        | يَــشُــدّ وَسْـطُو كــالــفسرَّاش                          |     |
|        | وإذا رأى السمبسعسر قسد طساش                                 |     |
| [1114] | تسراه يحمسل كسالتسركساش والخصوتين خَسلفُسو جَعْبُسا /       | ١٥  |
|        | زُبّ مُسلَمهم يسمسلا السغسيسن                               |     |
|        | يلقى مِن التينات الفين                                      |     |
|        | طُـولـه ثــلائــة في ثُـلنَــين تخرَا آنت من هـذي الجسبــا  | ١٨  |
|        | على الخُصَا يعقد نَامُوس '                                  |     |
|        | يجلس بحال فار الباركوس                                      |     |
|        | كَنْسُو يسرَى وجسة القَسطُوس في الجُحْسِ يَلنُحسل يستَخْسِا | ۲۱  |
|        | يسرمي بسرائسو في السمبسغس                                   |     |
|        | عُسريسان وخصصويسه يَشْجَسرَجُس                              |     |
|        | بخرج عليه دَقياج أصفر من البخرا لابس جُهبًا                 | 1   |

ومن ذلك:

لي زُبِّ يخطبُ في المُردان من هَيْبَتُو يُخري اللَّيَّان للما رآه فلوق المشبر ٣ قايم على محصويه كَبُّر وآسلم وعَنُو يَستنصر ويَستخدد داسُو قُرْبان جَت لُــو اليهــود تسمــع قــولــو في الأيسر لسما دار خسولسو نسادَى لسهم أيّا زُولُوا حَسلَّلتَ لي دُهُن الأبدان سالليل يَستُور كالحرَّابَة ٩ يلعب بمخصوب الكابّة/ [۱۱۹ب] يسرقص لنضرب الشهبابه على الفِيقياح رقص السودان . اعتمى وللشقبه يسبق 14 لا(١) بِـدُ بِالـدُّرُة يُـسـفَـقُ يُمسي وما في آيدو مُعطرة كَنُو منظفُر في العُميدان إذا انتفخ عاد كالقربه 10 والخمصوتين تحته دبه يسزعق على بساب الشُّقبَ المساء مُبرِّدُ يا عَسطشانُ السُخف أرضيت الفُساق ١٨ لم تحش من نار الإحسراق إذْ لي مديح في بُسو إسحَق السيّسدِ السُّدُبِ البُّسرِهانُ 41 ومن ذلك: يا لَقومي غَنَّني الأنفُسُ نَيك الكُسّ كواشداق واسِعَه مبع فم أفقم

<sup>(</sup>١) الكلمة طمست في الأصول.

|         | مُسقدم الأيسر عسنُسو يَسنسضهم      | فيه رقراق   |    |
|---------|------------------------------------|-------------|----|
|         | طُول ليلُو يحصي البلغَم            | للفُسّاق    |    |
|         | شَعد واسو مشل الخُنفسُ             | جُسُّو جَسُ | ٣  |
|         | السنسسا قلد غَـثُلو نـفـسـي        | لا تجرّد    |    |
|         | للأواط مشل أبسنا جسسسي             | نتجرّد      |    |
| [1/4.]  | يخصرجصو لي بعصدًا مُكسي /          | فالأمرد     | ٦  |
|         | مع عسمامًه لسون السُسنُدُسُ        | في بُرنُسْ  |    |
|         | مـاً أنتَ عندي في صـورة عِـزّ      | أيخلف       |    |
|         | في صفاتِ التيننه والحِرّ           | كن مُنصف    | 4  |
|         | إن للفقحات عندي سِرّ               | قال يحلف:   |    |
|         | ولنفضلُو عسمري يسخرُس              | فيه نَدرس   |    |
|         | خلقت في تين الممعشوق               | اللُّذات    | ١٢ |
|         | فيمه عشل ممع سمسم مسحوق            | هاتو هات    |    |
|         | جُعِلَت في البـوري الـمشـُقُــوق   | والأفات     |    |
|         | فسيسه زوايىح عسطنسا تُسرمُس        | لا تلمُسْ   | 10 |
|         | لَـو تـرُوا أيـري كيف يُفشُـر      | آغِلما      |    |
|         | وشسهسائسه وقست يسخسطر              | لُو هِمّا   |    |
|         | رَدُّت السُّنسُّة لُـو تَــزُّمُـر | ذي الغرما   | ۱۸ |
|         | لَك خملع مع عِمْه قُنْدُس          | تقول اكدُس  |    |
|         | رَدُّت الْأَيسِ لسما جساهما!       | كم فقحا     |    |
|         | وخلوق لــو رَيت مُــا أذكــاهــا   | في فرحا     | 71 |
|         | اكستنو لما أغناها                  | مع طرحا     |    |
|         | كـنّـها قـد شَـمُـتُ كُـنـدُس      | وهمي تعطس   |    |
|         | مَسن نساك الأمسود قَسد فساز        | آجُلاس      | ۲٤ |
| [۱۲۰۰ب] | أو لا ريبه في الأطبيباز/           | ما نمُ باس  |    |

والأكساس بالخِروق محشِيَّة والجاز شي بالكُدْس لا تَصِفهم يا صَحبي أس

ومن ذلك ما قاله وقد نقشت جارية للملك العزيز على خدِّيها صورة عقرب ٣ وحيّة:

|    | فــي صــورك عــقــرب وارقَشْ       | من نَقش       |
|----|------------------------------------|---------------|
| ٣  | مَن رَقَم في الخدد العَقربُ        | قد أغرَب      |
|    | جَنَّه في الخدّ المُنْفب           | أو كتب        |
|    | مَـن رامـه عـقـله يَـذهـبُ         | نتعجّب(۱)     |
| ٩  | في الريساض يضرب(٢) أو ينهَش        | وان حمش       |
|    | لُـوعــتــي مــع حَــرٌ أشــواقــي | مَن يطفي      |
|    | لم أجد في الدنيا راقي              | وَالَّهِفي    |
| 14 | والمقمنسل فبهما دريماقمي           | من حتفي       |
|    | من عدوه خلقه يفتش                  | كيف ينعش      |
|    | زوق من فسوق ما خمدك                | العَقرب       |
| 10 | كـل مَـن ينـجـو من صَـدّك          | فیه رکب       |
|    | العريسز الذي كان سُعدك             | كالأنجب       |
|    | في السُّها صاب ملكه غَرَّش         | قد فَتَش      |
|    | بالعرير نالت مُنْيَتْها            | العليا        |
|    | بك تىنۇرنا دىباجىتھا/              | [١٢١] والدنيا |
|    | كالعصا عادت سيرتها                 | والحَيّا      |
|    | فالأسود مِنْك تُرعَش               | لا تدهش       |

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نصرب.

١٩ = ٢١ الوافي بالوفيات

| اسمه عن سعر(١) الأفراح                  | الإمام                       |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| والعسراق سعد(٢) ليك تسرتساح             | وأُهلُ الشام                 |
| طاعتتك والسيسيض والأرمساح               | ٣ والأقلام                   |
| وهيي بالأعددًا مرَّش                    | لم تَعطش                     |
| ليه فيها مظفّر الأعمَى:                 |                              |
| في الخيرا دَقينُه يَعطرش                | ٦ مَن فتش                    |
| لحسك ينفاس بالقوسن                      | يا أعمَى                     |
| بالأهاجي قبل أن تُدفَن                  | سَوف تُرمَى                  |
| في التقسريض مستسلي تسلون                | ٩ لك كلما                    |
| أو فَـمُـتُ لـو كـنـتَ الأخـفَش         | فاتمعش                       |
| أومسوا قسيسل سنهسا الينوم(١)            | اس سعرك                      |
| ما أنا الا ندريك يا قوم                 | ۱۲ زاد أمرك                  |
| ما يَـطيب في أفـمـام الـقَـوم           | حان قَدرك                    |
| فاندَفِس في زِبلك وانخشُ                | اوبرش                        |
| ذا الهجا في عنقَك درّه                  | ١٥ سح بو العز <sup>(٤)</sup> |
| في ادْعَا ما ليسَ لك قُـدرَه            | أو تعجز                      |
| وتَــعُــود فـي الـعـالــم شُــهــرَه / | تَمُوت بالزز                 |
| ذا الأدب من راسك ينشفُش                 | ۱۸ سفِش <sup>(۰)</sup>       |
| ما أنت عندي إلا بَيْدُق                 | تتفرزن                       |
|                                         |                              |

[ ۱۲۱ ب]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول.

كذا في الأصول. **(Y)** 

كذا في الأصول دون نقط. (٣)

كذا في الأصول. **(£)** 

كذا في الأصول. (4)

٦

مُور واركُن عند غيري هـو لـك ألفق مع القوسَن هـيبـتـك أمـسـت تـــمـرَق ومكرمش وصحيح عـرضـك يــــهـرَش نشربندي وانـا أقـعـد بـالـــعـصـل(١) ومن جدى المعـاسـل ملعـل التـأويـل(١) ظهر سعدي واسـا الــهـائـل ــالــــطيـل من يفش في حـلق كــل عــقــرب وارقش من يفش

#### (۱۸۸) علاء الدين ابن الزملكاني

علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف بن نبهان الإمام علاء الدين ٩ أبو الحسن ابن العلامة كمال الدين أبي المكارم حطيب زملكا الأتصاري السماكي والد العلامة كمال الدين ابن الزملكاني ـ وقد تقدم ذكره في المحمدبن (١) ـ ، كان إماماً جليل القدر وافر الحُرمة حسن البزّة مليح الصورة تام الشكل مهيا، درّس ١٢ بالأمينية مدة، وسمع ولم يحدّث. توفى سنة تسعين وست مائة.

#### (۱۸۹) علاء الدين ابن السابق

عليّ بن عبد الواحد بن أحمد بن الخضر الرئيس علاء الدين ابن السابق ١٥ ـ بالباء الموحدة قبل القاف ـ الحلبي نزيل دمشق، شيخ جليل متميز من رؤساء الدولة الناصرية. خدم في الجهات وولى نظر البيمارستان، ومان على نظر العُشْر.

<sup>(</sup>١) في الأصول دون نقط.

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصول. ومن المؤسف أن الناسخ قد حرى في هذه القصيدة على عير عادته من الرسم الواضيح وإثبات الحركات، وبما أبنا لم نحد بسخة تساعديا، فقد نفيت على هذه الصورة.

١٨٨ ــ ترجمته في العبر للذهبي ٣٦٩/٥، وطبقات الشافعية للإسنوي ١٣/٢ رقم ٥٨٥، وتذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه لابن حبيب ١٤٦/١، والدارس للنعيمي ١٩١/١، ١٩٣ ــ ١٩٤، وشذرات الذهب ١٧٧٤.

توفي سنة سبع وتسعين وست مائة، وسيأتي ذكر علاء الدين علي بن عثمان ابن السايق، إلا أنه بالياء آخر الحروف، وصاحب هذه الترجمة / بالياء الموحدة، [١٢٢أ] ووفاتهما قريبة، لأن علاء الدين علي بن عثمان توفي سنة ثمان وتسعين وست مائة. وإنما نبهت على ذلك لئلا يقع التصحيف وتؤيده الوفاة فيظن أنهما واحد.

# (١٩٠) ابن بنت الأعز

تاج الدين ابن بنت الأعز الشافعي. كان بمصر ونزح منها هارباً من الشّجاعي إلى أن وصل حلب وبلادها وأقام بحماة. ثم حضر إلى دمشق، وسعى أخوه القاضي وصل حلب وبلادها وأقام بحماة. ثم حضر إلى دمشق، وسعى أخوه القاضي تقي الدين في ترتيبه ناظراً بديوان الأمير حسام الدين طرنطاي بدمشق، رفيق بدر الدين المسعودي قال: لما باشر علاء الدين بدر الدين المسعودي قال: لما باشر علاء الدين عندنا(۱) في الديوان، لم يكن له من الملبوس إلا ما هو عليه، وقد أخلق. ولم يكن معه شيء(۲)، فأرسلت إليه جملة دراهم وقماشاً غير مفصّل من مالي. وبحث، فلم يجدني (۳) تعرّضت إلى درهم واحدٍ من مال مخدومي، قال: وذكرني بكل سوء.

ولما تولَّى الشجاعي نيابة دمشق، حضر عنده وتوصل إليه بما يلائمه، وولاَّه نظر ديوانه، وبعد ذلك توجه إلى مصر ووليَ الحِسْبة. [وكان فيه قلق وثلب للناس](١). توفي، رحمه اللَّه، بمصر سنة تسع وتسعين وست مائة، قال ابن الصقاعي: وكان فيه قلق وثَلْب للناس، ومن شعره: [من الوافر]

حَمَّاةُ غزالَةُ البلدان أَضَحَت لها من نهر عاصيها عُيَونُ وقلعتُها لها جَبِلٌ بديعٌ ومن سُود التلول لها قرون

۱۸

<sup>(</sup>١) تالي كتاب وفيات الأعيان: عندهم.

<sup>(</sup>٢) نفسه: ما ينفق.

<sup>(</sup>٣) نفسه: يجد أنني.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من الصقاعي.

١٩٠ ــ ترجمته في تالي كتاب وفيات الأعيان للصقاعي ١٢١ رقم ١٨٥.

17

10

۱۸

11

[وله في دمشق: [من الكامل]

إنى أَدِلُّ على دمشقَ وطيبها من حُسْنِ وَصْفي بالدليل القاطع جمعَت جميعَ محاسنِ في غيرها

والفرق بُينهما بنفس الجامع ](١)

[۱۲۲] ت

# عليّ بن عَبْدَة / (۱۹۱) الأنباري

على بن عَبْدَه الأنباري. قال محب الدين بن النجار: رأيت له قصيدة مدح بها ٦ سيف الدولة صدقة بن مزيد أمير العرب أولها: [من البسيط]

لما رأيت شَقيقَ النفسِ قد ظَعنا بذلت للبَيْن دَمعاً كان قد خزنا ولم أُطق ردًّ توديع غداة غدَت به السَّفينُ على مُوج كأدمعنا رنا إليّ كمثل الخشف حين رَنا قلّ البكاء لعل اللّه يجمعنا ما كان أُوخَى وحَقّ اللَّه فسرقتنا

لمَّا رأى فَيضَ دمعي عند فُرقته وقمال لى بلحاظِ غير ناطقمةِ فقلت والصبر قد زالت عزائمه: قلت: شعر نازل.

عليّ بن عُبَيد اللَّه (١٩٢) ابن الباقلاني الدباس

على بن عبيد الله بن علي بن محمد بن أبي عمر البزّاز أبو الحسن المعروف بابن الباقلَّاني الدباس، من أولاد المحدثين. تفقُّه بالنظامية ببغداذ، وكان متديِّناً ذا أمانةٍ ونزاهة. وَلَيَ قضاء الكوفة في عشرين المحرَّم سنة ست وعشرين وست [ب١١١ب] مائة، فأقام نحواً من شهرٍ وعُزل. وعاد إلى المدرسة فقيهاً بها ومشرفاً على / خزانة

الكتب الناصرية إلى أن توجه ابن فُضلان رسولًا إلى بلاد الروم، فمضَى معه وأدركه أَجَلُه هناك في سِيواس سنة ثلاثين وست مائة.

الزيادة من تالى كتاب وفيات الأعيان.

سقطت الترجمة من ب,

### (١٩٣) الزاغوني الحنبلي

عليّ بن عُبيد الله بن نصر بن عُبيد الله بن سهل بن السّرِي أبو الحسن الزاغوني البغدادي. كان من أعيان الحنابلة ووجوههم، سمع الكثير وطلب بنفسه وحصّل وكتب بخطه واشتهر بالصلاح والديانة، وله مجموعات / في المذهب [١٢٣] والأصول والوعظ. وجمع تاريخاً على السنين من أول ولاية المسترشد إلى حين وفاته. وكان ثقة، سمع عبد الصمد بن علي بن المأمون ومحمد بن أحمد بن المقور المُسْلِمة وعبد الله بن محمد بن عبد الله الصريفيني وأحمد بن محمد بن النقور وعلي بن أحمد بن محمد بن البُسْري وجماعةً. وروى عنه ابن ناصر أبو الفضل وابن الجوزي وغيرُهما. ولد سنة خمس وخمسين وأربع مائة، وتوفي سنة سبع وعشرين وخمس مائة، قال ابن الجوزي: صَحِبته زماناً وعلقت عنه الفقه والوعظ.

# (١٩٤) الدقيقي النحوي

عليّ بن عُبَيد اللّه ابن الدّقاق أبو القاسم الدقيقي النحوي، أحد الأثمة العلماء في هذا الشأن. أخذ عن الفارسي والسيرافي والرمّاني، وكان مبارّكاً في التعليم. تخرّج عليه خَلْق كثير لحسن خُلقه وسَجَاحة سيرته. ولد سنة جمس وأربعينَ

۱۹۳ ... ترجمته في المنتظم ٢٧/١٠ رقم ٤٧، والكامل لابن الأثير ١٩/١، واللباب ٢٠٥١، ومعجم الألقاب لابن الفوطي ٤/ق ٢٠٤١ وقم ٧٧٨، وسير أعلام النبلاء ١٩٥١، ووم ٢٥٥، ووول الإسلام ٢٠٤١، والعبر للذهبي ٤/٢٠، وميزان الاعتدال ١٤٤٣، رقم ٥٨٥، وتذكرة الحفاظ ٤/٢٨، والعبر للذهبي ٤/٢٠، وميزان الاعتدال ١٤٤٣، رقم و٨٥٠، وتذكرة الحفاظ ٤/٢٨٨، ومرآة الجنان لليافعي ٢٥٢/، وذيل طبقات الحنابلة ١٠٢١، ١٨٤ وتذكرة الحفاظ ٤/٢٨، والنباية لابن كثير ٢١/٥٠، وعلي بن عبد الله، ولنسان الميزان ٤/٢٤٢ رقم ٢٥٣، ومناقب الإمام أحمد ٢٠٠١، وكشف الغلنون ٢/٠٠١، ٢٥٠، وشدرات الذهب ٤/٠٨ ... ١٨، وإيضاح المكنون ٢/٥٤، وهدية العارفين ١/٢٩٦، والاعلام ٤/٠٠، ومعجم المؤلفين ١٤٤٧، وفي معظم المصادر أشير إليه بابن الزاغوني.

<sup>191 ...</sup> ترجمته في معجم ياقوت 1/18 ... ٥٨، وبغية الوعاة للسيوطي ١٧٨/٢ رقم ١٧٣٠، وتاريخ العلماء النحويين لأبي المحاسن التنوخي ٢١ ... ٢١، ومعجم الأدباء لياقوت ١٢/١٥ ... ٥٨، وكشف الظنون ٢١/١١، وإيضاح المكنون ١/١٥١، ١٤٥، والاعلام ١٠/١٤

۱۸

وثلاث مائة وتوفي سنة خمس عشرة وأربع مائة. وله تصانيف منها: كتاب شرح الإيضاح. قال ياقوت: رأيته منسوباً إليه، وأنا أظنه شرخ عليّ بن عُبيد الله السمسمي لأنه مُحشُو بقوله: قال السمسماني: وما أرى(١) الدقّاق ممّن يأخذ من سالسمسماني وهو أكبر سنّاً [منه](١)، ومشايخهما ووفاتهما واحدة، ولكن اشتبه الاسم فنسب إلى هذا لشهرته بالنحو. وله أيضاً كتاب شرح الجرّمي، كتاب العروض، كتاب المقدمات.

# (١٩٥) السَّمسماني الكاتب

علي بن عُبيد الله [بن عبد الغفار] أبو الحسن السّمسمي [ويقال السمسماني] بن عُبيد الله وي النحوي كان جيد المعرفة بفنون العربية، صحيح الخط غاية في الضبّط. قرأ على الفارسي والسيرافي، وكان ثقة فيما يرويه، توفي سنة [٢٧١ب] خمس عشرة وأربع مائة /. وكان أبو الحسن مليح الخط، ومن هذا البيت جماعة كُتّاب مجيدون. وكان أبو الحسن متطيّراً، خرج يوم عيد من داره فلقيه بعض الناس فقال له مهنئاً: عرّف الله سيدنا الشيخ بركة شؤم هذا اليوم، فقال: وإياك يا سيدي، وعاد فأغلق الباب ولم يخرج يومه، ونُسب إليه من الشعر هذه الأبيات: [من الكامل]

إنَّ البكاء شفاءُ قلب الموجع من غباب عنه حبيبُه لم يهجع ؟ من كان فيك يلومني وبكى معي /

المرازان

دعُ مُقلتي تبكي عليك بأربع

ودع الدموع تكفُّ جفني في الهوي

ولقد بكيت عليك حتى رقّ لي

<sup>(</sup>١) معجم ياقوت: أدري.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ياقوت.

 <sup>(</sup>٣) الزيادة من بغية الوعاة وتاريخ بغداد، وهو ما جاء في الوفيات بكسر السينين.

# (١٩٦) الرّيحَساني

عليّ بن عُبيدة الريحاني آخد البُلغاء القصحاء، من الناس من فضله على الجاحظ في البلاغة وحُسْن التصنيف. وكان له اختصاص بالمأمون، يسلك في تصانيفه طريق الحكمة. وكان يُرمَى بالزندقة، وله مع المأمون أخبار، منها: أنه كان بحضرة المأمون فجيّش (١) غلاماً، فرآه (١) المأمون فأحبّ أن يعلم هل علم عليّ أم لا؟، فقال له: أرأيت؟ فأشار عليّ بيده وفرّق أصابعه أي: خمسة، وتصحيف خمسة: جُمْشَة، وغير ذلك من الأخبار المتعلّقة بالفطنة والذكاء. وله من الكتب: كتاب المصون، كتاب التدرُّج، كتاب زائد (١) الرد، كتاب المخاطب، كتاب مسل الألفة، كتاب الهاشمي، كتاب المتجلّي، كتاب الموشّح، كتاب سفر الجنة، كتاب المتجلّي، كتاب الصبر، كتاب سفر الجنة، كتاب الانواع، كتاب صفة الدنيا، كتاب / روشناندل، كتاب مهرازد حشيش (١٠)، كتاب الوشيح، كتاب العقل والجمال، كتاب أدب جَوانشير، كتاب المتاب المتاب العقل والجمال، كتاب أدب جَوانشير، كتاب المتاب العقل والجمال، كتاب أدب جَوانشير، كتاب

(١) قرّص ولاعب.

<sup>(</sup>۲) معجم ياڤوت: فرآهما.

<sup>(</sup>٣) معجم ياقوت: رائد.

<sup>(</sup>٤) نفسه: الجدّ.

 <sup>(</sup>a) معجم باقوت: مِهرزاد خُشيش.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي معجم ياقوت: سباريها.

<sup>197</sup> سترجته في فهرست ابن النديم ١٧٣ سـ ١٧٤ ، وتاريخ بغداد ١٨/١٧ عرقم ١٣٨٠ ، ومعجم الأدباء لياقسوت ١٨/١٥ سـ ٥ «وهو هنا: السّمسمي»، وميزان الاحتدال ١٤٤٣ رقم ١٩٥٠ ، والنجرم الزاهرة ٢٣١/٢ ، وكشف الظنون ٨٨٨٥ ، ولسان الميزان ٢٤٢/٤ رقم ١٩٦٠ ، والنجرم الزاهرة ٢٣١/٢ ، وكشف الظنون ١٤٦٨ ، وروضات المخوانساري ٢٧٤ ، وإيضاح المكنون ١/٢٧٦ ، ٢٦٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ ، وهدية العارفين ١/٨٦٦ ، ويخطوطات الدار ٢٢٨/١ ، والاعلام ٤/٢٠٢ ، والاعلام ٤/١٠٤ .

شرح الهوى، كتاب الطارس(١)، كتاب المسيحي(٢)، كتاب أخلاق هرون، كتاب الأسنان، كتاب البيّنة(٣)، كتاب الأسنان، كتاب البيّنة(٣)، كتاب المشاكل، كتاب فضائل إسحنق، كتاب صفة الموت، كتاب السمع والبصر، كتاب اليأس(١) والرجاء، كتاب صفة العلماء، كتاب أنيس الملك، كتاب المؤمّل اليأس(١) والرجاء، كتاب صفة العلماء، كتاب أنيس الملك، كتاب المؤمّل والمهيب، كتاب ورُودٍ وَوَدُودٍ الملكين(٥)، كتاب النملة والبعوضة، كتاب المعاقبات، كتاب مدح النديم، كتاب الجُمَل، كتاب خُطَب المنابر، كتاب النكاح، كتاب الإيقاع، كتاب الأوصاف، كتاب امتحان الدهر، كتاب الأجواد، كتاب المجالسات، كتاب المنادمات.

قال أحمد بن أبي طاهر: كنت في مجلس بعض أصدقائي، وكان معي ه علي بن عبيدة الريحاني، وفي المجلس جارية كان يحبها عليّ، فجاء وقت الظهر فقمنا إلى الصلاة وعلي والجارية في الحديث، فأطالا حتى كادت الصلاة تقرب<sup>(۱)</sup>، فقلت له: يا أبا الحسن، قم إلى الصلاة، فأوماً بيده إلى الجارية وقال: حتى تزول ١٧ الشمس، أي حتى تقوم [الجارية](٧). فعجبت من كنايته.

حضَرني ثلاثة تلاميذ، فجرَى لي كلام حسَن فقال أحدهم: حق هذا الكلام [ب١١٢ب] أن / يُكتَبُ بالغَوالي (^) على خدود الغَواني. وقال الآخر: بل حقه أن يُكتبَ ١٥ [ب١١٢ب] بأنامِل / الحُور على النور. وقال الآخر: بل حقه أن يُكتبَ بقلم الشكر على (٩) ورق

(١) الفهرست: الطاوس.

<sup>(</sup>٢) باقوت: المسَجِّي،

<sup>(</sup>٣) نفسه: النبيه.

<sup>(</sup>٤) ب: الخوف.

<sup>(</sup>a) نفسه: الملكتين.

<sup>(</sup>٦) معجم ياقوت: تفوت.

<sup>(</sup>٧) الزيادة من معجم ياقوث.

<sup>(</sup>A) جمع خالية، وهي الطيب.

<sup>(</sup>٩) معجم الأدباء: في.

النُّعَم. وقال: أتيت الحسَن بن سَهل فأقمت ببابه ثلاثة أشهرٍ لا أحظَى منه بطائلٍ، فكتبت إليه: [من الطويل]

مدحتُ ابنَ سَهل ذا الأيادي وماله وما ذنبُه والناس إلا أقلهم سَاحمَده للناس حتى إذا بدا

بذاكَ يد عندي ولا قدّم بَعْدُ عِيال له إن كان لم يَكُ لي جَدّ له فيَّ رأي عاد لي ذلك الحَمْد

فبعث إليّ: باب السلطان يحتاج إلى ثلاث خِلال مل وعقل وصَبْر، فقلت للواسطة: قل له عني: للوكان لي مال لأغناني عن الطلب منك، أو صبر لصبرت عن الذل ببابك، أو عقل لاستدللت به على النزاهة عن رِفْدك، فأمر لي بثلاثين ألف درهم .

# (١٩٧) الكِلابِي الكُوفي

علي بن غَثَام [ابن علي] (١) الكوفي الإمام أبو الحسن الكِلابي العامري الكوفي نزيل نيسابور، روَى عن شَريك بن عبد الله وحمّاد بن زيد وعبد السلام بن حرب وعبد الله بن المبارك وفُضَيل بن عياض وداود بن نُصَير الطائي وسُفيان بن عُينَة ووالده عَثَام وطائفة. وتوفي سنة ثمان وعشرين وماثتين. وروى عنه إسحق بن راهويه ومحمد بن يحيى الدُّهْلي وسَلَمة بن شبيب وايوب بن الحسن الزاهد ومحمد بن عبد الوهاب الفرّاء وأبو حاتم الرازي وجماعة. وَثُقه أبو حاتم، وروى مسلم عن رجل عنه. وكان لا يحدّث إلا بعد جَهّد، وأجود ما أخذ عنه الحكايات مسلم عن رجل عنه. وكان لا يحدّث إلا بعد جَهّد، وأجود ما أخذ عنه الحكايات

<sup>(</sup>١) الزيادة من التقريب والخلاصة.

۱۹۷ - ترجمته في الجمع بين رجال الصحيحين ۳۰۹/۱ رقم ۳۹۷، وتهذيب الكمال للمزي ۲۸۴/۱ والكاشف للدهبي ۲۵۳/۱ رقم ۵۰۱۶، وتهذيب التهذيب ۳۲۳/۷ رقم ۵۰۱۹، وتقريب التهذيب ۲۵۳/۱ رقم ۳۷۹، وخلاصة تذهيب الكمال ۲۵۳/۲ رقم ۲۵۹، وشدرات الذهب ۲۵/۲.

[1170]

# عليّ بن عُثمان / (١٩٨) نظام الدين [ابن] دُنَينة

عليّ بن عُثمان بن مجلّي أبو الحسن نظام الدين [الجزري](١) الواعظ ابن دُنينة ٣ ـــ بدال مهملَةٍ مضمومة ونُونَين بينهما ياء آخر الحروف ساكنة ـــ الشاعر. كان كثير التطواف والأسفار. مدح الأمراء وقرأ الوعظ على ابن الجوزي، وتفقّه على ابن الخِلّ، وسمع من أبي الفتح ابن المنداى. وكان ظريفاً حفيف الروح. توفي بين ٣ قارا والنَّبْك سنة تسع وعشرين وست مائة، ومن شعره: (٢)

### (١٩٩) ابن الوجوهي الحنبلي

عليّ بن عثمان بن عبد القادر بن محمود (٣) بن يوسف الإمام شمس الدين ٩ أبو الحسّن ابن الوجوهي البغدادي الحنبلي شيخ القراء وشيخ رباط ابن الأثير (٤). ولد سنة اثنتين وثمانين وخمس, ماثة، وتوفي سنة اثنتين وسبعين وست ماثة. قرأ بالسبع على الفخر المَوصِلي، وسمع من شهاب الدين السَّهروَردي وابن رُوزَبة. ١٢

### (۲۰۰) علاء الدين ابن السايق

<sup>(</sup>١) الزيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) فراغ بمقدار ثلاثة أسطر.

<sup>(</sup>٣) ذيل طبقات ابن رحب: محمد.

<sup>(</sup>٤) الشذرات: الأمير.

۱۹۹ ــ ترجمته في الذيل على طبقات الحنابلة ٢٨٤/٢ رقم ٣٩٨، وطبقات القراء لابن الجزري (٣٩٨ ومعجم المؤلمين ١٤٧/٧.

10

كثيرةً، روى عن الرشيد بن مسلمة، وكان متخلياً منقطعفا عن الناس / ، حصل له صمم. وكان إذا حُدِّثَ يُكتَب له في الأرض أو في الهواء فيعرف. وتوفي سنة ثمان وتسعين وست مائة، ومن شعره: (١)

### (۲۰۱) أمين الدين السليماني

عليّ بن عثمان بن علي بن سليمان أمين الدين السليماني الإربلي الصوفي الشاعر. كان من أعيان شعراء الملك الناصر [بن العزيز](٢). كان جندياً فتصوّف وصار فقيراً، توفي بالفيّوم وهو في معترك المنايا سنة سبعين وست مائة، ومن شعره(٣): [من الكامل]

يقضي وعَقدُ وصالكم ما انحلُ له؟ بدلاً فذاك لفقره لا بُدُ لسه ذُلُ الغسرام له وذُلُ المساله وغدت بأنواع الغرام مقلقله من نحوكم يحيى به هل من صِله؟ متعددياً فيله دموع مُهمله فرداً فعرف حاله لامُ الوَله بعنانه وسَعا عليه فيذلُله لهمُ وعود بالوعيد مُؤوّله /

قتلُ المُحبّ بهجركم من حلّله إنْ تطلبوا لغناكمٌ عن وصله منزقتمُ افسراحمه وجمعتمُ وَلُهان قد سكنت إليكم روحُه هو كالذي في سُقْمه هل عائد أعملتمُ فعلَ الجوى في قلبه وصرفتموه منكسراً بسقامه ما كان أولَ عاشتٍ جذب الهوى يشكو الفراق إلى فريقٍ لم يزَلُ

<sup>(</sup>١) فراغ بمقدار ثلاثة أسطر.

<sup>(</sup>۲) الزيادة من فوات الوفيات، وفي رواية اليونيني: الناصر صلاح الدين يوسف. . .

 <sup>(</sup>٣) راجع القصيدة بكاملها في فوات الوفيات ٣٩/٣ ٢٤.

٢٠١ - ترجمته في فوات الوفيات للكتبي ٣٩/٣ رقم ٣٤٣، الزركشي ٢١٤ ووفي نسبه: الليماني، بدل السلماني، وقد حدد وفاته في العشر الاخير من جمادى الاولى سنة ٢٧٠، وانظر ابن الشعار ٥٤٤/٠، وهدية العارفين ٢١٤٧/١، والأعلام ٢١٠/٤، ومعجم المؤلفين ١٤٧/٧، وذيل مرآة الزمان لليونيني ٢١٠/٤ ـ ٤٨٤.

كم قلب صَبّ بالصبابة بلبله؟

فتأملوا ببدر السماء ومخجله

تمسريخيه والشعسر منيه سنبله

يهوى الخلاف وليس يعرف مسألة

لَرَأَى مَفَصَّلَ ذَا الغيرام ومجمله

جعل الوصال لعاشقيه تكمله

عطف القلوب فقدُّه من أعمله إلا تسذكُّره الضميدر ومثُّلَه

قفراً وآهـلَ ربـعَ صبــرِ أمحلُه

فتسأملوا كتب السقام مسجله

ومُرنَّح الأعطاف من خمر الصَّبا قابلته بالبدر ليلة تَمُّه

فالقوس حاجبه وفي وَجَناته ومن العجائب أنسه للمحبسه لو أنه الكشاف عن لُمَع الهوَى أو لـو رأى إيضاح نـور حبيبـه هَبُ أَن واوَ الصَّـدْغ عاملة لـه ما غاب معنى من بديع جماله لله کم أعنَى محــلًا بــالجــوَى يا أهلَ ودِّي حـلُّ دَيْنُ وعودكم حتّامَ تحيى في أكاذيب المُنّى نفس غدّت بعسَى وعَلَّ معلَّله؟ /

رس۱۱۳ب]

قلت: ولشهاب الدين التلعفري قصيدة في هذه المادة والوزن والروي، وهي:

### [من الكامل]

هذا العَذُول عليكمُ ما لي وَلَه شرط المحبة أن كسل متيم واخذتموني حين سار بحبكم ما أعربَتْ والله عن وجدي بكم جزتم مداكم في قطيعتكم فلا أألومكم في هجركم وصدودكم؟ قسماً بكم قد حِرتُ مما أشتكى ليلى كيوم الحشر معنى إن يكن يا سائلي من بعدهم عن حالتي عندي جَوىً يذر الفصيح مبلّداً القلب ليس من الصِّحاح فيُرتجى

أنا قد رضيتُ بذا الغرام وذا الولَهُ؟ صَبِّ يطيع هواه يعصي عُــُدُّلَه 10 مثلي ومثلي سِـره لن يبــدُلــه وصبابتي إلا دموعي المهمله عطف لعائدكم يُرام ولا صِلَه 11 ما هذه في الحب منكم أوَّلَه / حَسْبِي الدجي فعدمته ما أطولُه(١) لا ليلَ ذاك له فذا لا صُبْحَ له 11 ترك الجواب جواب هذى المسأله فاترك مفصَّلَه ودونسك مُجمَّلُه إصلائحه والعين سُخب مثقله 72

[-117]

(١) ب: حبسى.

[ب١١٤]

[1177]

| جُمَلٌ لإيضاحي لها من تكمِله                 | حـالي إذا حـدَّثتُ لا لُمَـعُ ولا         |     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| رَشَأ عليه حشا المحبِّ مقلقله                | يـــا راحلين وفي أكِلَّة عِــيسِـهم       |     |
| في النثرة الحصداء أشرف منزله                 | قمر له في القلب أو في الطرف أو            | ٣   |
| أشد وخلف الظهر منه سنبله                     | الصدغ منه عقرب ولِحاظــه                  |     |
| وإذا انثنى فقُـوامـه مـا أعــدلـــه          | ما أجور الألـحـاظ منه إذا رُنــا          |     |
| ما أصبحت في سالِفَيه مسلسلَه                 | لو لم يُصب خدَّيه عارض صدغه               | ٦   |
| من البديم هي: [من الخفيف]                    | وقال السليماني قصيدةً في كل بيت نوع ،     |     |
| حـالَ بـالهجــر والتجنُّب حـالي              | بعض هــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |     |
| (الجناس اللفظي)                              |                                           | 4   |
| ليّ صبــر أكثــرت من إذلالي                  | صِـرتُ إذ حُزتَ ربـع قلبـي وإذ لا         |     |
| (الجناس الخطي)                               |                                           |     |
| سانٍ قصارٍ أسرَى ليالٍ طوال                  | رِقُ يا قاسيَ الفؤاد لأجف                 | 1 Y |
| (الطباق)                                     |                                           |     |
| ـــرين في حب مجمع الأمشال                    | شارحات بدمعها مجمع البح                   |     |
| (الاستعارة)                                  |                                           | 10  |
| حيث أدني منها خداع الخيـال                   | نفت النوم في هُواك قصاصاً                 |     |
| (المقابلة)                                   |                                           |     |
| صِكُ مَا بَيْنَ صِحَّـةٍ وَاعْتَـلالُ ِ /    | أنبا بين البرجماء والخنوف في ح            | ١٨  |
| (التفسير)                                    |                                           |     |
| في مُعادٍ يسوءُني أو مُوالي / <sup>(١)</sup> | لسُّتُ أنفكَ في هـواك مَلُومـــاً         |     |
| (التقسيم)                                    |                                           | 11  |
| مُ بالهجر والليالي الليالي                   | عُمُـرُ ينقبضي وأيــامـيَ الأيـــا        |     |
| (الإشارة)                                    |                                           |     |

 <sup>(</sup>١) فوات الوفيات: يسومني ومُوال.

|    | حين فيمه، وَاخَيْبَةَ العُــذَالِ           | ليس ذنبي سوى مخالفة اللا            |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------|
|    | (الإرداف)                                   |                                     |
| ٣  | العمسر رفقاً بهذه الأسمال                   | سسائـل(١) بَــزُتي وَمـا هي إلّا    |
|    | (المماثلة)                                  |                                     |
|    | وهموى دونمه زوال المجبسال                   | طلك دونسه منسال السشريسا            |
| ٩  | (الغلق)                                     |                                     |
|    | ساد في خيسها عن الأشبال                     | وغــرام أقــله يــذهــل الأ         |
|    | (المبالغة)                                  | . , , , ,                           |
| ٩  | ـــتُ طعينَ القنا جريح النّبال              | أنــا أخفي هواك صَــوناً وإنْ بِـــ |
| 1  | (الكناية والتعريض)                          | ات الحقي الموات صدونا وإن بِ        |
|    | · ·                                         |                                     |
|    | ويميني لم تستعن بشِمالي.                    | فشِمالي لم تستعن بيميني             |
| ١٢ | (العكس)<br>. ۽                              |                                     |
|    | الحتب ما لَدُّ منك طول المطال               | لـذ طـول المطال منـك ولـولا         |
|    | (التذييل)                                   |                                     |
| 10 | ــبتُ ضدي يوماً بطيب الوِصال <sup>(٢)</sup> | خنتَ عهدي فدام وَجْدي فهل تک        |
|    | (الترصيع)                                   |                                     |
|    | كالحُسام الهنديّ غِبّ الصِّقال              | لك ألحاظ مقلتين سباها (٣)           |
| ٨  | (الإيغال)                                   |                                     |
|    | في عليّ رب الحِجْي والكمال                  | كملت وصفها بمدح عليّ                |
|    | (التوشيح)                                   | ,, ·                                |
|    |                                             |                                     |

<sup>(</sup>١) كذا وردت في الأصل، وبها يضطرب الورن، أما في الفُوات فجاءت: سالباً وهو الصواب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) نفسه: يكبت.

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات: شاها

[۱۲۷ب]

| لَ، وقل الذي يجدود بمال                             | ما جد بعضُ فضله بـذلَّه المـا     |     |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| (رد العجز على الصدر)                                |                                   |     |
| سوَّدَ أفسنى دغسائسب الأمسال                        | يفعل المكرَّمات طبعاً فـإن جَــ   | ٣   |
| (التتميم والتكميل)                                  |                                   |     |
| سحم فضل، لا زال ذا إفضال                            | طال شكري نُداه حتى لقد أف         |     |
| (الالتفات)                                          |                                   | ٦   |
| عِصمَةُ المُرملين ذي الاطفال(١)                     | هــو ما لم يــزل وذلك أبقّى       |     |
| (الاعتراض)                                          |                                   |     |
| عن زوال ٍ وهــل بـه من زُوال                        | ذو وِدادٍ لـالأصفياء بعيـدٍ       | ٩   |
| (الرجوع)                                            |                                   |     |
| ارض أم سَيْب جوده الهَطَال؟                         | أفتِرب الأنواء تخضِبُ منه الــ    |     |
| (تجاهل العارف)                                      |                                   | 1 Y |
| فنَسداه كسالمساء في سيسمسال                         | جـــاد حتى للمكتفـين فـــأثــروا  |     |
| (الاستطراد)                                         |                                   |     |
| ــم وحسن الأخلاق والأفعال /                         | جامع العلم والفصاحة والجأ         | 10  |
| (جمع المؤتلف والمختلف)                              | •                                 |     |
| <ul> <li>ولكن<sup>(۲)</sup> يسعده للمسال</li> </ul> | لا يعـدُ الفعـلَ الجميـل لـدنيــا |     |
| (السلب والإيجاب)                                    |                                   | ١٨  |
| اد إلا العطاء قبل السؤال                            | ليس فيسه عَيْب يعمده الحُسَّ      |     |
| (الاستثناء)(۳)                                      |                                   |     |

<sup>(</sup>١) فوات الوفيات: وفي رواية أخرى: المؤملين ذا.

<sup>(</sup>٢) نفسه: وفي رواية: ولكنه.

 <sup>(</sup>٣) ويلاحظ أن هذا البيت يتضمن أيضاً: المدح في معرض الذمّ.

|     | ل وإنْ دام والــورَى في زوال                    | عــالِمُ أن من يعيش كـمَن زا       |         |
|-----|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|     | (المذهب الكلامي)                                |                                    |         |
| ٣   | ـــبُّ ويُغْضى عنه من الإجلال                   | يُجتلَى وجهُـه الكريم من الحــ     |         |
|     | (التشطير)                                       | 1 1 1 5                            |         |
| ٦   | ما أُرَجِّيَ فاليوم حاليَ حالي /<br>(المحاورة)  | أيها الصاحب الذي نلت منه           | [41184] |
| •   | «بمعوره)<br>هب فضل المعنى بلبس النصال           | عاین الناظمون شعری ولا یـد         |         |
|     | (الاستشهاد والاحتجاج)                           |                                    |         |
| •   | مي المعاني وغيرها لَمعُ آل<br>(التعطف)          | هي آلٌ للمدح في مجدك السّا         |         |
|     | ر<br>حك يحكي نوالـك المتوالي                    | آبَ يومُ الهناء بـالخير في ربــ    |         |
| ١٢  | (المضاعف)                                       |                                    |         |
|     | ــك القَطوعان مُنْصِلي ونِصالي<br>(التطريز)     | فلك المدح دائماً ولشاني            |         |
| 10  | رين<br>شِين شُكري فيه كسِين بلال(١)<br>(التلطف) | أعجز الواصفين فضلك فاجعل           |         |
|     |                                                 | وقال وهو حسَن بديع(٢): [من الطويل] |         |
| 1.4 | فطال ولولا ذاك ما خُصَّ بالجرِّ                 | أضيفَ الدجَى معنىً إلى ليل شعره    |         |
|     | على شرطها فِعلَ الجفون من الكسُّر               | وحاجبه نــون الوقــاية مــا وَقَتْ |         |
|     |                                                 | وقال أيضاً من أبيات: [من المتقارب] |         |
| *1  | دلالًا منع الجمنع لا تنفشخ                      | وتعجبني حاجب نبونها                |         |
|     |                                                 |                                    |         |
|     |                                                 | (٢) انظر: الفوات ٢/٣٤.             |         |
|     |                                                 | ۲۰ = ۲۱ الوافي بالوفيات            |         |

10

11

وقال: [من الطويل]

فإياكَ والحيَّات في كُثُبِ الرمـلِ لما نزلت في خده سورةً النمل / [١٢٨]

تموَّجَ تحت الخَصْرِ أُسُودُ شعره ولو لم يقم بالحُسْنِ مُرسَلِ صُدْغِه

وقسال: [من الطويل]

لآل ولكسن بسرد مساء لآل تعلَّقت من مكذوبها بحبسال

وما غرَّني في حبكم لمعُ خافقٍ شموس وعودي بالوِصال لديكمُ

وقــال: [من الخفيف]

في احمرار ينشق منه الشقيق ه ولكن عِلاًرُه تعمليق بدر تَم له على الخد خال كتب الحسن بالمحقّق معنا

وقسال: [من المنسرح]

يحصلُ مني إلا على التعب يفسراً: تبّت على أبي لَهب

يعلَّني عاذلي عليك ولا فعاذلي ظل في هواك كَمنْ

### (۲۰۲) ابن الخرّاط(١)

عليّ بن عثمان بن محاسِن (٢) الفقيه العالم المقرىء المحدّث علاء الدين أبو الحسن الدمشقي الشاغوري الشافعي ابن الخرّاط معيد الباذرائية ونائب الخطابة. ولد سنة أربع وخمسين وتوفي رحمه الله في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثلاثين وسبع مائة. سمع من ابن علّان والقاسم الإربلي والفخر علي وأكثر، وقرأ بنفسه وسمع المسنّد كله والكتب المطرّلة، وتلا بالسبع على برهان اللاين الإسكندري،

- (١) سقطت الترجمة من ب.
- (٢) الدر الكامنة: حسان بن محاسن.

٢٠٢ ــ ترجمته في ذيول العبر ٢١٠، والدرر الكامنة ١٥٤/٣ رقم ٢٨٠٢، والدارس للنعيمي (٢٠٠ ـ ترجمته في ذيول العبر ١٤٦/٠، ومعجم المؤلفين ١٤٦/٠.

14

10

وشارك في الفضائل مع الصّيانة والانجماع عن الناس وملازمة الجماعات. قال الشيخ شمس الدين: سمعنا منه وسمع مني، ونسخ كتباً كباراً منها: تفسير الطبري، اختصره.

## (٢٠٣) الشيخ علاء الدين ابن التركماني الحنفي

عليّ بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى الشيخ الإمام المفتي علاء الدين أبو الحسن الحنفي المعروف بابن التركماني. تقدم ذكر والده وأخيه الإمام [٨٧٠] تاج الدين / أحمد، مولد الشيخ علاء الدين هذا في شهور سنة ثلاث وثمانين وست ماثة، أفنى عمره في الاشتغال بالعلوم /. وتفنن فيها وصنف التصانيف العديدة، وجمع المجاميع الحسنة المفيدة، من ذلك: بَهجة الأرب بما في الكتاب العزيز من الغريب، والمنتخب في علوم الحديث، وكتاب المؤتلِف والسمختلف، كتاب في الضعفاء والمتروكين، وكتاب الردّ على الحافظ البيهتي والمحتصر المحصل في الكلام، مقدّمة في أصول الفه. الكفاية في مختصر الهداية، مختصر رسالة القشيري، وكتب كثيرة شرع فيها ولم تكمل، ومقدّمات في العلوم العقلية والعربية. ومن شعره قصيدة كتبها إلى الأمير سيف الدين الحجابي(۱) الدّوادار: [من الواف]

إذا شَغَل البريةُ فيك فساها فكلُّ عنك بالخيرات فاها

(١) الدرر الكامنة: الجاولي.

٧٠٣ ــ ترجمته في الدرر الكامنة ١٥٦/٣ رقم ١٠٨٩، ولحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ ١٢٠ ــ ترجمته في الدرر الكامنة ١٤٦/١، وتاج التراجم ٤٤ رقم ١٣٠، وحسن المحاضرة للسبوطي ١٢٦، والنجوم الزاهرة ١٤٦/١، وتاج التراجم ٤٤ رقم ١٣٠، والجواهر المضية ١٦٦/١ رقم ٤٦٩، ووقاته سنة ١٥٧٠، والفوائد البهية ١٢٣، والجواهر المضية ١١٦٢، رقم ١٠١٠، وكشف الظنون ٢٥٦، ٤٧٣، ٤٧٦، ٤٧٦، و١١٦٠، وهدية المحارفين ١٩٩١، ١٦٢٧، والرسالة المستطرفة ٣٣، ومعجم المطبوعات ٥٠، والأعلام ١١١/٤، ومعجم المطبوعات ٥٠، والأعلام ١١١/٤، ومعجم المؤلفين ١٩٥٧، والرسالة المستطرفة ٣٣، ومعجم المطبوعات ٥٠، والأعلام ١١١/٤،

فإنك في الشبيبة والمبادي وحُرَّت جميع أنواع المعالي وصُمت عن الحرام مع اقتدار ومِلت بها إلى عمل وعلم فلا برح الوجود لها مطيعاً

بلغت من الفضائل مُنتهاها وخُرْت إلى مدّاها وحُرْت إلى مدّاها وصُنْت النفس عنه في صِباها فأضحى ذا الورّى حقاً وراها ولا زال العِدى أبداً فداها

وَلِيَ (١) قضاء القضاة الحنفية بالديار المصرية في شوال سنة ثمان وأربعين وسبع مائة، ولبس الخلعة ونزل من القلعة ولم يشعر به قاضي القضاة زين الدين ابن البسطامي إلا وقد دخل إليه على تلك الصورة. ولم يزل على / تلك الحال إلى [١٢٩] أن توفي رحمه الله تعالى في المحرم سنة خمسين وسبع مائة. وتولى مكانه ابنه القاضى جمال الدين عبد الله.

### (۲۰٤) عفيف الدين النحوي

الرُّبَعي الموصلي النحوي المترجم. ولد سنة ثلاثٍ وثمانين وخمس مائة، وتوفي الرُّبَعي الموصلي النحوي المترجم. ولد سنة ثلاثٍ وثمانين وخمس مائة، وتوفي سنة سِتٍ وستين وست مائة. سمع ببغداذ وأخذ عن أبي البقاء وغيره، وسمع من ابن الأخضر وابن منينا ويحينى بن ياقوت وعلي بن محمد الموصلي وبُرغش عتيق ابن حمدي وجماعة. سمع منه ابن الظاهري والأبيورذي والدَّمياطي والشريف عز الدين والدواداري، وأقرأ العربية زماناً وتصدَّر بجامع الملك الصالح بالقاهرة.

(١) سقطت بقية الترجمة من ب.

٢٠٤ ــ ترجمته في ذيل مرآة الزمان لليونيني ٣٩٢/٢، وفوات الوفيات لابن شاكر ٣٣/٣ ــ ٤٤، والنجوم الزاهرة ٢٢٠/٧، وبغية الوعاة للسيوطي ١٧٩/٢ رقم ١٧٣٧، والزركشي ١١٠٠، وابن الشعار ١١٦/٥، وإيضاح المكنون ١١٣/٢، وفهرس المخطوطات المصورة ١٩٩/١، ووهو فيها: علي بن حماد بن عدلان، خلافاً لسائر المصادرة، ومعجم المؤلفين ١٤٩/٧، والاعلام ٢١٤٩/٤.

14

وله في ذلك تصانيف، من ذلك: عُقْلة المجتاز في حَلَّ الألغاز، ومصنَّف في المترجم للملك الأشرف موسى. قال: وكتب إلى العَلَم السَّخاوي بدمشق باللبَّادين، قولَ الحسين بن عبد السلام مَولَى الكردوسيين، كتبه إلى محمد بن ٣

الجهم في المعَمِّي(١): [من الخفيف]

[ب١١٥]

ربما عالج القَـوافي رجالٌ في القَـوافي فتلتـوي وتَلينُ ط اوع تهُم عين وعين وعين وعضتهُم نون ونون ونون /

وعمَّاهما لي نكداً، فإنه كتب: ع وع وع هكذا، فصَعُبا عليٌّ وحللتهما في مقدار ساعتين. وقلت له: كيف يجِلُّ لك أن تعملَ لغزاً مترجماً وتعمل حروف

[١٢٩] الهجاء بدلاً من الكلمات هذه كما قال الله تعالى: ﴿ ظُلُمَاتُ بَعْضُهَا / فَوْقَ بَعْض ﴾(٢) فقال لي: ما سمعت هذا الشعر قبل هذا؟ فقلت: لا والله، فقال: والله لو أخبرني بهذا الذي رأيته منك أحد ما صدَّقته. قال: ولقد حمله الحسَد على أن ذكر البيتين في مؤلِّفٍ له ولم يذكر أني حللتهما، فسبحان اللَّه، ما هذه إلاَّ طِباع دَغِلَه

وبواطن سَيُّئة. ما الذي كان ينقصه لوذكر ذلك؟ بل كان واللَّه يرتفع ويُنسَب إلى الإنصاف. ومعنى البيتين: أن الموادّ تكون حاصلةً ولا يتأتّى نظم ولا نثر ولا نقد، فالعين الأولى عين العربية وهي النحو خاصةً، والثانية عين العروض، والثالثة إمّا عين العبارة وهي الألفاظ المتَخيَّرة، أو العين التي هي الذهب، فإنها تعين على نظم الشعر لرفاهيّة سر الشاعر. ثم قال بعد كلام أورده:

وقد عملت فيهما جزءاً مفرداً سميته: إظهار السر المكنون في عين وعين وعين ł۸ ونون ونون ونون.

قلت: قد تقدم في ترجمة الشيخ جمال الدين أبي عمرو عثمان ابن الحاجب 11 ذكر هذين البيتين، وقد حلُّهما هناك غير هذا الحل. وأرى قول ابن الحاجب هناك أَسَدٌ وأَدُقُّ (٣).

انظر أخبار وتراجم أندلسية ٤٧، ووفيات الأعبان ٢٤٩/٣، والغيث المُسْجَم ٣٤/١. (1)

سورة النور ۲۴/۲۶. **(Y)** 

انظر: فوات الوفيات ٤٤/٣. (4)

وقال عفيف الدين أيضاً: أنشدني إسماعيل المسمول الذي ينتسِب إلى الصلاح بن شعبان الإربلي للصّلاح: [من الوافر]

وما نبت له في كل غُصْنِ<sup>(۱)</sup> عيدون ليس تُنكرها العقولُ إذا بسطوه تلقاه قدميراً وإن قبضوه تبصوه يسطول<sup>(۲)</sup>

فقلت له: هذا شبكة صياد طيور، فأخذ يباهت، فقلت له: قد نزلته، ولا يلزمني أكثر من هذا، فلم يرجع وأخذ في المباهّتة، فقلت له: هذا في خُركاه /، فاعترف أنه هو. قال: ومن أعجب ما وقع لي أن إنساناً أنشدني قول [١٣٠] سيف الدين علي بن قزل: [من الطويل]

وما فئة في (٣) الناس تأكل قلبتها وليس لها في ذاك وجه ولا راسُ مصحَّفُها حق ويكرهـــه النـاس

فحلَلته في ثوم وقلب قلبها: لَبّها، وثوم تصحيفه بوم، وعكسُه مصَحّفاً موت،

وهوحق ويكرهه الناس. فقال: قد نزّلته وما هو هذا. ثم خطر لي ذِكره بعد مدة:

تأكل قلبها مّيّته أي عكسها، وعكس تصحيفه مَنيّه. قلت: كذا وجدته وليس بالأول

ولا بالثاني، لأنه قال الشاعر: وما فئة، والفئة ليست ثوماً، وإنما هي الجماعة من

الناس / أو الطائفة، واللغز إنما هو في هُتيّم، وهم العرب الذين سكنوا البرية [ب١٦٦]

القَفْراء لأنهم يأكلون الميتة لمجاعتهم، ومَيْتَه قلب هُتيّم.

قال: وكتب إليّ بعض العوامّ لُغْزاً وهو: [من السريم]

يا حاسباً قد فَكَ إقليدساً لم يُخْطِ في شكل من آشكالِه إسمع مقالاً حار ذو اللب في إيضاح معناه وإشكالِه

<sup>(</sup>١) الغوات: وما بيت له في كل عضو.

<sup>(</sup>٢) نفسه: طويل.

<sup>(</sup>٣) كذا في ب، وفي الأصل: من.

١٣٠ب

٣

10

فيأي شيء عُشره نصفه وليس يخفّى ذاك عن حاسب

فأجبته على اللزوم:

يا مُلْخِزاً حُسْبانَ امواله سالتني عن اسم شخص غَدت كانت له فيها تَجاراته واسمه مَنْدو له اطالسٌ وهكذا القرانُ شانيه قد

في عزه دام وإجلاك ربوعه قَفْراً كاطلاك / وهو غني بعد إقلاله قد وقع الشيء بحلاله عاجله الله بإذلاله

ونصفه تسعة أمشاله

يشهد لله بافعاله

كان عندنا بالموصل من تجار الدنابلة من اسمه مندو، ومن جملة بضائعه أطلس وجُمل كل واحدٍ من مندو وأطلس مائة: م أربعون، ن خمسون، د أربعة، و ستة، وا احد، ط تسعة، ل ثلاثون، س ستون، فميم ونون تسعون وهما نصفه، ودال وواو عشرة وهما نصفه، ولام وسين تسعون وهما نصفه، الإخران تسعة أمثالهما.

قال: وأنشدني أيدّمُر مملوك محيى الدين الجزري رحمهما الله في لانس في قيسارية جهاركس في الخال: [من السريع]

ما آسم إذا أعطيتَ كتبَ مصحّفاً إِنْ كانَ مُلكَ اليمينُ يَبين إِن صُحّف مع حَدْف لا وهو إذا أثبتها لا يَبين

فحللته وأنكرت عليه لفظة «اسم» لأنه في الغالب لا يستعمله القدماء إلا في ١٨ الأعلام. وكتب ابن البطريق بحضرة شرف الدين ابن عنين لابن عدلان المذكور بيتين مترجمين وهما: [من الخفيف المجزوء]

١٦٦ب] ابسن عمدلان نسحسوه فسائسق والستسراجسم / ٢١ فهسو نحتسرجم (١) البسلا د كسقسولسي كسساجسم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول.

[۱۳۱ب]

فحلَّهما ابن عدلان في الحال.

واجتمع ابن عدلان يوماً هو وأبو الحسين / الجزّار، فقال أبو الحسين: عندي [١٣١] تَفصِيلة صوف عرسي، وبالخ في وصفها بالحُسْن، فقال له ابن عدلان: أعطنيها. فلما عاد الجزار إلى منزله سَيْرها إليه وكتب معها: [من السريم]

لـوآنها عِـرْسي لأرسلتها فكيف بالتفصيلة العـرسي ولا تقـل: ليس لـه غيـرة فـأنت مـأمـون على عـرسي

فلما اجتمعا بعد ذلك قال له العفيف: تقول فأنت مأمون؟ فقال الجزار: من وجهين، أحدهما: أن لقبك عفيف الدين، والثاني أنك من الموصل، فقال له: نسخت بالكلام الثانى حكم الأول.

كتب إليه ناصر الدين حسن بن النقيب: [من المجتث]

تاللهِ ما العبيدُ عندي مُنذُ غِبتَ عَنْيَ عبدُ وهل يُسَرُّ بعيدٍ من أنتَ عنه بعبد

فكتب الجواب إليه: .

14

10

۱۸

41

إنبي إذا ما اجتمعنا بعد الشقاء سعيدُ ما ذلك البوم عيد بل الفُ عيدٍ وعيد مولاي تبدأ بالفض لل ثم أنت بعيد إنْ كان لي منك وَعْد فليسَ يُخْشَى وَعِيد

وكتب إليه ناصر الدين أيضاً مُلْفِزاً في سيف: [من مجزوء الرمل]

يا عفيف الدين يا مَنْ دَقَ في الفَهُم وجَلاً والله وجَلاً والله من علياً وهو أعلى / والله من علياً وهو أعلى / يا أخا الفضل الذي في حد لنا القيدح المعلى أي شيء طبعمه مر وإن كان مُحَلّى

10

11

[أ117-]

וואאוון

وهبو شيخ لا يبصَلِي منا لنه عقبل وكم منا لنه عقبل وكم منا جَفنُه من غير سُهدٍ وهبو لا يُحسِن قَبولاً وهبو إذ تعكسه قيب وهبو منظبوع نحيف ولكم عبدد جَمعاً ولكم قبد سبق العَدْ فأين عنه بأحلى وابق في إيبوان عبرً

ولَكُم بالضرب صَلَّى 
ه استفاد الناس عقالا 
ما يذوق النوم أصلا / 
ولقد يُحسِن فِعُلا 
ولقد يُحسِن فِعُلا 
مس فصحفه والأ 
عندما يلقاك سَلا 
وَلَكَم جَلَّد شَمُلا 
وَلَكَم جَلَّد شَمُلا 
منه في اللفظ وأجلَى 
وبناء ليس يبلَى

#### فكتب الجواب:

ناصرُ السدين الذي فا والذي وافق في الاسر والذي أشعاره أحر هو حُلو في فم النا إن تسلني عن رقيقٍ هو أنفَى في زمانٍ يسسرب الماء ولا يا والندَى يؤذية والنا

قَ جسميعَ النساس فَضْلا سم الدي وافسق فسعسلا سلى مسن الحسلّ واحسلَى(١) س وفي العَينسين يُسجلَى

لىك يُجلَى حين يُحلا ويُرَى في ذاك فَحلا/ كل إلا. اللّحمة أكلا

ر له الف فيُصلَى

وهـو يُعمي السعنين لا شَكَ منى ما كنان كُنحـلا مُنحرم في كنل وقت ما رآه النباس خَلاً ٢١ أعبمميّ وفنصيح جمع الوصفين كُلاً

<sup>(</sup>١) ب: أشهَى.

[ب۱۱۷ب]

14

وهو كالمرآة يبدي مشل رأي الشكل شكلا ولم وبلا ولم وبلا ولم وبلا ألم المخلب لا يُمطِر وَبلا وأخوه نشأة الخط ولا يكتب فسلا عينه مُذْ فارق الجَفْس فقرن القِرن القِرن خلا يالف الكلب فقد أشبه أهل الكهف قبلا/ وعليه أبد(۱) المدفحر ذباب ما تولي وهيو مثل الناس في النشاس الم النشاس الم النشاس الم الكهلا ويُرى شرخا وشيخا بعدما قد كان طفلا ويُرى شرخا وشيخا بعدما قد كان تحهلا شبق المتصحيف ذا الشيء وشنف الأذن خلى(۱) وهو نار وكذا السيء وشنف الأذن خلى(۱) قلت لما جاءني: أهلا بذا اللغز وسهلا

وفي ابن عَدْلان يقول ابن قلاقس الشاعر: [من المنسرح]

إن ابنَ عبدلانَ حاز يَسْطِنةً ورثها عن دماغ عبدلانه / [١٣٧ب] فإن تشككتَ في الحديث إذاً فانظر إلى لُبّها بأسنانيه

### (۲۰۵) البطائحي المقرىء

علي بن عساكر بن المرجب (٣) بن العوّام أبو الحسن البطائحي الفسرير المعرّي، من قرية المحمّدية. قدم بغداد صغيراً واستوطنها إلى أن توفي بها سنة

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبد.

<sup>(</sup>٢) ب: وسيف الأذن،

 <sup>(</sup>٣) سير النبلاء: المرجب، وكذلك في معجم ياقوت.

٢٠٠ ــ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ٢٦٧/١٠، ومعجم الأدباء لياقوت ٢١/١٤ ــ ٢٢، والكامل
 لابن الأثير ٢١/٣٣٤ دسنة ٢٧٥،، والمختصر المحتاج إليه ٢٣٣/٣، وإنباه الرواة للقفطي
 ٢٩٨/٢ رقم ٤٧٨، وسير أعلام النبلاء ٤٨/٧٠ رقم ٣٠٠، ودول الإسلام ٢٩٨/٠ =

اثنتين وسبعين وخمس مائة. قرأ بها القرآن على أبيي(١) العز محمد بن الحسين القَلانسي وأبي عبد الله الحسين الدبّاس وأبي بكر محمد بن الحسّين المزرفي(٢) وسبط أبي منصورِ الخيّاط وغيرهم. وقرأ الأدب على الشريف أبي البركات عمر بن ٣ إبراهيم الزيدي الكوفي. وسمع الكثير من أحمد بن عبد الجبار الصيرفي وعبد القادر بن محمد بن يوسف ومحمد بن أبي يعلَى ابن الفرَّاء وأحمد بن الحسَن ابن البناء وغيرهم.

وحدَّث، وأقرأ الناس، وصنَّف في القرآن عدة مفردات. وكان إماماً كبيراً في القراءات ووجوهها وعِللها وطرُّقها، وحسنَ الأداء والإتقان والثقة والصدق. وكان يعرف النحو جيداً، وكان حسَن الطريقة. روَى عنـه ابن الأخضر وأبــوالعباس البندنيجي وداود بن مَعْمر الْقُرشي.

### (۲۰۶) النمدجاني الشاعر

على بن عطاء أبو الحسن النمدجاني. قال ابن رشيق في الأنموذج: كان شاعراً مشتهراً بالمجانة، سِكِّيراً لا يكاد يُرَى صاحياً البَّة. سَلك طريق أبي الرقعمعق في التهكم والتحامَّق، وصحبه بمصر مدةً طويلة، ثم رجع، فاستحسن الإقامة بجزيرة

<sup>(1)</sup> 

تصحفت في معجم ياقوت إلى «المرزقي، بالراء ثم زاي ثم قاف، وفي غاية النهاية وإنباه الرواة **(Y)** إلى والمزرقي، بالقاف آخره، وقد ضبطت النسبة في سير النبلاء ٢٠/٥٧٥ رقم (٢).

وتاريخ الإسلام للذهبي (وفيات سنة ٥٧٢) الورقة ٤٥، أحمد الثالث ٢٩١٧/١٤، ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ١/٢٤٥ رقم ٤٨٨، والمشتبه للذهبي ٥٨٢، والعبر ٤/٥/٤، وتلخيص ابن مكتوم (الورقة ١٤٦)، ونكت الهميان ٢١٤، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٩٩/١٩، وذيل طبقات الحنابلة ٣٣٥/١ رقم ١٥٦، وطبقات القراء لابن الجزري ١/٢٥٥ رقم ٢٧٧٦، وطبقات ابن قاضي شهبة ١٦٩/٢، وتبصير المنتبه لابن حجر ١٢٧٥/٤، والنجوم الزاهرة ٨٠/٦، وبفة الوعاة ١٧٩/٢ رقم ١٧٣٩، وشذرات الذهب ٢٤٢/٤، والتاج المكلل للسيد صديق خان ٢٠٨، ومعجم المؤلفين ٧/١٥٠.

[1144]

صقلية لما فيها من الشراب. وتوفي سنة ثمان عشرة وأربع مائة، وقد أسنّ. وكان شيخاً أعرج، وفي نفسه يقول /: [من الهزج]

فقالوا: أنت إبليسُ في طِمْريه تدنيس ض لا تفعله الفُوس وأمري فيه تلبيس وقالوا إنه بيس هَبوا أنَّيَ طاووس تبليت إلى الناس رأوا شيخاً قبيح الوجه ورجلاً فيعلها في الأر فلما استثبتوا أمري رموني بالذي فيً فقلت: الحسن محمود

وقال أيضاً: [من مخلع البسيط]

فقلت: لِمْ تُنكري لِللاالِ فقلت: لا، إنسما أحاكي رأت مسيبي فانكرته قالت: من العُرْج أنت أيضاً

(۲۰۷) ابن الزَّقّاق

عليّ بن عطيّة بن مطرّف أبو الحسّن اللّخمي البّلنسي الشاعر المشهـور المعروف بابن الزقّاق. أخذ عن ابن السيّد واشتهر، وامتدح الأكابر. وجوّد النظم،

١٩٠٧ - ترجمته في الخريدة (قسم شعراء المغرب والأندلس) ١٩٤/٥ رقم ١٥١، وتحفة القادم لابن الأبار ٢٤٠ والتكملة لابن الأبار ٢٦٣ رقم ١٨٤٤، والمطرب لابن دحية ١٠١ - ١٠٠، ورايات المبرزين لابن سعيد ١١٦ رقم ١٠٠، والمغرب في حلى المغرب ٢٣٣٧ - ٣٣٨ رقم ١٩٥ ورايات المبرزين لابن سعيد ١٠٦ رقم ١٩٥ كها جاء في التكملة»، والذيل والتكملة للمراكشي ٥/ق ١٩٥١ رقم ٢٦٥ وعلي بن عطية الله بن مطرف بن سلمة اللخمي»، وفوات الوفيات لابن شاكر ٢٩٥٧ رقم ١٩٥، ونفح الطيب ١٩٦١، ١٩٠، ١٩٩١، ١٩٨١، وشذرات الذهب ١٩٠٨ (وفيات سنة ٢٩٥، وقال: وفاته فيها أو في التي قبلها»، والحلل السندسية لأرسلان ١٩٧٨، ودائرة معارف البستاني ١٣٨٨، وشعر الظاهرية ١٩٥، ومعجم المؤلفين ١٩٧٧، والاعلام ١٩٢٤، وديوانه وقد حققته عفيفة ديراني ونشرته دار الثقافة، بيروت

[-177]

٣

14

وتوفي دون الأربعين سنة ثمانٍ وعشرين وخمس مائة. من شعره يصف قوساً(١): [من الكامل]

أَف ديكِ من نَبْعيّةٍ زَوراءِ<sup>(٢)</sup> مشغوفةٍ بمقاتل الأعداءِ أَلِفَتْ حَمام الْأَيكِ وهي نضيرة واليوم تألفها بكسر الحاء<sup>(٣)</sup>

قلت: أخذه من قول أبى تمام (4): [من الكامل]

هن الحَمام فإن كسرت عَيَافةً من حاثِهانَّ فإنهانً جمّامً

ومنه (٥): [من الرمل]

كُلّما مال بها سُكرُ الصّبَا

أَسعَرت(٦) في عَبراتي خَجلًا(٧) كَذُكاءِ الـدُّجْنِ مهما هَـطلت(٩)

ومنه (١٠): [من الوافر]

عَذيري من هَضيم الكَشْح أَحْوَى أعَــدً الهجْــرَ هــاجــرةً لقلبـي

مال بي سُكر هواها والتصابي / إذ تجلّت فتغطّت بالنِّفاب(^) عَبْرةُ المُزْنِ توارت بالحِجاب

رَخيم الـدُّلِّ قد لبس الثيابا(١١) وصَيِّر وعـده فيهـا سَـرابا

(١) الديوان ٧١، والمغرب ٢/٣٧٤.

(٢) الديوان: فديتها، وفي رواية: نفسى الفداء لنبعة زوراء.

(٣) الغيث المسجم: والآنَ.

(٤) شرح ديوان أبى تمام للصولي ٢/٤٧٣.

(٥) انظر الأبيات في فوات الوفيات ٣/٧٤، والديوان ٨٧ جاءت الأبيات أربعة أولها: أقبلت تمشى لنا مشى الحباب ظبية تفتر عن مشل الحباب

(٦) ب: أشعرت، وكذلك في الديوان.

(٧) الديوان: بخلًا، وفي المغرب: أشعِرت من عبراتي حجلًا... كما سكَّن القافية.

(A) الديوان: بنقاب.

(٩) المغرب: مثل شمس الدُّجُن... بحجابٌ.

(١٠) الديوان ٩٨، ونفح الطيب ٤٦٤/٣، والمغرب ٣٢٧/٢، حيث ورد البيت الثاني.

(١١) نفسه: الشبابا.

[ب۱۱۸

ومنه(١) /: [من المنسرح]

فظّلُ ساقى المُدام يجحد ما<sup>(1)</sup>

وأغيد طاف بالكؤوس ضحى والروض يبدى لنا شقائقه (٣) قلنا: وأين الأقاح؟ قال لنا:

ومنه(٥); [من الطويل]

أَلَمَّت فبات الليلُ من قِصَرِ بها وبِتُ وقد زارت بأنعَم ليلةٍ(٧)

على عاتقى من ساعديها خمائل

ومنه (٩); [من الكامل]

ما كان أحسن شملنا ونظامه إني الأعجب كيف يَغرُب عنك ما(١٠)

يطير وما غير السرور جناحُ(١) يعانقني حتى الصباح وصباح (٨) وفي خصرها من ساعدي وشاح

فحثها والصباحُ قد وضحا٢)

وآسُه العنبريُّ قد نفَحا

أودَعتُه ثغر من سَقى القَددَحا

قال، فلما تبسَّمُ افتضحا

لو كنت لا تصغى لقول الكاشح أضمرت فيك وأنت بين جَوانحي

- الديوان ١٧٤، وفوات الوفيات ٤٧/٣، ونفح الطيب ٣/٠٠، والمغرب ٢٠٠٤، (1) والرايات ١١٦.
  - الشريشي: وشادِن، ونفح الطيب والمغرب: وحثها. **(Y)** 
    - المغرب والرايات ونفح الطيب: أهدى لنا. (4)
      - الشريشي: ساقى العقار يحجزه، عنا. (1)
- المغرب ٣٢٨/٣، الفوات ٤٨/٣، وفي الديوان ١٢٩، والنفح ٤/ ٢٩٨، والخريدة ٣٦٦/٣، (0) وردت الأبيات أربعةً فكان أولها:

ومرتبَّةِ الأعطاف أما قَوامُها فَسَلَدُنُّ وأمَّا رِدْفُسها فسرُداحُ

- الديوان والخريدة: في قصر، وكذلك في ب، وفي النفح والمغرب: ولا غير. (1)
  - الرايات والمغرب: بأنعم حالةٍ. (Y)
    - المطرب: تعانقني. (A)
  - الديوان ١٣١، أوردها الديوان ثلاثة أبيات أولها: (1)

يسا ننازحاً بموداده لمنا بسدا واش وليس عن الغؤاد بننازح

(۱۰) الديوان: يعزب.

ومنه(١): [من الخفيف]

[[1448]

نُشِرَ (٢) الوردُ في الغديس وقد درَّجَه بالهُبوب نَشْرُ الرياحِ / (٣)

مثلُ درع ِ الكَمِيِّ مزّقها الطعْسنُ فسالت به دماء الجراح (١٠)

ومنه في بلَنسية<sup>(ه)</sup>: [من الوافر]

بلَنسِيةً إذا فكرتَ فيها وفي آياتها أَسْنَى البلادِ وأعظمُ شاهدي منها عليها بأن جمالَها للعين باد(٢) كساها ربنا ديباجَ جُسْنِ(٧) له عَلَمانِ من بحر ووادي

ومنه (^): [من الطويل]

بذلتُ لها من أدمع العين جَوهرا وقِدْماً حكاها في الصّيانة والسُّتْرِ فقالت وأبدَت مثلًه إذ تبسّمت: غَنِيت بهذا الدرِّ عن ذلك الدر

ومنه (٩): [من الطويل]

سَقتني بيُمناها وفِيها فلم أَزَلْ(١٠) يُجاذبني من ذاك أو هذه سُكُرُ(١١) تَرشَّفت فاها إذ ترشَّفت كأسَها فلا والهوَى لم أدرِ أيهما الخمر/

רוֹז אַין

- (١) الديوان ١٣١ والمغرب ٣٢٩/٢، والرايات ١١٧.
  - (٢) الديوان: نُشِرَ.
- (٣) الشريشي: وقد دوَّحه، وفي المغرب: بالخليج، مرَّ الرياح.
  - (٤) نفسه: دماؤه بجراح، والرايات: بها.
  - (a) الديوان ١٣٩، ونفح الطيب ١٨٠/١.
    - (٦) نفح الطيب: وأن.
      - (٧) نفسه: ريها.
  - (A) الديوان ١٢، وقد وردت الأبيات أربعة أولها:

ومُرتمةِ الأصطافِ غطفة الحَشا تميلُ كيا مال النزيفُ من السكرِ

وفوات الوفيات ٤٨.

- (٩) الديوان ١٧٨.
- (١٠) المطرب: فلم يزل.
- (١٦) المطرب ونفع الطيب: من ذا ومن هذه.

٣

٦

4

1 7

. .

ومنه(١): [من المتقارب]

وما شَقُ وجنت عابشاً (٢) ولكنها آية للبشر جلاها لنا الله كيما نرى بها كيف كان انشقاق القمر

ومنه (٣): [من الطويل]

شُموس جَلتهن [النجوم](١) الشُّوابـكُ

وقُدخَدبُ أراكٍ روضُهِ الارائـكُ أوائِ مَعنه ضواحِك أوائِسُ حَلَاها الشباب قبلائداً جَواهِرها ما هنّ عنه ضواحِك

ومنه("): [من البسيط]

بانوا(٢) وما عهدت نفسي شموسَ ضحَى النوا(٢) وما عهدت نفسي أضحت مطالِعُهنَ الأَيْنَعُ السَّدُسُلُ / [١٣٤ب] حَلُوا بساحات أجراع الحِمَى ونَأُوا فيما لنا غيرُ أنفاس الصَّبا رُسُل

ومـنـه<sup>(۷)</sup>: [من الطويل]

وشهر أدرنا لارتقبابِ هِلللَّه عيوناً (٨) إلى جو السماء موائلا

(۱) نفح الطيب ٤١٤/٣، والمغرب ٣٣٢/٢ والرايات ١١٧ والديوان ١٧٩، جاءت المقطعة أربعة أبيات كان الأول والثان على التوالى:

وأحوى دمى عن قيبي الحور سهاماً يفوقهن السلطر يقولون: وجنته قسمت فرسم عاسنه قد دلر

- (۲) الديوان والمغرب: عابث.
- (٣) الديوان ٢٢٣ ضمن قصيدة تبلغ تسعة عشر بيتاً.
- (٤) الزيادة من الديوان، وهو ما تقتضيه استقامة الموزن.
- (°) الديوان ٢٢٣، جاءت المقطعة هنا ستة أبيات أورد الصفدي منها البيتين الرابيع والسادس على التوالى.
  - (٦) سقطت من ب فاضطرب الوزن.
  - (٧) الديوان ٢٣٨، وفوات الوفيات ٤٨.
    - (٨) الحلة: جفوناً.

يجر لأبراد الشباب ذَلاذِلا(٢) ببدر حوى طِيبَ الشمول شمائلا(٣) وأنت كذا تمشى على الأرض كاملا<sup>(4)</sup>

إلى أن بدا أحوى المدامع أَحُوز(١) فقلت له: أهلًا وسُهْلًا ومرحبـاً أتطلبُكَ الأبصار في الجوِّ ناقصاً

ومنه أيضاً (٩): [من الكامل]

إلا كَنُـونِ أو كمعمطفةِ لام لضيائه ينجاب كل ظلام وغلطتم في عدة الأيام مُذْ كانت الدنيا ببدر تمام

للهِ شهيرٌ ما انتظرت هِلاله(١) حتى تبددي لي أغَنُّ مهفهف فعطفت أهتف في الأنام: ضللتم<sup>(٧)</sup> ما جاءنا شهر لأول ليلة

قلت: معنى جيد ولكئه طوّل به في إتيانه في أربعة أبيات وما هو متمكّن

ولما تراءَينا الهلالَ بُدا لنا فقلت: عجيبٌ أن يُرَى البدرُ مكذا

مُحيًّا حبيبِ لم يَعْبُ قَطُّ عن فكري تماماً ونحن الآن في غُرُّةِ الشهر 11

#### ومنه /(٩): [من السريع] [-114-]

[1440]

فقلت(٨): [من الطويل]

جادت لها عيناي بالمُزْنِ بياضُه مُلْ بان في النظعن عين قبد ابيضت من الحُزْن /

لي سَكَن شَـطُت به غُـرْبَـةً ما حُسُنَ الصبحُ ولا راقني كأنما الصبح لنا بعدة

> الغيث المسجم: أحوّى المراشف. (1)

الشريشي: غلاثلا، وفي الغيث المسجم: جواثلا. **(Y)** 

> الشريشي: بمن قد حوى. (٣)

> > الحلة: وأنت هنا. (£)

> > > الديوان ٢٥٨. (0)

الشريشي؛ ما نظرت. (1)

> الديوان: فطفقت. (Y)

لم أعثر عليهما في الديوان المطبوع. **(**\( \)

> الديوان ٢٧١. (1)

۲۱ = ۲۱ الواني بالوفيات

10

٦

ومنه في فَرس ِ أغَرّ (١): [من الكامل]

وأَغرُّ مصقول الأديم تخالُه يطأ الشري متحيِّراً فكانه (٣)

نكان بدر التّم فوق سراته (<sup>ه)</sup>

يوماً إذا جَمع العِتاق رِهانُ (٢) من لحظِ مَن في متنه نُشوان (٤) حُشناً وبين جفونه كِيوان

ومنه (١٦): [من الطويل]

تطلُّعَ مشلَ البدر في غسَّق الدجّي المائح مشلَ البدر في غسَّق الدجّي حياثمات وأجفانُ (٧)

تودّ شويداواته ن لو آنها (^)

إذا ما بَدا في صَحْن خَلِيه خِيلان

ومنه (٩): [من الطويل]

وساقٍ يحثُ الكأسَ حتى كأنما تللاًلا منها مشلُ ضوءِ جبينهِ سقاني بها صِرْفَ الحُميّا عَشِيةً وثَنَّى باخرَى من رحيقِ جفونه هضيمُ الحشا ذو وَجنةِ عند ميَّةِ

تسريك جَنِيًّ السورد في غير حينه (١٠)

فأشرب من يمناه ما فـوق خده وألثِم من خـدُّيه مـا في يمينـه

(۲) وفي رواية أخرى: العناق يدان.

(٣) الديوان: متبختراً، وكذلك في ب.

(٤) الديوان: من لحظه.

(٥) نفسه: فكأن.

(٦) الديوان: ٢٧٣.

(V) ب: يطلع، وفي الديوان: فحنّت.

(A) الديوان: سُوَيدا الوالهين.

(٩) الديوان: ٤٧٤، والغوات ٣/٤٤.

(١٠) نفسه: قطاف الورد.

(۱) نفسه ۲۷۳.

14

10

ومنه(١): [من الوافر]

أديريها على الزِّهر المُنَدِّي(٢) وكــأسُ الراح تنــظرُ عن حَباب

وما غَرَبت نجـومُ الأفْقِ لكنْ(٥)

ومنه (١): [من الكامل]

وعشيّة لبست رداء شقيق(٧) لو أستطيع شربتُها كلَّفاً بها

[-140] أبقت بها الشمسُ المنيرة مثلما

> ومنه (١١) : [من الكامل] [ب۲۰]

أتبرى مخطرها أعيس سوارها فتسطوَّقت من ثغسرها بقسلادَةِ

تُــزُّهَى بِلُونِ للخــدود انيـقِ<sup>(^)</sup> وعَدلتُ فيها عن كؤوس رُحيق / أبقى الحياء بوجنة المعشوق(٩)

فحكمُ الصبح في الظلماءماض (٣)

تَنوبُ لنا عن الحدّق المِراض<sup>(1)</sup>

نَقِلنَ من السماء إلى الرّياض

والجيدة لؤلؤ تغرها البراق

وتــوشُحَت من حُلْيهــا بنِـطاق

- الديوان ١٩٧، والفوات ٤٩/٣، والمغرب ٣٣٤/٢.
- الديوان والفوات والمغرب والخريدة والرايات: أديراها، والمغرب: على الرُّوض، والخريدة: **(Y)** النديّ .
  - المغرب والرايات: وحكم. **(**Y)
  - الديوان والخريدة: ينوب. (1)
  - الخريدة ونهاية الأرب: نجوم الليل. (0)
- المديوان ٢٠٦، والفوات ٤٩، ونفح الطيب ٢٠٠٠/، والمغرب ٣٣٤/٢، والخريدة (1)
  - الشريشي ونفح الطيب والخريدة: ملاء. **(Y)** 
    - المغرب؛ تزهو, **(A)**
- ورد هذا البيت ثانياً في الديوان، وفي نفح الطيب: بوجنتي معشوق، وفي المغرب زاد بيتاً (1) رابعاً هو :

تسرى بكل فتى كان رداء و خَضِلًا بأدمُعه رداء غريق وهو البيت الثالث من القعميدة رقم ٧٧ من الديوان.

(۱۰) الديوان ۲۰۷.

ومنه(١); [من الرمل]

يفضح البدر كمالاً إِنْ بَدا الطلعت خجلتُه في خدّه ومنه (٢): [من الكامل]

ومُهفهف أحوى اللَّمَى ذي مُقْلَةٍ فَعلت شمائلُه العِذاب بمُهجتي كالغصنِ هُزُّ على كثيب أَهْيَل

والدُّمَى العُفْرَ جمالًا إِن رَمَـقُ شَـفُ شَـفُ شَـفُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّا

تُزْري(٣) ظُباها بالكَمِيُّ الفارسِ فِعل النَّعامي(١) بالقضيب المائس(٩) كالصبح أُطلِعَ تحت ليل دامس (٦)

وقال رحمه الله، وأظنها كُتبت على قبره(٧): [من الطويل]

أَإِخُوانَنَا والمُوتُ قد حال دُونَنا ولِلمُوت حَكَمٌ نَافَدُ في الخَلاثق سَبقتكُمُ للمُوتِ (^) والعمرُ طيَّةُ (^) وأعلم أنَّ الكلُّ لا بدُّ لاحقي بعيشكمُ أو باضطجاعي في النَّري

الم نَكُ (١٠) في صَفْو من العَيشِ رائقِ (١١) فم صَفْو من العَيشِ رائقِ (١١) فمن مَرَّ بي فليمض بي مترحِّماً (١١) ولا يَكُ منسِيًا وفاء الأصادق

(١) فوات الوفيات ٤٩/٣، والديوان ٢٠٨، حيث جاءت المقطعة في أربعة أبيات. وفي روايه الشريشي (١/٣٥١) ونفح الطيب (٢٩٩/٤) جاءت في ثلاثة أبيات مع بعض الاختلاف. أما المغرب ٣٣٥/٢ فقد أورد البيت الثاني فقط.

- (٢) الديوان ١٩٢، والفوات ١٩٧٣.
  - (٣) الديوان: تردي.
  - (٤) نفسه: النسائم.
    - (٥) ب: اليابس.
  - (٦) وقد زاد الديوان بيتاً رابعاً هو:

أأبا الوليد لقد أدرت لـواحظاً رسخت سِهام قِسِيّها في البائس

- (V) الديوان ٢٠٥، والفوات ١/٣ه، والذيل والتكملة للمراكشي ونفح الطيب ٤٠/٤.
  - (٨) الذيل والتكملة: للحسّين.
    - (٩) الديوان: ظِنَّة.
    - (١٠) الذيل والتكملة: ألم أَكُ.
      - (١١) الديوان: الوُدِّ.
    - (١٢) نفح الطيب؛ لي مترحماً.

1 1

٣

[1177]

[-117.-]

٦

11

10

ومنه(١): [من الوافر]

كأنَّ السقمَ لي ولها لِباسُ ومقلة شادِنٍ أودت بنفسي (٢) لقتلي ثم يُغمِدُه النُّعاس/ ٣ يُسُلُّ اللحظُ منها مَشرفياً

ومنه ولم أره لغيره (٣): [من البسيط]

كم زَورةٍ ليَ بالزُّوراءِ خُضتُ بها عُبابَ بحرِ من اللَّيلِ الدُّجُوجيِّ ِ بصارم مثل عزمي هُنْـدُوانـيّ وكم طرقت قبابُ الحيّ مرتدياً كأنني خَفَــر في خَــدٌ زنجيّ والليـل يسترني غـربيبُ سُدُفَتِـه

وأعجبه هذا المعنى فكرره فقال(٤): [من الكامل]

بالرُّقْمتَين ودارُها تَيْماءُ زارت على شَحْط المَـزار متيَّماً فتضاعفت بعقاصِها الظلماء/ في ليلة كشفت ذوائبَها بها في وَجْنة الزُّنجيِّ منه حَياء والطُّيْف يخفِّي في الظلام كما اختفِّي

وقال في حمام (٥): [من مجزوء الرمل]

رُبُّ حـمّـام تـلَظُّی كستلظى كل وامِنْ صَوْبِها بالوجد ناطق(٢) الم أذرى عَبراتِ(١) عاشق في جوف عاشق فسغيدا منسى ومنه (٨)

الديوان ١٩٠، والفوات ٣/٥٠، وشرح الشريشي ١/١٠، والمغرب ٣٣٣/٢. (1)

الشريشي: بجسمي. **(Y)** 

> الديوان ٢٨٠، والفوات ٥٠. **(Y)**

الديوان ٩٣ ضمن قصيدة تضم ٤٩ بيتاً، وهذه الأبيات هي الرابع والخامس والسادس. (1) وانظر الأبيات في الفوات ٣/٥٠، وفي المغرب ورد البيت الثالث أتبعه بالبيت التالي:

طلعت بحيث الباترات بوارق والزُّرْق شُهْب والقتام سهاءً

الديوان ٧١٥، وفوات الوفيات ٣/٥٠، والخريدة ٣/٥٦٥. (0)

> الخريدة: أذرت. (7)

> الفوات: دمعها. **(Y)**

الفوات والخريدة: منه ومني. **(A)** 

وقال(١): [من الكامل]

فازوا بها يوم الهياج قداحا(٢) غدران ماء قد ملأن بطاحا فأنار كُلَّ مذرَب مِصْباحا(٣) عبَثاً وهذي تطفىء الأرواحا(٤) إلا بتسمية الوشيج رماحا ليم لا تغور مع النجوم صباحا / باساً وضَرَّجت الجسوم جراحا لما انثنت باكفها، أدواحا فلقد شربن دم الهوارس راحا

ومسَدُدين إلى الطّعان ذَوابلاً مُسَربلي قُمصِ الحديدِ كانها شبّوا ذُبال الزُّرْق في ليل الوغى سُرُج ترَى الأرواح تُطفي غيرها لا فسرق بين النيسرات وبينها مَبها تبدّت في الظلام كواكباً هُسزُت مُسونُ صِعادها فاستيقظت وجنى الكُماةُ النصر من أطرافها(٥) لاغرو أن راحت نشاوى واغتدت

قلت: هكذا يكون الشعر، فإنه شعور بغوامض المعاني.

# عليّ بن عقيل (٢٠٨) أبو الوفاء الحنبليّ

عليّ بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عبد الله أبو الوفاء [الظُّفَري](٢) الحنبلي البغدادي. كان من أعيان الحنابلة وكبار شيوخهم. قرأ القراءات على أبي

[4147]

17

<sup>(</sup>١) الديوان ١٢٢، والمغرب ٣٢٩/٢ حيث ورد البيتان الثالث والرابع. والخريدة ٣٦٨/٣.

<sup>(</sup>٢) المغرب: يوم الوغى، والخريدة: يوم الكفاح.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ناراً وكلّ، والخريدة: وأبان.

<sup>(</sup>٤) الخريلة: أبداً.

<sup>(</sup>ە) ئفسە:

يجني الكماة النصر من أشجارها كسيا غسدت بسأكفهم أدراحسا (٦) نسبة إلى الظفرية، محلة بشرقي بغداد، انظر معجم البلدان لياقوت ٤٠/٤.

٢٠٨ ــ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ٢١٢/٩ ــ ٢١٥ رقم ٣٦٠، وطبقات الحنابلة ٤١٣، والحريدة
 (القسم العراقي) ٣/٩٧ ــ ٣٣، والكامل لابن الأثير ٢١/١٠، وذيـل تاريـخ بغـداد
 لابن النجـار ٣٤١، ومرآة الـزمان ٨٣/١/٨، ودرء تعـارض العقل والنقـل ٢٠٠/١، ...

الفتح عبد الواحد بن الحسين بن علي بن شيطا وغيره، وقرأ الفقه على القاضي أبي يعلَى محمد بن الحسين بن الفرّاء، ومحمد بن رزق الله بن عبد الوهاب التميمي. وقرأ الأصول والخلاف على القاضي أبي الطيب الطبري، وعلى ابني نصر بن العبّاغ وعلى قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني، وقرأ الفرائض على عبد الملك بن إبراهيم الهمذاني(۱)، وقرأ الكلام على أبي [علي بن](۱) الوليد وعلى أبي القاسم بن التبّان(۱)، والوعظ على أبي طاهر بن العلّاف صاحب ابن سمعون(۱)، والأدب على أبي القاسم بن هرون(۱)، والشعر والرسائل على ابن سمعون(۱)، والأدب على أبي القاسم بن محمد بن الزمّاد / أبا بكر الدينوري وأبا منصور بن زيدان. وسمع من محمد بن عبد الملك بن بُشران وأبي الفتح بن شيطا وأحمد بن علي بن التوّزي والحسن بن علي الجوهري

وأبس يعلَّى بن الفَّرَّاء وغيرهم. وكان مبرَّزاً مناظراً حاد الخاطر بعيد الغُور جيد

(١) عيون التواريخ: الحمدان.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من سير النبلاء.

<sup>(</sup>٣) المنتظم: ابن البيان.

<sup>(1)</sup> عيون التواريخ: شمعون.

<sup>(</sup>٥) ذيل طبقات الحنابلة وسير النبلاء: برهان.

النبلاء (۱۹۳۷، ۱۹۳۸، ۱۹۳۹، وتاريخ الإسلام للذهبي ۱۹۸۸، وسير أصلام النبلاء (۱۹۳۷، ۱۹۳۸، وميزان الاعتدال ۱۶۲،۳ رقم ۱۹۸۹، والعبر ۱۹۸۶، ودول الإسلام (۱۹۸۹، والعبر ۱۹۸۶، ودول الإسلام (۱۹۸۶، ومعوفة القراء الكبار ۱۹۸۱، والمبداية والنهاية لابن كثير ۱۹۸۱، وذيل طبقات الحنابلة ومرآة الجنان لليافعي ۱۹۲۳، والمبداية والنهاية لابن كثير ۱۹۲۱، وذيل طبقات الحنابلة ۱۹۲۱، وطبقات القراء لابن الجوزي ۱۹۳۱، وتم ۲۲۷۸، ولسان الميزان ۱۳۹۸، وتم ۲۲۷۸، والمنهج الأحمد ۱۹۷۲، وتم ۲۹۷۱، والمنهج الأحمد ۱۹۷۷، وطبقات المفسرين للداوودي ۱۹۷۱، وتم ۲۹۷، وكشف الظنون ۷۱، ۱۹۷۷، وهدية العارفين ۱۹۰۸، وجلا العينين لابن الالوسي ۹۹، والتاج المكلل لصديق خان ۱۹۹، والاحلام ۱۹۹۱، وحقد الجمان للعيني ۱۵ (الورقة ۲۰۷۱)، ومعجم المؤلفين خان ۱۹۹، والأحلام ۱۹۲۸، وجملة المجمع العلمي العراقي ۲۹۷–۳۱۰)، ومعجم المؤلفين

الفكرة /، بحّاثاً عن الغوامض مقاوماً للخصوم، درَّس وأفتى وناظر وصنف كتباً في الأصول والفروع والخلاف، وجمع كتاباً سماه: الفنون، قال محب المدين ابن النجار: يشتمل على ثلاث ماثة (۱) مجلدة أو أكثر، وحشاه من خواطره وواقعاته ومناظراته وملتقطاته شيئاً كثيراً، طالعت أكثره. قال الشيخ شمس الدين: رؤي منه المجلد الفلاني بعد الأربع ماثة، وتكلم على الناس بلسان الوعظ، ولما جرت الفتنة بين الأشاعرة والحنابلة سنة خمس وسبعين وأربع ماثة ترك الوعظ واقتصر على الدرس. ومتعه الله بسمعه وبصره وجوارحه، وكان كريماً ينفق ما يجده، ولم يخلف سوى كتبه وثياب بدنه، وكانت بمقدار كفنه وقضاء دينه. مولده سنة وحدى (۲) وثلاثين وأربع ماثة، ووفاته سنة ثلاث عشرة وخمس ماثة، ومن شعره (۳):

يقولون لي: ما بالُ جسمكَ ناحل وما بالُ لونِ الجسم بُدُّل صُفْرةً فقلت: سَقاماً حَلِّ في داخل (٥) الحشَا وأنَّى لمثلي أن يبينَ لناظر (٢) فلا تغترر يوماً ببِشْري, وظاهري (٧) وما أنا إلا كالزُّناد تضَمَّنت

ودمعُكَ من آماق عينيكَ هاملُ؟ (1) وقد كان محمرًا فلونك حاثل؟ وأسوعة قلب بلبلت البلابسل ولكنني للعالمين أجمامل فسلي باطن قد قطعته النوازل لهيباً ولكن اللهيب مداخل (٨)

 (١) طبقات الحنابلة: مائتي مجلد، وغاية النهاية للجزري ٤٧٠ مجلداً، وفي سير النبلاء ما يؤيد هذه الرواية. ۱۲

۱۵

<sup>(</sup>٢) طبقات الحنابلة: اثنتين.

<sup>(</sup>٣) المنهج الأحمد للعليمي ٢٦٦/٢، حيث وردت القصيدة في أحمد عشر بيتاً تمثل هذه الأبيات القسم الأول منها على التوالي. وانظر الأبيات في ذيل طبقات الحنابلة وذيل تاريخ بغداد للدمياطي.

 <sup>(</sup>٤) ذيل طبقات الحنابلة وعيون التواريخ: هاطل.

<sup>(</sup>٥) عيون التواريخ: سقام حل في باطن الحشى، وكذلك في المنهج الأحمد.

<sup>(</sup>٦) العليمي: لناظري،

<sup>(</sup>٧) نفسه: تعتزر.

<sup>(</sup>٨) عيون التواريخ لهيبها.

# عليّ بن عليّ (۲۰۹) أبو القاسم الواسطي المقرىء

على بن على بن جعفر بن شِيران(١) أبو القاسم الضرير المقرىء الواسطي. / [ ۱۳۷۱ ب ] قرأ القراءات بالعشر على أبـي علي<sup>(٢)</sup> الحسّن بن القاسم غلام الهرَّاس، وكان مقرئاً مجوِّداً ٣١) موصوفاً بالصدق والتحقيق. قرأ عليه جماعة، وسمع من الحسَن بن أحمد الغَنْدَجَاني وأبيي نُعَيم الجماري، وأبي الفتح بن مُختار النحوي، وغيرهم. وُلد سنة إحدى وأربعين وأربع مائة، وتوفي سنة أربع وعشرين وخمس مائة.

### (٢١٠) شرف السَّادة

عليّ بن عليّ بن حسّان شرّف السّادة البغدادي. ذكره الباخرزي في دمية القصر، وأورد له: [من الكامل المجزوء]

> سَقْياً لأيَّام التَّصابي مع كلِّ خِرْعَبةٍ كعابِ(1) ونُجرُّ أردِية الشبابِ / (٥) والدُّمرُ عنا غَافلُ كالسيف يُدومَن في القِرابِ(٢)

إذْ نحن نبرتعُ في الهبوي [ب۱۲۱ب]

- كذا في الأصل، وفي لسان الميزان: شيراز. (1)
  - سقطت من ب، **(Y)**
- في الأصل: مجواداً، والتصحيح من ب ونكت الهميان. (4)
- الخرعبة: الشابة الحسنة الخلق الرُّخصه، أو البيضاء اللينة الجسم اللحيمة الرقيقة العظم. (1)
  - وفي رواية، فنجر، أذيال الشباب. (0)
    - في رواية: يؤنّس، (1)

٢٠٩ ــ ترجمته في سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي ٤٩ رقم ٥٦، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٧١/٥) رقم ٤١٨، ونكت الهميان للصفدي ٢١٥، وغاية النهاية لابن الجزري ١/٧٥٥ رقم ٢٢٧٩، وتبصير المنتبه لابن حجر ٧٩٨/، ولسان الميزان ٤/٥/٤ رقم ٦٦٣ ومات في حدود ١٩٥٣٠.

<sup>.</sup> ٢١ ــ ترجمته في دمية المقصر للباخرزي ٢٦/١ ــ ٩٣ رقم ٢٦.

فالعمر يركضُ كالسَّحاب(١)

فساستنهسزوا فسرص السنكي ومن شعره(٢): [من الكامل المجزوء]

والعِطْف في الصَّدْغِ المجعَّدْ ب وحسن لؤلؤه المنطَّد بقَوامِه لما تأوّد سَيفاً على ضعفي مُجرّد وخشيتُ أنَّ العمر ينفد وتركتُه والهجر في يُدراً)

يا حَبُّذَ النَّحَدُّ السُمورَّدُ والتمبيسم العبذب البرضيا قَـمـرُ أقـام قِـيـامـتـى قبد سَبلُ مِن أجيفانيه لـمـا تـطاول هَــجـرُه خَالِيت عنه يد الهوي

רוזיאן

وأورد الباخرزي أيضاً لشرف السادة(<sup>4)</sup>: / [من السريـع]

كلّفنى همواه مما لا أطيعُ (١) وكيف أرجــو راحةٌ من هَــويً<sup>(٥)</sup> أخفيتها نَمُّ عليها الشهيق(٧) بين ضلوعي زُفْرة كلما من حبّ ظُبْی لم یکن ہی رفیق وَيْلِي على قبلبي ومنا نباليه

ولم اكن منه بهلذا حقيق رمنى فؤادى بسهام القِلَى ملُّكتُه منِّي ذُلُّ الرقيق(^) واقتسادني بالسرفق حتبي إذا

(١) وفي الخريدة أبيات ثلاثة سقطت من رواية الصفدي وهي على التوالي:

وتناقلوا الكياسياتِ مُثّرَ عيةً تبرامَى بالحباب ما ذاقسها مستعبِّدً إلا وزَلَّ عن المسواب وتسرّى البخيسل إذا احتسسا هما عن طريق البخل ناب

في الخريدة بيتان أسقطها الصفدي وهما على التوالى: وحسلفت جسلفة مسادق بالله والسيست المشيشذ لا صدتُ أولَمُ بالهنوَى عميرى وليو قلبي تنفَسلُد

ب: والجهد، وفي رواية آخرى: والبحر في يد. (4)

- سقطت الأبيات من ب. (£)
  - الخريلة: في هوّى. (#)
    - نفسه: بُلواه. (4)
    - نفسه: عليٌّ. **(Y)**
- في الخريدة جاء البيت السادس كما يلي: **(A)** عَــزٌ عــلى بخق حتى اغتــدَى

بحيث ألقَى وَكُسرَه السَّوْذُنيقُ

14

أَدَقُ جسمي منه خَصْر دقيق مركباً في سَفَطٍ من عقيق أن ليس في الدنيا لهذا رفيق (١) وصحت من الوجد: الحريق الحريق قيده العِشْق يقيد وثيق فليسَ يسرجو أبداً أن يُفيق ٢

وحُق لي وَجدي على سادن ومبسم عنب حكى لولواً وشاهد يشهد في حده فكلما عندبني مجسره يا أيها الناس ارحموا مُدْنَفاً(٢) أسكره العِشق بكاساته

قلت: شعر عذب ونظم رطب.

### (٢١١) البرقي النحوي

عليّ بن عليّ أبو الحسّن البَرقي النحوي الشاعر، توفي سنة اثنتين وعشرين ٩ وخمس ماثة. ومن شعره:(٣)

### (٢١٢) أبو إسماعيل الرفاعي

عليّ بن عليّ بنِ نجاد<sup>(٤)</sup> بن رفاعة أبو إسماعيل الرفاعي البصري. روى عن / ١٢ الحسَن وأبي المتوكل الناجي علي بن داود، وروى عنه وكيع وأبو أسامة، وعفّان

الحريدة: في الحُسن.

<sup>(</sup>٢) الخريدة: عاشقاً.

 <sup>(</sup>٣) فواغ في الأصل بمقدار ثلاثة أسطر.

<sup>(</sup>٤) تهذيب الكمال: جناد.

٣١١ ــ ترجمته في معجم الأدباء ليانوت ٣٣/١٤، وبغية الوعاة للسيوطي ١٨٠/٢ رقم ١٧٤٠.

٣١٧ \_ ترجته في التاريخ الكبير للبخاري ج ٣/ق ٢٨٨/٢ رقم ٢٤٢٤، والضعفاء الكبير للعقيلي ٣/٤٧ رقم ٢٤٠٥، والمصدوح و ١٩٦٠، والمحروحون ٢٤٠١، والمحروحون لا ١٩٦٠، والمغنى في الضعفاء للذهبي لابن حبان ١١٧/١ \_ ١١٣٠، وتهذيب الكمال للمزي ٢٨٦/٢، والمغنى في الضعفاء للذهبي ٢/٧٥٤ رقم ٤٠٠٨، والكاشف ٢/٣٠٢ رقم ٤٠٠٨، وميزان الاعتدال ٣/١٤ رقم ٤٨٠٠، وتقريب التهذيب ٢/١٤ رقم ٤٢/١ رقم ٤٠١٠.

وعلي بن الجعد وشيبان بن فروخ. قال أبو نُعيم: وعفّان كان يشبّه بالنبي على . وقال أبو نُعيم: وعفّان كان يشبّه بالنبي على . وقال أبو حاتم: كان حسن الصوت بالقرآن، ليس به بأس، وثّقه أبو حاتم(١١). وقال محمد بن عبد الله بن عمار: زعموا أنه كان يصلي كل يوم ست مائة ركعة، وكان عابداً. وعن مالك بن دينار أنه كان يُسمّى عليّ بن عليّ الرفاعي «راهب العرب». وكان شعبة يقول: اذهبوا بنا إلى سيّدنا وابن سيّدنا عليّ بن عليّ، وتوفي بعد الستين ومائة، وروى له الأربعة.

### (٢١٣) أبو المظفّر الكاتب

عليّ بن عليّ بن روزبهار (٢) بن باكير أبو المظفّر الكاتب البغدادي. ورر السلطان سليمان شاه السلجوقي مدة مقامه بالعراق في أيام المقتفي، وكتب بخطه كثيراً أيام العطلة من الأدبيات والدواوين، وكان شيعياً، وقف كتبه بمشهد موسى بن جعفر وشرط أن لا تُعار. وكان من ذوي الهيئات، لازماً لبيته، حسن الأحلاق متواضعاً، افتقر أخر عمره، وطلب الحج مثل الفقراء فأدركه أجله بذات عرق ـ ولم يحج ـ سنة إحدى وست مائة عن ست وثمانين سنةً.

### (٢١٤) المفيد البغدادي

١٥ عليّ بن عليّ بن سالم ابن الشيخ أبو الحسن ابن أبي البركات المعروف بالمفيد، من أهل الكَرخ، وكان من شعراء الديوان، قال محبّ الدّين ابن النجار:

<sup>(</sup>١) قال الكاشف: قال أبوحاتم: لا يحتج به، وفي الحاشية: قال النسائى: لا يأس به.

<sup>(</sup>٢) التكملة للمنذري: رُزْتَهان.

۱۱۲۲ ــ ترجمته في المختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي (ذيل تاريخ بغداد) ٣٠٨/١٥ رقم ٢١٣٧ روم ٢١٣٠ وعلي بن علي بن أبي حسن بن وزيبان بن باكيرا الفارسي، وتكملة المنذري ٧٠/٧ رقم ٩٠٨، والجامع المختصر لابن الساعي ٩/١٦، وتاريخ الإسلام للذهبي ٧٤/١٨. ١٦٠ ــ ترجمته في المختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي (ذيل تاريخ بغداد) ٣٠٩/١٥ رقم ١١٢٧، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٣٤٣ رقم ١٤٨ ودفن في مشهد الحسين بن علي، والتكملة للمنذري ١٨/٣ رقم ١٧٥١ والشاعر المعروف بابن الشيخ الملقب بالمفيد».

٦

[ب٢١٢] كتبنا عنه، وكان حسَن الأخلاق. وُلدَ سنة سبع وخمسين وخمس مائة /، وتوفي المعرد] سنة سبع عشرة وست مائة. ومن شعره /: [من المنسرح]

قَصَّر نَومي طويل تسهيدي لنات قَدِّ كالغصن أُملُودِ بيضاء كالدرة النقيَّة قد زُيُّنت بحسن الغدائر السود أبدت لنا ساعة الوداع وقد زَمُّوا المطايا بساحة البيد المدر من دمعها ومبسمها ومن حديث لها ومن جيد

### (٢١٥) أبو الحسن الفارقي الشافعي

عليّ بن عليّ بن سعيد<sup>(1)</sup> أبو الحسن الفقيه الشافعي الميّافارقي. تفقه على ابن أبي عمرو، ثم قدم بغداد وتفقه بها على يوسقف الدمشقي حتى برع وتولّى الإعادة بالنظامية. واستنابه قاضي القضاة أبوطالب عليّ بن علي بن البخاري في الحكم والقضاء، وأذن للشهود في الشهادة عنده. ثم إنه عزل نفسه عن القضاء واستعفّى، ووليّ التدريس بمدرسة الجهة [الشريفة](٢) أم الناصر. ولم يزل على ١٢ ذلك إلى أن تُوفي سنة اثنتين وست مائة. وكان غزير الفضل حسن السمت مليح الشّيبة وقوراً، قليل المخالطة للناس، ذا مكانةٍ عند الملوك والأكابر. سمع من أبي زُرعة المقدسي ببغداد، وبتبريز من محمد بن أسعد العَطّاري<sup>(٦)</sup>. وكان أحفظ أمل زمانه لمذهب الشافعي.

<sup>(</sup>١) الإسنوي والمنذري: سعادة بن الجُنيس.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من المندري.

<sup>(</sup>٣) ب: العُطاردي.

۱۹۰ ــ ترجمته في الكامل لابن الآثير ۲۲/۲۲، والمختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي (ذيل تاريخ بغداد) ۳۰۸/۱۰ رقم ۱۱۲۰، والتكملة للمنذري ۹۱/۲ رقم ۹۳۷، والجامع المختصر لابن الساعي ۱۸۸۹ ــ ۱۸۹، وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة ۱۳۷ (باريس ۱۹۸)، والمشتبه ۳۷۳، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (الحسينية) ۱۲۲، وطبقات الشافعية للإسنوي ۱۸۰۷، وطبقات الشافعية لابن كثير ۱۲۳، ۱۶۵ دوهو هنا: علي بن سعاد المهارسي، والعقد المذهب لابن الملقن، الورقة ۱۲۲، ۲۰۰، وعقد الجمان للعيني ۱۷؛ الورقة ۲۲، و۲۰، وعقد الجمان للعيني ۱۷؛ الورقة ۲۲، و۲۰، والعسجد المسبوك ۲۰۰

### (۲۱٦) ابن سُكَينة

علي بن علي بن عبيد الله بن الحسن أبو منصور الأمين (١) المعروف بابن سُكَينة (٢). سمع الجمع بين الصحيحين للحُميدي. كان من الأعيان النبلاء أُولي الثروة والنعمة، وكان مشهوراً بالديانة والأمانة. توفي سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة.

#### (۲۱۷) ابن الخازن

عليّ بن عليّ بن منصور ابن الخازن أبو القاسم من أهل الحلة السيفية. نزل بغداد مدةً، وكان يؤدب الصبيان. وهو أخو نصر ابن الخازن النحوي. وكان / [١٣٩ب] الأصغر شاباً ذكياً، توفي سنة إحدى وست مائة، ومن شعره: [من الخفيف]

إنْ بدا قلت: بدر تم نبدا عمدا علم المسخر صلدا علم وقلباً أمسى من الصخر صلدا فتسرى في الإناء ناراً ووردا

ويحَيِّيك بالمدامة ظبي قد حوى وجنة أرق من المسافهي من ريقه ومن وجنتبه

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي تذكرة الحفاظ: الأمير، وفي مراة الزمان: أمين الأساء.

<sup>(</sup>٢) أشار الذهبي في سير النبلاء وابن العماد في الشدرات إلى أنه: • والد عبد الوهاب س سكينة، في حين ذكر ابن الجوزي في المنتظم أنه هو نفسه ويعرف بابن سكينة، كما نقل الصفدي هنا...؟

٢١٦ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ٢٥/١٠ رقم ٩٥، ومرآة الزمان ٨/ق ١٦٦٢١ ـ ١٦٦٠ وتذكرة الحفاظ ١٦٦٧٤، وسير أعلام النبلاء ٤٩/٢٠ رقم ٢٥، والعبر للذهبي ١٨٧٤ـ ٨٨٨ ـ
 ٨٩، وشذرات الذهب ١٠٠/٤، ولقب بالأمين لأنه كان أميناً على أموال الايتام ببغداده، ومشيخة ابن عساكر ١٤٧/١.

٢١٧ ــ ترجمته في المختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي (كامددج) ١٤٨، والتكملة للمنذري ٢/٧٪ رقم ٩٠٥، والجامع المختصر لابن الساعي ١٢٨.

### (٢١٨) أبو الحسن البصري الكاتب

عليّ بن عليّ بن نصر بن سَعد بن محمدٍ البصري أبو الحسن بن أبي ترابٍ الكاتب. قدم بغداد صبيّاً. وكان يكتب لنقيب الطالبيين علي بن المعمَّر العلوي. وكان أديباً فاضلًا، سمع من محمد بن عبد الله بن يحيى الوكيل، والمبارك بن [بن] عبد الجبار الصيرفي، وعلي / بن محمد بن علي [بن] العلّاف وغيرهم. وروى عنه أبو يعلَى حمزة بن علي بن القبيطي الحرَّاني. توفي سنة أربع وخمسين وخمس مائة، ومن شعره: [من الخفيف]

قلتُ للنفس: ليس في كل حين تُودعيني صبابةً فَا على كنتِ عَوناً على النهى تورديني كلَّ علب من الصلاح مَعين فمتى ما انثنيت عن منهج النصاح فبيني عن نَهْج وُدِي وبيني

# (٢١٩) إبن نَما الحِلِّي الشاعر

عليّ بن عليّ بن نما بن حمدون أبو الحسّن بن أبي القاسم الكاتب من أهل ١٢ الحِلَّة السيفية، وهو أخو الحسين وكان الأكبر. تصرف في الأعمال الديوانية، وكان فاضلًا أديباً، مدح الأكابر وسافر الشام. وكان غالياً في التشيّع، مبالغاً في الرفض، خبيث العقيدة، مجاهراً بتكفير الصحابة رضي الله عنهم. توفي سنة تسع وسبعين ١٥ وخمس ماثة، من شعره: [من الخفيف]

فابَى أن يدينَ لي أو يَديني / حك وماء أريقه من جفوني لعَـذاب ظلماً به تبتليني

11

[۱٤٠] يا غزالًا غازلتُ فيه غَرامي لا وما رَقً من مُدامة خَدَّيـ وعِذاب يحملن ظلمك حَملي

(١) الزيادة من ب.

٢١٩ ــ ترجمته في ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٣٤٤ رقم ١٤٩.

١٨

41

منها في مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه:

أصف السيد الذي يعجز الوا خاصف النعل خائض الدم في بد ذا القضايا التي بها حصل التمييـ

صف عن عد فضله في السنين ر وأحُد والفتح خوض السفين يز بين المفروض والمسنون

منها في هجو الصحابة رضي الله عنهم وأخزاه:

إن طلبتَ النجاة فكر ضنين ـس على حمل سُورةِ بأمين ب بلاغاً لكمل عقل رصين ية كفّاً من صفقة المغبون يـوم أُحُدِ أم خيفـةً للمنـون؟! ــطال إبطال ما ادَّعَى من فتون(١) قظ أو نال رشده بعد حين ـــذ المفدِّي من قومه بالعيون / سِيّ شعب من قلبه غير دون هـو أحمّى لمجده من أفّـون كَتِفَاً جلُّ عن يسدّي جِبرين

سَـلْ براةً عَمّن تـولّت وأفكِرْ أيُـولِّي على البريـة من ليـ إنَّ في مسرحب وخيبُسر والبا ورجــوع التَّيميِّ أخيبٌ بــالــرا ألشك من شوكة الحرب حادوا وأرى الحالتين توجب للإب وكفى فتمح مكة لمن استيم حين وألى النبى رايت سعد فشجساه الأعسى عليهم ولسلأو فرأى أن عزله بعليّ عجب البيت إذ رقت قدماه رُتبة لو سما سواه إليها ثم قالت: أتكسروني يا قو وإذا ما عددت سبق ذوى الهجـ

قابلته الأصنام من غير لهُـون / [416.] م وبالأمس كنتم تعبدوني؟

[ب1128]]

حرة يحوسا هجانهم والهجين شــركَت ليلةُ الفراش بفضــل الكلِّ شَتُّ النوَى بحيِّ قطين(٢)

واشمرحوا القلب في أسامة إذا أبطل تُسريح جيشه وسمولى (٣)

(١) ب: فئون.

في هامش ب؛ شتتت. **(Y)** 

كذا في الأصل، ولعل الصيواب إذ، كي يستقيم الوزن. (٣)

14

ل ولا عادل أخو التمكين وادَّكار ارتجاعها بعد حين للنَّبي الهادي ولا إِلَّ ديني (١) بعد بطء فراسة الميمون

حيث لا يمكن الوثوب أخو العدُّ إن غصبَ الزهراء إِرْثَ أبيها لَهُ طَعِيد المُنْ أبيها لَهُ طَعِيد إلاً للها من فريسةٍ أنقذتها

#### منها:

سَيف صدقٍ لم يَأْلُ في الله جهداً بجهادٍ مستحقب للضغونِ فاقتضاه يوم السقيفة ما استسلَفَ في بدر سيفه من ديون إحَن أعجزتهم أن يلوها وهي من طَيِّ كفرهم في كمين

قال محب الدين ابن النجار: ينشدها الرافضة في المواسم في مشاهد أهل ٩ البيت. ومن شعره(٢): [من الكامل]

لِشَقــاوتي في مُقلتيـه وخَصْــرِه واشِيـه عَمْداً من سُــلافَـةِ ثغـره ومهفهف جمع النحولَ بـأسـره قمر يُبيـحُ ثغورَ صبـري ما حمّى

# (۲۲۰) قاضي القضناه ابن البخاري<sup>(۱)</sup>

عليّ بن عليّ بن هبة الله بن محمد بن علي بن البخـاري أبوطـالب بن أبي الحسّين بن أبي البركات. نشأ ببغداد وتفقّه على أبي القاسم ابن فضلان، ١٥

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي ب: إليَّ، والإلَّ: الحِلف والعهد انظر اللسان (مادة ألل).

<sup>(</sup>٢) ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في العبر والشذرات إلى «النجاري».

٧٢٠ ــ ترجمته في الكامل لابن الأثير ١٣٠/١٢، والمختصر المحتاج إليه (ذيل تاريخ بغداد) ٥٢٠/١٥ رقم ١٦٢١، ومرآة الزمان لسبط ابن الجوزي ٢٨١/١/٨، ٨/ق ٢٩٣٧، والتكملة للمنذري ٢٨١/١١ رقم ٣٩١، والجامع المختصر لابن الساعي ٩ (راجع الفهارس)، وتلخيص مجمع الآداب لابن الفوطي ج ٤/ق ٧/٥٨٧ رقم ١١٤٥، والعبر للذهبي، الورقة ٨٩ (أحمد الثالث ٢٩١٧)، وتاريخ الإسلام للذهبي، الورقة ٨٩ (أحمد الثالث ٢٩١٧)، وطبقات الشافعية للإسنوي ٢/٧٣/ ...

۲۲ = ۲۱ الوافي بالوفيات

10

وسمع من أبي الوقت وغيره. ودخل بلاد الروم وأقام باقصرا(١) عند والده ـ وكان قاضياً هناك ـ نحواً / من عشرين سنة، ثم عاد إلي بغداد، وقلّده الناصر القضاء [١٤١] ببغداد. وخوطب بأقضى القضاة، ولم يزل كذلك إلى أن توفي قاضي القضاة ابوالحسن علي بن أحمد الدامغاني، فتقلّد ابن البخاري قضاء القضاة، وناب في الوزارة وجلس بديوان المجلس، وعُزِل عن النيابة والقضاء وألزِمَ بيته. ثم أعيدَ / [ب١٢٣ب] إلى قضاء القضاة. ولم يزل على ذلك إلى أن جاء نَعي الوزير ابن القصّاب، فناب ابن البخاري في الوزارة. وبقي كذلك إلى أن تولًى نيابة الوزارة نصير الدين ابن مهدي العلوي نقيب الطالبيين. فاستقل ابن البخاري بقضاء القضاة إلى أن توفي سنة ثلاث وتسعين وخمس مائة. وكان فقيهاً فاضلاً جيّد المناظرة فيه دهاء وحُسْن

### (٢٢١) أبو المجد ابن الناصر العلوي الحنفي

تدبيرٍ ومعرفةٍ بالأمور، ولم يكن محمود الطريقة في الحكم ولا مَرضِيّ السيرة.

عليّ بن عليّ بن يحيى بن محمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن الحسن الناصر الكبير الأطروش بن علي بن الحسّن بن علي بن عمر الأشرف بن علي بن الحسّين بن علي بن أبي طالب أبو المجد. كان من أعيان فقهاء الحنفية. درّس بجامع السلطان بعد وفاة الأمير السيّد. وكان متديّناً حسن الاعتقاد. سمع من

<sup>(</sup>١) تلخيص مجمع الأداب: بأقصر.

رقم ٧٨٨، والعقد المذهب لابن الملقن، الورقة ١٦٣، وعقد الجمان لملعيني ١٧، الورقة ٧١٠ ـــ ٢١٠، والنجوم الزاهرة ١٤٣/، والبداية والنهاية لابن كثير ١٣/١٣، وشذرات اللهب ١٤/٤٤ ـــ ٣١٥ والعسجد المسبوك ٢٤١.

۱۲۱ ـ ترجمته في الكامل لابن الأثير ۱۳۹/۱۲ ونسبه إلى أولاد محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب، والمختصر المحتاج إليه (ذيل تاريخ بغداد) ٢٠٧/١ رقم ٢١٢٢، ومرآة الزمان ج ٨/ق ٢/٧٥٤ ــ ٤٥٨، والتكملة للمنذري ٣٠٣/١ رقم ٤٣١، وذيل الروضتين لأبي شامة ١٤، وتاريخ الإسلام للدهبني، الورقة ١٩٥ (أحمد الثالث ١٩١٧)، والجواهر المضية ١/٨٦١، وقد ورد هنا ملحقاً بالرقم ١٠١٤، وعقد الجمان للعيني جزء ١٧، الورقة ٢٧٧ ـ ٣٢٧، والمسجد المسبوك ٢٤٧.

محمد بن عبد الباقي الأنصاري، وحدَّث باليسير. حُيِسَ أبو المجد في الديوان لسبب، فرأى الإمام الناصر في المنام امرأة تقول له: أطلق ولدي من الحبس. فقال لها: من أنت ومن وَلدُك؟ قالت: أنا فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وولدي ابن ناصر، فأمر بإطلاقه في الحال وخلع عليه وذكر له المنام فبكّى وقال: والله ما فرحت فأمر بإطلاقي وتشريفي كفرحي بصحِّة نسبي ووإقرار السيدة / أنني من ولدها(١). وُلد سنة خمس عشرة وخمس مائة وتوفي سنة أربع(٢) وتسعين وخمس مائة. ومن شعره: [من الكامل]

كل الأمور شَواغِلَ وقَواطعٌ فتخَلَّ عنها أيها السرجلُ وكِل الأمور إلى مدبِّسرها وخَفِ الفَوات فقد. دنا الأجلُ

#### (٢٢٢) الأمير نور الدين ابن الظاهر

عليّ بن عليّ [بن محمد] (٣) بن غازي بن يسوسف بن أيسوب الأميسر هو (٤) نور الدين ابن الملك الظاهر ابن الملك العزيز ابن الملك الظاهر ابن السلطان ١٢ صلاح الدين. كان شاباً بديع الجمال تام الخلقة. كريماً شجاعاً رئيساً. توفي سنة ثمانين وست مائة. وأمه يومئلٍ زوجة البَّيْسَري، وعمره نَيِّف عن عشرين سنة.

 <sup>(</sup>١) راجع الرواية بشكل مغاير في مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٢) الجواهر المضية: تسع وتسعين...

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٤) سقطت من ب.

٧٢٧ ــ ترجمته في ذيل مرآة الزمان لليونيني ١١٢/٤ ــ ١١٣، وانظر السلوك للمقريزي ج ١/ق ٧٠٦/٣، أورد النويري في (نهاية الأرب ٢٧٩/٣) ضمن وفيات هذه السنة، وفاة سليل من أبناء البيت الأيوبي وهو «الأمير نور الدين أحمد ويدعى رباله (كذا) ابن الظاهر علي بن الملك العزيز عمد بن الملك الظاهر غياث الدين غازي ابن السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب، وأمه زوجة الأمير بدر الدين بيسري الشمسي المعروفة بوجه المقمر، وكانت وفاته في شوال، وعمره يومثل ستاً (كذا) وعشرين سنة. وكان بديع الحسن تام الحلقة، عنده شجاعة وكرم وسكون، رحمه الله تعالى».

### (٢٢٣) العَلامة سيف الدين الأمدي الشافعي

عليّ بن أبي عليّ بن محمد بن سالم بن محمد، العلّامة سيف الدين الآمدي التغلبي (١) الشافعي. قال قاضي القضاة شمس الدين ابن خلكان في بعض تعاليقه: ما عسى أن يُقالَ في أعجوبة الدهر وإمام العصر وقد ملأت تصانيفه الأسماع، ووقع على تقدّمه وفضله الإجماع. إمام علم الكلام، ومَن أقرّ له فيه الخاص والعام، صاحب المصنفات المشهورة والتعاليق المذكورة، ومن أكبر جهابذة الإسلام، ومن يُرجّع إلى قوله في الحَلّ والإبرام والحلال والحرام. [من الوافر]

إذا قالت حَذَام ِ فَصَدِّقُوهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَذَام ِ / [ب١٧٤]

ولد بآمِد سنة أحدَى وخمسين وخمس مائة، ولما بلغ أربع عشرة سنة انحدر إلى بغداد واشتغل على الإمام أبي الفتح نصر بن فتيان ابن المَنِّي الحنبلي في الخلاف على مذهبه مدةً، ثم صحب الإمام العَلَّامة أبا القاسم يحينى بن

(١) طبقات السبكي ومرآة اليافعي: الثعلبي.

٣٢٧ ــ ترجمته في إخبار العلياء للقفطي ١٦١، وتاريخ الحكياء (ليبزيج) ٢٤٠ ــ ٢٤١، ومرآة الزمان ١٩١٨، ١٦١، وتكملة المنذري ٣٥٩٧٣ رقم ٢٥٠٨، وذيل الروضتين ١٦١، وطبقات ابن أبي أصيبعة (الوهبية) ١٧٤٢ ــ ١٧٥، ووفيات الأعيان ٣٩٣٣، وسير أعلام النبلاء الاعتدال ٢٩٩٢ رقم ٣٦٤٧، والعبر ١٤٤٥، ودول الإسلام ٢٦٣١، وسير أعلام النبلاء ٢٩٢٨ ٣٦٤ رقم ٢٣٠، وتاريخ الإسلام للذهبي (آيا صوفيا ٢٠١١) الورقة ١١١ ــ ١١٠، ومرآة الجنان لليافعي ٤/٣٧ ــ ٥٠، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (الحسينية) ١٢٩٠ ــ ١٩٠، وطبقات الشافعية للإسنوي ١٣٧/١ رقم ١٢٤ «كنيته: أبو الحسنية، والبداية والنهاية لابن كثير ١٤٠/١٤٠ «كنيته: أبو القاسم»، والمختصر لأبي الفداء ٣/٣٢١ ولسان الميزان ٣/١٤٠ رقم ٢٠٤، والنجوم الزاهرة ٢/٢٨١، وحسن المحاضرة ١/١٤٥، وتاريخ ابن الشحنة، حوادث سنة ٢٣١، والدارس للنعيمي ١/٣٣٣، ومفتاح السعادة وتاريخ ابن الشحنة، حوادث سنة ٢٣١، وكشف الظنون ٤، ١٧، ٢٥٨، ١٩١٣، ١١١٠، ١١١١، ١٤٨٤، ٢/٩٤، ومعجم المؤلمين ٤/٣٤، ومعجم المؤلمين ١/٢٠٤، و١٤٠٠، ومعجم المؤلمين ١/٢٠٧، والأعلام ٤/٣٥٣، ومعجم المؤلمين ١/٥٠٠.

[187] أبي الحسن / علي بن الفضل بن هبة الله بن بركة البغدادي ابن فَضْلان الشافعي وأخذ عنه الخلاف وتميز [فيه](١)، وحفظ طريقة الشريف والمزوائد لأسعد المِيْهَني (٢). وحفظ أربعين جدلًا على ما قيل. وقدم إلى حلب واجتمع بالشهاب السهروردي الحكيم المقتول، وحكى عنه أنه قال:

رأيت كأني شربت البحر. وهذا المنام رآه ابن تُومرت، وعزمُ على الدخول إلى الديار المصرية. أخبرني عنه بعض أصحابه أنه سمعه يقول:

لما أردت الدخول إلى الديار المصرية كرّرت على طريقة الشريف. ثم دخل مصر وإسكندرية، واشتغل عليه الطلبة. وعقد له مجلس المناظرة، واستدل بالتعيين، ثم خرج منها فاجتاز بحماة، فأرغبه صاحبها وأحسن إليه، وأعطاه مدرسة وأقام بها مدة. ثم إن المعظم عيسى بن العادل كتب إليه ووعده إن قدم إليه أن يحسن إليه، وحبّب إليه سُكْنى دمشق. وكان سيف الدين يحبها ويؤثر المقام بها. فخرج من حماة ليلا ولم يعلم به صاحبها، ودخل دمشق فأحسن إليه المعظم وولاه ١٢ المدرسة العزيزية المجاورة لتربة الملك الناصر صلاح الدين. وأقبل على الأشغال والاشتغال والتصنيف. وعقد له مجلس المناظرة ليلة الجمعة وليلة الثلاثاء بالحائط الشمالي من جامع دمشق، وكان يحضره الأكابر من كل مذهبه ورحل إليه الطلبة من جميع الأفاق من ساثر الطوائف لطلب العلم. وكان خير الطباع سليم القلب من جميع الأفاق من ساثر الطوائف لطلب العلم. وكان خير الطباع سليم القلب عسن الاعتقاد قليل التعصب. رأيت عنده جماعةً من أصحاب الإمام أحمد يشتغلون عليه، وكذلك أصحاب الإمام أبى حنيفة ومالك رضي الله عنهم. وهو في غاية ١٨ عليه، وكذلك أصحاب الإمام أبى حنيفة ومالك رضي الله عنهم. وهو في غاية

[١٤٢] الإكرام لهم والإحسان إليهم حتى قيل له: يا مولانا / تُراك تؤثر الحنابلة وتزيّد في الإحسان إليهم! فقال على سبيل المزاح: المرتدّ لا يحب كسر المسلمين، يعني أنه كان قديماً حنبلياً.

حكَى لي تلميذه القاضي أبو الروح عيسَى ابن القاضي أبي العباس أحمد بن داود الرشتي المعروف بابن قاضي تل باشر، قال: سمعت شيخنا الإمام سيف الدين

<sup>(</sup>١) الزيادة من ابن خلكان.

<sup>(</sup>٢) راجع: وفيات الأعيان ٢٠٧/١.

يقول: ورأيت في النوم كأن قائلاً يقول لي: هذا البيت للإمام الغزالي، قال: فلخلت فوجدت تابوتاً فكشفته فوجدت الغزالي فيه وعليه كفنه، وهو في القطن. قال: فكشفت عن وجهه وقبلته (۱)، فلما انتبهت قلت في نفسي: يليق أن أحفظ كلام الغزالي، فأخذت كتابه والمستصفّى في أصول الفقه، فحفظته في مدة يسيرة. قال: وسمع الحديث ببغداد / من الشيخ أبي الفتح عبيد الله بن عبد الله بن [ب١٧٤ب] محمد بن نجا بن محمد بن شاتيل الدباس البغدادي، وحدّث عنه بدمشق رحمه الله.

أنشدني الأديب الكاتب الشاعر فخر القضاة أبو الفتح نصر الله بن هبة الله بن عبد الباقي بن أبي البركات المصري المعروف بابن بصاقة لنفسه، وكتب بها إلى الإمام سيف الدين الأمدي في حق صاحبنا عماد الدين أبي بكر محمد بن عثمان بن إسماعيل بن خليل السّلماسي الكاتب، وقد عزم أن يقرأ على الشيخ سيف الدين

١٢ شيئاً من تصانيفه يوصيه بها وينبهه على مكانته: [من البسيط]

وأهله من جميع العُجْم والعَربِ(٣) وعُوده لعماد الدين عن كَثَب من غير (٤) وَعْدٍ وجدواه بِلاَ طلَب / وأَغْنِه من كنوز العلم لا الذهب فلحمة البشم تعلو لحمة النسب فالسيف أصدق أنباءً من الكتب (٩)

[1184]

یا سیّداً جَمَّل الله الوجود (۲) به العبد ید ید مولاه بما سَبقت ومثل مولای من جاءت مَواهبه فاصف من بحوك الفیّاض مَوردَه واجعل له نسّباً یدلی إلیك به ولا تکِله إلی کُشب تنبّشه

فوقعت هذه الأبيات من الإمام سيف الدين أحسن موقع ، وأقبل على العماد

<sup>(</sup>١) ب: وقلبته.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن أبي أصيبعة: الوجود به.

<sup>(</sup>۴) ب: جع.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن أبي أصيبعة: عن غير.

 <sup>(</sup>٥) راجع مطلع قصيدة فتح عمورية، وهي من عيون شعر أبسي تمام، حيث جاء أفضل تضمين
 لقول أبسي تمام باشتراك لفظة السيف.

وأحسن إليه، وقرأ بعد ذلك عليه. وأخبرني بعض أصحاب الإمام سيف الدين أن بعض الفضلاء المشهورين والمدرسين المذكورين ذهب عني اسمه حضر درس الإمام سيف الدين ولزم معه الأدب، وجعل دأبه الاستماع والانتفاع دون الجدل وترك القيل والقال، فقال له الإمام سيف الدين: يا فلان الدين، لِمَ لا تشرفنا وتشنّف أسماعنا بفوائدك وفرائدك؟ فكان جوابه أن أنشد: [من الطويل]

وفي حيُّنا نحن الموالي لأهله وفي حيِّ ليلَى نحن بعض عبيدِها فدعا له سيف الدين أيضاً وبجّله وأكرمه. وسألت شيخنا الإمام العُـلامة عز الدين بن عبد السلام عن درس الإمام سيف الدين، فقال: ما سمعت أحداً يُلقى الدرس أحسن منه، كأنه يخطب، وإذا غيَّر لفظاً من الوسيط كان لفظه أمسَّ بالمعنى

من لفظ صاحبه ــ أو كما قال ــ فإني علَّقته من حفظي، وكفاك به جلالةً ونُبلًا أن الإمام عز الدين من أصحابه ومن كبار طلَّابه، ملازماً لدرسه راضياً طريقته مع خيرة

علانيته وسريرته. ولقد سمعته يوماً يقول: ما عرفنا قواعد البحث إلا من الشيخ 14 سيف الدين أو ما هذا معناه. وكان يعظُّمه ويجلُّه وينجُّله.

[١٤٣] وسمعت / عنه أنه قال: لو ورد على الإسلام متكلُّم أو مشكُّك أو ما هذا معناه [ب٥٢٠أ] لَتعيَّن الإمام / سيف الدين لمناظرته لاجتماع أهلية ذلك فيه، أوكما قال. وسمعت 10 الإمام جمال الدين أبا عمرو عثمان بن أبي بكر المالكي المعروف بابن الحاجب يقول: ما صُّنَّفَ في أصول الفقه مثل كتاب سيف الدين الأمدي «الإحكام في أصول الأحكام،، ومن محبته له اختصره رحمه الله تعالى.

ولما مات الشيخ سيف الدين رحمه الله تعالى، أخبرني صاحبنا زين الدين أبوعبد الله محمد بن الحسن بن علي ابن أبي المحاسن بن طاهر الأنصاري المقدسي، قال: أخبرني بعض الفضلاء أنه رأى الشيخ سيف الدين في المنام بعد 11 موته فقال له: يا مولانا، ما فعل الله بك؟ فقال: أجلسي بين يديه وقال لي: استدلَّ على وحدانيتي بين ملائكتي فقلت: الحوادث اقتضت تعلَّقاً بمحدث لتخرج عن حد الاستحالة، وكان لا بد من محدِث. ثم كان القول بالاثنين مثل القول بالثلاثة 7 2

والأربعة إلى ما لا يتناهَى، فلم يترجّح منها شيء، فسقط ما وراء الواحد وبقي الواحد صحيحاً ـ أو كما قال ـ ثم أدخلني الجنة.

وكان صاحب آمد الملك المسعود ركن الدين مودود بن الملك الصالح أبي الفتح محمود بن نور الدين محمد بن فخر الدين قرا أرسلان بن ركن الدولة سقمان بن أرتق بن أكسب قد رغب أن يكون الشيخ سيف الدين الأمدي في آمد وكاتبه ووعده أن يجعله قاضي القضاة ويقطعه جارياً كبيراً، وجَهِدَ في ذلك. وكان أصحاب الشيخ يؤثرون ذلك ليتسع الرزق عليهم، فإن الشيخ كان يؤثر الراحة والقناعة /. وكان يحب سُكنَى دمشق، فلما تكرر طلبه وعد بالإجابة، وجعل يدافع [188] من وقت إلى وقت. فلما أخذ الملك الكامل آمد من صاحبها ورتب فيها النواب، أراد أن يولِّي فيها قاضياً من جهته، فأجري الحديث في ذلك والسلطان الملك الأشرف بن العادل وصاحب آمِد يسمع فقال صاحب آمِد: يا مولانا كان المملوك قد الأشرف بن العادل وصاحب آمِد يسمع فقال صاحب آمِد: يا مولانا كان المملوك قد وأراد أن ينفع الشيخ سيف الدين الأمدي في أن يجعله قاضياً في آمِد وأجاب إلى ذلك، وأراد أن ينفع الشيخ سبف الدين بهذا القول، فنظر الكامل إلى الأشرف كالمنكِر عليه أن يكون في بلده مثل هذا الرجل وقد عزم على مفارقتها وهو يكاتب ملكاً عليه أن يكون في بلده مثل هذا الرجل وقد عزم على مفارقتها وهو يكاتب ملكاً

آخر. فبقيت في نفس الأشرف إلى أن ورد دمشق، فأخذ المدرسة العزيزية منه ووقع بها لمحيى الدين ابن الزكي، وقطع جاريه وأمره أن يلزم بيته. فبقي على هذه الحال إلى أن مات رحمه الله تعالى.

۱۸ أنشدني الأديب العارف نجم الدين أبو المعالي محمد بن سَوَّار بن إسرائيل المعالي عحمد بن سَوَّار بن إسرائيل المعالي عدمشق وقد عُزِل سيف الدين / كما ذكرنا: [من السريع] [ب٥٢٠ب]

قد عَزل السيفَ ووَلَّى القِرابُ دهر قضَى فينا بغير الصوابُ فاضحك على الدهر وأربابه وابكِ على الفضل وفصْل الخِطاب

وحضرنا في بستانٍ للشيخ سيف الدين بأرض المزّة بدمشق بعد موته مع جماعةٍ من أصحابه، وفينا نجم الدين ابن إسرائيل، فكتب على ساريةٍ تحت عريش، كان [1184] كثيراً ما يجلس الشيخ سيف اللين رحمه الله إليها حين يُقرأ عليه العلم /: [من السريح]

> يا مربعاً قلبي له مربع عهدي بمغناك وفي أُنْقه وكنت غِمد السيف حتى قضَى

جادك غَيث أبداً يسهمَعُ شمس المَعالي والحِجَى تطلُع والنِمد بعد السيف لا يقطع

وأنشدني نجم الدين ابن إسرائيل أيضاً لنفسه من أبياتٍ يرثي بهـا الشيـخ سيف الدين وقد كان جادت السماء عند دفنه بمطرِ عظيم : [من الكامل]

> بكّت السماء عليه عنـد وفـاتـه وأظنهـا فـرحت بمصعّـد روحـه أوّليـس دَمْـعُ الغيثِ يَهمي بارداً

بمدامع كاللؤلؤ المنشور لما سمت وتعلّقت بالنور وكنذا تكون مدامع المسرور

وتوفي ليلة الاثنين وقت صلاة المغرب ثاني صفّر سنة إحدَى وثلاثين وست مائة بدمشق، ودُفن يوم الاثنين بسفح قاسيون رحمه الله. ولما مات توقف الأكابر ١٢ والعلماء بدمشق عن حضور جنازته خوفاً من الملك الأشرف إذا كان متغيّراً عليه. فخرج الإمام عز الدين في جنازته وجلس تحت قبّة النسر حتى صلّى عليه. فلما رأى الناس ذلك بادروا إليه وصلوا عليه.

وتصانيفه: أبكار الأفكار في أصول الدين<sup>(۱)</sup> ثلاث<sup>(۲)</sup> مجلدات، [واختصره في كتاب]<sup>(۲)</sup> منائح القرائح مجلد، مجلد لطيف في أصول الفقه، الإحكام في أصول الأحكام في مجلدين، كتاب منتهى السُّول في [علم]<sup>(1)</sup> الأصول مجلد، كتاب رموز الكنوز مجلد، لباب الألباب مجلد في الصنطق، فرائد الفوائد في الحكمة مجلد،

<sup>(</sup>١) ابن خلكان: في علم الكلام.

<sup>(</sup>٢) أحبار العلماء للقفطي: أربع.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ابن خلكان.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من ولميات الأعيان.

۱۸

الغرائب وكشف / العجائب في الاقترانات الشرطية مجلد، شرح جدل الشريف [180] مجلد، غاية الأمل في الجدل، الباهر في الحِكَم الزواهر، حكمة ثلاث مجلدات، غاية المرام في علم الكلام مجلدتان، ثلاث تعاليق / خلاف، كشف التمويهات [ب١٢٦أ] على الإشارات(١) والتنبيهات مجلدة كبيرة، مآخذ على المحصول مجلدة، المآخذ

على الإشارات (١) والتنبيهات مجلدة كبيرة، ماخذ على المحصول مجلدة، الماخد المجلية (٢) في المواخدات الجدلية جزء، انتهى ما نقلته من كلام القاضي

شمس الدين ابن خلكان.

وقال غيره: أقرأ العقليات بالجامع الظافري بمصر، وأعاد بمدرسة الشافعي. وتخرّج به جماعة، فقاموا عليه ونسبوه إلى انحلال العقيدة، وكتبوا محضراً ووضعوا خطوطهم فيه بما يُستباح به دمه. يُقال أن بعض الفضلاء لما أتوا إليه بالمحضر ليكتب فيه بما كتبوا، فأخذ القلم وكتب: [من الكامل]

حسَدوا الفتَى إذْ لم يَنالوا سَعيَه فَالقوم أعداء لــه وخصومُ

وكان ذلك سبباً لفَل جمعهم، فخرج سيف الدين إلى الشام مستخفياً. وكان فيه رقّة قلب وسرعة دمعة. ومن عجيب ما يُحكّى عنه أنه ماتت له قِطّة بحماة فنه دفنها، ولما جاء إلى دمشق نقل عظامها في كيس ودفنها في تربة بقاسيون. ومن تلاميذه القاضي صدر الدين ابن سنيّ الدولة والقاضي محيى الدين ابن الزكي

### (٢٢٤) ابن الشيخ علي الحريري

عليّ بن عليّ ابن أبي الحسَن الشيخ عليّ ابن الشيخ علي الحريري. توفي ببُسْر عن اثنتين وسبعين سنةً في سنة خمس عشرة وسبع مائة.

(١) ابن أبي أصيبعة: في شرح التنبيهات.

(٢) ب: المواخذ الجلية.

وغيرهما.

٢٧٤ ــ ترجمته في الدور الكامنة ٣/ ١٦٠ رقم ٢٨١٩ دوهو هنا: الجُرَيري..

#### (۲۲۵) الناسخ المغربسي

الله على بن أبي على الناسخ المغربي. قال ابن رشيق في الأنموذج /: شاعر مجيد يطلب البديع ويحب الصنيع ويحرص عليه، ويحترس من توابع الانتقاد. وخضرت عنده المكتب في جملة غلمانه، فكنت أراه وهو لا يلقي بي بالا، ربما تناول رقعة لطيفة، وكتب بخط رقيق شيئاً أظنه يحفظه فأخالفه إليه، فإذا هو شعر من صنعة وقته لا تسويد فيه إلا اليسير في النادرة. ثم ترك التأديب وجاور في شطر حانوت كنت فيها بسوق البز، فكان يصنع الشعر إملاءً علي وهو في أسبق البيوع والأشربة وما له به اكتراث. وأورد له قوله يخاطب ولده وقد سافر إلى مصر

وهو صغير السن: [من البسيط]

أَحُلْت رأياً تجَلَّى عن ذراك عُلاً والله يا ولدي المجذوب من كَبدي فما الحياة إلى نفسي بمعجبة رمى بك البيد مرمَى السهم في وتَر لقد تأمَّلتَ من عقل بلا كِبَر

[ب۱۲٦ب]

وأورد له قوله /: [من المنسرح]
ما عذره حيث لم يمت أسفاً
هل يَفضُل الموت عيشة وقفت
يصسرّف اللّحظ كالغريق ولا
عاين للموت قبلَه عنظماً
تحييه بعض المُنى وتقتله
أشكو إلى الله من شكوت له

وأورد له من أبيات: [من البسيط]

فإن ظفِرت فلم أشدد عليك يدي

فعاودِ الله بي هذا الغرامَ فقد

[1117]

شُدُّ الغريق على الطافي من السفنِ قاسَيْتُ فيه زوال الروح من بدني

أو الردّي العذب بين البيض والعذب

للرأي ذاك وإن أمسى به عَطَبى

إن لم تجزُّ بيِّ أعلى السبعة الشهب

هُمٌّ تبيت به للمجد في نَصَب

وقد تأدُّبت من طبع بـلا أدب

وإنَّ غَدا الموت خيرَ ما أَلِفًا

بــه بحيث الغــرام قــد وَقفــا

يرى بشاطىء النجاة منصرف

صَيِّر من بعده السردَى تُحفأ

بالياس أسّ تسزيده دَنِفا/

فمسا انثنى نخوةً ولا انعسطفا

10

14

۱۸

4.1

4 £

# عليُّ بن عُمَر

#### (٢٢٦) خازن الكتب بالنظامية

عليّ بن عمر بن أحمد بن عبد الباقي أبو الحسن البغدادي خازن [دار](١) الكتب بالنّظامية. قرأ النحو على الشريف أبي السعادات ابن المشجّري، واللغة [والعربية](٢) على أبي منصور الجّواليقي، وحصّل طرفاً صالحاً من ذلك. وكتب بخطه كثيراً من كتب الأدب. وكان مليح الخط جيد الضبط. توفي سنة خمس وسبعين وخمس مائة.

### (۲۲۷) ابن ابن زین العابدین

علي بن عُمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم.
 هو حفيد زين العابدين. توفي بعد الستين وماثة، وروى له أبو داود.

# (٢٢٨) الدارَقُطنيّ (٣) الحافظ

الله علي بن عُمَر بن أحمد بن مَهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار بن عبد الله ، أبو الحسن البغدادي الحافظ الإمام المشهور صاحب التصانيف الدارَقُطني (٣). سمع

<sup>(</sup>١) الزيادة من إنباه الرواة.

<sup>(</sup>٢) سير النبلاء: من أهل محلة دار القطن ببغداد.

<sup>(</sup>٣) ب: على يمين الصفحة وبخط مغاير: شيعي فيها قيل.

٣٢٦ ــ ترجمته في إنباه الرواة ٢٩٣/٢ رقم ٤٧٥، وتلخيص ابن مكتوم ١٤٥، وطبقات ابن قاضي شهبة ١٧٤/٢.

٣٢٧ ــ ترجمته في الكاشف ٢/٤٥٢ رقم ٤٠٠٩.

٢٢٨ – ترجمته في المنتظم ١٨٣/٧، وتاريخ بغداد ٣٤/١٢ رقم ٣٤٠٤، والأنساب للسمعاني ٥ /٣٧ وفهرسة ابن خيراالإشبيلي (راجع الفهارس)، ومعجم الأدباء لياقوت ١٦٣/٧ «ترجمة الوزير ابن حنزابة»، ومعجم البلدان لياقوت ٢٧٢/١ «دار القطن»، والكامل لابن الأثير ١١٥/٩، واللباب ١٩٨٤، ووفيات الأعيان ٣٩٧/٣ رقم ٣٣٤، وسير أعلام النبلاء علام النبلاء علام النبلاء علام النبلاء علام النبلاء علام ١٤١٠، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٢٩٧/١، وتم ٢٧٧، وتاريخ ==

من أبي القاسم البَغوي وأبي بكر ابن أبي داود وابن صاعدٍ ومحمد بن إبراهيم بن نيروز وخلق كثير بالبصرة والكوفة وواسط، ورحل في الكهولة إلى الشام ومصر. وحدَّث عنه أبو حامدٍ الإسفَراييني وأبوعبد الله الحاكمُ وأبونعيم وجماعة من [٦٤٦ب] الكبار. / ومولده سنة ستٌ وثلاثين ومائةٍ ووفاته سنة خمس وثمانين وثلاث مائة.

قال الحاكم: صار الدارَقُطني أوحد أهل عصره في الحفظ والفهم والورع، وإماماً في القُرّاء والنحويين، وأشهد أنه لم يُخلَف على أديم الأرض مثله، وإليه انتهى علم الاثر والمعرفة بعِلَل الحديث والرجال مع الصدق والثقة وصِحَّة الاعتقاد والاضطلاع في علوم سوى علم الحديث، منها: القراءات، فإن له فيها مصَنَّفاً مختصراً جمع الأصل(۱) في أبواب عقدها في أول الكتاب، والمعرفه بمذاهب الفقهاء، فإن كتابه والسَّنَن، يدل على ذلك. ودرس فقه الشافعي على الاصطخري أبي سعيد، والسَّنَن، يدل على غيره، ومنها المعرفة بالأدب والشعر، قيل: كان يحفظ دواوين جماعة [من الشعراء](۱)، وقيل: كان يحفظ ديوان السيد الحِمْيري ولهذا نُسِبَ إلى التشيع. وقيال البَرقاني: كيان يُملي عليَّ العِلل من حِفظه. قيال الشيخ شمس الدين: وهذا شيء مُدهِش. وقال أبو نصرِ عليّ بن هِبةَ الله بن ماكولا:

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: الأصول.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من تاريخ بغداد.

الإسلام (آيا صوفيا ٢٠٠٨) الورقة ١٧٨ ــ ١٨٠، وتذكرة الحفاظ ٩٩١٣ ــ ٩٩٥ والعبر ٢٨/٣، ومرآة الجنان لليافعي ٢٤٢/٢ ــ ٢٤٠، وطبقات السبكي (الحلبي) ٤٦٢٠ ــ ٤٦٢، وطبقات السبكي (الحلبي) ٤٦٢٠ ــ ٤٦٢، وطبقات الشافعية للإسنوي ١٩٨١، وتم ٤٦٥، والبداية والنهاية ١٩٧/١ ـ ٣١٨، والمختصر لابي الفداء ٢٧٧/١، والوفيات لابن قنفذ ٢٢٠، وطبقات القراء لابن الجزري ١٨٥٥ رقم ٢٢٨١، والنجوم ١٧٢٤ وطبقات الحفاظ للسيوطي ٣٩٣، وطبقات الشافعية لابن هداية الله ٢٠١١، وكشف الظنون (راجع الفهارس)، وشذرات الذهب ١١٦/٣، وههرس المخطوطات المصورة ج٢/ق ٢٨٣٠، وفهرس المخطوطات المصورة ج٢/ق ٢/٤١، والإعلام ١٩٤٤، والمقدمات التي وضعها المحققون لكتبه المنشورة مثل ذكر أسهاء التابعين وأحبار عمرو بن عبيد وسواها.

رأيت في المنام في شهر رمضان كأني أسأل عن حال المدارقطني في الآخرة، فقيل لي: ذاك يُدعَى في الجنة الإمام, وتوفي ثامن [ذي](١) القعدة.

- وقبل القاضي ابن معروف شهادته في سنة ست وسبعين وثلاث مائة، فندم على ذلك وقال: كان يُقبَل قولي على رسول الله ﷺ بانفرادي، فصار لا يُقبَل قولي على نقل (۲) إلا مع آخر. وقد صنَّف كتاب السَّنن والمختلف والمؤتلف.
- وتوجه من بغداد إلى مصر لأجل الوزير أبي الفضل جعفر بن جنزابة ليساعده على عمل المسند، فأقام عنده وبالغ في أكرامه /، وأعطاه شيئاً كثيراً وأنفق عليه [١٤٧] نفقة واسعة. وكان يجتمع هو والحافظ عبد الغني [ابن سعيد](١٤٠)على تخريج المسند وكتابته إلى أن فرغ(٤).

# (٢٢٩) ابن القَصّار قاضي بغداد المالكي

عليّ بن عُمر بن أحمد الفقيه أبو الحسَن ابن القصار البغدادي المالكي. قال ابو إسحق الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف كبير لا أعرف لهم في الخلاف كتاباً أحسن منه. وَلِيَ قضاء بغداد، وكان ثِقةً قليل الحديث، توفي سنة سبع وتسعين وثلاث مائة.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) ب: نقل وهي رواية ابن خلكان.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من الوفيات بغية الوضوح، وراجع ترجمته في الوفيات ٢٢٣/٣ رقم ٤٠١.

 <sup>(</sup>٤) لمزيد من التفصيل والإيضاح، راجع الوفيات ٣٤٦/١.

٢٢٩ ــ ترجمته في تاريخ بغداد ٤١/١٢ رقم ٦٤٠٦، وطبقات الفقهاء للشيرازي ١٦٨، وترتيب المدارك للقاضي عياض ٢٠٠٤، وسير أعلام النبلاء ١٠٧/١٧ رقم ٢٧، والعبر للذهسي ٣٤/٣، والديباج المذهب لابن فرحون ١٩٩ «علي بن أحمد... ووفاته سنة ١٩٨» وشذرات الذهب ١٤٩/٣، وعلي بن محمد بن عمر» وهدية العارفين ١٨٤/١، وشجرة النير الزكية لمخلوف ٩٢ رقم ٢٠٨، «وفاته سنة ٣٩٨»، ومعجم المؤلفين ١٥٦/٧.

# (٢٣٠) ابن حِمَّصَة الصوّاف

عليّ بن عُمَر بن محمد أبو الحسّن الحَرّاني المصري الصوّاف المعروف بابن حِمُّصَة. لم يَروِ شيئاً غير مجلس البطاقة، ولكنه تفرّد به مدة سنين(١). وتوفي سه سنة إحدى وأربعين وأربع مائة.

# (۲۳۱) القُوصِي

عليّ بن عُمَر أبو الحسّن الهاشمي القُوصِي. ذكره العماد الكاتب في الخريدة وقال: شابٌ بقُوص، له بالأدب خصُوص. وأورد له قصيدةً ليس فيها نُقطة، منها(٢): [من الكلام]

أم هـل كراه أعـارَه إلمامًا كُـلُ أطاعَ لـه هواه وهـاما وأعَدُ ساعةً صَدُّه لك عاما ومحَلُّلًا وَصِـلًا أراه حَرامـا(٣) أأطاغ مسمعُه الأصّمُ مَسلامًا كلّا وَأَحور كالمَهاة مُصادِم وأعدً عام وصاله لك ساعةً أمُحررُماً وصلًا أراه مُحلّلًا

- (١) هو الجزء الحديثي المعروف بجزء البطاقة، تانظر: حسن المحاضرة ١/١٥٦، ٣٧٣، ٣٧٤،
   والرسالة المستطرفة ٩٠.
- (٢) القصيدة في رواية الخريدة تزيد على ٢٨ بيتاً تمثل الأبيات هنا منها الأول والثاني والرابع والسابع.
  - (٣) الخريدة والطالع السعيد للبوريني: صُداً.

١٣٠ ــ ترجمته في الإكمال لابن ماكولا ١٩٠١ - ١٠٥ وبكسر الحاء وتشديد الميم المفتوحة»، والانساب للسمعاني ١٩٩٤ ـ ١٥٠٠، واللباب ١٠٩١، وسير أعلام النبلاء ١٠١/١٧ رقم ٢٠٤، والعبر للذهبي ١٩٦/٣، وحسن المحاضرة للسيوطي ١٣٧٣/١ والحرّاني»، وشدرات الذهب ٢٦٦/٣، وتاج العروس للفيروز أبادي ٣٨٣/٤ «حُص».

٢٣١ ــ ترجمته في الخريدة (قسم شعراء مصر) ١٦٣/٢ رقم ١١١، «هو هنا: القاضي الأنجب علي بن المغمر الماشمي»، والطالع السعيد للأدفوي ٣٩١ ــ ٣٩٢ رقم ٣٠٥، وحسن المحاضرة ١٣٤/٤، والخطط الجديدة ١٣٩/٤٤.

[۱٤٧] [11770] وذكره ابن سعيدٍ المغربي في كتابه «المغرب» وأورد له قوله: [من الكامل] وتُـري فؤادي كيف وَقْع النابل

عيناه تُسْنِد لي الحديث البابلي ظَبْى يلاقى الليث وهو مذرّع

وأورد له: [من المتقارب]

فخارأ وقد جحدته المعالي فقلت: بلَّى بقسرونٍ طِسوال ِ

بأساور وخلاجل وغلائل/

غدا طوره حمقا وادعي وقال: ألم أبلغ الفرقدين

### (۲۳۲) ابن القزويني (۱)

على بن عُمَر بن محمد بن الحسّن أبو الحسّن [الحربي](٢) الزاهد المعروف بابن القزويني. وُلِد سنة ستين وثلاث مائة، وتُوفي رحمه الله سنة اثنتين وأربعين وأربع ماثة. تفقُّه وقرأ النحو وسمع الكثيري وكان أحد الزَّهاد المذكورين. كان القائم يأتي إليه يزوره ليالي الجُمع، وتجتمع عنده قصص الناس فيوقّع على الجميع عنده.

قام ليلةً يستقي ماء لوضوئه، فطلع الدُّلُّو ملآن دنانير، فردَّه إلى البئر وقال: ما طلبت إلَّا ماءً، ما طلبت دنائير. قال أبو الوفاء ابن عقيل: شهدت جنازته، وكان

> سقطت الترجمة من ب. (1)

الزيادة من تاريخ بغداد، وهو نسبة إلى محلة تدعى الحربية حيث كان منزله. **(Y)** 

٣٣٢ ــ ترجمته في المنظم لابن الجوزي ١٤٦/٨ ــ ١٤٧، وتاريخ بغداد ٣/١٢ رقم ٦٤١١، والأنساب للسمعاني ١٣٨/١٠ والكامل لابن الأثـير ٩٠/٠٩، واللباب ٣٥/٣، والعبـر للذهبي ١٩٩/٣، وسير أعلام النبلاء ٢٠٩/١٧ رقم ٤٠٩، ودول الإسلام ١/٢٦٠، وميزان الاعتدال ١٤٨/٣ رقم ٥٨٩٨ «مات في شوال سنة ٣٨٦ه»، وطبقات الشافعية للسبكي (الحلبي) ٥/١٠ رقم ٥٠٦ وطبقات الشافعية للإسنوي ٣١١/٢ رقم ٩٣٨، والبداية والنهاية لابن كثير ٦٢/١٧ دوهوهنا: المعروف بـالقزويني، والنجـوم الزاهـرة ه/٤٩، وشذرات الذهب ٢٦٨/٣، والأعلام ١٩١٥/٤.

يوماً لم يُرَ في الإسلام مثلُه بعد جنازة أحمد بن حنبل. غُلَقت لمه المكاتب والحمّامات، وبلغت المقبرة بباب الطاق مع كُون الجسر ممدوداً أربعة دنانير. ولم يمكن أن يصلّي عليه إمام معيَّن. وكان كل قبيل فيه ألوف من الناس يصلّي بهم ٣ رجل يصلح للتقدَّم عليهم، وكانت الضجّة تمنع التبليغ بالتكبير.

### (٢٣٣) سيف الدين المُشِدّ

عليّ بن عُمَر بن قزِل بن جلدك التركماني الياروقي، الأمير سيف الدين المشدّ وصاحب الديوان المشهور. ولد بمصر سنة اثنتين(١) وست مائة، وتوفي سنة ستّ وخمسين وست مائة. اشتغل في صباه وقال الشعر الرائق، وتولَّى شد الدواوين بدمشق للناصر مدّة. وكان ظريفاً طَيِّب العِشرة تام المروءة. وهو ابن أخي الأمير ٩ بدمشق للناصر مدّة. وكان ظريفاً طَيِّب العِشرة تام المروءة. وهو ابن أخي الأمير ١٤] فخر الدين عثمان أستاذ دار الملك الكامل/، ونسيب الأمير جمال الدين ابن يغمور. روى عنه الدمياطي والفخر إسماعيل ابن عساكر، ولما مات رثاه الكمال العباسي(٢)، وكانت وفاته يوم تاسوعاء: [من الطويل]

أيا يومَ عاشورا جُعِلتَ مُصيبةً، لفقد كريم أوعظيم مُبَجَّل وقد كان في قتل الحسين كِفايةً فقد جلَّ بالرزء المعظَّم في علي

ومن شعر ابن قزِل: [من الكامل]

هي قسامة أم صَغدة سمراء وذؤابة أم حَيَّة سوداء

(۱) حسن المحاضرة سنة عشرين.

(۲) هو تاج الدين ابن حوارى، والبيتان التاليان من قصيدة مطلعها:
 النّحي ائي دجُـنْـة او ازمـة كانت بغير السيف عنا تنجَـلِ
 راجع النجوم ۱٤/۷ ــ ۵۰ والفوات ۱/۲۵.

۳۳۳ ــ ترجمته في فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ٣٠/٥ ــ ٦٠، والبداية والنهاية ١٩٧/١٣، والبداية والنهاية ١٩٧/١٠، والنجوم الزاهرة ٧٠/١ ــ ٦٥ ووكنيته هنا: أبو الحسن، وحس المحاضرة للسيوطي ١٧/١، رقم ٥١، وشذرات الذهب ٥/٢٨، وإيضاح المكنون ٤٩١/١، وهدية العارفير ٢٨٠/١، وتاريخ آداب العربية ١٨/٢، ومعجم المؤلفين ١٥٩/٧، والأعلام ٣١٥/٤

۲۳ = ۲۱ الوافي بالوفيات

[۱٤٨]

[ب۱۲۸]

11

| , - • |                                                                                                                                                                                                                       | 0.9                                                                                                                                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| **    | وأذا نظرت إلى اللَّحاظ وجدتَها<br>إنْ أنكرت نُجْلُ العيون جراحتي<br>وبمهجتي من لو سرَى متبرقعاً<br>بدرٌ جعلت القلبَ أخبيةً له<br>خلعت عليه الشمسُ رونق حسنِها<br>في نمل عارضه ونور جبينه<br>فبخده الزاهي نَهيم صبابةً | هُنَّ السهام ورشقها الإيماء<br>فدليل قلبي أنها نجلاء<br>في ظلمة لأنارت الظلماء<br>كي لا يراه رقيبه العواء<br>وحَبته رونقَ ثغره الجوزاء<br>تتنافس الأحزاب والشعراء<br>وبصدغه يتغرق الواواء |
| 4     | ومنه: [من الكامل]<br>في يـوم غيم من لـذادة جـوه<br>والـروض بين تكبّر وتــواضــم                                                                                                                                       | غنَّى الحَمام وطابت الأنسداءُ<br>شمخ القَضيبُ به وخَرَّ الماء/                                                                                                                            |
| 11    | ومنه: [من الخفيف]<br>إن ترقًا إلى المعالي أولو الفضا<br>فحباب المدام يعلو على الكأ                                                                                                                                    | ل وساخت تحت الثرّى السفهاءُ /<br>س مُحـــالًا وتـــرســبُ الأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                        |
| 10    | ومنه في مطرب: [من مخلع البسيط]<br>تسرّى ابن سيناء في يسديه<br>قسانسونسه المسرتضَى نَجاةً                                                                                                                              | أقسدلُ مسلعسوب السخسنساءُ<br>كسل إشسارات شيسفهاءً                                                                                                                                         |
| ١٨    | ومنه مضمناً: [من الطويل]<br>كمَانٌ دخمانَ العُمود والنَّبدِّ بيننما<br>ولاحت لنا شمس العُقار فمزَّقت                                                                                                                  | وأقداحنا ليل تُهاوى كنواكِبُه<br>دُجَى الليل حتى نظَمُ الجزع ثاقبه                                                                                                                        |
|       | ومنه: [من الوافر]                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |

ولمما ذار مَن أهمواه لسيلًا وخِفنا أن يُلمُّ بنا مُراقِبُ

تَعانقنا لأخفيه فصرنا كأنا واحد في عقد حاسب

[1184]

[-1140]

٣

قال بعضهم لما سمع هذا: كان قواقِيًا، لأن الصغير كان من فوق. ومن شعره: [من الكامل]

يا مُطرباً أغنَى النديمَ غناؤه عن طِيب مشموم وعن مشروب إنّ الغِناء يطيب بالتشبيب شبِّ إذا غنيتنا متغزَّلًا

ومنه: [من الوافر]

أيا رام رمت فأصبنَ قلبى فلا تهدِرُ دمی فدمی جلیل

ومنه(١): [من السريع]

لَئِن تفرقنا ولم نجتمعُ فهلذه العينسان مبع قسربها

وقسال(٢): [من مجزوء الرجز] أقبضى مسرادي في الهوى وراحتى فسي قمذح

ومنه: [من السريع]

أقسمت من دمعى بالذاريات إنى على الاخلاص في حبكم يا جيرة الحق الذي قد سروا أما رأى حاديكم في الـدُّجَا وصالكم منتسخ حكمه فحمّلوا ريح الصّبا نشركم

سِهام لِحاظه قِسى الحواجِبُ وعقلى طائر والقلب واجب/

وزادت الفُرقية عن وقتها ٩ لا تنظر العين إلى أختها

بأن تحلوا ساحتى 14 راحتى أنــظره فــ*ی* 

ومن دموع العين بالمرسلات 10 حتى تُرَى روحى في النازعات / على مُتون البُزِّل العاديات نار ضلوعى وهي الموريات 18

وبينكم آياتُه بَيِّنات إنّ تحيّات الصّباطيّبات

انظر البيتين في الفوات ٣/٣٥. (1)

راجع البيتين في الفوات ٣/٣٥. (Y)

ومنه بيت بديع، كل كلمةٍ منه قلب نفسها، وهو<sup>(١)</sup>: [من الكامل المجزوء] أَنَّا(٢) يُضيء بكركب لَـيـلَ أضاء مِـلالُـه ومنه يشبِّه دجاجةً تُشوَى على النار: [من السريع] دَجاجة صَفراء من شحمها حمراء كالبورد من الوَهْبج كانها والجمرُ من تحتِها أَتْسرُجَّمةُ من فَوقِ نَارَنج ومنه في تشبيه سُكُرْدان: / [من السريح] [4189] وافَى السكُودان وفي ضِمنه مطَجُّنات من دراريج كأنه بدر وقد رُصّعت فيه ثويها من سكاريج ومنه في الشبَّابة: [من الطويل] وعــاريــةٍ من كـــل عَيْبِ حبيبـةٍ إلى كل قلب ظُلُّ بالبِّيْنِ مجروحًا لها جسَد مَيْتُ يعيش بنفخــةٍ متَّى ذاخلته الريحُ صارت به رُوحا تزيد فؤاد الصّب وَجُداً وتَبريحا تُعيد الذي يلقى عليها بلَذَّةِ 17 وتنطِق بالسُّحر الحَلال عن الهوَى وتُوحى إلى الأسماع أطيبَ ما يُوحَى ومنه: [من البسيط] لِلَّهِ يَــوم شـربنــاهـا مُشَعسعــةً تهدي إلينا سُروراً دائماً وفَرحْ والمُسؤْن تَهمي وقَسوس الغيم ذو حُبُكِ والشمس تبدو وقُمْري الرعود صَدح والجنبك ينخفق في كَفِّي منعَّمة 11 يحكى السذي نحن فيسه نسزهسة ومُلَحُ فصدرتُه السرغد والأوتسار صَوْب حَيساً

والمغادة الشمس خُسْناً وهمو قَوْس قُزَح

41

<sup>(</sup>١) راجع النجوم الزاهرة ٧/٥٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وهو؛ أنَّ.

ومنه: [من الخفيف]

يا حبيباً جعلت نُصْبَ عيني أنتَ قصدي وقد جعلت ندائي والمنادَى المنصوب إن جاء يوماً

[ب١٢٩]

ومنه(١): [من السريع]

لعبتُ بالشطرنج مع شادنٍ<sup>(۲)</sup> أَحُـلُ عقدَ البَنْد من خصره

[10.]

رشاقة الأغصان من قَدِّه وأليْم الشامات من خَدّه /

حين أمسَى في الحُسْن وهو فَريدُ

لك دون الورَى فهالًا تُجود /

لفظه مفردأ هو المقصود

ومنه في أرمد(٣): [من مخلع البسيط]

وشادِنٍ هِمْتُ فيه وَجُداً لم ينتقص حسنه ولكن

لما غَدت مُقلتاه رَمُدا نَسرجِس عينيه صار وردا

ومنه: [من السريع]

قد أفحم الوأواء صُدْع له وشعره الطايل في حُسنه

والسخلة أودى بالأبسيوردي أربى على النابغة الجَعْدي

ومنه: [من مجزوء الكامل]

صَنم في الحسن خَدًا ه لطُرْق الغيِّ تهدي عُدتُ فيه جاهليَّ الحُدبِّ من غير تعددِّ لحظُ عيني عبدُ شمس وفؤادي عبدُ وُدِّ

<sup>(</sup>١) راجع البيتين في فوات الوفيات ٣/٣٥، والنجوم ٢٥/٧.

<sup>(</sup>٢) الفوات: أهيفٍ، وراجع البيتين في النجوم والمنهل الصافي.

 <sup>(</sup>٣) انظر البيتين في الفوات ٣/٣٥.

ومنه: [من البسيط]

كأنما النهر إذ مرّ النسيم به رَشقُ السهام ولمعُ البيض يوم وغيُّ

ومنه(١): [من البسيط]

يا جيرة الحيِّ من جرعاء كاظمةٍ لاتسالواعن حديث الدمع كيف جري

طَرفي لبعدكمُ ما التُدُّ بالنظر فقد كفّى ما جرّى منه على بصري

والغَيْم يَهمى وضوءُ البرق حين بَدا خاف الغدير سطاها فاكتسى زردا

قلت: هذا المعنى تداوله المتأخرون كثيراً، ولي فيه عدة مقاطع منها قولي:

17

11

[من الخفيف]

إِنَّ عيني مُذْ غاب شخصُك عنها [۱۵۰ب] يامر السّهد في كُراها وينهي / بدموع كمانهن الغوادي لا تسل ما جرى على الخد منها

ومنه في غلام يباع في الدكّة: [من السريع]

يُسامُ للبيع عملي أنَّه أبهَى من الرُّهُورةِ والمشتّري / [ب١٢٩ب] دمعي لذاك الخال في خده أرسل للأسبود والأحسمر

ومنه: [من مخلع البسيط]

وانَى إِليُّ وكاسٌ الراح في يده

لا تدرك الراح معنى من شماثله

كأنما تغرما خباب أطاف من ريقها بخمر والشمش تجري لمستقبر مُقارُّها في صميم قلبي ومنه (٢): [من البسيط]

راجع البيتين في النحوم ٧٥/٧. **(Y)** 

> النحوم: لطفه. (٣)

راجع البيتين في الفوات ٣/٣٥. (1)

فَخِلت من لفظه (٣) أن النسيم سرّى والشمسُ لا ينبغي أن تدركُ القمرا

4

14

10

ومنه في مليح نصراني(١): [من البسيط]

وبسي غرير يحاكى الظبئ ملتفتا يصبو الحباب إلى تقبيل مبسمه من آل عیسی یری بعدی تقرّبه(۳) لأجله أصبح الراووقُ منعكفاً(٥)

أُغَنُّ أَحَوَر (٢) عقلي فيه قد حَارا ويكتسى الراح من خَدِّيه أنوارا ولم يخفِ في<sup>(٤)</sup> دم العُشّاق أوزارا على الصليب وشد الكاس زنارا

ومنه: [من مخلع البسيط]

أوّلُ عشقى فتورُ عيني وعاشق المقلتين يفني

سك منا له في الغسرام آخِرُ وليس يسلُو إلى المقابِر

[101]

ومنه لغز في رمح /(١٠): [من الخفيف]

أسمَرُ القَدِّ أزرقُ السَّنِ وصفاً إِنَّما قلبُه بـلا شكَّ أحمـر

ومنه: [من الخفيف]

إِنَّ عُنْابَنا اللَّذِي قد أتانا جاز ضِدِّين يانِعَين فوافي

ومنه في حليق: [من السريع]

وأمرد كالجبسل السراسي لِحْيَتُه تسبّح من خِفْةِ

أَيُّ شيءٍ يكسون مالاً وذُخْسِراً واقَ حُسْناً عند اللقاء ومخبِّرْ

راقنا منظراً كما طاب مخيّرُ

أحمر اللون قانياً وهنو اخضر

القَلُ من حُمَّى وإنسلاس بسراسته في بحسر أمسواس

راجع فوات الوفيات ٣/٣٥ ــ ٥٤. (1)

في رواية: أحور. **(Y)** 

الفوات: بعدى يقربه. (٣)

<sup>(</sup>٤) نفسه: من.

في رواية: من أجله. (0)

الله البتين في الفوات ٣/٤٥ (7)

| -      | - J. J                                                                        | Υ. ( •                                                                                                                      |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| [ب۱۳۰] | وبين من في حُبّه اخضع<br>وذاك مع لين به يُسقسطَع                              | ومنه /: [من السريع]<br>شَتّانَ ما بين قضيب النّقا<br>لأن ذا يـوصِـلُ مـع قَـسْـوةٍ                                          | ۴         |
|        | من عُـظْم وجدي وكثـر أشْوَاقي<br>قامت حروبُ الهوَى على سَاق                   | ومنه في مليح ساقٍ: [من المنسرح]<br>لمّا رآني وقد فُتِنت به<br>غَنَّى وكاسُ المُدام في يده                                   | ٦         |
|        | بماء وردٍ لم يسزّل مُمشّكا<br>لَمُا عَلا من فوقه مشَبّكا                      | ومنه في جارية عروس: [من الرجز]<br>بدّت عروساً عجنوا حِنّاءَهـا<br>للنقش في مِعْصَمِـهـا حَــلاوةً                           | •         |
| [۱۰۱۰] | حبيبي؟ قسال: مالِسكُ /<br>هي وصِفْ خُسْنَ اعتدالِك<br>بن ومــا أشــبــة ذلــك | ومنه: [من مجزوء الرمل]<br>وغـزال قلت: مـا الاسمُ<br>قلت: صِفْ لي وجهكَ الزا<br>قـال: كـالبـدر وكـالغـــــ                   | 17        |
|        | قَـوْمَـه إذْ مـشَـقَـهُ<br>شـرُّتـه الـمحـقُـقَـه<br>بـنُـونـه الـمحـرُقَـه  | ومنه: [من مجزوء الرجز] كاتب ذاك الخبدِ قد نسبخُ مَجازِ خصرُه حَيْرني حاجبُه                                                 | 10        |
|        | فسهسو نسبي مُسرسَسلُ                                                          | وعقسرب الصّدْغ السَّدِي<br>ومنه لغز في هاروت <sup>(۱)</sup> : [من الرجز الم<br>مسا آسم إذا صحَّسفتَسه<br>وهسو إذا عسكسستَسه | <b>Y1</b> |
|        |                                                                               |                                                                                                                             |           |

 <sup>(</sup>۱) راجع فوات الوفيات ۳/٤٥.

[ب١٣٠ب]

[101]

٦

ومنه: [من الوافر]

أسَاود شعره لبست فؤادي(١) وأمسَت بين أحشائي تجولُ فكم يجفو على ويستطيل كــأن الشعــرَ يــطلبني بــدَيْــنِ

واختلسته أنا فقلت: [من مخلع البسيط]

وألمنزمَ المقلبُ: أن تُحموُّلُ / یا سَاکناً حَلِّ فی ضمیری رأى غرامي جمل وطول تعلُّم الشعيرُ منكَ لمَّا

ومنه: [من مخلع البسيط]

مهفهف لَيُّن القَوام لعبتُ بالنرد مع رشيق ما أحسن البدر في التمام/ قال: تُمامى، فقلت: مهلاً

وقلت أنا في لاعب نرد: [من الكامل]

وفواده ما قرر منه قراره كلَفي بنردي يقول لصَبِّه فلذاك غصن القَلد طار هَزاره شعري الطويل جباله منصوبة

وقلت فيه أيضاً: [من مخلع البسيط]

لعبتُ بالنُّرُد مع رشيقٍ منه غُصون النُّقَا حَيارَى عُـشاقه في الأنام سادوا راوه جَــارَا إذ بتصبيرهم

ومن شعر ابن قَزِل: [من السريح] إني وإن أصبحت سُنَّيُها أُحبُّ آلَ المصطفَّى الهاشِمي في حالة السخط أُوالي الرِضا وأقتلي في الغَيْظ بالكاظِم

(١) ب: لسبت، وكذلك في فوات الوفيات.

10

14

11

ومنه: [من البسيط]

ومن رقيب لنه في اللُّوم إيـلامُ ومجلسِ راقَ من واشِ يكــُدُرُه على النَّدامَى سِوَى الرَّيحان نَمَّام ما فيه ساع ِ سِوَى الساقي وليس به

ومنه(١): [من البسيط]

الحمدُ لله في حَلَّى وَمُرتَحلي على الذي نِلْت من علم ومن عَمل بالأمس كنت إلى الديوان منتسبأ واليوم أصبحت والديوان يُنسَبُ لي

ومنه يمدح الملك الناصر: [من الطويل]

أيا ملكاً تباتى الخِماصُ لِبابهِ وتغدو بطاناً من نُوال ٍ ومن جاهِ وتبَّت يلدُ الأعداءِ فالحمد لِلَّه إذا جاء نصر اللهِ والفتح بعده

ومنه في فقيرِ أعجمي: / [من الخفيف]

يَقتدي في طريقه بالحريري ويبغي ملااهب الصوفية أعجمي اللِّسان خُلُو النُّسايا عنه تُروّي الحلاوة العجميَّه/

ومنه (٢): [من الكامل]

فصل كانَّ البدرَ فيه مطرِبٌ يبدو وَهالَته لـدَيْـهِ طارُهُ والشمس في أفن السماء خريدة والجو سَاق والأصيل عُقاره وكأنما صَسوب الحيا أوتاره وكَأَنَّ قُوسَ الغَيْم جَنْكُ مُذْهَب

ومنه يمدح الملك الناصر: [من الخفيف]

حين أضحى مِزاجُها كافورا سِمَّتَ في الكاس لؤلؤاً منثورا وتَسوسُمت حاملَ الكأس في الليــــل هِـــلالًا يجلو سِـراجــاً منيــرا ولسعيسني نسظرة وسرورا بدر تُم ما زال يهدي لقلبي

[۱۵۲ب]

[1141]

10

14

11

راجع الفوات ٣/٤٥. (1)

انظر الأبيات في الفوات ٣/٥٤. (Y)

سه وصُلمَعْيه جُنَّلةً وحريبرا ب كؤوساً حُوت شراباً طَهـورا قلدروها باؤلؤ تقديرا ٣ سظر فيهما شمساً ولا زَمهَ ريسوا فانبرى سعيه به مشكورا أن تُدرَى شاكراً وإمّا كَفُسورا ٦ حمّ وإنْ كيان شرُّه مستبطيرا صبر أفديه سيدأ وخصورا كم فقير أغنَى وفَكُّ أسيرا /(١) عند بلل الندى ولا قُمْطُريرا كان يوماً على ألعداة عسيرا ونعيما جما وملكا كبيرا 14 لمك شيئاً ولم أكن ملكورا فتيممتها سميعا بصيرا كار عيد مُوَيِّنداً منصورا 10

تُجتلي النفس دائماً من عذاريًـ
وسقاني من ريقه البارد العَدُ
بقـواريـر فضةٍ من ثنايا
وغيوم مشل الجنان فما تنافصب روض مشي النسيم عليه
أيها الحاسد المفنّد إمّا
كيف تجفو التي يطير بها الهاعب وسئف الملك الناعب عبد إحسان يوسفف الملك النام ملك ما تراه يسوماً عبوساً ملك ما تراه يسوماً عبوساً وإذا ما استشاط في الحرب غيظاً لم أكن قبل خِدمتي ودّعائي لم أكن قبل خِدمتي ودّعائي اسمعتني نُعماك بل بَعَسرتني

[104]

ومنه في مليحةٍ عمياء وهو بديع (٢): [من السريع]

[-181-]

فخان فيها النزمن الغاير / في ظلمة لا يهتدي حائس وهكذا قد يفعل الباتس واحسرتا لو أنه ناضس(٤)

(١) كذا في الأصل، وفي ب: فقيراً.

عَلِقتُها نجلاء مشلَ المهى

أذهب عينيها فإنسائها

تجسرح قلبي وهي مكفوفة ونرجسُ اللَّحْظ غَدا ذاب لَاً(٣)

۱۸

<sup>(</sup>٢) راجع الأبيات في الفوات ٣/٥٥، والنجوم ٧٦/٥.

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات: والنرجس الغَضّ.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة؛ ناظر.

۱۸

قلت \_ والله القائل في عمياء \_ لقد أجاد(١): [من البسيط]

ما شانَها ذاك في عيني ولا قدحا لا تنظر الشيب في فودي إذا وضحا وإنما أعجب لسيف مُغمد جَرحا ونام ناطوره سكرانَ قد طفحا والنَّرجسُ الغَضُّ فيه بعدما انفتحا

قالوا: تعشَّعتها عمياءً؟ قلت لهم: بل زاد وجدى فيها أنها أبداً إن يجرح السيف مسلولاً فلا عجب كانما هي بُستان(٢) خلَوتُ به تفتُّح الورد فيه من كُماثمه

واختلست أنا هذا فقلت: [من السريـع]

تَنزُهي فيها كثيسر الديسون/ [۱۹۳] عن نبرجس ما فتحته العيبون

ورُبُّ اعمَى وجهه رَوضَة فى خده وردٌ غَنسينا بــه

وقلت أيضاً: [من الطويل]

مُحِبِّ غدا سَكران فيه وما صَحا غُـدا آمناً من مُقلتيـه الجوارحـا

أيا حُسْن أعمَى لم يجد حَدٌّ طَرفِه إذا طار قلب يرتعى في خُدوده

ومن شعر ابن قزل: [من الكامل] شبرفاتهما وجفولهما الأسوار والحسافسظون لهبا تحثم الأنسوار

إنَّ الحصونَ لكالمُيون فَهُديها وكذا مُحاجرُها الخنادق حولهما

ومنه: [من السريح]

يسا من عِذاراه وأصداعُه حداثق همت بأزهارها لــو لم يكن خَـداك لي كعبــةً

لما تعلقت باستبارها

انظر الأبيات في فوات الوفيات ٣/٥٥

ب: إنسان. (Y)

٩

11

ومنه هجو في البان: [من الكامل المجزوء]

ورمسيُ بسيانٍ خِسلْته لسمّا تسنساقَس دودَ قَسزّ بَسشِعُ السروائح يسابسُ وكسانسه ذَرْقُ الإوَزِّ/

[ب۱۳۲ب]

ومنه: [من المجتث]

لَيْن صُرِفتَ وحاشا ك فالدنانيرُ تُعَسرَفُ وما اعتقلت كريماً إلا وأنس مشقّف

وما اعتقلت كريماً

ومنه(۱): [من السريع]

[\$01]

وشاطدن أوردَني حب لَهيبَ حرِّ الشُّوقِ والفُّرْقَةُ / السُّوقِ والفُّرْقَةُ / السُّوقِ والفُّرْقَةُ / السِّوتِ السُّوقِ والفُّرْقَةُ / السِّوتِ السَّوتِ السِّوقِ والفُّرْقَةُ (٢)

قلت: ولم تصح معه التورية فيهما، وقد ذكرت هذا في كتاب فَضِّ الخِتام عن التورية.

# (۲۳٤) ابن مجلّي ناثب حلب

عليّ بن عمر بن مجلّي الأمير نور الدين الهكّاري. وَليّ ابن مجلّي هذا نيابة السلطنة بحلب مدةً، وكان حسن السّيرة عالي الهِمَّة متواضعاً لين الكلمة، محسناً إلى العلماء والفقراء. عُزِلَ عن النيابة قبل موته فأقام بحلب ألى أن مات سنة ثمان وسبعين وست مائة. وكان أبوه عز الدين من الأمراء الكبار.

### (٢٣٥) نور الدين الطوري

عليّ بن عمر الأمير نور الدين الطوري أحد الأبطال الفرسان. لم يبرح هو وعشيرته مرابطين بالساحل، ولم يزل محترماً في الدول. ووّليّ عدة جهات بالشام، وحضر المصاف مع سنقر الأشقر بظاهر دمشق، فجُرح وضَعُفَ فسقط بين حوافر الخيل ومات بعد أيام سنة تسع وسبعين وست مائة، وقد جاوز التسعين.

<sup>(</sup>١) انظر البيتين في المحوم ١٥/٧

<sup>(</sup>٢) النحوم: الرقة

#### (٢٣٦) نور الدين الواني المصري

علي بن عمر بن أبي بكر الشيخ الصالح المعمّر المسند أبو الحسن [نور الدين] (١) المصري الصوفي الوانيّ (٢) الأصل. وُلِدَ تقريباً سنة خمس وثلاثين (٣) وست مائة، وتوفي سنة سبع وعشرين وسبع مائة. سمع من ابن رَواج أربعين الثقفي، ومن السبط أربعين السّلَفي وجزء ابن عُينة، والسابع من أمّالي المحاملي، والمعاشر من الثقفيات. وسمع صحيح مسلم من المّرسي والبكري، وحدّث به خمس مرات. وسمع من يوسف السّاوي وتفرّد، وألحق الصغار بالكبار / وأضر [١٥٤] بآخرة، ثم عولج فأبصر. وكان شيخاً صالحاً سهل القياد، أكثر المصريون عنه وغيرُهم.

#### (٢٣٧) نجم الدين الكاتبي القزويني

عليّ بن عمر بن عليّ العلّامة نجم الدين الكاتبي، دَبيرَان \_ بفتح الدال وكسر الباء الموحّدة وسكون الياء آخر الحروف راء وألف ونون \_ القزويني المنطقي المحكيم صاحب التصانيف. توفي في شهر رمضان سنة خمس وسبعين وست ماثة، ومولده في شهر رجب سنة ست ماثة. له العين في المنطق، والرسالة الشمسية مختصرها، وله جامع الدقائق، وحكمة العين، [وله](٤) كتاب جمع فيه الطبيعي

<sup>(</sup>١) الزيادة من نكت الحميان.

<sup>(</sup>٢) الشذرات: الداني.

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة: سنة سبع وثلاثين تقريباً.

 <sup>(</sup>٤) الزيادة من الفوات.

٢٣٦ ــ ترجمته في نكت الهميان للصفدي ٢١٥، ودول الإسلام للذهبي ٢٣٥/٢، والدرر الكامنة ١٦٣/٣ . وشذرات الذهب ٧٨/٦.

٣٣٧ ــ ترجمته في فوات الوفيات ٥٦/٣ رقم ٣٤٦، وتاريخ محتصر الدول لابن العبري ٢٨٧ ووفي رواية: النقجواني،، والأعلام للزركلي ٣١٥٩/٤، ومعجم المؤلفين لكحالة ١٥٩/٧

والرياضي والإلهي، وأضافه إلى العين ليكون حكمةً كاملة. وله غير ذلك (١) مثل: شرح المحصّل للإمام فخر الدين [الرازي](٢)، وشرح الملخّص لفخر الدين أيضاً، وشرح كشف الأسرار لأفضل الدين الخونجي.

#### (۲۳۸) ابن العز عمر ۳

عليّ بن عمر بن أحمد بن عمر بن أبي بكر بن عبد الله بن سعد الصدر المعدّل بهاء الدين ابن العزّ المقدسي الأنصاري. سمع من ابن عبد الدائم وعمر بن محمد الكرماني وغيرهما. كان يكتب خطّاً حسّناً منسوباً، له دُرْبَة كثيرة ومعرفة تامّة بالشروط. متّعه الله بحواسه وذهنه إلى أن توفي ذبولاً رحمه الله تعالَى عَشيّة الثلاثاء رابع عشر المحرّم سنة تسع وأربعين وسبع مائة، ومولده . . . . . (3) وست مائة. وقال لي العلامة تقي الدين قاضي القضاة السبكي: إذا أشكل(٥) عليَّ قراءة مكتوب قال لي العلامة تقي الدين قاضي القضاة السبكي: إذا أشكل(٥) عليَّ قراءة مكتوب وتواريخهم عجباً في ذلك. وله مشيخة حدَّث بها، وأجاز لي بخطه في سنة ثمان ١٢ وعشرين وسبع مائة. وفي سنة ثلاثين أيضاً بخطه.

# (٢٣٩) الحمصي الألهاني البكّاء

عليّ بن عيّاش بن مسلم الألهاني الحمصي البِّكَّاء. روَى عنه البخاري ورَوى 🔻 ١٥

<sup>(</sup>١) بقية الترجمة سقطت من ب.

<sup>(</sup>۲) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٣) سقطت الترجمة من ب.

 <sup>(</sup>٤) فراغ الأصول. وفي الدرر الكامنة: سنة ستين في رجب.

<sup>(</sup>٥) الدرر الكامنة: أشكلت.

<sup>(</sup>٦) في الأصول: فيقرأوه.

٢٣٨ ــ ترجمته في المدرر الكامنة ٣/١٦٠ رقم ٢٨٢١.

۲۳۹ ـــ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ج ٣/ق ٢٩٠/٢ رقم ٢٤٣٣، والمعرفة والتاريخ للبسوي ١٣٩٠ . والجرح والتمديل للرازي ١٩٩/٦ رقم ١٠٩٣، وذكر أسماء التابعين للدارقطني ٢٠٣/١ رقم ٢٥٧/١ رقم ٢٥٧/١، والجمع بين رجالٍ الصحيحين ٢٥٧/١ رقم ٢٥٥٨، والمعجم المشتمل =

الأربعة عن رجل عنه وأحمد بن حنبل وعمرو بن منصور النسائي وغيرُهم، وتوفي سنة تسع عشرة وماثتين.

### (٢٤٠) الإسكندري

علي بن عيَّاد الإسكندري، ضرب الحافظ عُنقَه لمدحه ولذ الأفضل<sup>(١)</sup> لما سجن الخليفة وغلب على الأمو<sup>(٢)</sup>، ومن شعره (٣): [من البسيط]

والأقحوانة هَيف وهي ضاحكة عن واضح غير ذَي ظَلْم ولا شَنَبِ كَانها شمسة من فِضَّةٍ حُرِسَت(٤) خوف الوقوع بمسمار من الذهب

## عليّ بن عيسَ*ي* (۲٤۱) الوزير البغدادي

علي بن عيسَى بن داود بن الجراح أبو الحسن البغدادي الكاتب وزير المقتدر والقاهر. كان على الحقيقة غَنِيًا شاكراً صَدوْقاً خيراً صالحاً عالماً من خِيار الوزراء،

كأُمُّمَا الأرض لوحٌ من زَبرجَدةٍ للدت إليك على عِبٍ من السُّحُبِ

<sup>(</sup>١) الوزير أحمد بن الأفضل الجمالي.

<sup>(</sup>٢) قراغ في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ب: في فضةٍ، وفي الخريدة: كأنها شمسه.

 <sup>(</sup>٤) في الحريدة جاءت الأبيات ثلاثة أولها:
 كأنا الأرض المثر من تركزة

ت 190 رقم ٣٦٣، وتهذيب الكمال للمزي ٢/٣٨ وسير أعلام النلاء ٣٣٨/١٠ رقم ٣٨ راب والمسلام وأبو المحسن الحافظ الصدوق»، والكاشف للذهبي ٢٥٤/٦ رقم ٢٠٤٦، ودول الإسلام ١٣٣٨، وتذكرة الحفاظ للذهبي ٣٨٤/١ رقم ٣٨٣، والعبر ٢/٢٧، وتهذيب التهذيب ٢/٨٤ رقم ٣٩٠، وطبقات الحفاظ للسيوطي ١٦٥ رقم ٣٦٨ ووفاته سنة ٢١٨٨، والشذرات ٢/٥٤.

۲٤٠ وحسن المحاصرة للسيوطي ٢٢/١٥ رقم ٣٩، وحسن المحاصرة للسيوطي ٢٢/١٥ رقم ٢٤، والأعلام للزركل ٣١٧/٤.

۲۰۳/ قي تاريخ الطبري ۱۷/۱۰ ۱۶۷ ـ ۱۶۹، ومروج الذهب للمسعودي ۲۰۳/ و ۲۰۳ قي تاريخ الطبري لعريب ۲۲، ۲۲ ـ ۲۲، والفهرست لابن المديم ۱۸٦، ــ

وهو كثير البِرَّ والمعروف والصلاة والصيام، ويجالس (١) العلماء. توفي سنة أربع وثلاثين وثلاث مائة. وزر للمقتدر مرتين، له كتاب جامع الدَّعاء، كتاب معاني القرآن وتفسيره، أعانه عليه أبو الحسين الواسطي وأبو بكر بن مُجاهد، وكتاب ترَسُّله(٢). وكان يستغل ضياعَه في السنة سبع(٣) مائة ألف دينار، ويخرج منها في ترسُّله(٢). وكان يستغل ضياعَه في السنة سبع(٣) مائة ألف دينار، وينفق أربعين ألف دينار / على [٥٥٩ب] وُجُوه البِرِّ ست مائة ألف دينار وستين ألف دينار، وينفق أربعين ألف دينار / على خاصَّته. وكانت غلَّته عند عطلته ولزوم بيته نَيِّفاً وثمانين ألف دينار، ينفق على نفسه وخاصَّته ثلاثين ألف دينار ويصرف الباقي(٤) في وجوه البِرِّ.

قال الصولي: لا أعرف أنه وَزَرَ لبني العبّاس وزير يشبهه في زهده وعِفّته وحفظه القرآن(°)، وعلمه بمعانيه. وكان يصوم نهارَه، ويقوم ليلَه. ولا أعلم أنني

 <sup>(</sup>١) ب: ومجالس.

<sup>(</sup>٢) ياقوت: رسائله، وله كتب أخرى أشار إليها الفهرست.

<sup>(</sup>٣) ياقوت: سبع.

 <sup>(</sup>٤) ياقوت: نيّغاً واربعين الفاً.

<sup>(</sup>٥) نفسه: للقرآن.

The life and times of "All'ibn Tsa the good visier.

Dominique Sourdell, Les Vizirat 'Abbaside, II. 519-551.

Louis Massignon, La Passion de Hallaj 109-211.

Journal Asiatique T 212, p. 372.

10

11

خاطبت أحداً أعلمَ منه بالشعر، وكان يوقّع بيده في جميع ما يحتاج إليه. ولما عُزِل في وزارته الثانية ووَلِيَ ابن الفرات، لم يقنع المُحَسِّن بن [أبي الحسن بن] (١) الفرات إلا بإخراجه عن بغداد، فتوجّه إلى مكّة وأقام بها مهاجراً. وقال في نكبته: [من الطويل]

[ب1٣٣]

ومَن يكُ عني سائلًا لشَماتَةٍ لِمَا نالني (٢) أو شامتاً غير سائل فقد أبرزت مني الخُطُوب ابن حُرَّةٍ صَبوراً على أهوال (٣) تلك الزلازل إذا سُرَّ لم يبطَرْ وليس لنكبةٍ إذا نزلت بالخاشع المتضائل /

ولما حُبِسَ<sup>(4)</sup> كان يلبس ثوبه ويتوضّا للصلاة، ويقوم ليخرج لصلاة الجُمعة فيرده المتَوكِّلون، فيرفع يده إلى السماء ويقول: اللهُمَّ اشهد لي أنني أريد طاعتك ويمنعني هؤلاء. وأشار على المقتدر أن يقف العَقارَ ببغدادَ على الحرمين والثغور، وغلَّتُها ثلاثة عشر ألف دينار في كل شهر، والضِّياع الموروثة بالسَّواد، وغَلَّتها نَيِّف وثمانون ألف دينار، ففعل ذلك وأشهد على نفسه [الشهود]<sup>(٥)</sup>، وأفرد لهذه الوقوف ديواناً وسَمّاه ديوان البِرّ. وخدم السلطان سبعين سَنةً لم يُزِلُ فيها نِعْمةً عن أحد.

وأحصيَ له أيام وزارته نُبِّف وثلاثون ألف توقيع من الكلام السَّديد، ولم يقتَلُّ أحداً، ولا سعَى في دمه. وكان على خاتَمه: [من المجتث]

لِلَّهِ صُلْعُ خَلِيً في كلَّ أَمر يُلخَافُ وَعَزَّى وَلدَى القاضي أبي الحسن عمر بن أبي عمر محمد بن يوسف، فلما أراد الانصراف قال: «مُصيبَةٌ قد وَجب أجرها خير من نِعمةٍ لا يؤدَّى شكرها». وكان يُجرى على خمسةٍ وأربعين ألف إنسانِ جراياتٍ تكفيهم.

<sup>(</sup>١) الزيادة من معجم ياقوت.

<sup>(</sup>٢) ياقوت وسير النبلاء: نابني، وفي تاريخ بغداد جاء صدر البيت:

فمن كان عنى سائلًا بشماتة.

<sup>(</sup>٣) نفسه: أحوال.

<sup>(</sup>٤) معجم ياقوت: جَلسَ.

<sup>(</sup>a) زيادة من ياقوت.

#### (٢٤٢) الأمير الكبير

عليّ بن عيسَى بن ماهان الأمير. كام من كبار تُوّاد الدولة، هو الذي أشار على الأمين بخلع المأمون، وقتَلَه طاهر بن الحسّين بظاهر الرّي في حدود المائتين(١).

### (٢٤٣) ابن القيّم

علي بن عيسَى بن سُليمان بن رمضان بن أبي الكرم التغلبي المصري الشافعي الكاتب الشيخ الرئيس الفاضل المعمَّر بهاء الدين أبو الحسن ابن الشيخ الفقيه ضياء الدين ناظر الأوقاف وصهر الوزير بهاء الدين ابن حنا. سمع من الفخر الفارسي وعبد العزيز بن باقا وسِبُط السَّلفي، وتفرَّد مدّةً عن الفارسي، وكان فيه قوّة وهِمّة، يركب الخيل ويتصرف في مصالحه. وفيه دين وخير وتواضع ولطف. وُلِد وسنة ثلاث عشرة وسِتَ مائة وتوفي سنة عشر وسبع مائة. سمع منه الدمياطي والحارثي وابن سيّد الناس وابن حبيب وقاضي القضاة تقي الدين السبكي والواني والنور الهاشمي وابن سامة وابن المهندس، والشيخ رافع وولده تقي الدين حضوراً، ١٧ وابن الفخر وابن خلف، وقرأ عليه شمس الدين الأول من عوالي ابن عُينة للرئيس وابن المقفى.

<sup>(</sup>١) ب: الثمانين.

۲۴۷ ــ ترجمته في تاريخ الطبري ۲۷۶، ۳۷۹ ـ ۳۷۳، ۳۸۹ ـ ۴۰۵ ـ ۴۱۵، والوزراء والكتاب للمجهشياري ۲۱، ۲۹۰ ـ ۲۹۶، ومروج اللهب للمسعودي ٤ / ۲۲۲ رقم ۲۲۲۲، ـ ۲۲۲۸، ـ الماجهشياري ۲۲۲، ۲۹۶، والمفوات النادرة ۵۲، ۱۳۹، والبدء والتاريخ ۲۱،۸۱، والمخري لابن الاثير ۲۷۳، ۲۰۲۰، ۲۲۷، والمخري لابن الطقطقا ۲۱۳ ـ ۲۱۶، والبداية والنهاية لابن كثير ۲۰/۲۱، ۲۷۲، وتاريخ ابن خلدون ۲۵۹۳، ۱۸۵، والنجوم الزاهرة ۲۱۸، وشذرات اللهب ۲/۲۲، ۳۲۱، ۳۲۷، والأعلام ۲۷۴، ۱۳۹۸.

#### (۲٤٤) الكحّال

عليّ بن عيسى بن علي الكحّال. كان مشهورفا بالحِذْق في صناعة الكُحل، وبكلامه يُقتدَى في أمراض العين ومُدَاواتها. وكتابه المشهور بتذكِرة / الكحّالين [١٥٦] هو الذي لا بُدّ لكل من عانَى الكحل أن يحفظه، وقد اقتصر الناس عليه دون غيره من سائر الكتب التي أُلُفَت في هذا الفن. وكلامه في أعمال صناعة الكحل أجود من كلامه فيما يتعلق بالأمور العلمية، وتوفى سنة . . . . . . (١) وأربع مائة.

## (٥٤٥) الرمّاني النحوي

عليّ بن عيسَى بن عليّ بن عبد الله أبو الحسَن الرمّاني الورّاق الاخشيذي. كان / [ب١٣٣٠] تلميد ابن الاخشيد المتكلم أو كان على مذهبه في الاعترّال، وله في ذلك تصانيف

<sup>(</sup>١) فراغ في الأصول بمقدار كلمتين، وكذلك في ابن أبي أصيبعة.

٢٤٤ ــ ترجمته في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ٢/ ٢٤٩ (دار الثقافة)، والإعلام لابن قاضي شهبة (وفيات سنة ٣٤٠)، وكشف الظنون ٣٩٠، وفهرس مخطوطات الطب بالظاهرية، ومعجم المؤلفين ١٦٣٧، والأعلام ١٦٨/٤، وفهرست كتابخانه دانشكاه تهران جلدسوم ٧٣٧ ــ و ٣٣٠، وراجع مقدمة محقق كتابه «تذكرة الكحالين»، Brockelmann S, 1:884-885.

<sup>747</sup> ترجمته في طبقة الزبيدي ١٣٠، والفهرست لابن النديم (فلو جل) ٢٤٦، والإمتاع والمؤانسة ١٧٣/، وطبقات العلماء النحويين للتنوخي ٣٠، والمنتظم لابن الجوزي ١٦٥/، وفهرسة رقم ٢٨٢، وتاريخ بغداد ١٦/١٦ رقم ٢٣٧٧، والأنساب للسمعاني ٢/١٦، وفهرسة ابن خير الإشبيلي ٣١٦ ـ ٣١٨، ونزهة الألباء لابن الأنباري ٣١٨ ـ ٣١٩، ومعجم الأدباء لياقوت ٢/٣١٤ لابن الأثبر ١٠٥١ ـ ٢٠١، واللباب ٣٦، وإنباه المرواة للقفطي ٢٩٤٧ رقم ٢٧٤، ووفيات الأعيان ٢٩٩/ رقم ٣٤٥، وونيات الأعيان ٢٩٩١ رقم ٥٣٤، وسير ودول الإسلام ١/٤٣٠، والعبر للذهبي ٣/٥٠، وميزان الاعتدال ٢٩٨/ رقم ٤٠٥، وسير أعلام النبلاء ٢١/٣٥٥ رقم ٢٩٠، وعيون التواريخ (سنة ٤٨٤)، ومرآة الجنان ٢/٢٠٤، والبداية والنهاية ١١٤٤/٣، وتاريخ أبي الفداء ٢/٩١، والوفيات لابن قنفل ٢١٩، والنجوم والبداية في تاريخ أثمة اللغة ١/٥٩ رقم ٢٤٠، ولسان الميزان ٤/٤٨٤ رقم ٤٧٤، والنجوم الزاهرة ٤/٨٦، وبغية الولحاة للسيوطي ٢/١٠ رقم ٢٤٧٤ ديعرف بالاخشيذي والوراق، وطبقات المفسرين المسيوطي ٢٤، وطبقات المفسرين المناودي ١/١٩٤ رقم ٣٣٥، وهذية العارفين (انظر الفهارس)، وهفتاح السعادة ١/٥٧١، وإيصاح المكنون (انظر الفهارس)، وهذية العارفين ١/١٨٠

مشهورة. وكان علامةً في العربية، وهو في طبقة أبي على الفارسي وأبي سعيد السيرافي. وكان قد شهد عند أبي محمد ابن معروف. مولده سنة سبع(۱) وستين وماثتين، ووفاته سنة أربع وثمانين وثلاث مائة. وكان يمزج نحوه بالمنطق حتى قال الفارسي: إنْ كان النحو ما يقوله الرُّماني فليس معنا منه شيء، وإن كان ما مقوله نحن فليس مع الرُّماني منه شيء. وكان يقال: النحويون في زماننا ثلاثة، واحد لا يُفهَم كلامه وهو المُّماني، وواحد يُفهَم [بعض](۲) كلامه وهو الفارسي، وواحد للههم جميع كلامه بلا أستاذ وهو السَّيرافي.

ومن تصانيفه: تفسير القرآن، كتاب الحدود الأكبر، كتاب الحدود الأصغر، كتاب معاني الحروف، كتاب شرح الصَّفات، كتاب شرح الموجَز لابن السَّراج، ٩ كتاب شرح الألف واللام لابن المازني(٣)، كتاب شرح مختصر الجَرمي، كتاب إعجاز القرآن، كتاب شرح أصول ابن السرَّاج، كتاب شرح سيبويه، كتاب المسائل / المفردة(٤) من كتاب سيبويه، كتاب شرح المدخل للمبَّرد، كتاب التصريف، كتاب الهجاء، كتاب الايجاز في النحو، كتاب الاشتقاق الأكبر، كتاب الاشتقاق الأكبر، كتاب الاشتقاق الأكبر، كتاب شرح المتقب، كتاب شرح المقتضب، كتاب شرح الاشتقاق الأصغر، كتاب الألفات في القرآن، كتاب شرح المقتضب، كتاب شرح معاني الزجّاج، وقيل له أن لكل كتاب ترجمة، فما ترجمه القرآن؟ فقال: ﴿هَذَا ١٥ بَلاَغُ لِلنَّاسِ وَلَيُنذَرُوا بِهِ ﴿٥).

<sup>(</sup>١) ياقوت والداوودي: سنة ست وسبعين، وعند القفطي وابن خلكان والبغدادي: سنه ست وتسعين.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من ياقوت.

<sup>(</sup>٣) ياقوت: للمازني.

<sup>(</sup>٤) نفسه: المفردات.

<sup>(</sup>۵) سورة إبراهيم ۲/۱٤.

### (٢٤٦) الربعي النحوي

عليّ بن عيسَى بن الفرّج بن صالح الربّعي الزُهيري أبو الحسن، أحد أثمة النحو. كان دقيق النظر جيد الفّهم والقياس. تُوفي في المحرَّم سنة عشرين وأربع مائة. أخذ عن أبي سعيد السيرافي وهاجر إلى شيراز ولازم الفارسي أبا عليّ عشرين سنة (۱)، فقال له أبو عليّ: ما بقيت تحتاج إلى شيء، ولوسِرتَ من المشرق إلى المغرب لم تجد أنحا(۲) منك. فرجع إلى بغداد وأقام بها إلى أن مات عن نيّف (۱) وتسعين سنة.

كان يُرمَى بالجُنون. مَرَّ يوماً بسَكرانَ وجعل يضرِط ويشَمَّه ويقول<sup>(4)</sup>: [من الوافر] تمتَّعُ من شَميم عَسرارِ نَـجــدٍ فمــا بعــدَ العَثِيَّــةِ" من عَسرارِ

(١) بغية الوعاة: عشر سنين.

(٢) تاريخ بغداد: أنحَى، وفي بغية الوعاة: أعرف منك بالنحو.

(٣) البداية والنهاية: ثنتين وتسعين سنة.

(٤) البيت هو للصمة القشيري، راجع: اللسان (عرر).

<sup>787</sup> \_ ترجمته في تاريخ العلماء النحويين للتنوخي ٢٠ \_ ٢١، والمنتظم لابن الجوزي ١٣٦، وترجمته في تاريخ بغداد ١٧/١٧ رقم ٢٧٩٦، ونزهة الألباء ٣٤١ رقم ٣٣١، ومعجم الأدباء لياقوت ١٨/١٧ \_ ٨٥، والكامل لابن الأثير ٣٩٢/٩، وإنباه الرواة للقفطي ٢٩٧/٢ رقم ٢٩٥، والعبر ووفيات الأعيان ٣٩٣/٣ رقم ٢٥٥، وسير أعلام النبلاء ٣٩٢/١٧ رقم ٢٥٥، والعبر للذهبي ٣٩٨/١، وتلخيص ابن مكتوم ٢٤١، وعيون التواريخ لابن شاكر (وفيات سنة ٢٤١ه)، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٧/٢١، والبلغة للفيروزأبادي ١٦٠ رقم ٢٤١، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢٤١/٢ \_ ٢٧٠، والنجوم الزاهرة ١٢٠/١، وبغية الوعاة للسيوطي ٢١٨/١، رقم ٣٤٢، والفلاكة والمفلوكون ١١٣، وكشف الظنون ١٧١١، وهدية العارفين ٢١٨١، وشدرات الذهب ٣٢١٦، وإيضاح المكنون ١٧٢١، وهدية العارفين ٢١٨١، والأعلام ١٩٨٤، ومعجم المؤلفين ١٦٧٣،

10

وكان قد شرح [كتاب](١) سيبويه، فجاء إليه يوماً أحد بني رضوان التاجر فنازعه في مسألة، فقام مُغضَباً وأخذ الشرح فجعله في إجَّانةٍ وصُبَّ عليه الماء وغسَله، [ب١٣٤] وجعل يلطِم به الحيطان ويقول /: لا أجعل أولاد البقّالين نُحاةً.

۲۷۵۱پ]

وكان مُبتَلَى بالكلاب(٢)، سأل يوماً أولاد الأكابر الذين يحضرون عنده(٣) أن / يمضوا معه إلى كلواذا، فظنوا ذلك لحاجة عرضت له هناك. فركبوا خيولاً وخرجوا، وجعل هو يمشي بين أيديهم فسألوه الركوبَ فأبّى عليهم، فلما صار بخرابها أوقفهم(٤) على ثُلْم وأخذ كِساءً وعصاً، وما زال يعدو إلى كلب هناك والكلب يَثِب عليه تارة ويهرب منه أخرى حتى أعياه، فعاونوه حتى أمسكوه، وعَضَّ على الكلب بأسنانه عَضَاً شديداً والكلب يستغيث ويزعَق، فما تركه حتى اشتفَى وقال: هذا عضني منذ أيام وأريد أخالفُ قولَ الأوّل: [من السريع]

شَاتَمني كلبُ بني مِسْمَع فصُنْتُ عنه النفسَ والعِرضَا ولم أُجِسْهُ لاحتقاري به (٥) ومَن يعَضّ (١) الكلبَ إِنْ عَضّا؟

وصَنَف كتاب شرح الإيضاح للفارسي، كتاب شرح مختصر الجَرْمي، كتاب البيدي في النحو، كتاب شرح البُلْغَة، كتاب ما جاء في (٢) المَبْنِيِّ علَى فَعَال، كتاب التَّنْبِيه على خطأ ابن جنَّى في فسر(٨) شعر المتنبى.

(١) الزيادة من ب.

<sup>(</sup>۱) الرواد ال<del>ي بار</del> العام العام المارية العام الع

 <sup>(</sup>۲) البلغة ونزهة الألباء: بقتل الكلاب.
 (۳) ياقوت: مجلسه.

<sup>(</sup>٤) نفسه: وقفهم.

<sup>(</sup>٥) ياقوت: له.

<sup>(</sup>٦) نفسه: من ذا يعض.

<sup>(</sup>٧) نفسه: من.

<sup>(</sup>٨) نفسه: تفسير.

## (٧٤٧) إبن وَهّاس العلّوي اليمني

عليٌّ بن عيسَى بن حمزة بن وَهَّاس بن أبي الطيُّب، يُعرَف بابن وَهَّاس، من وَلَد سُليمان بن حسن بن حسين(١) بن عليّ بن أبي طالب. تُوفيَ بمكة سنة نَيُّفٍ وخمسين<sup>(٢)</sup> وخمس مائة وهو في عشر الثمانين. وأصله من اليمن، وكان شريفاً جليلًا من أهل مكة وشرفائها، وله قريحة في النظم والنثر، وله تصانيف مفيدة. قرأ على الزمخشري بمكة وبرَّز عليه، وصُرفت عنه(٣) الطلبة إليه. توفي في أول ولاية الأمير عيسَى بن فُلَيْتَة /(4). وكان الناس يقولون: ما جمع الله لنا بين ولاية عيسى [١٥٨] وبقاء علي بن عيسى. ومن شعره<sup>(ه)</sup>: [من الوافر]

صِلي حبل الملامة أو فبُتِّي ولُمِّي من عِتابك أو أشِتِّي (١) هي الأنضاء عَزمَةُ ذي هُموم فحسبُكِ والمَلامَ ولا هُبِلْتِ(٧)

> سقطت من رواية ياقوت, (1)

ياقوت نقلًا عن العماد: نيَّفٍ وخس مائة. في حين وافق رواية الصفدي في موصع آخر من **(Y)** الترجمة .

ياقوت: أعِنَّة. (4)

العقيد الثمين: في سنة ست وخس ماثة. (£)

راجع الأبيات في معجم ياقوت وهي ١٤ بيتاً. (0)

ياقوت: وكفّى، وبتى: اقطعى. (7)

مُبلت: ثكلت. **(Y)** 

٧٤٧ ــ ترجمته في الخريدة للعماد (قسم شعراء الشام) ٣٢/٣ ــ ٣٣ «وقد ورد هنا تحت اسم: الشريف على بن عيسى السليماني، ومعجم الأدماء لياقوت ١٤٠هـ ٩٠. ومعجم البلدان لياقوت (مادة زمخشر) ١٤٧/٣، وإنباه الرواة للقفطي ٢٦٨/٣ (ترجمة محمود بس عمر الزمخشري رقم ٧٥٣)، وتاج العروس ٢٥٣/١٠ «وهو هنا: عُلَى ــ بضم العين وفتح اللام»، وعمدة الطالب ١١٢، والعقد الثمين ٢١٧/٦ رقم ٢٠٨٩، وترجم له عمارة اليمني في آخر كتابه المختصر المفيد في أخبار زبيد، قسم الشعراء، وتاريخ إربل لابن المستوفي، وشارح الكشاف للزنخشري حيث أورد اسمه: على بن حمزة، والأعلام ٣١٨/٤، ومعجم المؤلمين .171/4

٦

14

إلىك فلستُ مِمَّن يطَّبيه حلفت بها تَواهَق كالحَنايا سَوَاهِمُ كالجَنايا زاحِراتٍ جَوازعُ بطنِ نخلةَ عابراتٍ أَزالُ أُذيب أنضاءً طِللاحاً وأرغبُ عن محل فيه أضحت

مَسلامٌ أو يَسريعُ إذا أَهَسْت بقايسا أصبحت كَثُمسال قَلْت تسراكع من وجاً وذبّاً وعَنْت تَوُمٌ البيت من خسمس وسِت بكل ملمَّع القفراتِ مَرْت / حبالُ المجدِ تضعف عند مَتَّى

[ب۱۳٤٠]

### (٢٤٨) النقّاش البغدادي الطبيب

عليّ بن عيسَى بن هِبة الله أبو الحسن النقّاش. سمع من هِبة الله بن الحُصَين حُضوراً سنة إحدى وعشرين وخمس مائة، وقرأ الطبيعيات واشتغل بها. واشتُهر عنه التهاون بأمور الشرع ومُداوَمة شرب الخمر، ونُقِل عنه إلى الصاحب الوزير ابن هُبيرة أنه تكلم في القرآن بما لا يجوز فأهدر دمه، فخرج من بغداد وسكن دمشق إلى أن توفي بها سنة أربع وسبعين وخمس مائة.

واتصل بنور الدين الشهيد وقَدِمَ رسولاً إلى بغداد سنة سبع وستين [وخمس مائة](١)، وحدَّث بها عن أبيه وابن الحُصَين، كذا قال محب الدير ابر النجار.
انتهت، قلت: وأظنه مهذب الدين ابن النقاش الطبيب الأديب صاحب أمين الدولة ١٥ أبن التلميذ. طَبُّ / بدمشق ورأس بها واشتُهر ذكره. وخدم نور الدين بالطب والإنشاء، وباشر في مارستانه، ثم خدم صلاح الدين، وأوقعه الله في لسان الوهراني، وفيه وضع المنام المشهور عنه، وقد مر طرف في ترجمة الوهراني(٢).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>۲) راجع منامات الوهراني ۱٤۲ – ۱٤۳.

٢٤٨ ــ ترجمته في طبقات الأطباء لابن أبسي أصيبعة ١٦٢/٢، ومنامات الوهراني ١٤٢، والأعلام للزركلي ٣١٨/٤.

وتوفي مهذب الدين سنة أربع وسبعين وخمس مائة، ومن شعره(١٠: [من المتقارب]

رُزِقت يَساراً فوافيتُ مَن قدرت به حين لم يُسرزقِ وأتلفتُ من بعده فاعتدرت إلىه اعتدارَ أخ مُسملِق وإن كان يشكر فيما مضَى بدا فسيَعدر فيما بقي

ومن شعر النقّاش: [من الكامل المجزوء]

كيف السلو وقد تملك مهجتي من غير أمري قسمر تراه إذا استسر كمشل أربعة وعَشر يسرنو بنجلاوين يُستقم من سقامهما ويُبري وإذا تبسم في .دُجَى ليل شهدت له بفجر قلت: شعر جيد.

## (٢٤٩) عِماد الدين القَيْمَري

ابن الأمير سَيف الدين أبي الحسن ابن الأمير عماد الدين ابن الأمير ناصر الدين ابن الأمير سَيف الدين أبي الحسن ابن الأمير أسد الدين ابن أبي الفوارس القيمري الكردي ابن صاحب قلعة قيمر. بَطُّل الخدمة وأقام بالجبل مدةً وتوفي بالنيرب سنة الكردي وثمانين وست ماثة، ودُفن بتربة جده سيف الدين تجاه مارستانه بالجبل وقلعة قيمر بقرب اسعرد. /

### (٢٥٠) بَهاء الدين الإِرْبلي الكاتب

١٨ عليّ بن عيسَى بن عيسى (٢) الصاحب بهاء الدين ابن الأمير فخر الدين

(١) سقطت الأبيات من ب.

(۲) لم يرد التكرار في الفوات. وفي تذكرة النبيه: علي ابن الأمير محيى الدين عيسى بن أبسي الفتح الشيباني.

<sup>•</sup> ٢٥ ــ ترجمته في فوات الوفيات لابن شاكر ٥٧/٣ رقم ٣٤٧، والزركشي ٢١٩، والبدر السافر ٢١، ورفعات الجنات ٣٩٦، وكشف الظنون ١٤٩٧/٢، ١٩٢٩، وهدية ==

ابن أبي الفتح الإربلي المنشىء الكاتب البارع، له شعر وترسَّل. كان رئيساً كتب لمتولي إربل ابن صَلايا، ثم خدم ببغداد في ديوان الإنشاء أيام علاء الدين صاحب الديوان (١)، ثم إنه فتر سوقه في دولة اليهود، ثم تراجع بعدهم وسَلم ولم يُنكبُ اللي أن مات سنة اثنتين وتسعين وست مائة. وكان صاحب تجمُّل وحِشْمَة ومكارم، وفيه تشيُّع. وكان أبوه والياً بإربل، وقد أفرد له العِز الإربلي ترجمة في جزء كبير. ولبهاء الدين مصنَّفات أدبية مثل المقامات الأربع (٢)، ورسالة الطَّيْف المشهورة وغيرهما(١)، وخلف تركة عظيمة بنحو الألف (١) ألف درهم تسلمها ابنه أبو الفتح ومحقها ومات صُعلوكاً بإربل.

#### (۲۵۱) الكاتب

علي بن عيسَى بن يزدانبرُوذ<sup>(٥)</sup>، تأتي ترجمة عيسَى أبيه في، مكانها إن شاء الله تعالى . تصرَّف بعد موت والده في الأعمال، ولم تزل حاله تترقَّى وتزداد إلى أن اتصل بإسحق بن إبراهيم الظاهري، وكتب له . وبقي على ذلك إلى أيام المتوكل ١٢ \_ وإليه السواد يدبّره ويعمله \_ وهويزاد نموًا وارتفاعاً إلى أن توفي إسحق، واستخلف محمّداً ابنه . فعادَى عليَّ بن عيسى وأخذ في إغراء المتوكل به . ثم توفي محمد بن إسحق، فطلب المتوكل من عليّ مالاً كثيراً، فامتنع عليه . ولم يزل يُنزَّله ١٥ فيما التمسه منه حتى صَيَّر ذلك مائة ألف دينار، فخلف أنه ما ملك ثلثها قط، فيما التمسه . /

<sup>(</sup>١) علاء الدين الجويني.

<sup>(</sup>٢) هي البغدادية والدمشقية والحلبية والمصرية.

 <sup>(</sup>٣) ورد في البدر السافر من مؤلفاته كشف الغمة في معرفة الأئمة.

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات: ألفي الف.

<sup>(</sup>a) سقطت الترجمة من ب.

العارفين ۷۱٤/۱، وإيضاح المكنون ۱۸۰/۱، ۵۳۵، والمخطوطات التاريخية، والمعارفين ۱۸۱۸، ۵۳۵، والمعطوطات التاريخية، كوركيس عواد ۲۹، ۷۰، ومجلة الكتباب ۳۱۸/۱، والأعلام ۳۱۸/۱، وراجع: De Slane Catalogue des manuscrits arabes 614. Brockelmann S. 1:713.

## (٢٥٢) القاضي الفّزاري الكوفي

عليّ بن غُراب القاضي أبو الحسن وقيل: أبو الوليد الفّزاري الكوفي. روّى عن إسماعيل بن أبي خالدٍ والأحوّص بن حكيم وهشام بن عُروة وعمر مولّى عفرة. وروّى عنه أحمد وزياد بن / أيوب والحسين بن الحسن المروزي ومحمد بن [ب١٣٥] عبد الله بن عمار وجماعة. قال أبن معين: صدوق، وضعّفه أبو داود. وتوفي سنة أربع وثمانين وماثة، وروى له النسائي وابن ماجة.

### (۲۵۳) المالكي المصري

عليّ بن غَناثم بن عمر بن إبراهيم أبو الحسن الأنصياري الخِرَقي الفقيه المالكي المصري. سمع بمصر أبا العباس إسماعيل بن عبد الرحمن بن عموين النحاسة ومحمد بن الفضل بن نظيفٍ الفرّاء، وصلة بن المؤمّل بن خلفٍ البغداذي وجماعة بمكة وبغداد، وقدِم بغداد وأقام بها وحدّث عن عامة شيوخه. وكان من الصالحين، توفى سنة سبع وسبعين وأربع مائة.

### (۲۵٤) إبنُ ريشا

عليّ بن أبي الفرج بن أبي الفتح، أبو الحسن القسَّام الكاتب البغدادي المعروف بابن ريشا. كان نصرانياً فأسلم وحَسُنَ إسلامه. وكان يحضر حلقات الحديث في كل جمعةٍ من صباه إلى آخر عمره. قال محب الدين ابن النجار: سمع

۱۹۷۷ - ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ج ۱۳۵۷ رقم ۲۹۱۷ رقم ۲۶۷۸، والضعفاء الكبير للعقيلي ۲۵۷ رقم ۲۶۷۸ رقم ۱۲۶۵، وللجروحون لابن جبان ۱۰۰۷ «كنيته أبو يحيى»، وتاريخ أساء الثقات لابن شاهين ۲۰۹ رقم ۷۳۳، وتاريخ بغداد ۱۰۱۷ رقم ۱۶۱۸ «وهر هنا: علي بن غراب أبو الحسن المحاربي، وقيل: الفزاري»، وتهذيب التهذيب ۱۳۷۱ رقم ۲۰۱، وتقريب التهذيب ۲۷۱۷ رقم ۳۹۱، وتهذيب الكمال للمزي ۹۸۷/۲ رقم ۱۰۲، عو علي بن وتقريب التهذيب المحاربي، وقال أبو حاتم وكذا الحاكم: أبو أحمد بن علي بن غراب الفزاري، ويقال: المحاربي، وهو وَهُم،، وميزان الاعتدال ۱۲۹۷ رقم ۲۰۲، وشذرات للذهبي ۲۵۶۷ رقم ۲۰۲۰، وخلاصة تذهيب الكمال ۲۵۶۷ رقم ۳۰۳، وشذرات الذهب ۲۰۲۱.

٩

1 1

معنا كثيراً، وكان صالحاً متديِّناً كثير العبادة سليم الجانب ساكناً، توفي سنة ثلاث عشرة وست مائة.

## (٢٥٥) الفَرزدَقي المُجاشِعي

عليّ بن فَضَّال بن عليّ بن غالب بن جابر بن عبد الرحمن، ينتهي إلى مجاشع ابن دارم، أبو الحسَن المجاشِعي القَيرواني النحوي. كان إماماً في اللغة والنحو [١٩٦٠] والتفسير، وله نظم ومصَنَّفات. سافر ما بين العراق وخراسان، ودخل / غزنة وأقام بها مدّةً وصادف قَبولاً بها، وصَنَّف عدة مصَنَّفات بأسماء أكابرها. ثم عاد إلى العراق واتصل بالوزير نظام المُلك، وتوفي ببغداد سنة تسع وسبعين وأربع مائة. وحدّث ببغداد عن شيوخه بالغرب، وكان يُعرَف بالفرزدقي القيرواني.

قال هبة الله السقطي: كتبت عن ابن فَضَّال أحاديثَ وعرضتها على عبد الله بن سَبعونَ القَيرواني فأنكرها وقال: أسانيدُها مركَّبة على مُتُونٍ مَوضوعة. واجتمع به ابن سَبعون في جماعةٍ من المحدِّثين وأنكروا عليه، فقال: وَهِمتُ فيها. ومن تصانيفه: كتاب التفسير [الكبير الذي سماه البرهان](١) العميدي في عشرين مجلدة، كتاب النُّكت في القرآن،

<sup>(</sup>١) الزيادة من معجم ياقوت.

<sup>700</sup> ــ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ٣٧٩، ونزهة الألباء لابن الأنباري ٣٦١ (ترجمة ابن بابشاذ)، والخريدة للعماد الكاتب (شعراء المغرب) ٢٨٧١ ــ ٢٨٩، والقسم الرابع ٢٩٥١ وإنباه الرواة للام ومعجم الأدباء لياقوت ٢٩١، ٩٠ ـ ٩٨، والكامل لابن الأثير ١٥٩١، وإنباه الرواة للقفطي ٢٩٩٧ رقم ٢٩٩، وسير أعلام النبلاء ٢٨/١٨ رقم ٢٦٨ دوهو هنا: التميمي الفرزدقي، والعبر للذهبي ٣٩٠٧، وتلخيص ابن مكتوم ٢٤١ ـ ١٤٨، ومرآة الجنان لليافعي ٣٧٧، والبداية والنهاية لابن كثير ٢١٣٧/١، وطبقات النحاة لابن قاضي شهبة ٢٧٧/١ ـ ١٧٧، وإسان الميزان ٢٤/٤ رقم ٧٣٧، وبغية الوعاة للسيوطي ٢٨٣٨، رقم ٢٦٧، وطبقات المفسرين للداوودي ٢١٧١، وقم ٢٦٣، وكثيف الظنون ٢٤١١، وطبقات المفسرين المداوودي ٢١١١٤ رقم ٢٦٣، وإيضاح المكنون (راجع الفهارس)، والأعلام ٢١٩/٤، ومعجم المؤلفين ١٦٥٧.

[١٦٠ب]

11

10

كتاب شرح بسم الله الرحمن الرحيم في مجلدة كبيرة، كتاب إكسير المذهب(١) في صناعة الأدب في النحو(٢) خمس مجلدات، كتاب العوامل والهوامل في الحروف خاصَّة، كتاب الفصول في معرفة الأصول، كتاب الإشارة في تحسين العبارة، كتاب شرح عُنوان الإعراب، كتاب المَذَمَّة (٣) في النحو، كتاب العَروض، كتاب شرح معانى الحروف، كتاب الدول في / التاريخ. قال يـاقوت: رأيت في الـوقف [ب١٣٥يـ] السُّلجوقي ببغداد منه ثلاثين مجلداً، ويُعْوزه شيء آخر، كتاب شجرة الذهب في معرفة أثمَّة الأدب. وقيل إنه صَنَّف كتاباً في تفسير القرآن في خمسة (٤) وثلاثين مجلَّداً سماه: كتاب الإكسير في علم التفسير، وكتاب معارف الأدب نحو ثمانية

يَخلعُ في ذاكَ العِهذار العِهذارُ لَيلٌ تَبَدِّي طالعاً في نهار(١) صاح به ضوء صباح فحار

لا عُــدر للصّب إذا لم يكن كأنه في خَدّه إذْ بَدا تَخاله جُنْعَ ظلام وقد (٧)

مجلدات. وله غير ذلك. / ومن شعره(٥): [من السريع]

ومنه (٨): [من السريع]

فيه الشريّا نَظرَ المُبْصِر في كف والمُشْتَــرِي مُشْتــرِي كِانَ بَهِرامَ وقد عارضَتْ(٩) ياقدونه يعرضها بائع

> ياقوت: الذهب. (1)

نفسه: الأدب والنحو في خس مجلدات. (Y)

نفسه: المقدِّمة. (4)

ياقوت: خمس . (1)

راجع الأبيات في معجم ياقوت والخريدة ١/٢٨٨، والقسم الرابع ١/٣٧٧. (0)

ياقوت والخريدة: من نهار. (7)

نفسه: الظلام. (Y)

انظر البيتين في معجم ياقوت والخريدة.  $(\Lambda)$ 

بَهرام: كوكب المريخ. (1)

٩

11

ومنه: [من الطويل]

خُذِ العلمَ عن راويه واجتلِب الهُدَى فإنَّ رُواةَ العِلمِ كالنخل يانع(١)

ومنه (٢): [من المتقارب]

أحب السنبي وأصحابه ومهما ذهبتم إلى ملهب

ومنه (٣): [من السريع]

والله إنّ اللّه ربُّ العبادْ ما زادنى صَلك إلا هَوْي وإننى منك لفى لُوعة فكُنْ كما شئتَ فانت المُنّى وما عس تبلغه طاقتي

[firit]

وقال: [من الكامل]

ما هذه الألف التي قد زِدتمُ<sup>(٥)</sup>

[ب١٣٦]

وزاد على ذلك الحافظ شمس الدين عبد الرحيم بن وهبان /: [من الكامل] في الله مَحْضاً أو ففي الشيطانِ ما صَمُّ لى أحد فأجعله اخـأ وجهة وإمّا مَنْ له وجهان إمّا مُولّ عن ودادي ما له

> ياقوت: يانعاً. (1)

راجع البيتين في معجم ياقوت. **(Y)** 

راجع الأبيات في الخريدة، قسم المغرب ٢٨٨/١ (القسم الرابع ٣٦٧/١)، وهي ستة أبيات، (4) أما البيت الثاني في الخريدة فهو:

يا أملحَ الناس بلا مِرْيَةٍ

في معجم ياقوت: كها. (1)

ياقوت: زدُّمُوا. (0)

وإنَّ كان راويه أخا عَمل زاري

كُلِ التُّمْرَ منه واترك العُود للنار

وأبيغض مُسبُّغض أزواجيهِ

فما لى سِوَى قصد منهاجه

وخالص النيّة والاعتقاد

وسوء أفعالك إلا وداد

أَقَلُ ما فيها يُذيب الجَماد

واحكُم بما شئتَ فأنت المُراد(٤)

وإنميا بين ضلوعي فؤاد/

فَدَعُوتُمُ الخُوانَ بِالإِحْوانِ

من غــير مستثنى ولا مُستعــادُ

ودخل ابن ناقياء دار العلم ببغداد فوجد ابن فَضَّال بدرِّس النحو فقال ــ وكان يوماً بارداً \_(١): [من السريع]

كأنه نحو ابن فَضَال السيوم يدوم قارس بارد(۲) فيعتري الفالج في الحال لا تقربوا النحو ولا شعره(٣)

#### (۲۵٦) المغربى

عليّ بن فَضَّال بن على أبو الحسَن المغربي القَيرواني (٤)، توفي رحمه الله في شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربع مائة بغزنة. ومن شعره (٠): [من السريع]

إِنْ تُلقِبكَ الغُربةُ في مَعشر قد أجمعوا فيك على بغضهم فَسدارِهم ما دُمتَ في دارهم وأرضِهم ما دُمتَ في أرضهم

ومنه(١): [من السريع]

فيه الشرّيا نظرُ المُبْصر في كفُّه والمشتَسري مُشْتَسري

كسأن بهرام وقد عادضت يساقسوتك يعسرضها بالسع

> انظر البيتين في معجم ياقوت. (1)

كذا في معجم ياقوت، وفي الأصل: قِرس. **(Y)** 

معجم ياقوت: تقرأوا. (4)

سقطت الترجمة من ب. (1)

راجع البيتين في الوافي الجزء الأول ١٢٥ ترجمة أبسي نصر الرامشي محمد بن محمد بن أحمد , (0) وراجع: الخريدة (القسم الرابع) ٣٦٨/١.

ورد البيتان ضمن الشواهد الشعرية للترجمة المعابقة، وانظر معجم ياقوت ٩٣/١٤. (4)

٢٥٦ ــ هذه الترجمة مشكوك في صحة صاحبها، فاسمه مطابق تماماً لاسم صاحب الترجمة السابقة، والبيتان الأولان كان قد نسبهما الصفدي في الجزء الأمرل من الوافي (ج ١ / ١٢٥ / الترجمة ٣٠) إلى محمد بن محمد بن أحمد الرامشي، في حين نسب البيتين التاليين لصاحب الترجمة السابقة (رقم ٢٥٥) على بن فضال المجاشعي، والله أعلم.

# عليّ بن الفَضْل (۲۵۷) المُزَني النحوي

عليّ بن الفضل أبو الحسّن المُزْني النحوي. صنَّف في علم بسم الله الرحمن ٣ الرحيم / كتاباً سمّاه: كتاب البسملة، يقع في ثلاث مائة ورقة، وله في النحو والتصريف مصنَّفات لطيفة نافعة. وقد روّى عن إسحق بن مسلم عم أبي سعيد الضرير. كان ابن جرير يحثه أبداً على قصد العراق علماً منه بأنه لو دخل بغداد لَقُبِل ٣ فوق قَبول غيره وكان أستاذاً مقدَّماً.

## (۲۵۸) السُّتوري السَّامِري

عليّ بن الفَضْل بنْ إدريس السُّتُوري أبو الحسَن السامِري. توفي سنة ثلاث وأربعين وثلاث ماثة. حدَّث بأحاديث يسيرة عن الحسَن بن عَرَفة، وروَى عنه يوسفُ القَوَّاس وابن حَسنُون النَّرسي والحسين بن برهان. وروَى ابن البُنَّ عن جَدَّه عن أبي العَلاء عن محمد بن محمد بن الرُوزبهان(۱) ببغداد جزء ابن عَرَفة عنه.

# (٢٥٩) أَلَكِّي الزاهد

عليّ بن الفُضَيْل بن عِياضِ التميمي المكي الزاهد. سمع قارثاً يتلو: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى آلنَّارِ فَقَالُوا يَاْ لَيْنَنَا نُرَدُّ﴾(٢) فشهق وسقط ميتاً في حدود الثمانين ﴿ ١٥

<sup>(</sup>١) الشذرات: الرونهان.

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام ۲/۲۷.

٧٥٧ ــ ترجمته في معجم ياقوت ١٨٨/١٤ ــ ٩٩، وبغية الوعاة ١٨٣/٢ رقم ١٧٤٧.

٢٥٨ ــ ترجمته في تاريخ بغداد ٤٨/١٦ رقم ٦٤٢٣، والأنساب للسمعاني ٤٠/٧ ــ ١٤، وسير أعلام النبلاء ٤١/١٥ رقم ٢٥٣، والعبر للذهبي ٢٦٢/٢، وشذرات الذهب لابن العماد ٢٠٥٧.

٢٥٩ \_ ترجمته في حلية الأولياء ٢٩٧/٨ \_ ٢٠٠ رقم ٤١٩، وتهذيب التهذيب ٣٧٣/٧ رقم ٣٠٣،
 وتقريب التهذيب ٢/٢٤ رقم ٣٩٦، وتهذيب الكمال للمزي ٩٨٨/٢، وسير أعلام النبلاء =
 ٢٧= ٢١ الواقي بالوقيات

ווארוון

[41474]

17

وماثة. وله أخبار كثيرة في الغَشْي عند التلاوة، وتوفي في حياة أبيه. وروى عن معاذ (۱) بن منصور وعبد العزيز بن أبي رَوَّاد، وروَى عنه أحمد بن عبد الله بن بونس، وروَى له النسائي.

### (٢٦٠) ابن محفوظ الحلب

عليّ بن الفَضْل بن يوسف بن محفوظ، الشيخ أبو الحسّن الحلبي الشاعر. عُمَّر سبعين سنةً وتوفي سنة ثلاثٍ وعشرين وست مائة، ومن شعره: [من الكامل]

وسَمحتُ فيكَ بعَبْرَتي وجُفوني وسَمحتُ فيكَ بعَبْرَتي وجُفوني / وسَترت إلا في هواك شُجوني / يهدي إليَّ الطَّيف غيسرُ أنيني فيسه لبست ملابس المحسزون أسَفاً يُقطِّعها عليك حنيني / فاضت على صبرى بحار شؤوني

قد طاب فيك تَهتَّكي وجنُوني وكَففت إلا في جفاك مَدامعي ولبستُ فيك السقم حتى لم يكن فهواك أولُ ما عرفت من الهوَى عيني بقيَّةُ مُهجَدٍ أفنيتها ولقد صبرت على جفاك وإنما

## (٢٦١) الحُزاعي الكوفي

عليّ بن قادم أبو الحسن الخزاعي الكوفي. روى عن سعيد بن أبي عَرُوبَة وفطر بن خليفة ويسْعَر بن كَدام وسُفيان وشعبة وأسباطَ بن نصر وجماعة. وعنه

(١) ب: عياد، وخلاصة تذهيب الكمال: عَبَّاد.

۱۱۸۸ وقم ۱۱۵ دوفاته سنة ۱۸۷۷ ، والكاشف للذهبي ۲۰۰/۲ رقم ۲۰۱۵ ، والبداية والنهاية لابن كثير ۱۸۳/۱۰ ، وطبقات الأولياء لابن الملقن ۲۷۰، والنجوم الزاهرة ۱۱۱/۲ وتوفي سنة ۱۸۳۳، وخلاصة تذهيب الكمال ۲/۵۰۷ رقم ۲۰۵۴، والكواكب الدرية للمناوي ۱۱۶۰

۲۹۱ ــ ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ج ٣/ق ٢٩٣/٢ رقم ٢٤٤٣، والضعفاء الكبير للمقيلي ٢٩٥/٣ رقم ٢٥٥/٣ رقم ٢٥٥/٥ والكاشف للذهبي ٢٥٥/٢ رقم ٢٥٠٦، وتقريب التهذيب ٢/٢١ رقم ٣٩٧، وتقريب التهذيب ٢/٢١ رقم ٣٩٧، وتقريب التهذيب ٢/٢١ رقم ٣٩٧٠.

10

أحمد بن الفرات وأحمد بن عبد الحميد الحارثيّ وأحمد بن حازم الغفاري وأحمد بن ميثم بن أبي نُعَيم ، وأحمد بن يحيى الصوفي، وعباس الدُّوري وأبو أمية الطرسوسي ويعقوب الفَسُوي وطائفة. قال أبو حاتم: محلُّه الصَّدقُ، وقال ٣ ابن مَعين: ضعيف، وقال مُطيَّن: مات سنة اثنتي (١) عشرة وماثتين، وروى له أبو داود والترمذي.

# عليّ بن القَاسِم (٢٦٢) القُسَنْطيني الأشعري

عليّ بن القاسم بن محمد التميمي أبو الحسن القُسنطيني الأشعرى المغربي. دخل بغداد وقرأ بها الكلام على محمد بن أبي بكر القَيرواني حتى ٩ برع، ولم يكن له عناية بالحديث. وكان أديباً وروَّى عنه السُّلَفيُّ في معجمه شيئاً من شعره. وقَدِمَ دمشق وسمع منها صحيح البخاري من الفقيه نصر بن إبراهيم المقدسي، وأكرمه رئيس دمشق أبو الذوَّاد المفرِّج ابن الصوفي. وكان يُذكّر عنه أنه [١٦٢] كان يعمل كيمياء الفضة، توفى سنة تسع عشرة وخمس ماثة، وله / كتاب سماه:

تنزيه الإلهيَّة وكشف فضائح المشبِّهة الحَشْوية، ومن شعره: [من الطويل]

رَحلتُ بروحي يوم وَلَّيتُ راحلًا وخَلَّفتُ أحشَائي عليكَ تقَطُّعُ فَـواللَّهِ مَا فَـارقت بعدَكَ حَسْرةً وَلا جَفُّ لي من بعد نَايك مَدمَـع

## (٢٦٣) القَاسَاني الكاتب

على بن القاسم القاساني (٢) الكاتب [أبو الحسن](٢)، ذكره الثعالبي وأثني عليه، وعَدّه من الكُتّاب المتقدمين في البراعة، ومن شعره: [من الطويل]

> الخلاصة: ثلاث. (1)

معجم ياقوت ويتيمة الدهر: القاشان. (Y)

> الزيادة من معجم ياقوت. (4)

٣٣٠ ــ ترجمته في يتيمة الدهر للثعالبي ٣٣٠/٢ ـ ٣٣٠، ومعجم الأدباء لياقوت ٩٩/١٤ ــ ١٠٤.

وإني وإن أقصرتُ من غير بغضّة (١) لَـراع لأسباب المَــودَّة حـافظُ وما زال يدعوني إلى الصَّدِّ ما أرَى فَآبَـى وتثنيني إليك الحضائظ(٢)

وأنتسظر العُتْبَى وأُغْضي عبلى القسذَى(٣)

أُلابِسُ طَـوْراً في الـهـوَى وأغـالِظ(١)

وبينه وبين الصاحب بن عبَّاد مراجعة في قصيدةٍ قافيَّة.

## (٢٦٤) السُّنْجاني

علي بن القاسم السُّنجاني، سِنْجان قصبة خُواف (٥). ذكره الباحرزي في الدُّمْيَة، وهو مختصِر كتاب العين. من شعره يرثي نفسه (١): [من البسيط]

دَبُّت إليّ بناتُ الأرض مسرعةً حتى تمشَّينَ في قلبي وفي كَبِدي والعينُ منى فُويْقَ الخدِّ سائلةٌ وطالما كنت أحميها من الرمد

(١) معجم ياقوت: عن غير، ويتيمة الدهر: قصَّرت عن...

(۲) يتيمة الدهر: وآبَى فتثنيني.

(٣) يتيمة الدهر: العُقْبَى.

(٤) جاء البيتان الرابع والخامس في بتيمة الدهر على الوجه التالي:

وأستمطر الإقبالَ بالودِّ منكُمُ وأصبر حتى أوجعتني المغايظُ وجرَّبتُ ما يُسْلِي المحب عن الهوى وأقصرتُ والتجريب للمرء واعِط

(٥) من أعمال نيسابور، أنظر معجم البلدان لياقوت.

(٦) راجع الأبيات في دمية القصر وإنباه الرواة للقفطي حيث جاء البيت الثاني فيها قد وُسًّد التربّ خدي فهو مُضطَجَعي وصار فيه مِهـادي أوعَـر المُهـدِ

٢٦٤ ـ ترجمته في دمية القصر للباخرزي ٢٩٦/٢ رقم ٥١٨، والأنساب للسمعاني ٢١٩/٥، ومعجم الأدباء لياقوت ٢٩٩/٤ (خوّاف)، واللباب الأدباء لياقوت ٢٩٩/٤ (خوّاف)، واللباب الأدباء لياقوت ٢٩٩/٤ (الحقوافي الأدبب أبو الحسن علي بن القاسم بن علي»، وإنباه الرواة للقفطي ٢٠٢/٢ رقم ٤٨٠، وتلخيص ابن مكتوم ١٤٩ ـ ١٥٠، وبغية السوعاة للسيسوطي ١٨٤/٢ رقم ١٨٤/١

٦

٩

وقسولا للدنيانسا التي تتصنع

أَلَسْنا نرى ما تصنعين ونسمع؟

فإنَّا متى ما تُسْفِري نتقَنُّع

إذا لاح يوماً من مخازيك مطمّع /

وهل طاب يوماً بالعَواري تَمتُّع(٤)

فلم يُهنِنا مما رَعيناه مُرتَع

رَجاها مُرَجِّى الغَيثِ ظلَّت تَقَشَّع

تسطلع أحيسانسأ وجينسأ تقبسع

[ب١١٣٧] ومنه /١١٠: [من الطويل]

[1174]

خَلِيلِيُّ قُومًا فاحملا لي رسالةً مَ اللهُ المائةُ ا

عَرفناكِ يا خدّاعةَ الخَلْقِ فاغرُبي (٢) في المحلِّي للعيسون بسزينـــة

نغطّي بثوب اليأس منكِ عُيوننَا(٢)

وهــل أنتِ إلاّ مُتعةً مستعــارةً رتَعنا وجُلْنا في مـراعيك كلّها

وانت خَلُوب كالغَمامة كلَّما(°)

طَلُوع قَبُسوع كـالمغـــازِلـة التي

قلت: شعر متوسط ماثل إلى النزول مع لحن فيه.

### (٢٦٥) الذهبي الحلبي الشاعر

عليّ بن القاسم بن مسعودٍ أبو الحسّن الذهبي الحلبي الشاعر. توفي سنة ١٢ سِتِّ وخمسينَ وستِّ ماثة وله ثلاثون سنة. كتبوا عمه من شعره، ومن شعره؛ (١)

# (٢٦٦) قاضي القضاة صدر الدين الحنفي

عليّ بن أبي القاسم بن محمدٍ قاضي القضاة، صدر الدين أبو القاسم ابن المدرّس صَفيّ الدين البُصْرَوي الحنفي. مولده سنة اثنتين وأربعين وسَتّ مائة

- (١) راجع الأبيات في ياقوت والقفطي ودمية القصر.
  - (٢) ياقوت: فاعزُبسي.
    - (٣) ياقوت: منا.
- (٤) اضطربت رواية معجم ياقوت لهذا البيت حيث أسقط العجز وأحل مكانه عجز البيت التالي،
   عما أدى إلى إسقاط صدر البيت التالي أيضاً.
  - (٥) إنباه الرواة والدمية: وأنت.
  - (٦) بياض في الأصل بمقداؤ ثلاثة أسطر.

٧٦٦ ترجته في الدروالكامنة ١٧٠/٣ رقم ٢٨٤٨، والجواهر المضية ٣٦٩/١ رقم ١٠١٧، و و ٣٨٤/١ رقم ١٠٤٨.

بقلعة صَرْخَد(۱), وتوفي سنة سبع وعشرين وسبع مائة. تفقه على والده وقَدِمَ دمشق ولازم القاضي ابن عَطاء (۲), وبرع في المذهب. وتزوَّج بأمّة شيخه ابن عَطاء، ودرَّس في سنة أربع وستين، وأفتى وسمع الصحيح من ابن عبد الدائم وغير ذلك. وكان بصيراً بمذهبه مليح (۱۳ الشكل حسن الشارة (۱) حلو المذاكرة. وكان قد سمع من صَفِي الدين إسماعيل الدَّرجي، وحج غير مرة، وكان كثير / [۱۹۳] الأملاك أوصَى بثلثه في البِرّ، تولَّى قضاء دمشق نحواً من عشرين سنة، وحُبدت سيرته، سمع منه الشيخ شمس الدين والجماعة في بستانه بناحية سطرا ودُفِنَ بسفح قاسيون.

# (٢٦٧) ابن يوَيِّش النحوي

علي بن القاسم بن يُويِّش ببالياء آخر الحروف وبعد الواو نبون وشين معجمة بابو الحسن ابن الزقاق (٥) الإشبيلي النحوي، نزيل الجزيرة, خطب براس عين [الخابور](٢) مدةً وسَكَن دمشق، وشرح الجُمل في أربع مجلدات، والف مفردات القرآن (٧). وكان أبوه من كبار القُرَّاء, توفي سنة خمس وستِّ مائة.

<sup>(</sup>١) الجواهر المضية: بُصْرى.

<sup>(</sup>۲) نفسه: قاضي القضاة عبد الله بن محمد بن عطاء.

<sup>(</sup>٣) ب: حسن الشكل.

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة: البشارة.

 <sup>(</sup>a) بغية الوعاة: ابن الدقاق.

<sup>(</sup>٦) الزيادة من القفطي.

<sup>(</sup>٧) بغية الوعاة: القراءات، وإنباه الرواة: مفردات في القراءات.

٢٦٧ ــ ترجمته في إنباه الرواة للقفطي ٣٠٤/٢ رقم ٤٨١، وتلخيص ابن مكتوم ١٥٠، وطبقات ابن قاضي شهبة ١٨٤/٣ ــ ١٨٢، وبغية الوعاة للسيوطي ١٨٤/٢ رقم ١٧٥٠، وكشمت للظنون ٢/٤٠٢، وإيضاح المكنون ٢٩٩/٤، وتاج العروس للزبيدي ٢٦٩/٤، وروصات الجنات للخوانساري ٤٨٦، والأعلام ٣٦٩/٤، ومعجم المؤلفين ١٦٩/٧.

#### (۲٦٨) عماد الدين ابن عساكر

عليّ بن القاسم [بن علي](١)، هو المحدِّث الحافظ عِماد الدين أبو القاسم ابن المحدِّث بهاء الدين ابن الحافظ الكبير أبي القاسم ابن عساكر. وُلدَ في شهر ٣ ربيع الآخر سنة إحدَى وثمانين وخمس مائة، وتوفي سنة سِتُ عشرةَ وسِتَ مائة. وكان مجتهداً فاضلاً ذكياً، أدركه أجلُه في بغدادَ بعد عَوْدِه من خواسان / (٢).

#### (٢٦٩) الأمير علاء الدين (٣)

علي بن قراسُنقر الأمير علاء الدين بن الأمير (٤) الدين، لم يزل مقيماً بالديار المصرية على إمريّه إلى أن جاء الخبر بوفاة والده في البلاد الشرقية، فأخرجه السلطان حينتذ إلى دمشق. فجاء إليها وأقام بها أميراً في سنة ثمان وعشرين وسبع مائة. وكان الأمير سيف الدين تنكز يحبه ويقربه ويؤثره. ولما توجه الأمير سيف الدين تمسر الساقي إلى مصر في نوبة الفخري، أو لما أنه مات أخذ الأمير علاء الدين تقدمته، فكان مقدم ألف إلى أن توفي رحمه الله عشية الأحد ثامن عشرين جمادى ١٧ الأخرة سنة ثمان وأربعين وسبع مائة. وكان هشاً بشاً فيه وُد، يحضر العقود

<sup>(</sup>١) الزيادة من المنذري.

<sup>(</sup>٢) قال الذهبي في تأريخ الإسلام (الورقة ٢٢٩ باريس ١٥٨٢): «من أثر جراحات من الحرامية».

 <sup>(</sup>٣) سقطت الترجمة من ب.

<sup>(</sup>٤) بياض في الأصل.

٧٦٨ ــ ترجمته في الكامل لابن الأثير ٧١/ ٣٥٧ ووهو هنا: أبو محمد، والتحملة للمنذري ٧٦٨ وقم ١٦٦٧، وقم ١٦٦٧، والذيل على الروضتين ١٢٠، ١٢١ «وفيات سنة ١٦٩٨، معجم الألقاب لابسن الفوطي ٤/٧٨٧ رقم ١١٤٧، وسير أصلام النبلاء ١٤٥/٢٧ رقم ٩٤، وتماريخ الإسلام للذهبي (باريس ١٩٨٧) الورقة ٣٢٨ ــ ٢٢٩، والعبر ١٤٥٨، وطبقات الشافعية للسبكي (الحسينية) ١٢٦/٥، والبداية والنباية لابن كثير ١٣١/٥، وتماريخ أبي المداء ١٣١٣، والنجوم الزاهرة ٢٢٦٦، والشدرات ١٩٠٥ ــ ٧٠.

٢٦٩ ــ ترجمته في الدررالكامنة ١٦٩/٣ رقم ٢٨٤٤.

10

14

والمحافل للمتعمِّمين وغيرهم، ويجمل الناس. وهو والد الأمير ناصر الدين محمد أحد أمراء الطبلخانات بدمشق.

# (۲۷۰) الصّالح بن قَلاوون

عليّ بن قلاوون / الملك الصالح ابن الملك المنصور سَيف الدين قَلاوُون [ب١٣٧ب] الصالحي وأخو الملك الأشرف(١) وأخو الملك الناصر(٢). تقدَّم ذكر أخويه وسيأتي ذكر والده إن شاء الله تعالى في حرف القاف. عَهِدَ إليه والده وخطب له ذلك، فأدركته المنيّة وهو شاب. وكان عاقلًا مليح الكتابه، توفي في شعبان سنة سبع وثمانين وست مائة بعد أخته غازية خاتون زوج الملك السعيد ابن الملك الظاهر بشهر، ودُفنا عند أمهما في تربة بين مصر والقاهرة في حياة أبيه. وخلف ابنه موسى، وسيأتي ذكره إن شأء الله تعالى في مكانه من حرف الميم، وولي العهد بعده أخوه الملك الأشرف. وكان الصالح ذا هِمّة عالية ونفس كبيرة يخالف أباه وينكر عليه أموره.

وكتب القاضي محيى الدين بن عبد الظاهر في موته عدة كتب رأيتها بخطه ونقلتها، منها: «بعلمه أن قضاء الله لا يرده ذو سلطانٍ بحوله ولا حِيله ولا بمماليكه ولا بخوله ولا بكنوزه ولا بأمواله ولا بجيوشه ولا برجاله. وكان من قضاء الله أن ولدنا الملك الصالح اختار الله له ما عنده، فنقله إلى جواره سعيدا، وقرب له من الأجل ما كنا نراه بعيدا، ورُزقنا صبراً سَلمنا فيه لأمره طائعين، وأذعنًا لمقدوره سامعين. وما كانت إلا مصيبة آجرنا الله فيها ونازلة أعان الله صبرنا على تلقيها، وبحمد الله تعالى ما وَهَى ملك نحن ركنه الشديد، ولا وَهَى صبر ترمَّق كيف نبدي بالتئبّ

<sup>(</sup>١) راجع الوافي ٣٩٩/١٣ رقم ٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) راجع الوافي ٤/٣٥٣ رقم ١٩١٧.

٢٧٠ ــ نرجمته في نهاية الأرب للمويري ١٤١/٢٩ ــ ١٤٢، والمختصر لأبي الفداء ٢٢/٤، وتذكرة الناظر النبيه لابن حبيب ١/٩٥، ٧٢، ١١٥، والسلوك للمفريزي ١٨٢/١ ــ ١٨٥، وبزهة الناظر لليوسفى ٣٣٣، وكنز الدرر للدواداري ٢٣٨/٨.

[ب١٣٨]

[170]

4

10

11

Y£

ونعيد، والشمس طالعة إن غيّب. وإذا بقى الأصل وذوّى غصن من أغصانه [174ب] لم ينقطع الزهر / ولا الثمر».

ومن آخر: «واليد التي كانت تصافحها الأيدي بالطاعة هي يدنا، والخلائق لها تصافح، وما كنا لنختار طالح التفجُّع على الأجر فيه، فنبيع ألصالح بالطالح، وبحمد الله حُزْنا بالصبر المَثوبة الباطنة والظاهرة. وكان من غرضنا أن نجعله في الدنيا فجعله الله ملكاً في الدنيا والآخرة».

ومن آخر أيضاً: وكان من الأمر الفادح والقدر الذي منه في زناد القلوب أعظم قادح متجدد أقرَح القرائح وجرح الجوارح وخيَّب الأمل الذي كان يقول هذا على الحقيقة الملك الصالح. وقال أيضاً: [من الخفيف]

قيلُ: حزنَ السلطانِ يُنسِيه موسَى ابنه قلت: حزنُه ليس يُنسَى

كل قلب به جريح فقولوا: بموسَى رأيتمُ الجرح يؤسَى

وقال أيضاً قصيدةً: [من البسيط] 11

وأولُ الثُّكُلِ للدنيا وللدين اليسوم آخِرُ تــاميلي وتـــاميني وأبعدُ العهد من صَبْرِ وتسكين / وأقربُ الأمر من هَمَّ ومن حَزَنِ

يباركَ اللُّهُ في عمري ويبقيني مات الذي كنت أرجو أن يعيش وأن أَشُدُ العَرين وداسَت كل عِرنين آهأ لها خَسْرة واسّت بحسرتهـا

قد أصبح المُلِّكُ مشلولَ اليمين بها ولَيت لا صُوفِحت بالحَيْن في الحِين

ومن أمداح السرَّاج الورَّاق فيه: [من الطويل] 14

> فَلِلَّهِ مَلُّكُ فِيهِمِنَا قِنْدُ تَعَفُّفًا لقيد عَفُّ في سلطانه وجماليه ولا هز منه اللهو حاشاه معطفا وما صَدَّه شَرْخ الشباب عن التقَّى ولا مال للدنيا بعصمة عافسر وكم أبدت الدنيا لعينيه زُخرفا /

> فسَدُّد في ذات الإله وأَخلَفًا نَجا مِن تَجافيهـا عليّ بِيُثْنِيه

وَنَكُو شَيْثًا كَانَ مِنْهَا مُغَـرِّفًا وتحرُّف خيرا كبان منهبا منكراً روينا بها عنه الغريب المصنف وأغرب في تصنيف أفعاله التي

10

11

### (٢٧١) الأمير سيف الدين

عليّ بن قليج الأمير الكبير سيف الدين صاحب المدرسة القليجية بداخل دمشق إلى دار الفلوس. كان أبوه من الأمراء الظاهرية الحلبيّة، عمل سيف الدين نيابة دمشق. وكانت مدرسته دار خالد بن الوليد. توفي بدمشق في شعبان سنة ثلاث وأربعين وسِتّ مائة، ودفن بداره دار القُلوس، وكان أبوه يُلقَّب غرس الدين. روّى عنه القوصي في معجمه، وله وضع المجموع الذي سَمّاه: الرَّوض البَهيج والعَرْف الأربيج المخدوم به الأمير سيف الدين ابن قليج. وكان يعرف أشياء ويحفظ شعراً كثيراً ويورده.

نقلت من خط شهاب الدين القوصي قال: أنشدني لنفسه رشيد الدين عمر بن إسماعيل الفارقي في الأمير سيف الدين ابن قليج، وقد سكن بدار أسامة: [من الخفيف]

لاحَ ثَغْدُ الفَلاءِ يبسِمُ إِذْ وَا فَى عَلِيَّ فَلاَ عَدِمنا ابتسَامَهُ وَاعْتَدا بِشْرُه بشيدراً وقد أقد حسم والعَينُ صَدُقت اقسامَه إِنَّ هدا الأميدر لَيْثُ عَدينٍ وَسَم اللَّهُ وجهه بالوسامَه قساطِن في مَواطِن الأُسُد لا ينفَكُ عنها في رِحلةٍ أو إقسامَه فهو إِنْ عَابَ الْأَسُدُ السَّمْر وإِنْ حَلَّ حَلَّ دارَ أُسَامِه فهو إِنْ عَابَ الْأَسَلُ السَّمْر وإِنْ حَلَّ حَلَّ دارَ أُسَامِه

### (۲۷۲) ابن السّكزي

علي بن قَيرانَ علاء، الدين أبو الحسن الكَركي السُّكْزي(١) سبالسين المُهْمَلة والكاف والزاي سالمشقي الجندي ثم الصوفي نزيل القاهرة. / اسمع الكثير سنة [١٦٥٠] سبعَ عشرة في الكهولة، وأخذ عن جماعةٍ من أصحاب ابن الزبيدي. وخدُث

(١) سقطت الترجمة من ب.

٧٧١ - ترجمته في الدارس للنعيمي ١/٦٦ وقم ١٢٦ والأمير المرابط السبعيد الشهيد الاسفهالار سيف الدين أبو الحسن على بن قليج بن عبد الله». والبداية والنهاية لابن كثير ١٧١/١٣.

•

ونسَخ قليلًا. قال الشيخ شمس الدين: سمع معي، قلت: وُلِدَ سنة ثمانٍ وخمسينَ وسِت مائةٍ وسِت مائة، وتُوفي رحمه الله في شهر رمضان سنة أربع وأربعينَ ومبيع مائةٍ بالقاهرة. وكان مُجِنَّلًا رحمه الله تعالى. ٣

#### (۲۷۳) المعافري الكاتب

عليّ بن لُبّ [بن علي] (١) بن شلبون أبو الحسَن المَعافِري البلنسي. كتب لِوُلاة بلنسية، ثمّ وزِرَ لمحمد بن يوسف بن هود في أول ثورته بمُرسية سنة خمس ٦ [ب١٣٨ب] وعشرين وست مائة /. وكان من الأدباء النجباء، وتوفي بمراكش سنة تسعم وثلاثين

وست ماثة. ومن شعره: [من الطويل]

أوجهكَ والألحاظُ والقَدُّ والرِّدْفُ أم البدرُ واليَعْفُور والغصن والحِقْفُ ورَيَّاكُ سَدَّ الخافقينِ أريجُها أم المِسْكُ من دارينَ نَمَّ له عَرِّفُ

[والقصيدة طويلة](٢) منها: [من الطويل]

بليثِ عَرينِ طَلِّ يَسْطُو به الْخَسْفُ ١٢ وللصَّعْدةِ الصَّمَاء في زَوَّره نصف فلم يَكُ لي عَدَّل لَدَيها ولا صَرَّف حَوالِكُ تحكيها خَوائبُها النُّوْجُف إلى أنْ بدَا من برَّقِ أَصباحه خَطْف وتشهدُ بالتقوَى لها الْأَزْر واللَّحْف خليليَّ فيما عِشْتما هل سَمعتما(٣) ويُصمي بسهم الحُبِّ حَبَّةَ تلبهِ عدلتُ بحبي نحوها وصَرفتُه وصَدئتُه وصَدئتُه وصَدئتُه بايامي وكانت بوجهها ويا رُبُّ ليل بتُّ فيه ضَجيعَها تُنيلُ كما أهوي وأسال مُلجِعاً

- (١) الزيادة من الذيل للمراكشي.
  - (٣) الزيادة من تحفة القادم.
- (٣) قارن مع قول جميل بثينة : خليلُ فيها عشتها، هل رأيتها.

٧٧٣ ــ ترجمته في تحفة القادم لابن الأبار القضاعي ٣١٦ ــ ٣١٧، والذيل والتكملة للمراكشي ٥/ق ٧٧٤/١ رقم ٥٥٠، والأعلام للزركلي ٣٣١/٤.

[[177]

أساقطها دُرُّ الحديث وشَـذُرُه فهذا لها عِقْدُ وهذا لها شَنْف / ويكذب ما ظنوه أنى من الأولَى ﴿ إِذَا مَا خَلُوا عَفُوا وَإِنَّ قَدَرُوا كُفُوا ونفس علَّت طُوْرَ التصَّابِي وهمنه تسامى منباطِ النِّيراتِ لها أَنْف

أعياف ورود السماء غصان صاديا

إذا كسان من شرب السدنيسة لا يُصفسو

وأرضَى بمسرعَى الجَــدُبِ أحميــه عِــزّةً ـ

واهجسر رؤض الخشب يسألقه الخشف

وإنَّ عَستسادي مسن تِسلادي .وطَسارفسي

لِنَيْسل مدّى الأمال ذو مِيعَة عِلسوْف وحسطيه عسالة ومهائد طرير غسراراه وسابغه زغف

وحَطّ من الزُّلْغَى لدَى السيّد الذي مآثرُ سادات الإمام بـ تعفو

## على بن المبارك (۲۷٤) البكري الكاتب

علي بن المبارك بن أحمد بن محمد بن على ابو الحسن ابن أبي الفتح البغدادي من أولاد المحدِّثين(١), كتب في ديوان المجلس مدَّةً وعُزِلَ. وكان أديباً فاضلًا شاعراً، وكان طبقةً في الشطرنج، وكان جده من دِيار بكر. سمع من محمد بن محمد بن عبد العزين بن المهدي، ومحمد بن محمد بن أحمد بن المهتدي، وأبي القاسم هبة الله بن الحُصَين وغيرهم. وُلِدَ سنة تسعَ عشرة وخمس ماثة(٢) وتُوفي سنة إحدَى وسبعين وخمس ماثة، ومن شعره /: [من الطويل]

[[144]]

فيل ابن النجار: من أهل الحريم الطاهري. (1)

نفسه: تسع وخمس ماثة. (Y)

٢٧٤ ــ ترجمته في الخريدة (القسم العراقي) ٣٤٩/٢ ــ ٣٥٧، وابن الدبيثي ج ٣/الورقة ٢٦٢، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٣٤٠ رقم ١٥٠.

[-177]

٣

14

أُومَت إلى عُشَاقها بيدٍ نقشُ الخِضابِ بكفّها حَلَكُ لا غَرْوَ إِنْ صاد القلوبَ لها نقشُ الخِضابُ فإنه شَبَك

ومنه فيما يُكتُبُ على قوس البُندق: [من الرمل المجزوء]

أنا في الكَفِّ هِلالِّ وعلَى الطَّير هَلاكُ / حركاتي تترك الطير وما فيه جراك

ومنه(١): [من الوافر]

نظرتُ إلى جوادٍ سافراتٍ حَلَلنَ بروضةٍ مثلَ البُدودِ فلللهِ المُدودِ وبالثخور فلا البُدودِ وبالثخور

ومسنمه: [من المجتث]

يا مَن فوادي فيها مُتَيَّماً لا ينزالُ (٢) إِنْ كان لليَّيلِ بدرٌ فأنتَ للشَّبْعِ خال

(٢٧٥) المَناثي البصري

عليّ بن المبارك الهُنائي البُصري، وَثَقه أبوداود وغيره. وتوفي في حدود الستين والماثة، وروّى له الجماعة.

<sup>(</sup>١) راجع البيتين في ذيل ابن النجار.

<sup>(</sup>٢) نفسه: بها، ما يزال.

<sup>•</sup> ٢٧ - ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ٢٩٥/٢/٣، وتاريخ الثقات للعجلي ٣٤٩، والجرح والتعديل ٢٧٥ رقم ٢٠٣١، وذكر أسهاء التابعين للدارقطني ٢٠٣/٣ رقم ٢٠١٨، وذكر أسهاء التابعين للدارقطني ٢٠٨/٢ رقم ٢٠٧، والجمع بين رجال الصحيحين ٢٠٥١، وتهذيب الكمال للمزي ٢٠٨/١، وميزان الاعتدال ٢٠٧/٣ رقم ٢٠١، وتهذيب الكمال بر ٢٠٩، وتهذيب التهذيب ٢٠٥٧ رقم ٢٠٠، وتهذيب التهذيب ٢٠٥٧ رقم ٢٠٠٠.

#### (٢٧٦) الأحمر النحوي

عليّ بن المبارك (١) الأحمر شيخ العربية وتلميذ الكسائي. أدَّب الأمين بتعيين الكِسائي له، وهو الذي ناظر سِيبويه بحضرة يحيى [بن خالد البرمكي] (٢). توفي في حدود المائتين (٣).

## (۲۷۷) تقى الدين ابن باسُويه المقدسي

عليّ بن المبارك بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم أبو الحسن الواسطي البَرْجُوني الفقيه المقرىء، تقي الدين ابن باسُويه، وهو لقب لأحمد. قرأ بالعشر على أبي الحسن عليّ بن المظفَّر الخطيب وأبي بكر بن منصور الباقلاني، وسمع جماعةً وقدم دمشق وسكنها، وأقرأ بها وحَدَّث، وتوفي سنة اثنتين وثلاثين وست مائة.

(١) معجم الأدباء وبغية الوعاة: على بن الحسن.

(٢) الزيادة من تاريمخ بغداد.

 (٣) تاريخ بغداد، قال: أحسبه سنة أربع وتسعين ومائة، وهو ما أكده السيوطي في البغية والمرزباني في المقتبس.

٣٧٧ - ترجمته في المعارف لابن قتيبة ٣٥، ونور القبس لابن المرزبان ٣٠١ رقم ٨٦، ومراتب النحويين ١٤٧، وطبقات الزبيدي ١٨٧، وتاريخ العلياء النحويين للتنوخي ١٨٧ رقم ١٦٤٢، وتاريخ بغداد ٢٠١ ، وقم ١٠٤٠ وتاريخ العلياء النحويين للتنوخي ١٠٤ رقم ١٠٤٠، ونزهة الألباء لابن الأنباري ٩٧ رقم ٣٠، ومعجم الأدباء لياقوت ٣١/٥ - ١١ هو هنا: علي بن الحسن، والكامل لابن الأثير ٣٨٧/٦ «وفيات سنة ٢٠٨، وإنباه وقيل أن وفاته سنة ١٨٦ه، وذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي ١٩٧/١٥ رقم ١١٦٧، وإنباه الرواة للقفطي ٣١٧/٣١٣/٢ رقم ٤٩٥، وسير أعلام النبلاء ١٣٧/٤ - ٩٣، والعبر ١٧٨٠، وتلخيص ابن مكتوم ١٩٥، وإيضاح المكنون ٢/٤٤، وهدية العارفين ٢/٢٠، والبلغة وتلخيص ابن مكتوم ١٩٥، وإيضاح المكنون ٢/٤٤، وهدية العارفين ١/٧٠، وبغية الوعاة للسيوطي للفير وزأبادي رقم ١٦٩، والمزهر ٢/١٠٤، ومعجم المؤلفين ١/٣٠١، والأعلام ٤/١٧١.

۲۷۷ ــ ترجمته في المختصر المحتاج (ذيل تاريخ بغداد ٣١٧/١٥ رقم ٢١٦٢، وتكملة المنذري ٣٨٤/٣ رقم ٣٩٤/٣ «ابن باسُويَه»، وذيل الروضتين ٣٦٣ «ابن ماسويه»، ومعرفة القراء الكبار للذهبي ٣٩٤/٣ رقم ٥٨٦، وتذكرة الحفاظ ١٢٥/٤، وتاريخ الإسلام، الررقة ١٢٢ (آيا صوفيا ٣٠١٧)، وغاية النهاية لابن الحزرى ٥٦٢/١ رقم ٢٢٩٧، والمنجوم الزاهرة ٢٣٢/٣)، والمدارس للنميمي ٢٢١/١، وشدرات الدهب ١٤٩/٥ «ابن باشويه»، وإبضاح المكنون ٢٩٢٢، وهدية العارون ٢٠٢/١)

## (۲۷۸) ابن الزاهدة النحوي

عليّ بن المبارك بن عليّ بن المبارك بن عبد الباقي [بن بانوَيْه] (١) أبو الحسن المبدادي المعروف بابن الزاهدة، وكان اسمها أَمَةَ السلام، وكانت واعظةً / ولها ويباط يختص بها. قرأ على الشريف [أبي السعادات ابن] (٢) الشحري وبرع في اللغة والنحو وقال الشعر، وكان حسن الأخلاق طيّب المَلْقَى متواضِعاً. سمع محمد بن عمر الأرموي وأبا الوقت عبد الأول وأبا الفتح محمد بن البطيّ وعبد الله بن احمد بن الخشاب، ولم يحدّث بشيء بل روى شيئاً من الكتب الأدبية وتصدّى المحمد بن العربية. وقرأ عليه محب الدين ابن النجار اللّمَع لابن جِنِّي وسمع منه التصريف الملوكي وبعض الإيضاح، وتوفي سنة أربع وتسعين وخمس مائة. ومن هشعره (٣): [من الطويل]

ارَى الدهرَ منكوساً على أمَّ رأسِه يَحُطُّ الْأَعالَي حيثُ حُكمُ الاَسَافلِ فَكُمُ الاَسَافلِ فَكُمُ الاَسَافلِ فيكم من خليم يتَّقي ذا سَفَاهيةٍ

ومِن عالم يخشَى مغرَّة جَاهل موضتُ من الحَمقَى فلو أُدرِكُ المُنَى تَمنَّيتُ أَن أَشْفَى برؤية عاقل /

[41144]

<sup>(</sup>١) الزيادة من إنباه الرواة ومعجم ياقوت، وقد ضبطها ابن قاضي شهبة بالباء الموحدة وبعد الألف نون مفتوحة.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من المندري.

 <sup>(</sup>٣) راجع الأبيات في معجم ياقوت.

٧٧٨ ــ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ١٠٨/١٤ ــ ١١٠، والمختصر المحتاج إليه لابن الدبيثي (ذيل تاريخ بغداد) ٢٥٥/١٥ رقم ١١٥٤، وإنباء الرواة للقفظي ٢١٨/٢ رقم ٤٩٦، وتكملة المنظري ٢١٠/١ رقم ٤٥٣، وتاريخ الإسلام للدهبي، الورقة ١٩٥ أحمد الشالث ١٤/٢٩١٧)، وتلخيص ابن مكتوم، الورقة ١٥٠، وكشف الظنون ٢/١٠١، وإيضاح المكنون ٢/٧٩١، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/٧٩٧، وبغية الوعاة للسيوطي ١٨٥/٢ رقم ١٧٥٣، ومعجم المؤلفين ٢/٧٣٧.

ومن شعره(١): [من الطويل]

إذا آسم بمعنى الوقت يُبّنني لأنه تضمُّنَ معنَّى الشرطِ موضعُه النَّصْتُ (٢) ويعمل فيه النصب معنى جمواب ومسا بعدّه في موضّع الجرّ يسا نُدُب

# (٢٧٩) البيِّع البغدادي

علي بن المبارك بن على بن محمد بن جعفر بن هُرْثَمة أبو الحسن البَيِّع البغدادي. قرأ الأدب على أبى محمد ابن عُبَيْدة وأبي الفرج ابن الدبّاغ وغيرهما، وقرأ الفقه والأصول والمخلاف، وسمع كثيراً وكتب بخطه كثيراً، وقُبلَت شهادته ثم عُزلَ عنها وتُوفئ سنة ثلاثِ وعشرينَ وسِتّ مائة.

# (۲۸۰) إبن رُوح الأمين الحاجب

عليّ بن المبارك بن محمد بن رُوح الأمين أبوالحسّن بن أبي شُجاع 14 البغدادي. كان حاجب الخُخّاب في أيام الإمام الناصر، ونُفذُ رسولًا إلى / صاحب [١٦٧] سِنْجار. وكان أديباً فاضلاً شاعراً ظريفاً سَمْجاً ذا مروءةٍ. عاد من سِنْجار مريضاً

وتوفي شابًا سنة تسع وثمانين وخمس مائة. ومن شعره: [من الكامل المجزوء] 10

لكُم علَى الدُّيفِ العليلِ حكمُ العزيزِ على الذليلِ يا هاجري تنظلماً لمقال واش أو غدول ن ولفسظه شسرك العقبول

مالي إذا ما جُرْتُسمُ شيء سزى صبري الجميل من لي بأسمر كالقضيب ضِياءُ طلعت، دليلي من لحيظه سِخْـرُ العُيـو

> راجع البيتين في بغية الوعاة. (1)

11

ورد العجز في معجم ياقوت كها يل: يُضَمُّنُ معنى الشرط موصعه مصَّب **(Y)** 

## (٢٨١) أبو الحسَن اللَّحْياني

عليّ بن المبارك وقيل: عليّ بنُ حازم أبو الحسّن اللّحياني. أخذ عنه الكِسائي وأبي زيد وأبي عمرو وأبي عُبيدة والأصمعي، وعُمْدته على الكِسائي، له ٣ كتاب النوادر. سُمَّيَ اللّحياني لعِظَم لحيته، وقيل: بل لأنه من بني لِحْيان بن هُذَيل بن مُدْرِكَة بن إلياس. امتنع الكسائي من إقرائه فشُفِعَ فيه عنده فقال: هو ثقيل الروح، فقيل له ذلك فقال: دَعوني وإياه. فلما دخل قال له: ما تقول في النبيذ؟ احسُوه ثم أفسُوه، فضحك منه وقال: ظريف أنت فاكتم ما سمعت واقرأ ما أحببت، فقرأ وخرج فإذا الحجارة تأخذ كعبَه فالتفت فإذا الكِسائي في منظرٍ له يقول: من كنتَ تقرأ عليه اليوم حتى صَدَّعته.

# عليّ بن المُحسِّن (٢٨٢) القاضي التَّنُوخي

١٢ ] علي بن المحسن بن علي بن محمد بن أبي الغهم داود بن أبراهيم بن / ١٢ ] علي بن أحمد بن أبراهيم بن / ١٢ ] تميم بن جابر القاضي أبو القاسم التنوخي. سمع أبا الحسن علي بن أحمد (١) بن

<sup>(</sup>١) سير النبلاء والشذرات: محمد.

١٨١ ــ ترجمته في مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ١٤٤، وتهذيب اللغة للأزهري ٢١/١ ــ ٢٧، وطبقات النحويين للزبيدي ٢١٣، والفهرست لابن النديم ٢١ ــ ٧٧، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي ٢٠٦ ــ ٢٠٠ «علي بن حازم»، وفهرسة ابن خير الإشبيلي ٣٧٩، ٣٧٠، ونزهة الألباء لابن الأنباري ٢٠٦ ــ ١٠٧، ومعجم الأدباء لياقوت ١٠٦/١ ــ ١٠١، وإنباء الرواة للقفطي ٢/٥٥/ رقم ٤٥٤ «وهو هنا علي بن حازم»، وطبقات ابن قاضي شهبة ٢/٤٤، وبغية الوعاة للسيوطي ١٨٥/، والمزهر ٢/٠٤، ومعجم المؤلفين ١٧٤/.

۱۸۲ ... ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ۱۶۸/۸ وقم ۲۳۳، وتاريخ بغداد ۱۱۰/۱۲ وقم ۲۰۰۳، والانساب للسمعاني ۹۶/۳ - ۹۹، ومعجم الأدباء لياقوت ۱۱۰/۱۶ ... والكامل لابن الأثير ۱۱۰/۹، واللباب ۲۰۲۱، ووفيات الأعيان ۱۲۲/۶، وسير أعلام النبلاء لابن الأثير ۱۲۹۸، وميزان الاعتدال ۲۲۰/۳ رقم ۲۹۰، والعبر ۲۱۶۳، وفوات الوفيات لابن شاكر ۲۰/۳ رقم ۲۹۸، والبداية والنهاية لابن كثير ۲۱/۲۱، ولسان الميزان ۲۰۲۴ رقم ۲۸۸، والنجوم ۵/۸، والجواهر المضية ۲۹۲۱ رقم ۲۰۱۸، وشروح سقط الزند ۱۹۹۸، والاعلام ۲۳۲۴، ومعجم المؤلفين ۱۷۰۷،

كَيْسَان النحويّ وإسحق بن سعدِ بن الحسّن بن سُفْيان النَّسَوي. وُلِدَ يوم الثلاثاء نصف / شعبان سنة خمس وسِتَين (١) وثلاث مائة، وتوفي سنة سبع وأربعين وأربع [ب١٤٠] مائة. وما زال يشهد من سنة أربع وثمانين وثلاث مائة إلى أن تُوفيّ وما وُقِفَ له على زَلَّةٍ قَطَّ.

كان شيعياً معتزلياً، وكان عنده كتاب القدر لجعفر الفِريابي، وأصحاب الحديث يتحاشون من مطالبته بإخراجه. قال الخطيب: فطالبته به وقرأته عليه وسمعوه. وكان التنوخي ساكتاً لم يعترض على شيء من تلك الأحاديث. وكان يدخله في الشهر من القضاء ودار الضرب وغيرهما ستون(٢) ديناراً، فيمر الشهر وليس له شيء، وكان ينفق على أصحاب الحديث. وكان الخطيب والصوريّ (٢) وغيرهما يبيتون عنده. وكان ثقةً متحفظاً في الشهادة محتاطاً صَدوقاً [في الحديث](٤)، وتقلّد قضاء عدة نواحي(٥) منها المدائن وأعمالها ودررنجان(١) والبَردان وقِرْمِيسين وقال: [كان](٢) ظريفاً نبيلاً جيّد النادرة.

اجتاز يوماً في بعض الدروب فسمع امرأةً تقول الأخرى: كم عمر بنتك يا اختى؟ قالت لها: رُزِقتها يوم شُهِّر بالقاضي (^) التنوخي وضرب بالسَّياط، فرفع راسه إليها وقال: يا بَظْراء صار صَفعي تاريخك؟ ما وجدت تاريخاً غيره؟ وكان

معجم الأدباء لياقوت: سبعين، وفي فوات الوفيات والبداية: خس وخسين.

<sup>(</sup>٢) فوات الوفيات: ماثتا.

<sup>(</sup>٣) نفسه: الصوري.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من تاريخ بغداد.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصول وصوابه عند الخطيب وياقوت: نواح.

 <sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، وفي معجم ياقوت: درزيجان، وفي الفوات: أذربيجان والوفيات: دورنجان وتاريخ بغداد: درزنجان.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق. أنظر معجم ياقوت.

<sup>(</sup>A) ب: القاضي.

٦

أعمش العينين لا تهدأ جفونه من الانخفاض والارتفاع والتغميض والانفتاح، وفيه يقول ابن بَابَك(١): [من الرجز]

[۱٦٨]

إذا التَّنوخيُّ انتَشا وخاضَ ثم انتَعَشَا<sup>(۲)</sup>/ أخفَى عليه إن مشيُّتُ وهو يخفَى إِنْ مَشَا فلا أراه قِلَّةً ولا يراني عَمَّشا

~ 0 Ph. . . . .

وفيه يقول البُصْرَوي وقد تَولَّى دار الضرب<sup>(٣)</sup>: [من مخلع البسيط]

وفي أَنْضُ الأعمال قاض (٤) ليس باعمَى ولا بصير يقضَم ما يُجتنَى إليه قضمَ ابنِ أذين للشعير (٠)

ودفع إليه رجل رقعةً وهو راكب فلمًا فَضُّها وجد فيها: [من السريع]

إِنَّ السَّنوخيِّ بِه أَبْنَةً كَانِه يستجد للفَيْش (١) له غلامان ينيكانه بعِلَّةِ السَرويح في الخَيْش (١)

فقال: ردوا زوج القَحْبة فردوه فقال: يا كَشْخان يا قَرْنان يا زوج الفَّقَحْبَة، هات ١٢ زوجتك وأختك وأمك إلى داري وانظر ما يكون مني، وبعد ذلك احكم بما حكمتُ به، قَفاه قَفاه فصفعوه.

[ب۱٤١٠]

وكان يوماً نائماً فاجتاز واحد غَثّ وأزعجه / مما يصيح: شَرَّاك النَّعال شَرَّاك 10 النَّعال، فقال لغلامه: اجمع كل نَعْل في البيت واعطيها(٧) لهذا يصلحها ويشتغل

<sup>(</sup>١) أنظر الأبيات في معجم ياقوت.

<sup>(</sup>۲) ب: وغاص وكذلك في الفوات.

<sup>(</sup>٣) راجع الأبيات في معجم الأدباء.

<sup>(</sup>٤) معجم ياقوت: أَمَضُ.

 <sup>(</sup>٥) نفسه: يجتبَى، وكذلك في ب. وقد ورد عجز البيت عند ياقوت على الوجه الآي:
 قَضْمَ البراذين للشعير، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٦) ياقوت: التزويج.

<sup>(</sup>٧)، كذا في الأصول، وصوابه في الفوات: وأعطها.

بها، فنام واكتفّى، ومضى ذلك الرجل لشأنه. فلما كان في اليوم الثاني فعل ذلك ولم يدّعه ينام، فقال للغلام: أدخله، فأدخله فقال له: يا ماصٌ بَظْرِ أمه، أمس اصلحتَ كلَّ نعل كانت عندنا، واليوم تصيح على بابنا، هل بلغك أننا نتصافع بالنعال ونقطعها؟ أقفاه قفاه. فقال: يا سيدي أتوب ولا أعود أدخل إلى هذا المدرب ابداً. وهذا أبو القاسم من أهل بيتٍ كلهم فُضَلاء، وسيأتي [ذكر] (١) أبيه المحسَّن في حرف الميم في مكانه. ويأتي قريباً ذكر جدّه عليّ بن محمد (٢) إن شاء الله / [١٦٩] وتعالى] (٢).

## (٢٨٣) أبو خلَف العُكبري

عليّ بن المحسَّن أبو خلَف العُكْبري. من شعره في أرمد: [من البسيط]
لم تستعر عينه من ورد وجنته إلا امتِعاصاً وحاشاها من الوَصَبِ
لكن رأت من مُحبِّ كان يألفها شواهد الغدر فاحمرت من الغضب

عليّ بن محمَّد (۲۸٤) الوشاء الكوفي

عليّ بن محمد بن أبي الخصيب الكوفي الوشاء. قال ابن أبي حاتم: محله الصدق، وروى عنه ابن ماجة، وتوفي سنة ثمانٍ وخمسين وماثتين، وسمع الوشاء ابن عُيينة ووكيعاً وعمرو بن محمدٍ العنقزي، وروى عنه أيضاً إبراهيم بن متوية الاصبهاني وأبو بكر بن أبي داود والبرديجي وابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) راجع الترجمة رقم ۳۱۳.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب.

۲۸٪ ... ترجمته في الجرح والتعديل ٢٠٢/ج ٢٠٢/٣ رقم ٢١١١، وطبقات الصوفية للسلمي ٢٩، ٣١، ٢٨. ولام ٢٨٪ والمعجم المشتمل لابن عساكر ١٩٥٠ رقم ١٩٥، وتهذيب الكمال للمزي ٢٩٩/٣ والكاشف٢/٣٥٠ رقم ٢٠٣٤، وتهذيب التهذيب ٢٧٩/٧ رقم ٢١٤، وتقريب التهذيب ٢٣٧٩/٧ رقم ٤٠٤، وتعريب التهذيب ٢٣٧٩/٧ رقم ٤٠٤، وخلاصة تذهيب الكمال ٢/٣٥٢ رقم ٤٠٤،

#### (٢٨٥) الواعظ المصري

علي بن محمد بن أحمد بن حسن أبو الحسن المصري الواعظ البغدادي. أقام بمصر مدةً وصنّف في الزهد كتُباً كثيرة. توفي سنة ثمان وثلاثين وثلاث ماثة.

# (٢٨٦) إبن ماشاذة الفرضي الصوفي ،

على بن محمد بن أحمد بن ميله بن خُرَّة، يُعرَف أبوه بماشاذة أبو الحسَن الأصبهاني الزاهد الفَرضي أحد الأعلام الصوفية. توفي سنة أربع عشرة وأربع مائة.

## (۲۸۷) صاحب الزَّنْج

عليّ بن محمد بن أحمد صاحب الزُّنج الخبيث أبو الحسّن. كان يَدَّعي أنه علي بن محمد بن أحمد بن علي بن عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن

٣٣١ \_ ترجمته في الفهرست لابن النديم ٣٦٣، ومعجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي ٣٣١ رقم ٣٠٦ والمنتظم لابن الجوزي ٣٦٥،٣، وتاريخ بغداد ٢١/٥٥ رقم ٦٤٨٣، وسيرأعلام النبلاء ٣٨١/١٥ رقم ٣٠٤، والعبر ٢٤٧/١ \_ ٣٤٨، والبداية والنهاية لابن كثير ٢٢٢/١٧، وحسن المحاضرة للسيوطي ٢٠١٥، وشذرات الذهب ٣٤٧/٢، وهدية العارفين ٢٧٩/١، ومعجم المؤلفين ٧/٧٩٠.

٢٨٦ ــ ترجمته في حلية الأولياء ٤٠٨/١٠، والعبر ١١٧/٣.

۱۸۷۷ \_ ترجمته وأخباره في تاريخ الطبري ۱۹۰۱٤ \_ ۱۹۳۳، ومقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ۸۰ \_ ۸۵، ومروج الذهب للمسعودي ۱۷۳، ۱۸۹، ومعجم الشعراء للمرزباني ۲۹۱، والتنبيه والأشراف ۳۱۹، ومقاتل الطالبين للأصفهاني ۲۷۲، ۲۸۹، ومعجم الشعراء للمرزباني ۲۹۱، والمنتظم لابن الجوزي ۱۵۰ \_ ۷۱، وجهرة ابن حزم ۵۰ \_ ۵۸ والكامل لابن الأثير ۲۰۰۷ \_ ۶۰، والفخري ۲۰۰، ودول الإسلام ۱۹۳۱ \_ ۱۹۳۱، وسير أعلام النبلاء ۱۲۹۱ \_ ۱۳۹۰ والمعبر ۱۳۷۲ \_ ۳۶، والوخري ۱۳۷۲ \_ ۳۶، وتاريخ ابن الوردي ۲۳۳۳، ۷۳۷ \_ ۲۳۹ ووكان من قبل متصلاً بحاشية المنتصر في سامراء يمدحهم ويستمنحهم، والبداية والنهاية ۱۱۸۱۱ \_ ۵۰، متصلاً بحاشية المناه م ۱۸/۱۵ \_ ۲۰، والعيون والحداثق ج ٤/ق ۱/۷۱ \_ ۶۰، ۲۹ والمعبر ۱۹۸ \_ ۳۸، ۲۸، وتاريخ ابن خلدون ۱۸۷۳ \_ ۲۷، والعيون والحداثق ج ٤/ق ۱/۷۱ \_ ۳۶، ۲۹۱ \_ ۳۸، ۲۸، وماثر الإناوة للقلقشندي ۱۹۷۱ \_ ۲۷۲ \_ ۳۰، وعمدة الطالب لابن عنبة ۲۹۱ وقتله سنة ۱۲۷، وماثر الإناوة للقلقشندي ۱/۶۱۲ \_ ۲۷، ۲۷ \_ ۳۰، وحمدة الطالب لابن عنبة ۲۹۱، وتاريخ الخلفاء =

أبي طالب(١)، وقيل أنه علي بن محمد بن عبد الرحيم بن رُجُيْب(٢) رجل من العجم(٣) من أهل وَرْزَنين / من قرى الري. ذكرت قَرُّه بنت عبد الواحد بن محمد ١٦٩٦٠م الشامي ـــ وهي أمه ـــ أن أباها كان يحج ويمر بالمدينة في كل سنة وينزل على شيخ من آل أبـى طالب فيَبرَّه ويكرمه، وكان يحمل إليه الهدايا في كل عام مِن الريِّ. فحجَّ بها سنةً فإذا ابنه محمد وهو أبو على في عشرة أعوام ، فلما حج أبوها قابلًا وجد الشيخ توفي وبقي ابنه محمد، فبرَّه بما معه وعرض عليه المجيء معه فأبِّي. وقال: تمنعني والدتي وأختى، فحبَّج أبوها قابلًا فوجدهما قد توفيا، فأخذ / محمداً [١١٤١-٢] معه وحضر به إلى قرية وَرْزَنين(١)، وعرض عليه الزواج بي فأبّى وقال: إني كنت رأيت في المنام أني بُلُّتُ بُولَةً أحرقت نصف الدنيا فنهاني أبي عن الزواج، ثم إنه تزوج بى فولدت له ابنتين ماتتا صغيرتين، ثم مات أبى، ثم ولديت له ابنه على بن محمد. ثم إن محمداً أتلف مالي ومزقه، وفارقته لأجل جاريةِ اشتراها، فخرج بابنه من عندي ولم أعرف لهما خبراً عدة سنين. ثم رجع الولدُ إلىُّ وأخبر بموت والده. 14 وأقام عندي بالريّ مدةً لا يدع أحداً عنده أدباً ولا روايةً (٥) إلا أخذها. وتوجه إلى خراسان وغاب سنتين أو ثلاثة وعاد، فأقام مُدَيدةً ثم غاب الغَيبة التي خرج فيها. وورد كتابه من البصرة بما صار إليه ومعه مال، فلم أقبله لما صُمَّ عندي من أمره.

وقال علي صاحب الزنج: اعتللتُ عِلَةً غليظةً وأنا صغير، فجاء أبسي يعودني

<sup>(</sup>١) حول صحة نسبه، راجع زهر الأداب وسير النبلاء وتاريخ ابن خلدون وجهرة ابن حزم وعمدة الطالب.

<sup>(</sup>۲) سير النبلاء: رجب، وفي زهر الأداب: رُحَيْب.

<sup>(</sup>٣) أورد الطبري أنه من بني أسد بن خزيمة.

<sup>(</sup>٤) زهر الأداب: ورتين من ضياع الري.

 <sup>(</sup>a) كذا في الأصل، وصوابه: أدب ولا رواية.

للسيوطي ٣٦٣، وشدرات الذهب ١٨٩/٢، وللمزيد من التفاصيل يستحسن العودة إلى عدة أبحاث معاصرة تناولت هذا الرجل وثورته، وهي لكل من أحمد علبي وفيصل السامر وعبد العزيز الدوري وسواهم، وراجع: عجلة المورد، عجلد ٣/عدد ٣/١٦٧ ... ١٧٤، المجلد الأول، عدد ١٦٧/٣، ثم الأعلام للزركلي ٤/٤٣٠.

فوجد أمي قاعدةً عند رأسي فقالت له: إنه يموت فقال: إذا مات هذا من يخرب البصرة؟ قال: فما زال في قلبي ذلك إلى أن خرجت بها.

وكان بشرًّ من رأى وتصرّف في أشغال الديوان وقال الشعر واستماح<sup>(١)</sup> به. ثم [١٩٧٠] حدث في / نفسه الكفر والخبث ودعوَى الإمامة وعلم الغيب والخروج على الأثمة، وضرب الناس بعضهم ببعض. فقدم البصرة سنة تسع وأربعين وماثتين وأقام بهَجَر، ودعا إلى طاعته(٢) فمال إليه عميد(٣) هَجَر وخلق من البحرين، وباينه قوم، وسُفِكت بينهم الدماء. فانتقل إلى الأحساء فأطاعه أهلها حتى كانوا لا يَدَعون شيئاً من فضّلاته يسقط إلى الأرض، ويأخذونه تبرّكاً به. وكَثُر أتباعه وجُبِيَ له الخراج، ونفذ حكمه، ودافع الولاة، وجرت بينهم وقائع، فخاف أهل البحرين وخرج إلى البادية بأهله ومن تبعه. وجال في البادية واستغوّى من لَقِيَه من الأعراب وأوهمهم أنه يعلم منطق الطير، فأغار بمن تابعه على فَرْضَةٍ من فرض البحرين فنهبها وأخذ أموالها وخرَّبها. ثم قوتل فنَبتُ به البادية، فهرب إلى البصرة فيمن تبعه سنة أربع 11 وخمسين وماثتين، فدعا ــ هو وأصحابه ــ الناس إليه، فثار الجند عليهم فهرب، وقَبضَ على بعض شيعته وعلى ابنه الأكبر وأمه وابنته فَحُبسوا، فصار إلى مدينة السلام وأقام بها حَولًا يستغوي الناس من الحَاكة والأراذل، ومات والى البصرة وفُتحت الحبوس فخُلُص أهله، فرجع إلى البصرة واستولَى على غِلمان الناس من الزنوج يبذل لهم الأموال ويطمعهم في النهب، حتى أتاه منهم خلق كثير. وعمد إلى حَريرةٍ فكتب فيها بالأحمر والأخضر: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُـُوْمِنين أَنْفُسَهُمْ [ب١٤١ب] وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الجِّنَّةَ ﴾ (١) إلى آخر الآية /، وكتب اسمه واسم أبيه وعلَّفها في رأس بُرْدِي(٥)، وخرج في السُّحَر ليلة السبت لليلتين بقيتا من شهر رمضان سنة

<sup>(</sup>١) أبو الفداء وابن الوردي: يستمنع.

<sup>(</sup>٢) وادعى أنه على بن محمد بن الغضل بن حسين بن عبد ألله بن عباس بن علي بن أبسي طالب.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصول، وربما كانت تصحيفاً لكلمة: عبيد، وفي سير النبلاء: رئيس هجر.

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ١١١/٩.

 <sup>(</sup>٥) كذا في الأصول ولعلها تصحيف لكلمة: مردي، وهي خشبة طويلة تستعمل لدفع القارب.

خمس وخمسين وماثتين، فاجتمع عليه ألفا عبدٍ من الزنج، فقام / خطيباً ووعدهم [١٧٠٠] أن يقودُهم ويملِّكُهم الأموال. ولما كان يوم العيد نصب اللواء وصلَّى بهم وخطب خطبةً ذكّرهم ما كانوا فيه من سوء الحال وأن الله أنقذهم به، ثم إنه قوَّد قوّاداً ورتب أصحابه. ولم يزل ينهب ويقتل، وكلمن(١) قاتله يستظهر عليه حتى تفحُّل أمره وغنم خيلًا وسلاحًا. وكان كلمن(١) يأتيه ويكسره يتحيز إليه. ولهم يزل يستولي على نواحي البصرة إلى أن وافى البصرة رابع عشر [ذي](٢) القعدة سنة خمس وخمسين، وجمع له أهل البصرة، ووقع القتال بينهم فهزمهم وقتل خلقاً كثيراً، فوقع له الرعب في القلوب. ولم يزل في العَيْث والفساد إلى أن استولَى الزُّنج على الْأَبُلَّة وأضرموا فيهاالنار، فاحترقت بأجمعها وقتل خلقاً كثيراً وغرق خلق كثير وحوى الأسلاب. وضَعُف أهل عبادان فدخلوا في سلمه، وأخذ ما كان فيها من سلاح وغيره، وانجفل الناس إلى الأهواز. هذا وسراياه في القرى تعيث وتفسد. فترك أهل البصرة المقام بها وهربوا إلى سائر النواحي. ثم إنه دخل إلى البصرة سنة سبع وخمسين وماثتين 14 وقت صلاة الجمعة فقتل وأحرق إلى يوم السبت، ثم عاد يوم الاثنين فتفرق الجند، ونادَى أهل البصرة بالأمان فأمنهم. ولما ظهر الناس قتلهم، فلم يسلم إلا الشاذّ. وأحرق الجامع ومن كان فيه، فعمُّ الحريق الناس والدوابِّ والمتاع وغير ذلك. 10 واستخرج الأموال من أربابها وقتل الفقراء. فأقبل الموفق في جيش عظيم وحاربه مرَّاتٍ ينال كل واحدٍ من الآخر. وتحصُّن الخبيث في أماكن وقصور في مدينة بناها بنهر أبي الخصيب. وكانت سرايا الخبيث تصل إلى واسط، ودخلوها سنة / أربع ٢١١٧١٦ ۱۸ وستين وماثتين وقتلوا من بها وأحرقوها، واستولوا على نواحيها، والموفَّق مشغول بمحاربة الصُّفَّارِ.

ولم تزل عساكر الزنج تُعيث وتفسد وتغير في اعمال الأهواز وعسكر مُكرم وتُستر وما صاقب هذه النواحي يقتلون الرجال ويسبون النساء والأولاد وينهبون الأموال،

41

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وصوابه: كلّ من.

<sup>(</sup>٢) الزيادة يقتضيها السياق.

فحصل الخبيث على أموال وجواهر استأثرها وأعطاها نساءه وأولاده، فأنكر ذلك عليه جماعة منهم فقال: نسائي ليس كنسائكم، إنهن امتُجِنَّ بصُحبتي وحُرَّمنَ من بعدي على الرجال، ولي بذلك أُسْوَة برسول الله ﷺ وبأثمة الهُدَى من بعده، فقيل له: أن ٣ أبا بكر وعمر تزوّج الناس بنسائهما، فقال: [ليس](١) فيهما قُدُوة، وأما على فقد أَثِمَ من تزوّج نساءه بعده، وادّعى أن قوله تعالى: ﴿أَنّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الجِنِّ...﴾(٢) قد أنزلت فيه، و ﴿أَنَا(٣) عَبْدُ اللّهِ﴾(٤) الذي قام يدعوه، وكانوا عليه لِبَداً، وادّعَى أنه تعلى الرجل الذي ﴿جَاءَ [رجلٌ](٥) مِنْ أَقْصَى المدينَةِ يَسْعَى﴾(٦). وقال: أُنزِل فِيَّ سورة من القرآن مجردة ليس فيها ذكر غيري وهي: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾(٧). وادّعَى أنه تكلم في المهد صَبِيّاً، وأنه صِيحَ به: يا عليّ، فقال: البيّك (٨). فلما كُثرت حاشبته كَفُ أيدي الزّنج عن النخل والمزارع، وجُبِيَ الخراج منهم وصرفه إلى أصحابه، فتغلّث قلوب الزنج، فساءت أحوالهم وهَمُّوا بالوثوب عنه، عليه.

ثم إن الموَفَّق بالله نَدب ولده أبا العباس أحمد المُعْتَضد لحرب هذا الخبيث، فتجرَّد له سنة سِتٌ وستينَ وماثتين في عشرة آلاف فارس فهزم عساكر الزنج وأسر خلقاً وقتل خلقاً ووافاه والده المُوفَّق في شهر صفر سنة سبع وستين في عسكر ١٥ جَرَّار، ووصلوا إلى مدينة الشعراني أحد مُقدَّمي صاحب الزنج / وأحاطوا بمدينته وفتحوها قَهراً وقتلوا جماعةً، ثم قصدوا المدينة التي بناها سليمان بن جامع وهي المنصورة، فاستولوا عليها ونهبوها \_وكان سليمان المذكور من أكبر المقدمين — ١٨ المنصورة، فاستولوا عليها ونهبوها \_وكان سليمان المذكور من أكبر المقدمين —

<sup>(</sup>١) زيادة من ب.

<sup>(</sup>٢) سورة الجن ١/٧٢.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول.

 <sup>(</sup>٤) سورة مريم ۱۹/۳۰.

 <sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها سياق الأية الكريمة.

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ٢٨/٢٨.

 <sup>(</sup>٧) سورة البيّنة ١/٩٨.

<sup>(</sup>A) ب: يا لبيك، وكذلك في سير النبلاء.

وهدموها وطُمُّوا خنادقها، وكانت حصينة. ثم إن الموفق كتب إلى الخبيث يَوَّمُنه ويطلب منه الرجوع والتوبة والإنابة، فقرأه ولم يجب عنه بشيء، فتوجَّه الموفَّق بعساكره إلى المختارة مدينة الخبيث، فرأى حصانتها بالأسوار والمختارة، وبما فيها من المناجيق وغيرها من آلات الحصار، فهاله ذلك وأكبره. وكان الموفق في خمسين ألف رجل والخبيث في زهاء ثلاث ماثة ألف. فنادى الموفق بالأمان للناس اسودهم وأبيضهم إلا الخبيث. وكتب بذلك رقاعاً ورماها في السُّهام إلى داخل المدينة، وأمر ببناء مدينة سماها الموفقية بأزاء مدينة المختارة وأقام بها الأسواق وكثُر التجار وبني الجامع وصَلَّى الناس فيه، واتخذ بها دور ضَرْبٍ، ورغب الناس في سُكّناها، فاستأمن من أصحاب الخبيث خمسة آلاف رجل من بين أسود وأبيض، وبَثُّ الموفق السرايا فما كان يخلو يوم من أن يؤتَّى برؤوس القتلَى من أصحاب الخبيث، وكان يرمي بالرؤوس إلى مدينة الخبيث في المنجنيةات، فاستولت الرُّهْبة على أصحاب الخبيث ومُنعوا من الميرة. ولم تزل الحروب بينهم إلى أن استولى 14 الموفق، على أسوار المختارة، فأحرق ما هناك من آلات الحصار، واستأمن كثير من خُواصٌ الخبيث، وهرب منهم جماعة، وقحطوا وأكلوا السرطانات والضفادع والحشرات ولحوم القتلي والكلاب والسنانير، وذبحوا الأطفال وطبخوهم وأكملوهم لعدم وصول الميرة إليهم. وملكوا دور الخبيث / فهرب / بأولاده إلى مضايق أشِبّة ــ في نهر الخصيب لا تصل السفن إليها ولا الخيل، وسَدُّ المنافذ. فجمع الموفَّق العساكر وزحف إليه، فبرز إليه الخبيث بنفسه فيمن بقي معمه وهمو يقول: [من العلويل]

[۱۷۷<u>۱]</u> (ب۱٤۲ب)

> عَلَيَّ قضاءَ اللَّهِ ما كَان جالِبَا ليرضِيَ من باقي المَذلَّة حالبا تُواثُ كريم لا يُبالي العواقبا وَنكُبَ عن ذِكْر العواقِب جانبا ولم يرض إلا قائم السَّيْف صاحبا

سأغسل عني العار بالسيف جالباً وأذهل عن داري وأجعل نهبها فإن تهدموا بالغدر داري فإنها إذا هَمَّ ألقى بين عينيه عزمه ولم يستشر في رأيه غير نفسه

10

14

فالتحم القتال وكَثُرت الجراح، وصدق المسلمون القتال، وثبت أصحاب الخبيث ثم هُزموا وقتل منهم جماعة وأسر جماعة من أكابر خُواصُّه، فضرب الموِّقُق أعناقهم. ودخل أصحاب الموَفِّق دار الخبيث وأخذوا حُرمَه وأولاده الذكور والإناث، وكانوا أكثر من ماثة، وهرب الخبيث. فجُهِّزت العساكر خلفه فلم يزالوا في طلبه إلى ـ أن قتلوه، وجيء برأسه إلى الموفِّق، فلما رآه وعرفه، سجد لله تعالَىٰ شكراً، وعَلَّق رأسه على رُمح ِ وطيف به في العسكر. وهرب من جماعة الخبيث نحو ألفّي زنجي، فماتوا في البريَّة عطشاً واستأصل الله شافتهم. وكانت قَتَّلَة الخبيث يوم السبت لليليتين خلتا من صَفَر سنة سبعين ومائتين. وكان دخوله إلى البصرة وغُلَّبتُه عليها في شوَّال سنة سِتِّ وخمسين، فبقي محارباً أربع عشرة سنة وأربعة أشهر ٩ [١٧٧٠] يسفك فيها الدماء ويستحلّ المحارم /، ومن شعره(١): [من الكامل]

وعَـزيمتي مثلُ الحُسَـام وهِمَّتي نفسٌ أَصولُ بها كنفس الفَسْوَر ما قد قضّی سیکون فاصطبری له

وأذا تُنازِعُني أقول لها اسكُتي قَتلي مُريحُكِ أو صعودُ المِنْبر(٣) ولكِ الأمانُ من الـذي لم يقدر

ولما هرب من الدار التي كان فيها قال(٣): [من الطويل]

خسرجتنا وخلفنساه غيسر ذميم

علَيكِ سَلامُ الله يا خيرَ منــزل.ِ فأن تكن الأيامُ أحدثنَ فُرقةً فمن ذا الذي من رَيْبها بسليم<sup>(1)</sup>

ومنه(٥): [من الطويل]

خراجيج بالرّكبان مُقَوِّرةً مُحَدِّبَالاً)

أما والذي أُسرَى إلى ركن بيته

ورد البيتان الأول والثاني في سير النبلاء، وفي عمدة الطالب ستة أبيات بنفس الوزن والقافية، (1) وأبيات أخر. وانظر:: شرح نهج البلاغة ١٦/٣.

سير النبلاء: قَتْلُ يريحُك. (1)

انظر البيتين في معجم الشعراء للمرزباني ٢٩١، والبصائر والذخائر ٢/٥٠٥. (4)

معجم المرزبان: من ريبهن سليم. (1)

راجع البيتين في سير النبلاء ١٣٦/١٣، ومجلة المورد مجلد ٣/عدد ١٦٨/٣. (0)

حراجيج: ج حرجوج، وهي الناقة الجسيمة الطويلة. (7)

# لأدُّرِعـنُ الحسربَ حـتى يُـقـالَ لـي قضيت ذِمامَ الحرب فاهتجر الحرب /(١)

[ب١٤٣]]

ومنه يخاطب بني العباس(٢): [من الطويل]

بني عَمِّنا إِنَّا وأَنتُم أنامل بني عمِّنا لا توقدوا نارَ فتنة بني عمِّنا وَلَيتُم التركَ أمرنا فما بال عُجْمِ التُّركِ تقسم فَيْثَنا

فأُقسمُ لا ذقتُ القراحَ وإِنْ أَذُقُ

ونحن قديماً أصلُها وعَديدها(٣) ونحن لديها في البلاد شُهودُها فبُلْغَةُ نفس أو ساد عميدُها(٤)

تضمُّنها من راحتيها، عُقَدِدها

بطيءٌ على مَرِّ النزمانِ خُمودها

٩ ومنه: [من السريع]

14

متى ازى السدنيا بسلا مُجْيِسٍ متى ازى السيف دليلًا على

ولا خروري ولا ناصب حبِّ عليّ بن أبي طالب

ومنه (٥): / [من الخفيف]

لَهْفَ نفسي على قصورٍ ببغدا 
دُ وما قد حَوَّته من كل عاص وخُمسور هناك تُشسرَب جَهسراً ورجال على المعاصي حِراص

لسْتُ بسابس الفَسواطِسم الغُسرَ إِنْ (٢)

لم أُجِل ِ الخيلَ حول تلك العِراص (٧)

(١) - سير النبلاء: فاعتجر، واغتجر العمامة لفها على رأسه ورد طرفها على وحهه.

[1/44]

وحهه.

 <sup>(</sup>٢) راجع الأبيات الثلاثة الأولى في سير الببلاء، أما رهر الأداب فقد أورد الأبيات باستشاء الثانى
 منها. وانظر. جمع الحواهر ١٩٢

<sup>(</sup>٣) رهر الأداب وعمودها

<sup>(</sup>٤) رهر الاداب فيلعة عيش أو يُبادُ عميدها

<sup>(°)</sup> انظر الأنيات في زهر الأدات ٢٨٨/١، ومعجم الشعراء للمرزياني ٢٩١، وجمع الحواهر ١٩٢

<sup>(</sup>٦) وهم الأداب الرُهُو

<sup>(</sup>٧) المنه أفحم الحيل به المك العراص

ومنه: [من الكامل]

إنّ الخِلافة لم تزل محجوبة خمسين عاماً تبتغي أربسابها تدعو إلينا كل عام مرةً

حتى إذا بلغ الكتابُ أجابها

وكان هذا صاحب الزنج(١) قد تُسمَّى بالظاهر، وفي ذلك يقول: [من الكامل]

قاد العسَاكـر من بلنجر مُسْحـراً بـاتَـمّ إقبـال، وأيـمن طــائــر حتى أناخ على الأبلَّةِ بعدَما

ومنه: [من الطويل]

وفي كـل أرض أو بكلّ محلّةٍ كأنا خُلِقتًا للنُّوي وكسانما

ومنه: [من الخفيف]

أورقَت في أوانهما الأشجارُ ومُقـامُ الفتَى على النقص لُـؤمُ جـرُّدِ المُشرفيُّ وارحـلُ كريمـاً

لا ينال الضعيف بالضّعف غُنّماً وهمى نفسٌ إما تــؤوب بهُــأكِ

ومنه: / [من السريع]

أحلف بالقشل وبالذبح لا عماينَت عينيّ أطلالُكمُ

(١) ب: الفرنج.

[۱۷۳]

[-184-]

(٢) سقط من ب.

إنّ اللَّذي جُعلَ النجومُ زُواهراً جعلَ الخلافةَ في الإمام الظاهر

ترك البُصَيرة كالهشيم الدائر

أخو غُربةِ منّا يكابد مطمعا ٩

حرام على الأيام أن نتجمُّعها

وتُهادّت في وكرها الأطيارُ 11 واحو الـذَّلِّ مُعَجـلٌ مِشيــار فالتواني مُلَلَّةً وصَغار(٢)

10

إنما يغنم الفتى السيار أو بمُلْكِ وليسَ في الهُلْكِ عار /

مجانساً للعفو والصّفّح ۱۸ إلا أميراً أو على رُمح

## (۲۸۸) الصَّرِيفيني

على بن محمد بن أحمد بن إسحق أبو الحسن الصَّريفيني. كان يتمذهب بالإمامة ويتظاهر بها ويجرَّد القَول فيها، وكذلك والده وجده. وكان ينظم ويترسل. وآخر العهد به في سنة نَيِّف وتسعين وثلاث مائة، وكان من أبناء الخمسين، ومن شعره: [من الخفيف]

" هانَ قدْري على الزمان وما زِلستُ كريسمَ الآباء والأجدادِ إِنْ أكن مُمْلَق اليدينِ فإني لَغَنِيّ من النّهي والسّداد

## (٢٨٩) أبو القاسم الهاشمي الحنبلي النقيب·

عليّ بن محمد بن أحمد بن محمد بن عيسَى، ينتهي إلى معبد بن العبّاس بن عبد المطّلب، أبو القاسم الهاشمي الحنبليّ. كان من أعيان الحنابلة ببغداد، وتولَّى النقابة على الهاشميين بالحضرة. سمع بحلوان محمد بن نصر الصايغ وبنيسابور عبد الله بن يوسف بن رامويّه الأصبهاني، وعبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكِّي، وحدَّث باليسير. توفي سنة سبع وعشرين وأربع مائة في حال حياة أبيه.

## (۲۹۰) ابن الحلواني الحنفي

عليّ بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود أبو القاسم ابن الحلواني الحنفي. كان فاضلًا مناظراً مجوَّداً، سافر من بغداد ولقي الملوك المخافف في عدة فنون، وله مصنفات حسنة، وله شعر. توفي سنة ثلاث وتسعين (١) وأربع مائة. /

(١) تاج التراجم. وأربعين.

10

٢٩٠ ... ترحمته في تاج التراحم لاس فطلوبعا ٤٤ رقم ١٣٢

17

## (٢٩١) أبو القاسم الشافعي

عليّ بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم بن سعيدٍ المحاملي أبو القاسم الفقيه الشافعي. تفقّه على الشيخ أبي إسحق الشيرازي، وسمع من ٣ الحسّن بن علي الجوهري وعبد الجبار بن عبد الله بن برزة الجوهري الرازي وأبي بكر الخطيب وغيرهم، وتوفي سنة ثلاثٍ وتسعينَ وأربع مائة.

## (٢٩٢) ابن غَريبَة الورّاق الحنبلي

عليّ بن محمد بن أحمد بن أبي القاسم بن الأحدب، أبو الحسن ابن غريبة الورّاق البغدادي الحنبلي. قرأ على ابن شنيف الفقه وعلى غيره، والفرائض على أبي بكر الأنصاري، وسمع من هبة الله بن الحُصّين، وأحمد بن الحسَن بن البنّاء ومحمد بن عبد الباقي الأنصاري وغيرهم. وسافر إلى خراسان وسمع الحديث بمروّ، وكان فاضلًا حسن الكلام. تولّى المظالم أيام الوزير أبي المظفر ابن هُبَيرة. وكتب خطاً رديئاً وحدّث باليسير، وتوفى سنة ثمانٍ وسبعين وخمس مائة.

## (۲۹۳) القَلْيوبي الكاتب

عليّ بن محمد بن أحمد بن حبيب التميمي القَلْيُوبي الكاتب. نقلت من خط البي سعيد المغربي قال: وصفه ابن الزبير [في كتاب الجنان](١) بالإجادة في التشبيهات، وغلا في ذلك إلى أن قال: إنْ أنصف لم يُفضَّل ابن المُعتزّ (٢) عليه. [ب٤٤١] وذكر أنه أدرك العزيز [العبيدي](٣) ومدح / قُوّاده وكُتَّابه، وعاش إلى أيام الظاهر. من شعره (٤): [من الطويل]

(١) الزيادة من فوات الوفيات.

(٢) ب: ابن المعز.

(٣) الزيادة من الفوات.

(٤) راجع الأبيات في الفوات

٢٩١ ــ ترجمته في فوات الوفيات ٦٢/٣ رقم ٣٤٩، والزركشي ٢٧٠، والبدر السافر ٢٢.

14

10

[۱۷٤]

على الشَّرْبِ في جُنْح من اللَّيل ِ أَدَّ عَجِ فَرَاللَّيل ِ أَدَّ عَجِ فَرَاللَّيل ِ أَدَّ عَجِ فَرائْدُ دُرِّ في عقيقٍ مُسدَحرج تفرق منه الغَيمُ عن نصف دُمْلُج / وميضٌ كمثل ِ الزئبقِ المسرجرِج تحييةً وردٍ فوق زهر بنفسج

وصافية بات الغُلام يُديرها كأنَّ حَبابَ الماء في وَجَناتها ولا ضوء إلا من هلال كأنما وقدحال دون المُشتري من شُعاعه(١) كأن الشريّا في أواخر لَيلها

#### ومشه: [من الكامل]

في ليلة أنف كان هلاكها كفل النرمان الاختها سزيادة وكانما كيوان ثغرة فضّة (٣) تتطاول الجوزاء تحت جناحه ليل كمثل الرَّوض فَتَّح جُنحَه احييتُه حتى رأيتُ صباحه (٩) والشمس من تحت الغَمام كانها

صَدْعٌ تَبِيْنَ إِنِي إِنَاءِ زُجِاجِ في نبوره فبدًا كوقف العَاج (٢) وكأنما المريخُ ضوءُ سِراج وكأنها من نبورها في تاج وكانها من نبورها في تاج زُهْرُ الكواكب في ذُرَى الأبراج(١) من لبونه يختال في دَوَّاج(٢) نارٌ تضَرَّمُ خلف جام رجاج

#### ومنه: [من الخفيف]

وكان السماء مُصحَف قار وكان النجوم زهر رياض (٧)

وكسانً النجسوم رسم عُشسورِ قد أحاطت من بدرها بغدير

<sup>(</sup>١) البدر السافر: وقد جال نحو.

<sup>(</sup>٢) الفوات: في نورها.

<sup>(</sup>٣) نفسه: نُقُرةُ,

<sup>(</sup>٤) سقط عجز البيت من الأصول، والتصحيح من ب والفوات.

 <sup>(</sup>a) سقط صدر البيت من الأصول، والإضافة من ب والفوات.

<sup>(</sup>٦) ب: درّاج.

<sup>(</sup>٧) فوات الوفيات: أو كأن.

[1140]

[41884]

٦

14

ومنه: [من البسيط] أقمتُ بالبركة الغَرّاء مُدهَقـةً إذا النسيم جرى في مائها اضطربت

ومنه(١): [من الكامل]

نجَمتُ نجومُ الزّهـر إلا أنّها وكأنما الجوزاء منها شارب

ومنه /: [من الخفيف]

وكسأن الهلال حسافة جسام وكسأن المجرّ رسم طريق

ومنه (٢): [من الطويل]

ألا فاسقنيها قد قضي الليل نَحْبَه بدا مِثل عرق السَّام واستَرجعت له إلى أن رأيناه ابن سَبْع كأنما

ومنه: [من الطويل]

وصفراء من ماء الكروم كأنما كأن حباب الماء في وَجَناتها قطعت بها ليلًا كأن نجومه تراها بآفاق السماء كأنما يُ

انظر فوات الوفيات ٦٣/٣. (1)

راجع الأبيات في الفوات. **(Y)** 

> الفوات: فرصة. (4)

فوات الوفيات: إكليل على تاج يعصر، واللفظة الأخيرة جعلها المحقق: قيصر. (1)

۲۷ = ۲۱ الوافي بالوفيات

والماء مجتمع فيها ومسفوح كأنما ريحُه في جسمها روح ۳

> فى روضة فلكية الأنوار وكأنما المريخ كأس عُقار

شف منها ما لم تنله عقارً/ وعليه من السشريّا منارُ

وقسامَ لِشَـوّال هِـلال مبشّرُ صُروف اللَّيالي قَرصَه وهو مُقمر (٣) 14

على الْأَفْق منه طَيْلسَان مُقَوَّرُ

دُجّى الليل منها في رداءٍ معصْفَر 10 من الدّر تكليل على تاج مُعْصِر<sup>(1)</sup> إذا اعترضتها العين نيران عشكر

مطالعها منها معادن جوهر

| قىلادة غنبسر(٢)   | دُرِّ في | وسائط     |
|-------------------|----------|-----------|
| غصنً وردٍ منَوَّر | تي منها  | على الأ   |
| ماثه المتفجّر(1)  | جی عن    | ذيولُ الد |
|                   |          |           |

ومنطقةُ الجوزاء تبدو كانما(١) وباتت بعينيُ الثريّا كأنما فبِتُ أراعي الفجرَ(٣) حتى تشَمَّرت

ومنه في الهلال: [من الطويل]

على الأفّق الغربيّ مِخْلَبُ طَائر تفَرُّق منه الغّيم عن أثر حافر بدا مُستِدقُ الجانبَينِ كأنه ولاح لمِسْرَى ليلتين كأنما

وفيه أيضاً: [من الطويل]

على هامةٍ من جُنحه خَطَّ مفرقِ / [١٧٥ب] تكشَّفَ منه عن جَناحٍ مُحلِّقُ<sup>(٥)</sup>

إذا استثبَته العينُ لاح كأنه وشَمَّر عنه الغَيمُ ذَيلًا كأنما

ومنه في رُوضةٍ: [من الطويل]

إذا أزهَرت صَلَّتْ لها الأنجُم الزَّهْرُ ويضحكمنهاالشمسمااستدمَمالقَطْر وحــاليةٍ لا يكتم الليــلُ ضوءَهــا يفرّقُ منها النشْرَ ما أَلَفَ الثرَى

# (۲۹٤) ابن حريق البَلَنْسِي

عليّ بن محمد بن أحمد بن سَلَمة بن حريقِ أبو الحسن المخزومي البلنسي،

14

<sup>(</sup>١) الفوات: كأنها.

<sup>(</sup>٢) نفسه: قلائد.

<sup>(</sup>٣) الفوات: النجم.

<sup>(</sup>٤) في الأصول: الدجا.

<sup>(</sup>٥) في الأصول: علن.

٢٩ ... ترجمته في زاد المسافر للتجيبي ٢٧ ... ٢٧، وتحفة القادم ٢١، والتكملة لابن الأبار رقم ١٨٩٥، والمدرب لابن سعيد ١١٨، وتم ١٩٥، ورايات المبرزين لابن سعيد ١٢٠ رقم ١١٠، وصلة المسلة لابن الزبير ١٢٩ رقم ٢٦٣، وسير أعلام النبلاء ٢٢/ ٢٩٥ رقم ١٧٣، وتاريخ الإسلام للذهبي (آيا صوفيا ٢٠١٢) الورقة ٢٢، وفوات الوفيات لابن شاكر ٣٤/٣ رقم ٣٥٠، والبلغة =

شاعر بلنسية. كان متبحرًا في اللغة والأدب حافظاً لأشعار العرب وأيامها. اعترف له بالسَّبْق بُلَغاء وقته، وله مقصورة كالدُّريديَّة. قال ابن الآبار: سمعتها منه، وتوفي سنة [به 11] اثنتين / وعشرين وست ماثة. ومدح ملوك الأندلس وأخذ صِلاتهم، وتصرَّف في اعمال الديوان، ومن شعره في غلام أعور: [من الخفيف]

لم يَشِنْكَ الذي بعينيكَ عندي(١) أنتَ أَعلَى من أن تُعابَ وأسنَى لَـعَلف الله ردّ سهمين سَهما وأفة بالعباد فازددت حُسْنا

ومنه: [من الرجز]

وكاتب الفاظّه وكُتْبُه بَغِيضةٌ إِن خَطَّ او تكلَّما ترَى أُناساً يتمنَّون العَمَى وآخرين يحمَدون الصَّمَما(٢)

ومنه وقد زاره حبيبه فجاء مطر وسُيل منعه من العَوّْد(٣): [من مخلِّع البسيط]

يالسيلة جادتِ الْأَماني فيها(٤) على رَغم أنفِ دَهرِي للقَطر فيها على نُعْمَى (٥) يقصرُ عنها طويل شُكري(١)

إذ بات في منزلي حبيبي (٧) وقام في أهله بعلري (٨)

[1171]

(١) فوات الوفيات: بعينك.

(۲) عنية الوعاة: وآخرون.

(٣) راجع الأبيات في الفوات ونفح الطيب ٤١٠/٣، وفي الصفحة ٤٦٤: الأماني بها.

(٤) المغرب: الليالي بها.

(a) المغرب ونفح الطيب: للسيل.

(٦) المغرب ونفح الطيب: لسان.

(V) نفسه: أبات.

(٨) الفوات والنفح والمغرب: بعذر.

۱۲

٦

في تاريخ أئمة اللغة للفيروزأبادي ١٦٥ رقم ٢٤٧، وبغية الوعاة للسيوطي ١٨٦/٢ رقم ١٧٥٨، ونفخ الطيب للمقري ١١٦/٢، ٣٧٢/٣، ٤٠٤، ٤٦٤، ٥٦٤، والذيل والتكملة للمراكشي ٥/٥٧٠ رقم ٥٥٣، والأعلام للزركلي ٢٣١/٤، ومعجم المؤلفين لكحالة ١٧٩/٧.

14

[فبتُ لا حالة كحالي ضجيعُ بدرٍ صريع سُكْرِ](١) يا ليلة السَّيْلِ في اللِّيالي(٢) لأنتِ خيسرٌ من ألف شهر

ومن شعره ما أورده ابن مِسْدِي في معجمه (٣): [من الكامل]

يا صاحبيُّ وما البخيل بصاحبي(1)

هــذي الخيام(°) فأين تلك الأدمعُ ؟(١) أنمر بالعَرضات لا نبكى بها(٧)

وهي المعاهدة منهد والأربُعُ؟

يا سَعدُ ما هذا القيامُ وقد نأوا (^) اتقيمُ من بعد القلوب الأضلُع؟ هَيْهاتِ لاريحُ اللَّوَاعِجِ بعدهمْ رَهْوٌ ولا غَيْرُ الصَّبابة وُقِّع<sup>(1)</sup> لا زال پشعبسه الأسي ويصـدُع](١٠) وأبّى الهوى إلا الحلولَ بلّعلم وينح المطايا، ابن منها لعلم ريحاً تهبُّ ولا بريقاً يلمنع فعليه مِنَّى(١٢) رِقَّة وتضَوُّعُ (١٢) تبليغًه عنى الرباح الأربع

[جاروا على قلبسي بسِحْرِ جفونهم لم ادر این ثَوَوْا فلماسال بهم(۱۱) وكأنهم في كل مندرج نباسم فإذا منحتهم السلام تبادرت

> الزيادة من المغرب ونفح الطيب. (1)

> > المغرب والنفح: ليلة القُدُّر. **(Y)**

انظر الفوات ٣٠٥/٣ ــ ٦٦، والمغرب ٣١٨/٢، والبلغة للفيروزأبادي. **(**4)

> المغرب: بصاحب. (1)

نفسه: الديار. (0)

البلغة: الأربع. (1)

المغرب والبلغة: أتمر بالعُرصات لا تبكى بها. وفي رواية: تبلُّ بها. (Y)

> المغرب والبلغة: المُقام وقد مَضُوا. **(A)**

> > وفي رواية: يرفع. (4)

(١١) الزيادة من المغرب,

المغرب لم يدر، يسأل بهم. (11)

المغرب: منهم رقة تتضوع. (11)

> نفسه; وتضرّع. (17)

## (٥٩٥) شرف الدين اليونيني الحنبلي

عليّ بن محمد بن أحمد بن عبد الله الشيخ الإمام المحدّث الحافظ الفقيه المهفتي شيخ جماعته شرف الدين أبو الحسين ابن الإمام البارع الشيخ الفقيه اليُونيني البعلبكي الحنبلي. وُلِدَ سنة إحدى وعشرين وستّ مائة، وسمع حضوراً من البهاء عبد الرحمن، وسمع من ابن صَبّاح وابن اللّتي والإربلي وجعفر الهمداني ومكرم وموسّى بن محمد صاحب / دمشق. وفي السرحلة من ابن رَواج وابن الجُميزي والحافظ المُنذِري عبد العظيم، وعِدَّة. وعُنيَ بالحديث وضبطه، بالفقه وباللغة. وحصل الكتب النفيسة، وما كان في وقته مثله. وكان حسر اللقاء خيراً ديناً كثير الهيبة منور الوجه. قال الشيخ شمس الدين: انتفعت بصحبته وأكثرت عنه. وحدّث بالصحيح مرّات /. دخل عليه موسى المصري الناشف فتجانن ثم ضربه بسكين في دماغه، فأخِذ وضُرب مراراً وهو يظهر الاختلال. وحصل للشيخ حمّى وحُقِن وتوفي بعد أيام في شهر رمضان سنة إحدى وسبع مائة، وقد تقدّم ذِكر والده ونسبه في المحمدين(١٠).

# (٢٩٦) إبن خُشنام المالكي

عليّ بن محمد بن إبراهيم بن خُشْنام أبو الحسَن المالكي. قرأ القرآن على ١٥ أبي بكر محمد بن موسَى بن محمد بن سُليمان الزَّينبي صاحب قنبل، وتوفي سنة سبع وسبعين وثلاث مائة.

<sup>(</sup>١) راجع الوافي بالوفيات ١٢١/٢ رقم ٤٦٧.

٧٩٠ ــ ترجمته في تالي كتاب وفيات الأعيان للصقاعي ٢٦ رقم ١٠٢، وتذكرة الحفاظ للذهبي ٤/٠٠٠، والمبداية والنهاية لابن كثير ١٠٤٨، وتذكرة النبيه لابن حبيب ٢٤٢/١، والذيل على طبقات الحنابلة ٢/٧٤ رقم ٣٥٠١، والدرر الكامنة ٣/١٧١ رقم ٢٨٥٣، وعقد الجمان للعيني ووفيات سئة ٢٠٧٨، والنجوم الزاهرة ١٩٨٨، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٥١٦ رقم ١١٤٣، وشدرات الذهب لابن العماد ٢٣/٨.

٢٩٦ ــ ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهبي ٣٣٦/١ رقم ٢٥٥، وطبقات القراء لابن الجزري ٢٩٦ ــ ترجمته في معرفة القراء الكبار للذهبي ٢٣٦/١

# (٢٩٧) أبو الحسن القُهُنْدُزي

عليّ بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله القُهُنْدُزي<sup>(1)</sup> أبو الحسن الضرير النحوي الأديب النيسابوري، شيخ فاضل، سمع من أبي العباس المناسكي المحاملي وغيره، وحدّث. وقرأ عليه الأئمة وتخرَّجوا به. قرأ عليه مثل الواحدي، وقال الواحدي: كان من أبرع أهل زمانه، ذكره عبد الغافر في السَّيلق.

# (۲۹۸) النقيب بهاء الدين ابن أبي الجِنّ

عليّ بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس، ينتهي إلى محمد الباقر رضي الله عنه، السيد الشريف بهاء الدين أبو الحسن العلوي النقيب ابن أبي الجن. وُلد في شعبان سنة تسع وسبعين، وروّى عنه الدمياطي، ودُفن بتربته التي بالديماس سنة ستين وست مائة.

#### (۲۹۹) الكاتب المروزي

۱۲ علي بن محمد بن أرسلان بن محمد [المنتجب](۲) أبو الحسن ابن أبي علي الكاتب من أهل مرو، كاتب شاعر بليخ، جال في آفاق العراق، وكان مليح الحظ. وكان يحفظ القصيدة أربعين بيتاً من مرةٍ واحدة، ولعله ما رأى مثل نفسه في

 <sup>(</sup>١) ب وبغية الوعاة: القُهُنْذُري، وهي نسبة إلى الحصن أو القلعة وسط نيسابور.

<sup>(</sup>٢) الزيادة من معجم المؤلفين، وفي الحامع لبامطرف: منتجب الملك.

۲۹۷ ــ ترجمته في معجم الأدباء لياقوت ٥٠/١٥ ــ ٥٥، ومعجم البلدان ١٩/٤ (قَهَنْدِز)، وإنباه الرواة ٢٩٠، ونكت الهميان ٢١٥، ويغية الرواة ٢٩٠، ونكت الهميان ٢١٥، ويغية الوعاة ١٨٦/٢ رقم ١٣٥٧، وهدية العارفين ١٨٧/١، ومعجم المؤلفين ١٨٧/٧، وراجع: Brockelmann G. 1:286.

٢٩٩ \_ ترحمته في معجم ياقوت ٥٨/١٥ \_ ٦١، والكامل لابن الأثير ٢١/٨١، وإيضاح المكنون ٢٩٩ \_ ٢٩٧١، والجامع لبامطرف ٨٥/٣ ومعجم المؤلفين ١٨٣/٧، والأعلام ٢٩٩/٤ (ابن المتحب).

٦

[١٧٧] فيه اجتمعت فيه أسباب المنادمة والكتابة وصُحْبة الملوك. / قُتل في الوقعة الخُوارزم شاهِيّة سنة ستٍّ وثلاثين وخمس مائة، ومن شعره (١): [من الطويل]

إدا المرءُ لم تُغْنِ العُفاةَ صِلاتُه ولم ترغم القومَ العِدَى سَطَواتُهُ ولم يرضَ في الدنيا صديقاً ولم يكن شفيعاً له في الحَشْر منه نَجاتُه فَإِنْ شَاءَ فَلْيَهَلِكُ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَعِشْ فَسِيَّانِ عَنْدَي مُوتُهُ وحياتُه

(٣٠٠) الأنطاكي المقرىء الشافعي

عليّ بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بِشْرِ أبو الحسن الأنطاكي المقرىء الفقيه الشافعي. قرأ ببلده على إبواهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي بالروايات، وصَنُّف [ب١٤٦٠] قراءة وَرُش /. ودخل الأندلس، وكان بصيرا بالعربية والحساب، وله حَظَّ من الفقه. وتوفي سنة سبع وسبعينَ وثلاث مائة.

#### (۳۰۱) الحنبلي الزاهد

عليّ بن محمد بن بشّارٍ أبو الحسّن البغدادي الـزاهد. روّى عن صالح ابن الإمام أحمد، وكان من أعيان حنابلة بغداذ، وتوفي سنة ثلاث عشرة وثلاث مائة .

راجع الأبيات في معجم الأدباء لياقوت.

<sup>.</sup> ٣٠٠ ــ ترجمته في تاريخ العلماء لابن الفرضي ٣٦١/١ رقم ٩٣٤، ويتيمة الدهر للثمالبسي ٣٠٧/١، وبغية الملتمس للضبعي ٤٠١ رقم ١١٩٥ ووفاته سنة ٣٦٧، وإنباه الرواة للقفطي ٣٠٨/٢ رقم ٤٨٨ دولد بأنطاكية سنة ٢٧٩هـ، وفي سائر المصادر ٢٩٩٩، ومرآة الجنان لليافعي ٢ / ٤٠٧ ـ ٤٠٨ ، وطبقات السبكي ٤٦٨/٣ رقم ٢٣٠، ومعرفة القراء الكبار للذهبسي ١/ ٣٤٢ رقم ٢٦٨، وتاريخ الإسلام للذهبي (آيا صوفيا ٣٠٠٨) الورقة ١٣٩ – ١٤٠، وتذكرة الحفاظ ٩٧٣/٣، والعبر للذهبي ٣/٥، ١١٢، وطبقات القراء لابن الجزري ٢٠٤/٠ رقم ٢٣٠٨، وطبقات الشافعية للإمنوي ٨٣/١ رقم ٢٦، ونفح الطيب للمقري ١٤٤/٣ رقم ٨٧، وشذرات الذهب ٣/٩٠، ومعجم المؤلفين ١٨٤/٧.

٣٠١ \_ ترجمته في الكامل لابن الأثير ١٦٦/٨، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ٧/٢ - ٦٣ رقم ۹۹۵.

#### (٣٠٢) الشريف فتح الدين

عليّ بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الرحيم بن أحمد بن حَجَّون الشريف فتح الدين ابن الشيخ تقي الدين ابن الشيخ ضياء الدين [القنائي](١). سمع [الحديث](١) من أبي بكر ابن الأنماطي وخاله قاضي القضاة(٢) تقي الدين ابن دقيق العيد وغيرهما. وكان من الفقهاء الفضلاء الأدباء الشعراء، مرتاض النفس ساكناً عفيفاً، كثير الاتضاع. جمع وألف وكتب وصَنَف، واختصر الرَّوضة(٣)، وله البد الطُّولَى في حَلِّ الألغاز، وله فيها نظم كثير. وتوفي بقُوص رحمه الله تعالى في شهر رمضان سنة ثمانٍ وسبع مائة، ومن شعره لغز في كَمُون(١) /: [من السريع] [١٧٧ب]

يا أيّها العَـطّار أعـرِبْ لنا عن اسم شيءٍ قَلَّ في سَوْمِكْ(٥) تبصـره بالعَين في يَقـظةٍ كما يُرى بالقلب في نَوْمِك

ومنه (٦): [من البسيط]

كم من خليلين صَحَّ الود بينهما ، دَهْراً وداما على الإنصاف واتَّفقا رماهما الدهر إِمَّا بِالمَنيَّة أو بالبُعْد أو بانصِرام الوُدّ فافترقا

(١) الزيادة من الطالع السعيد.

. 11

<sup>(</sup>٢) الطالع السعيد: أبي الفتح القُشَيْري وغيرهما، وفي الدرر: ومن خاله التقي ابن دقيق العيد وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) هي: روضة الطالبين في فروع الشافعية للشيخ محيى الدين النووي.

<sup>(</sup>٤) راجع الأبيات في الطالع السعيد والدرر الكامنة والخطط التوفيقية.

 <sup>(</sup>٥) الخطط: عَزّ.

<sup>(</sup>٦) انظر البيتين في الطالع السعيد.

٣٠٢ ــ ترجمته في الطالع السعيد للأدفوي ٣٩٩ رقم ٣٠٧، وطبقات الشافعية للإسبوي ١٩٩١ روم ٣٠٥، والحط التوفيقية الحديدة ١٢٣/١٤ ــ ١٢٣/١ .

٦

۱۲

ومنه: [من البسيط]

ما بال لَيليَ أمسَى لا نَفادَ له وكان قبل النَّوَى في غاية القِصَرِ ولم يخصُّ النوَى دو اللِّقا سَهورٌ

حتى أعلَّلَ طولَ الليلِ بالسَهَرِ (١) وإنما عَيشِيَ الصافي بقربكُمُ تبدُّل الأن منه الصَّفْوُ بالكَدر

## (٣٠٣) ابن ابن العميد الوزير

عليّ بن محمد بن الحسين بن محمد بن أبي الفضل، هو الوزير أبو الفتح ابن العميد، تقدم ذكر والده. كان وزير ركن الدولة بعد أبيه أبي الفضل، وتولًى ذلك وسِنَّه اثنتان وعشرون سنة. وكان ذكيًا مترقِداً أديباً متوسَّطاً، وله نظم وترسُّل. لكنه ولد نعمة شديد العُجْب والدالَّة. وحمل النفس على ما تدعوه إليه الحداثة. فسد رأيٌ عَضُد الدولة فيه، فلما تُوفي ركن الدولة وسار مؤيّد الدولة من إصبهان إلى الريّ، استصحب معه الصّاحب بن عبّاد، كاتبه، وأقرَّ أبا الفتح ابن العميد على حملته (۲) ورَبَّبه في منزلته وقَدُّمه ومَكِّنه؛ فاستمر على عادته في الإدلال والاستبداد والمُضيّ على وجهه في كل الأحوال. فاستوحش منه / مؤيّد الدولة، وتردّدت بينه

K.V.Zettersteen, Ibn al-camid, in Encycl. of Islam.

<sup>(</sup>١) الطالع السعيد: بالقِصر.

<sup>(</sup>۲) نكت الهميان: جهاته، وفي معجم باقوت: . . . واستوزره والصاحب على جملته . . .

٣٠٣\_ترجمته في الامتاع والمؤانسة للتوحيدي ٢٦/١ (وصفحات عدة متفرقة)، ومثالب الوزيرين ٢٠١٨، ٢٠١ - ٢٠١، ٢٧١ - ٢٧١، ٢٧١ - ٢٧١، ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ - ٢٦١ وتحملة ٢٦٤ ويتيمة الدهر للثعالبي ٣٥ ـ ١٩٥١ وتحملة تاريخ الطبري للهمداني ٤٦٠ ـ ٤٤١ ، قع ـ ٤٥١، ومعجم الأدباء لياقوت ١٩١١ - ١٤٠ - ١٤٠ وفيات الأعيان ٢٤٠ - وقتل سنة سنت وستين وثلاث مائة، والكامل لابن الأثير ١٩٥٨، ووفيات الأعيان ٥١٠ - ٢١٠ والبداية والنهاية لابن كثير ١١٠/٧١ - ٢٠١ - ٢٠١ وتاريخ ابن خلدون ٤/١٥، ١٩٠، وشرح اليازجي لديوان المتنبي ٢٧٥ ـ ٧٧٠، وكتاب ابن العميد لخليل مردم بك، دمشق ١٩٣١، ودائرة معارف البستاني ٣٩٩/٣ ـ ٢٠١ والأعلام ٢٩٥/٧، وراجع:

وبين عَضُد الدولة مكاتبات ومراسلات في بابه (۱). فقبض عليه مؤيّد الدولة في شهر ربيع الأول / سنة ستٍّ وستين وثلاث مائة. ولما حُبِس وعُذَّب لاستخراج الأموال [١٩٧٨] سُمِلَت عينه وجُزَّت لِحيته وجُدِعَ أنفه، ففتَق جَيبَ جُبَّته وأخرج منه (٢) رقعةً تشتمل على ودائع أمواله وذخائره، فألقاها في النار وقال للموكل به: اصنَعْ ما شئت فوالله

لا يصل إليكم من أموالي المستورة حَبَّة واحدة. فما زال يعذَّبه إلى أن مات. وقد وقد ذكر أبوحيان التوحيدي سبب القبض عليه مُستَوفيُ (٣)، وأورده ياقوت في ترجمة أبي الفتح ابن العميد وأنشد في آخر حاله: [من البسيط]

راعُوا قليلًا فليسَ الدهرُ عبدَكُمُ كما تنظنونَ والأيامُ تنتقِلُ (4)

ومن شعره وهو في الحبس<sup>(۵)</sup>: [من السريع]

لكنّه ما بُدُلَ المخْبَرُ لكنْ علَى من ليسَ يستغيِر مُسْتخبرٍ عني فلا يُخبَرِ<sup>(۲)</sup> لا بُدً للمَسْلَكِ أنْ يُعبرِ<sup>(۸)</sup>

بُسكُلُ من صورتي المسطَّرُ وليسَ لي حُرْنٌ على فائتٍ<sup>(١)</sup> ووَالِسهِ القلبِ بما مَسَّني فقسل لمن شسرٌ بما سَاءَني

مَلِك شَــد لي عُرى الميشاق

ووُجِدَ على حائط محبس ابن العميد بعد قتله(^): [من الخفيف]

بأمانٍ قد سار في الأفاقِ حال عن رأيه فشَد وثاقي

لم يحُسلُ رأيُسه ولكنّ دهــري

<sup>(</sup>١) نفسه: في شأنه.

<sup>(</sup>٢) نفسه: منها.

<sup>(</sup>٣) الامتاع والمؤانسة ١/ ٢٦ ــ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) نكت الهميان: فالأيام.

انظر الأبيات في معجم ياقوت، ويتيمة الدهر مع بعض الاختلاف.

<sup>(</sup>٦) معجم ياقوت: وليسُ إشفاقا على هالكِ.

<sup>(</sup>V) نفسه: ولا.

 <sup>(</sup>A) في الأصول أثبت الإقواء، وفي معجم ياقوت: لا بُدُ أن يُسلَكَ ذا المعبَرُ.

<sup>(</sup>٩) راجع الأبيات في معجم ياقوت ونكت الهميان.

وسَقَى الأرض من دَمي المُهْراق أو حبيب تحيَّـةُ المُشْتـاق(١)

فقرى الوحشّ من عِظامي ولحمي فعَلَى من تسركتُسه من قسريبٍ

مررت على ديار بني العَميدِ

فقل للشامت الساغى رُظويداً

وفي بني العميد يقول القائل /('): [من الوافر]

[۱۷۸ب]

فَالْفَيتُ السعادةَ في خُمودِ فَإِنَّكَ لم تُبشَّرُ بِالخُلود

وكان أبوه أبو الفضل قد جعل عليه عيوناً يرصدونه ويطالعونه بأخباره ومتجدِّداته. فقال له بعضهم: إنه الليلة كتب إلى فلان يستدعي<sup>(٣)</sup> منه شراباً. فحمل ذلك إليه ما يحتاجه من نُقُل ومشموم [ومشروب](٤)، فدسَّ أبوه إلى ذلك

الرجل من يأتيه بالورقة، فأتاه بها وإُذا فيها بخُطه بعد البسملة:

قد اغتنمتُ الليلة \_ أطالَ اللهُ بقاء سَيّدي ومولاي \_ رَقْدةً من عين الدهر، [ب١٤٧] وانتهزت / فيها فرصةً من فرص العمر، وانتظمت مع أصحابي في سِمْط الثريّا، فإن لم تحفظ علينا النظام بإهداء المُدام، عدنا كبنات نعش والسلام.

فاستُطير أبوه فرحاً وإعجاباً بهذه الرقعة [البديعة](<sup>a)</sup> وقال: الآن ظهر لي أثر براعته، [ووَثِهْتُ بجريه في طريقي، ونيابته مَنابي،]<sup>(a)</sup> ووقَّع لي<sup>(r)</sup> بالفَيْ دينار.

وجرى في بعض الأيام في مجلس أبيه قول الشاعر وهو<sup>(٧)</sup>: [من المجتث]

أِينَ كَفَفَتَ وإِلَّا شَفَقْتُ مِنْكَ ثِيابِي

(١) نكت الهميان: وبعيدٍ.

(٢) راجع البيتين في معجم ياقوت.

(٣) يتيمة الدهر: يستهدي.

(٤) الزيادة الهن اليتيمة.

(٥) الزيادة من معجم ياقوت واليتيمة.

(٦) ب ومعجم ياقوت: له.

(٧) انظر الأبيات في معجم ياقوت ونكت الهميان واليتيمة.

1 4

10

فأصغَى أبو الفتح وقال في الوقت: [من المجتث]

أما رُحِمت شبابي؟ نَهْبُ الأسَى والسَصابي مِن ذِلَّسَي واكتِسابي مِن ذِلَّسَي واكتِسابي عسن العظام شيابي يا مُولَعاً بعَدابي تركت قبلبي تيهاً(۱) إِنْ كنت تُنكر ما بي فارفع قبليلًا قبليلًا

ومن شعره(٢): [من الطويل]

فقلت لهم: بين المُقَصَّر والغَالِي / وقلتُ: هوِيٌ لم يهوَه قَطُّ أمثالي فقلتُ: أبّى مالي وتسألني مالِي ؟ (٣) يقول لِيَ الواشُون كيف تحبُّها؟ ولـولا حـذاري منهُمُ لصـدَقتهمٌ وكم من شفيقِ قال: ما لَكَ واجماً؟

ومن شعره (٤): [من الكامل]

أوصَالُها أنسوبة أنبوبا وأقِي بحدٌ سِنانها المهروبا(°) إِني متَى أَهْــزُز قَنــاتِيَ تُنــتثِــرُ أدعـــو بعـاليهــا العُلَى فتجيبُني

ومن شعره (٢): [من الكامل]

وذراعَها بالقَرْصِ والآثار<sup>(۷)</sup> غُرِسَ البنفسَجُ فيه بالجُمَّادِ<sup>(۸)</sup>

مَا زِلتُ فِي سُكُرِي أُلَمُع كَفُهَا حَتَى تَسركتُ أَديمَها وكأنَّما

(١) يتيمة الدهر: قريماً، وفي معجم ياقوت: قلباً قريماً.

(٢) راجع الأبيات في معجم ياقوت وتكملة الطبري للهمداني.

(٣) معجم ياقوت: أنا مالي.

(٤) راجع البيتين في معجم ياقوت وأخلاق الوزيرين.

(٥) ب ومعجم ياڤوت وأخلاق الوزيرين: المرهوبا.

(٦) أنظر البيتين في معجم ياقوت ويتيمة الدهر.

(٧) أخلاق الوزيرين: الإثار، وفي نشوار المحاضرة ١٣٧/٨: والأبار.

(٨) معجم ياقوت: في نَقَا الجُمّار، وفي أخلاق الوزيرين: غُرز البنفسج منه في الجمّار.

[1444]

. .

17

10

وقال الثعالبي(١): كنت عند [أبي](١) الفتح ابن العميد في يوم شديد الحرّ، وقد رَمت الهاجرة بجُمراتها فقال لي: ما قُول الشيخ في قَلبه؟ فلم أفطّن ما أراد. فلما كان بعد قليل أتى من استدعاني إلى مجلس والده. فلما مَثُلت بين يديه تبسّم ٣ وقال لي: ما قُول الشيخ في قَلبه؟ فَبُهتُ وسَكَتُ، وما زلت أفكر حتى تنبُّهُتُ أنه(٣) أراد الخَيْشَ، لأنه كان على أبي الفتح من جهة والده من يطالعه بأخباره. فكتب إب١٤٧٠] إلى أبيه بتلك اللفظة في تلك الساعة، فدعاني لفَرْط اهتزازه / لها.

ووجد له أبوه يــوماً رُقعةً مكتوبةً بخطّه فيها بيتان وهما: [من السريع] أديبنا المعروف بالكردي يولع بالغِلْمان والمُرْدِ أدخلني يسوماً إلى بيستِمه فناكني والأيسر من عندي

[۱۷۹ب]

فغضب وقال: أمثل ولدي يكتب بهذا الفُحْش والفجور، أما والله لولا ولَولا / وَلُولًا، ثم أمسَكَ كأنه يشير إلى ما خُكِمَ له من سوء العاقبة وقِصَر العمر.

(٤ ، ٣) الأسّدي الفارقي

11

٦

على بن محمد بن الحسين بن موسى بن على بن ميمون أبو الحسن الأسدي الحنفي الفارقي البغدادي. كان غالياً في التشيُّع مليح النادرة، ذا مُجونٍ ودُعابة. سمع شيئاً من الحديث من أبى الحسَن ابن مخلَّدٍ، وتَوفيَ سنة اثنتين وثمانين وأربسع مائة.

### (۳۰۵) إبن النيّار المقرىء

على بن محمد بن الحسين شيخ الشيوخ أبو الحسن إبن النيّار المقسرىء 11 البغدادي، صدر الدين. هو الذي لَقِّنَ المستعصم بالله ونال في خِلافته الحِشْمَة

<sup>(</sup>١) يتيمة الدهر ١٨٦/٣.

<sup>(</sup>۲) الزيادة من يتيمة الدهر.

<sup>(</sup>٣) ب: على أنه.

٤٠٠ \_ ترجمته في لسان الميزان لابن حجر ٢٥٨/٤ رقم ٧٠٨ دمات سنة ٤٨١ هـ.

والجاه والحُرْمَة. روَى عنه الدمياطي وغيره، وذُبِحَ بدار الخِلافة مع الجملة في من قتله التتار سنة سِتِّ وخمسين وسِتِّ مائة.

## (٣٠٦) البَزْدَوي الحنَّفي

عليّ بن محمد بن الحُسَين بن عبد الكريم بن موسى [بن عيسى بن مجاهد، أبو الحسن، فخر الإسلام](١) الحنفي البَرْدَوي \_ بالباء الموحَّدة والزاي والدال المهملة والواو \_ شيخ الحنفية وأستاذ الأئمة، صاحب الطريقة على المذهب(٢) وتنبيه الأعلام(٣). وبَرْدَة المنسوب إليها قلعة حصينة على سِنّة فراسخَ من نسف. توفى في حدود الثمانين وأربع مائة(٤).

# (٣٠٧) القاضي أبو تمام الواسطي

علي بن محمد بن الحسن بن يَزْداد، القاضي أبو تمّام [العبدي]<sup>(ه)</sup> الواسطي مسند أهل واسط. كان معتزليًا، كذا قاله الخطيب. توفي سنة تسع وخمسين وأربع ما**ئة** /.

[ יאי]

(١) الزيادة من مفتاح السعادة.

11

(٣) تاج التراجم: على مذهب أبي حنيفة.

(٣) نفسه: أبو الحسن فخر الإسلام.

(٤) الجواهر المضية: توفي يوم الخميس خامس رجب سنة ٤٨٢هـ.

(a) الزيادة من ميزان الاعتدال، وفي تاريخ بغداد وبعض المصادر: أبوتمام بن أبي خازم، وفي اللسان: المبتدع.

٣٠٣ \_ ترجمته في الأنساب للسمعاني ٢٠١/، ومعجم البلذان لياقوت ١/٩٠١ (بَرُدة)، واللباب ١/١٤٦، وسمر علام النبلاء ١٠٢٨، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ٤١ رقم ١٢٢، والجواهر المضية ٢/٢١، ومقتاح السعادة ٢/١٨٤، والفوائد البهية للكنوي الهندي ١٧٤، ومفتاح السعادة ٢/١٨٤، والأعلام للزركل ١٨٤/٤، ومعجم المؤلفين لكحالة ١٩٢/٧.

٣٠٧ ــ ترجمته في تأريخ بغداد ١٠٣/١٢ أرقم ٦٥٤١، والاكمال لابن ماكولا ٢٩١/٢ «أبوتمام بن أبي خازم»، وسؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي ١٠ ــ ١٣، وميزان الاعتدال ١٥٥/٣ رقم ٥٩٣٨ رقم ٢٦١/١ رقم ٢١٧، ولسان الميزان ٢٦١/٢ رقم ٢١٨، والجواهر المضية ٢٦١/١ رقم ٢٠٨٨، والأعلام للزركلي ٣٢٨/٤.

## (٣٠٨) إبن كاس الحنفي

عليّ بن محمد بن الحسّن أبو القاسم النخعي الكوفي الفقيه الحنفي المعروف بابن كاس. وَلِيَ قضاء دمشق وغيرها، وكان إماماً في الفقه كبير القَدْر من ولَد ٣ الأشتر النخعي. غرق يوم عاشوراء فأخرج ثم مات سنة أربع وعشرين وثلاث مائة، وله كتاب يغضّ (١) فيه من الشافعي رضي الله عنه، ورد عليه نصر المقدسي. وكان قد سمع الحسّن (٢) بن علي بن عفّان العامري وإبراهيم بن عبد الله القصّار ٣ وإبراهيم بن أبي العَنْبس والحسّن بن مُكْرَم وأحمد بن أبي عزرة وأحمد بن يحبى والراهيم وروّى عنه أبو علي بن هرون وأبو بكر الربّعي وابن زير والدارقطني والمعافا بن زكرياء وأبو حفص ابن شاهين وعبد الوهاب الكِلابي.

## (٣٠٩) ابن النبيه الشاعر

علي بن محمد بن الحسن بن يوسف بن يحيى، الأديب الشاعر البارع كمال الدين أبو الحسن ابن النبيه المصري، صاحب الديوان المشهور. مدح ١٢ [ب١٤٨] بني العبّاس(٣) واتصل بالملك الأشرف موسى وكتب / له الإنشاء، وسكن نَصِيبين.

<sup>(</sup>١) تاج التراجم: نقمس.

 <sup>(</sup>٢) الجواهر المضية: محمد بن علي بن عثمان، وفي الأنساب: محمد بن علي بن عفّان.

<sup>(</sup>٣) ب والفوات: بني أيوب، وفي سير النبلاء: آل أيوب.

٣٠٨ ــ ترجمته في تاريخ بغداد ٧٠/١٢ رقم ٢٤٦٩، والأنساب للسمعاني ٢٤/١٠ (الكاسي)، وغاية النهاية لابن الجزري ٧٦/١١ رقم ٢٣٣٦، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ٤٥ رقم ١٣٤، والجواهر المضية ٢/١١ رقم ٢٣٣٦.

٣٠٩ ترجمته في عقود الجمان لابن الشعار ٤/الورقة ١٥٣ ـ ١٦٩، وسير النبلاء ١٧٨/٢٢ رقم ١٦٨، وتاريخ الإسلام للذهبي (آيا صوفيا ٣٠١) الورقة ١٩٧، والعبره/٨٤، وفوات الوفيات ٢٦٣ ـ ٧٣ رقم ٣٥١، والنجوم الزاهرة ٣/٤٣)، وحسن المحاضرة ١٩٦١، وشدرات الذهب لابن العماد ٥/٥، وديوان ابن النبيه، تحقيق عمر أسعد، بيروت ١٩٦٩، وحيث أنه لم تتوفر نسخة الديوان المحقق فقد اضطررنا لمقابلة الأبيات مع نسخة الديوان غير المحقق ودائرة معارف البستاني ١٠١٤ - ١٠١٠

توفي حادي عشرين جمادى (١) الأولَى سنة تسع عشرة وسِتٌ مائةٍ بنصيبين (٢). وهذا ديوانه المشهور أظن أنه هو الذي جمعه من شعره وانتقاه لأنه كله منَقَّى منقَّح، الدرَّة وأختها، وإلا فما هذا شعر مَنْ لا نظم [له] (٣) إلا هذا الديوان الصغير.

نقلت من خط شهاب الدين القُوصِي في معجمه قال: أنشدني لنفسه بدمشق

في صبيٍّ يشتغل بعلم الهندسة(٤): [من الطويل]

وبي هَندسِيُّ الشكلِ يَسبيكَ لَحظُه وخَالٌ وخَددٌ بِالعِدار مُطَرَّدُ / ومُذْ خَطَّ بيكار الجمال عِدارَه(٥) كقوس علمنا أنَّما الخالُ مركز(٢)

وقلت أنا أيضاً: [من الكامل]

يا أيها الرشّأُ الذي لمّا بدًا مُحِيَت لديه محساسنُ الأقمادِ ما راح خدُّكَ وهو دائرةُ المُنّى إلاّ وخالُك مركزُ البِسركاد

ونقلت منه، أنشدني لنفسه في مبقلة (٧): [من السريع]

مَبِقَلَة أعجبني شَكلُها يسرَحُ منها الطَّرْفُ في مَرْجِ كَانْما قِسْمةُ أبياتها لمَّا بِدَت رُقعةُ شَطرَنْج

قال: وأنشدني لنفسه (٨): [من الطويل]

تعلُّمتُ عِلْمَ الكيمياء لحبِّه(٩) غَزالُ بجسمي ما بعينيه من سُقُم (١٠)

(١) في الأصول: جمدي.

(٢) ذكره الذهبي ضمن وفيات سنة ٦١٩ في تاريخه، وفي كتاب العبر ضمن وفيات سنة ٦٢١هـ.

(٣) ربما سقطت من الأصول، وبإضافتها يستقيم الكلام.

(٤) راجع البيتين في الديوان ٨٢، وفوات الوفيات ٣/٧٣.

(٥) الديوان: بخده.

(٦) نفسه: كقوس علمنا.

(V) لم أعثر عليهما في نسخة الديوان غير المحققة.

(٨) انظر الديوان ٧٠.

(٩) الديوان والفوات: بحبه.

(١٠) ب: لجسمي، وفي الديوان والغوات: ما بجفنيه.

كقوس علمنا أنَّما الخالُ مركز<sup>(٦)</sup>

[۱۸۰ب]

قال: والسدي تعس

14

10

فصَعَّدتُ أنفاسي وقَـطّرتُ أدمُعي

فصحَّت بذا التدبير تصفيرة الجسم (١)

ونقلت منه، قال: أنشدني لنفسه في صبي يهودي رآه بدمشق فأحبُّه ٢٠٪: [من السريم]

> من آل إسرائيل عُلِقتُه أسقمني بالصّدِ والتّيهِ (٢) قلد أنزلَ السُّلْوَى على قلبه وأنسزلَ المَنُّ على فِيه(١)

> > وقال: أنشدني لنفسه(٥): [من السريم]

لاحَ علَى وجنبِه عمارض(٢) كمالعَرض القمائم بالجوهو یا شُعر لا تکذب علی خدّہ ما ذاك إلا صَدأ المِعْفُس 9

وقال: دخلت أنا وهو على الصاحب الوزير صفى الدين ابن شكر رحمه الله وقد [١٨٨١] حُمَّ بقَشْعَريرةِ في بعض أمراضه فأنشده /٧): [من مجزوء الرجز]

تَـبِّـاً لِـحُـبِمِّـاكَ الـتـى أَضْنَت فؤادى وَلَهـا /(^) 17 [-144-] هَل سَالِتِكَ حَاجِيةً فِأَنْتُ تِهِتَزُ لِهَا

فكانت جائزة هذين البيتين استخدامه له على ديوان أوقاف الجامع المعمور

(1)

الديوان والفوات: فصحُّ، وفي الديوان: تصفِرةً.

الديوان ٧٠. **(Y)** 

نفسه: عذَّبني. **(Y)** 

نفسه: أنزلت. (1) الديوان ٧٠. (0)

ئفسه: سال. (7)

الديوان ٧٠ . (Y)

نفسه: كَسَتْ.  $(\Lambda)$ 

۲۸ = ۲۱ الرافي بالوفيات

10

14

بدمشق بجرايةٍ وافرةٍ وجارٍ موفور. قال: وأنشدني لنفسه من قصيدةٍ أشرفية (١): [من المتقارب]

> بسرزنا إلى السرّمي في حَلّبة بنسادقهم في عيسون القِسيسيّ فتلك لهما طائسر في السّمما

حسان الوجوه خِفاف المضارب كأحداقهم تحت قِسِى الحواجب بهذي لها طائر القلب واجب

ومنها في وصف البُّزاة(٢): [من المتقارب]

بُسزاةً لها حَسدَقُ الْأَفْعُسوان

فسللْأَفْتِي نِسسرانِ ذا واقعً

يا جاذبَ القَوْسِ تقريباً لِوَجنته

أليسَ من نَكَدِ الأيام يُحْرَمُها

وأظف ارها كَحُماة العقاربُ وذا طاثر حَذَرَ الموت هارب

قال: وأنشدني لنفسه من أبيات (٣): [من البسيط]

والهاثم الصُّبُّ منها غَيرُ مقترب فيى ويلثمها سَهْمٌ مِن الخشّب

قال: وأنشدني لنفسه [يمدح الوزير يوسف بن الحسين](4): [من الخفيف]

من رآه من المحبين هَالَـهُ رُو غَزال غارت عليه الغَزالَة حت لنا من سكان نَجْدِ رسالَه ءَ حَمتها سُمُر القَنا العَسَّالَه(<sup>ه)</sup> / مِعْصَمَيها في عاتقي كالجماله بسَيطت دُوحه عليف ظلاله

بدر تُمّ له من الشعر هَالَهُ قَصْدَ الليلُ حين زار ولا غَــ يا نسيمَ الصُّبَا عسَاكَ تحمُّلُ كلُّ معسولةِ المَراشِفِ بيضا عانقتني كصارمي وأدارت إنَّ بالرقمتَين ملعَبُ لهو

لم أعثر على هذه الأبيات في نسخة الديوان غير المحققة . (1)

[۱۸۱ب]

البيتان في الديوان ٧٧، وهما يمثلان الرقمين ١٧/١٦ من قصيدة تبلغ ٤٠ بيتاً. **(Y)** 

الديوان ٣٦، وهما البيتان ٧ و ٨ من قصيدة طويلة تبلغ ٢٨ بيتاً. **(**T)

راجع الديوان ٨٨ وفوات الوفيات ٣٧/٣. **(1)** 

الأبيات الأربعة الأولى في الشذرات ٥/٥٨، وقد ورد ثالثاً في رواية الديوان. (\*)

مَعْلَم مُعْلَم وشَى بُسْسَطُه الزهـ رُ وحاكته ديمَةٌ هَطَالَه(١) أعربت لحنها على غير آله(٢) وكسأن الحمسام فيمه قيمان وكمان القضيب شَمَّر للرقصص سُحَيراً عن ساقه أذيالَه ٣ من مطايا أمست تشكّى كلاله(١) إن خُوض الدماء (٣) أطيبُ عندي هي في السُّبق أسهم لا محاله فهى مشل القِسِيّ شكلًا ولكنْ تركتها الحُداة بالخفْض والرُّفْـــع حـروفاً في جَرُّها عَمَّالـه / نحو باب الوزير يوسف نجم الــــ ـ دين نجل الحسين زَيْن الجَلاله ــق كأن البارى بها أوحَى له [كم له من رسالـةِ تُعْجز الخَلـ يسوسفي إذا رأيت جماله ذو يبد مبوسويّبةِ ومُبحَيّبا شل في نَيْل جيوده آمياليه بسط الجود عندما بسط السا ز بتقبيل تُربها طُوبَى لَه](٥) داره جَنَّة النعيم فمن فا

F1189-7

قلت: وقد تقدّم في ترجمة محمد بن يوسف التلّغفْري له قصيدة على هذا 14 الوزن(٢). وقلت أنا، وهي من مبادي ما نظمت في زمن الصُّبا(٢): [من الخفيف]

> ذكر البان بالعقيق وضاله عندما شام برقمه فأضاله واعتبراه إلى المديمار خنين أَيُّ عَيش يهنا بقولي:(^) بابى ألهيف تعلم منه

كادَ يقضي أو قد قضَى لا مَحالَه عَساهُم ، والأماني على المُحال مُحالّه غصن البان ميله واعتبداله

> هذا البيت لم يرد في الديوان (طبعة ثمرات الفنون). (1)

ب: عربت، وفي الديوان: فكأن. **(Y)** 

الديوان وفوات الوفيات: الظلماء. (4)

الديوان: باتت بكل كلاله. (1)

أبيات سقطت من منقولات الصفدى وأثبت في الديوان. (0)

راجع الوافي، ٥/ ٢٥٥ رقم ٢٣٣٧، وفي فوات الوفيات ٦٨/٣ سنة عشر بيتاً منها. (7)

في الأصول: الصبي. **(Y)** 

ب: يىق. **(A)** 

[۲۸۲ب]

14

41

آلِفُ القَدِّ بالنسيم مُمَسالَه قلت: بدرُ السّماء في وَسْطَ هَالَه / [١٨٢] قلت: بدرُ السّماء في وَسْطَ هَالَه / عمّه بالقلب غَيْرةً حين خَالَه عمّه بالجمال أصبح خالَه جاءني حُسْنُه بالفَيْ دَلالَه وبَسراني في لا عَدِمت دَلالَه أنه قيد أشيالَه فيأسيالَه أنه قيد أشيالَه فيأسيالَه وضالَه زلتُ فيها من الحبيب وضالَه منع الصبحُ أن تُصادَ الغزالَه

لم ينزده وذاك شَرط العَسدالَه

سَلُّ بِرقُ الدُّجَى عليها نِصَالَه

إن عينَ الزمان فيها كَلالَه

ودموع المشوق إلا مُلذَاكِه

ونِفارُ الحبيب إلا مَلاك

وحكاه الخطي كوناً وليناً ما تشى عطفاه إلا وأمست شمس أفتي فإن أدار ليشاماً نعقط الحسن حدة مسواد قيل لي: ذا الذي غدّوت تراه إن تكلّفت في هواه سُلُواً وكاني اصل ما بي دَلاله قد دهاني وكاني به تخيّل دمعي وأذاب الفؤاد بالوجد حتى وأذاب الفؤاد بالوجد حتى كلّما مدّت النجوم شباكاً له تبدّت فيها طلائع فجو أيها القلب عدّ عن ذكر هذا ايها القلب عدّ عن ذكر هذا وكلام المعتذول إلا مُلاام

ونقلت من خطه قال: أنشدني لنفسه قصيدته الرقْطَاء يُعْجَم منها حرف ويطلَق حرف، وسَمَّاها: مِضْمار الخَواطِر، يمدح بها الوزير علم الدين يحيى ابن الصاحب

صفي الدين ابن شكر وهي (١): / [من مجزوء الرجز]

قد فاز عندي رجُلُ بحبّهِ يستعجلُ ريسم غَرير نافِر شُوَيْدِن مُخَلِخَلُ أَضِلُنا فَلا تُرَى لنا بِرُشْدٍ سُبُلُ فَوَيْحَ قلب صَبُّهُ قلبٌ مَشُوق وَجِلُ/ ليسَ يُطيعُ قلبُه فلا تُلِحُ عُلُلُ

اعثر على هذه الأبيات في نسخة الديوان المتوفرة وغير المحققة.

10

14

قُمْ يا نديمُ ترتوي من كَفِّ ريم يَبرْفُلُ أَالَجُ حَيَّانا بصُبْح تحت لَيل يُسْبَلُ اللهُ حَيَّانا بصُبْح تحت لَيل يُسْبَلُ بيعجَلُ بكفه قد شَعْشَعت كَبَرق لَيْل يُعجَلُ جَلُّ فلا يدخل غَمُ قَطُّ قلباً تدخلُ يحيَّايَ كن لي إنَّ هاذا زمنُ مزَلزَلُ لا خَوفَ من آفاته بربِّ عزم يكفُلُ لا خَوفَ من آفاته بربِّ عزم يكفُلُ هاذا قصيد بك قد جَلَّ فلا يُعملُلُ يَعملُلُ يُعملُلُ يُعملُلُ يُعملُلُ يُعملُلُ يُعملُلُ يُعملُلُ يُعملُلُ يُعملُلُ يُعملُلُ يُعلَلُ يُعملُلُ يُعملُلُ يَعملُلُ يُعللُلُ يَعملُلُ يُعللُلُ يُعلَملُلُ يُعللُلُ يُعلَلُ يَعملُلُ يَعلنَا يُعلنُ يُعلَلُ يُعلَلُ يَعْملُلُ يَعْملُلُ عَلَيْ يُعلَلُ يَعْملُلُ يَعْملُلُ يَعِيمُ يُعلَلُ يَعِيمُ يُعلَلُ يَعْلَى الْعُلْلُ يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يَعْلَى الْعَلْلُ يُعْلِلُ يَعْلِي يُعْلِي يَعْلَيْلُ يُعْلِلُ يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي عَلَيْلُ يُعْلِي يُعْلِي يُعْلِي يَعْلِي عَلَيْلُ يُعْلِي يُعْلِي يَعْلُلُ يَعْلُلُ يُعْلِي يُعْلِي عَلَيْلُ يُعْلِي يُعْلِي عَلَيْلُ عَلَيْلُ عِلْمُ يُعْلِي عَلَيْ يُعْلِي عَلَيْلُ عِلْمِ يَعْلِي عَلَيْلُ عَلَا يُعْلِي عَلَيْلُ عَلَيْلُ يُعْلِي عَلَيْلُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَيْلُ عَلَا يُعْلِعُ يَعْلِي عَلَا يُعْلِعُ لِلْهِ عَلَيْلُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَمْ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُعْلِعُ عَا عَلِعُ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُعْلِعِهِ عَلَا يُعْلِعُ عَلَا يُع

وقال: أنشدني لنفسه(١): [من الطويل]

رَنَا وَانْثَنَى كَالسَّيف وَالصَّعْدة السَّمْرا فَمَا أَكَثَرُ الْقَتَلَى وَمَا أَرْخَصَ الْأُسْرَى خَلُوا حَلَركم مِن خَارِجِيِّ عِلَارِهِ(٢) فقد جاء زحفاً في كتيبه المخضرا غُلام أراد الله إطفياء فتنة بعارضه فاستأنفَت فِتنة أخرى(٣) فَرَرْفَنَ بِالأصداغ جنَّة خيده وأرخى عليها من ذوائبه سِترَا(٤) أَغَنُ يُناجي شعره حَلْي خصره كما يعتِب المعشوقُ عاشقه سِرّا(٩) وصلتُ بداجي شعره لَيل وَصْلِه فلم أَرْ صُبْحاً غيرَ غُرّته الغَرّا(٢) أَخوض عُباب الموت من دون تُغْره(٧)

كذاك يغوصُ البحرَ من طلب الدِّرًا(^) غزال رَخِيم الدُّلِّ في يوم سِلْمه ولَيثٌ له في حربه البَّطْشَة الكبرَى دَرِيُّ بحمل السَّيْف يوم الوغى أدرَى دَرِيُّ بحمل السَّيْف يوم الوغى أدرَى

(١) أنظر الأبيات في الديوان ٤٧، والفوات ٦٩/٣.

(۲) فوات الوفيات: حذراً.

(٣) الديوان: فاستؤنفت.

(٤) فوات الوفيات: ذؤابته، وفي الديوان: عوارضه.

الزيادة من الديوان.

(٦) سقط من رواية الفوات، وفي الديوان: فلم أخش.

(٧) ب: ني.

(٨) الديوان والفوات: يخوض.

أهيم به في عقده أو نِجاده(١) فلا بُدُّ في السُّرَّاء منه وفي الضَّرَّا وظامية الخلخال إنّ وشاحها(٢) [11,47] فهذا قد استغنَّى وذاك اشتكَّى الفقرا(٣) /

[ب٥٠٠]

تلألا ذُرّ العقد تِيها بجيدها وساكن ذاك النحر لا يذكر البحرا(٤) لها مِعْصَم لولا السَّوار يصدّه إذا حسَرَت أكمامها لَجرَى نهرا / دعتني إلى السُّلُوان عنه بحبَّها(\*)

فما كنت أرضَى بعد إيماني الكُفُرا(٢) 

[تقول وقد أزرى بها حسن وصفه](٨)

لَحَى الله ربِّ الشعر أو نباظم الشعرا(٩)

ألم تَرَني بين السَّماطَينِ مُنْشِداً كَأنِّي على شاهِ أَرمنَ أنثُر الدُّرَّا

[مَلَيك كريم باسل عَمُّ عَدْلُه فمن حاتم وابن الوليد ومن كِسرًا أنى سَخِيَّ تحت سَطوته الغِنَى فَخَفْ وتَيقِّن أنَّ في عُشره يُسْرا هو البحر بل ـــ أستغفر الله ـــ إن في بنــانِ يديــه للنَّدَى أبحــراً عشوا إذا قام ينميه الخطيب بمنبر تأوَّدَ تِيهاً واكتسَى وَرَقاً خضرا لحَى اللَّهُ حرباً لم يكن قلبَ جيشها

ومجلس عدل لا يكون به صدرا(۱۰)]

11

الديوان: ونجاده. (1)

الديوان والفوات: وصامتة. **(Y)** 

نفسه: وهذا شُكَى. (4)

سقط من رواية فوات الوفيات. (1)

<sup>(</sup>٥) ب: عن السلوان.

<sup>(</sup>٦) الديوان: وما كنت.

الزيادة من الديوان، وفي الوفيات: إذا شغلتني. **(Y)** 

الزيادة من الديوان. (4)

الديوان: لو نظم. (4)

تكملة القصيدة من الديوان وقد أسقطها الصفدي في روايته. (11)

وقال: أنشد الصاحب صفيّ الدين بحضوري هذه الأبيات(١): [من الخفيف]

قمتُ ليلَ الصَّدودِ (٢) إلا قليلا ووصلتُ الشَّهادَ أقبحَ وَصْل (٤) مسمَع كَلُ من كلام عَذُولي (٢) وفؤاد قد كان بين ضلوعي قل لرامي الجُفونِ أَنَّ لِعَيني (٨) ماسَ عُجبًا عن كانه ما رآني وحمَى عن مُحبِّه كاسَ ثغير بان عني فصِحت في أثر العيب انا عبد للصاحب ابن علي الا تسِمهُ وَعُداً بنيل نَوال (٢١) راع أعداءَه بصُفْسر اليَراعا

ثم رَبَّلت ذِكركم ترتيلا(٢)
وهجرت الرقاد هَجراً جميلا(٥)
حينَ ألقَى عليه قَبولاً ثقيلا
أخذته الأحداق أخذاً وبيلا(٧)
في بحار الدُّموع سَبْحاً طويلا
عُصناً طَليحاً ولا كَثيباً مَهيلا(١)
حينَ أضحَى مِزاجُها زَنجبيلا(١٠)
حينَ أضحَى مِزاجُها زَنجبيلا(١٠)
قسد تبتَّلتُ للثَّنا تبتيلا(١١)
إنه كسان وعده مفعولا(١١)
إنه كسان وعده مفعولا(١١)
و فانسَىْ صَريرُهُنَّ الصَّهيلا

- (١) الديوان ٦٦ ــ ٢٧ حيث قال: وقال يمدح العلامة القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي البيساني مقتبساً:
  - (٢) ب: في هامش السطر: أي الإعراض والفراق.
    - (٣) تضمين للآية الكريمة ٣٢ من سورة الفرقان.
  - (٤) ب: في هامش السطر: السُّهْد: تضمين، القلل النوم (القاموس).
    - (٥) نفسه: النوم في الليل.
  - (٦) نفسه: العذَّل، الملامة كالتعذيل، وفي الديوان: مُسمّعي كَلُّ مِن كلام عَذول م.
    - (٧) تضمين للآية الكريمة ١٦ من سورة المزمل، وفي الديوان: أخذته الاحباب.
      - (٨) الديوان: لراقي.
  - (٩) نفسه: ما رأى غصناً رطيباً، وهنا تضمين لمعنى الآية الكريمة ١٤ من سورة المزمل.
    - (١٠) تضمين لمعنى الآية الكريمة ١٧ من سورة الإنسان...
    - (١١) تضمين لمعنى الآية الكريمة ١١ من سورة المزمل، وفي-الديوان: ومهَّلونِ.
  - (١٢) تضمين لمعنى الآية الكريمة ٨ من سورة المزمل، وفي الديوان: للفاضل، تبتّلت ذكره.
    - (١٣) الديوان: بغير نوال.
    - (14) تضمين لمعنى الآية الكريمة ١٨ من سورة المزمل.

10

۱۸

ــمُ إلى الله فاتخذه وَكيلا(١) وقرضى أقوَى وأقومُ قِيلا (٢٠) [۱۸۴۳] فاخترعنا لمدحبه التنزيلا

فقد تربُّم فوق الأيك طائرة

كالرَّوض تطفو على نهـرِ أزاهِرُه

فقام في فترة الأجفان ناظِرُه

سكبرى لأمن بعد الكفر ساحره

على عَدول أتّى فيه ينساظره

وإذا كان خصمك الدهر والحكس إِنَّ مدحى لمه أشمدٌ وَطُمَّآءُ جل عن سائر البريُّة قدراً

قلت: ومن شعره (٣): [من البسيط]

باكر صبوحك أهنى العيش باكره والليل تجري الدُّراري في مجَرُّته وكوكب الصبح نَجَّابٌ على يده فانهض إلى ذُوب ياقوتِ لهَا حَبَبُ جمراء في وَجْنَة السَّاقي لها شَبَهُ ساقي تكوُّن من صُبْح ومن غَسَق مَفَلُّج الثغر معسولُ اللُّمَى غَنِجٌ [مُهفهَفُ القَدُ يندَى جسمُه تَرَفاً بيضٌ سَوالفه لُعْسٌ مَراشِفُه(٤) تعلُّمتُ بالله الوادي شمائله كأنه بسواد الصُّدْغ مكتَحِلُ نبيُّ حُسْنِ أَظلَّتنا ذَوائبه (٧) فلو رأت مقلتا هاروت آيته الـــ قامت أدلَّة صُدفَيه لعاشقه

مخَلِّق تمللاً الدنيا بَشائِسرُه تنوبُ عن ثغر من تهوّي جَواهِرُه فهل جَناها مع العُنقود عاصره؟ فابيَضِّ خدّاه واسوَدَّت غَداثـره / [ب١٥٠ب] مؤنَّثُ الجَفْن فحل اللحظ شاطره مخصر الخصر عبل الرُّدْف وافره نُعْس نواظره نُحدِّس أسَاوره وزوَّرت سِحْر عينيه جَـآذِرُه](٥) ورُكُبَت فوق خَدِّيه مَحاجِره(٦)

> تضمين الآية الكريمة ٩ من سورة المزمل. (1)

تضمين الآية الكريمة ٦ من سورة المزمل. **(Y)** 

راجع الأبيات في الديوان ٦، والفوات ٦٩/٣ ــ ٧٠. (4)

الديوان: سود سوالقه. (1)

الزيادة من الديوان والفوات. (0)

الديوان: أو رُكُبت. (7)

الديوان: أظلته. (Y)

[11/1]

٣

٦

11

18

خُذْ من زمانك ما أعطاك مغتَنِماً وأنت ناه لهذا الدهر آمرُه فالعمر كالكأس تُسْتَحلَى أوائلُه لكنه رُبُّما مُجَّت أواخِرُه

ومنه من قصيدة: [من الطويل]

وفي الكُلَّة الحمراء بيضاء طِفلَة الشار لها نَقْعُ الجِياد سُرادِقاً لها طَلعة من شعرها وجَبينها لها من مَهاةِ الرَّمل جِيد ومُقلَة وماسَكَنت وادي العقيق ولا الغضا(١) إذا ما الشريّا والهلال تقارنا فأمُ قَدْ مَا الشريّا والهلال تقارنا

فَأَيُّ قضيبٌ جالَ فيه وِشاحها وما كنت أدري قبل لؤلؤ تُغرِها هِي البدر إِلاَّ أنَّ عندي مُحاقَه

أيا كعبةً من خالِها حَجَر لها بعيدٌ علينا حَجُها واعتِمارُها فإن بلَغَتْها النفسُ يسوماً بشقُها

فقلبي لهــا هَــدُيُّ ودمعي جمــارهــا(٣)

بزُرْقِ عِيونِ السُّمْرِ يُحمَى احورارُهَا

به دون سُترِ الخِدْرِ عنَّا استتارها تَعانقَ فيها لَيلُها ونهارُها /

وليس لها استيحاشها ونفارها

ولكن بعيني أو بقلبي دارها(٢) أشكُّك هل ذا قُرطُها وسوارُهَا

وأيّ كثيب ضاق عنه إزارُهـا

بأنَّ نفيسات اللآلي صِغارها

هي الخمرُ إلا أنَّ خطى خمارها

ومنه(٤): [من الكامل]

طاب الصَّبوحُ لنا فَهاكَ وهَـاتِ كم ذا التَّواني والشباب مُـطاوع

واشرب هنيئاً يا أنحا اللَّذَاتِ والدهر سَمْح والحبيب مُوَاتي

(١) الديوان: اللوى.

<sup>(</sup>Y) نفسه: بقلبي أو بعيني.

 <sup>(</sup>۳) راجع تتمة القصيدة في الديوان ١٠ ــ ١١.

 <sup>(</sup>٤) انظر القصيدة في الديوان ١٢، وهي ٣٣ بيتاً، والأبيات هنا تمثل ١ ــ ١٦ منها، وانظر الفوات
 ٢٠/٣ ــ ٧٠.

[۱۸۴]

17

### قُم فاصْطَبح من شمس كاسِكَ واغتبقُ<sup>(١)</sup>

بكواكب طلعت مسن الكاسات

فعجبت للنيران في الجَنَّات صفراء صافية توقّد بردُها(٢)

والبدر مجتَلَب من النظلمات / [١٥١٠] ينسّل من قار الظروف حَبَابها٣٠) مِنْديلُ عُذْرَتها بكفِّ سُقاتي(٤)؟ عَذراء واقعَها المِؤاج أما ترى

مَرَقت من الراووق في الطاسات وتُريكَ خَيط الصبح مقتولًا إذا (٥) يسعَى بها عَبْل السرُّوادفِ أَهْيَفُ خَينتُ الشمائل شاطر الحركات

ملتفة كاساود الحيات يهوى فتسبقه أساود شعره(٦)

یدری منازل نیرات کؤوسه<sup>(۷)</sup> لو قسمت أرزاقنا بيمينه خَفْلِي من الزَّمَن القليل وهده

عدّل الزمان على ذوى الحاجات نَسَفُشات فِئ وهسذه كلمساتى

ومنه (٨): [من السريع]

سِواي في سَلْوَتِه يُـطمَـعُ(١) أوضَحتم الرّشد فمن يهتدى بى ضَيِّق العَين وإنْ أطنبوا

فعَنَّفوا إِنْ شئتُمُ أَو دَعُوا وقلتمُ الحَقُ فمن يسمَعُ؟ في الحَدَقِ النَّجِلِ وإنَّ أُوسَعُوا (١٠) والشمس من طلعت تنظلع

ما بين منصرف وآخسرَ آت /

الديوان والفوات: طاسك. (1)

> الديوان: نورها. (1)

نفسه: عن قار، (4)

نفسه: سقاة. (1)

الديوان: مفتولًا، وجاء هذا البيت سادساً في الديوان. (0)

> الديوان: فواثب. (7)

كذا في الأصل، وفي الديوان: بدر. **(Y)** 

الديوان ١٦ ـــ ١٨ وهي تمثل مطلع القصيدة البالغة ٣٠ بيتاً. (4)

> نفسه: سوى في سلوانه. (4)

> > نفسه: وسعوا. (1.)

الليسل من شعسرتسه مُشبّل

14

10

ومنه(١): [من الوافر]

أماناً أيها القامر المطلَّ يوم بين المعللُ يوم بين المعلَّ يوم وما عَرف السَّقامُ طريقَ جسمي يميسل بعطرُف التركيّ عَنِي إذا نُسشِرَتْ ذَوائبُ عالمية عالمية

فني جَفنَيك أسيافٌ تُسَلُّ ولي جَسَد يذوب ويضمحِلُّ ولكنْ دَلُّ مَنْ أُهـوَى يدلُّ صَددتم إِنَّ ضِيقَ، العَينِ بُخُل تسرَى ماءً يسرفُ عليه ظِللَّ

قلت: أخلت هذا المعنى من الرابع وقلت: [من السريع]

أُترك هوَى الأتراكِ إِنْ شئتَ أَنْ لا تُبتَلَي نيهم بهم وضَيْسر ولا تُسرَج الجُسود من وصلهم ما ضافتِ الأعين منهم لِخيْس

ومن شعر ابن النبيه(٢): [من الوافر]

جَدَّ وَجُدي بحبِّ لاهٍ وأُودَى (٢) بفؤاده تــذكاره وهــو نـاس (٤) من بني التــرك لَيَّنُ العِطف قــاسي الــ

ـقلب سهل القِيادِ صَعْب المِراسِ / (\*) خَيْق العَين وهي من صفة البخـ ــل فإن جاد كان ضَدَّ القِياسِ /

ومنه (٢): [من الكامل]

قُمْ يا غلامٌ ودَعْ نصيحة (٧) من نصَعْ فالدّيك قد صَدَع الدجا لمّا صدّحْ

[1/40]

[ب١٥١ب]

<sup>(</sup>١) راجع الأبيات في الديوان ٤٠، وفوات الوفيات ٢٠/٧، وهي تُمثل الأبيات الخمسة الأولى من قصيدة تبلغ ٢٤ بيتاً.

 <sup>(</sup>٢) الديوان ٨٦ ــ ٦٩، وهي الأبيات ٣، ٤، ٥ من قصيدة تناهز ١٦ بيتاً.

<sup>(</sup>٣) الديوان: في حب.

<sup>(</sup>٤) نفسه: بفؤادي.

<sup>(</sup>٥) نفسه: سهل الخداع.

<sup>(</sup>٦) راجع الأبيات في الديوان ٣٠، وفوات الوفيات ٧٣/٣، والقصيدة تبلغ ٢٨ بيتاً.

<sup>(</sup>٧) الفوات: مقالة، وكذلك في الديوان.

ما ضل في الظلماء من قدح القدح (٢) لمقطب إلا تهال وانشر لمنتب مربخ المسرة بالفرح لكنّه مربخ المسرة بالفرح قلنا: شواب أو سَراب قد طفح سراؤها في باخل إلا سمَح (١) عذر لمن خلع العِذار أو اطرح (٥) ما شقها سَرْج العِذار ولا سَرح (٢) وأتى بوجه كالصباح إذا وضح وأتى بوجه كالصباح إذا وضح وأحق في طَي الوشاح وذا رَجع وشعره (٧) زهر الأقاح قد انفتح (٨) أو بالنّنايا قد تقلّد واتشح

خَفِيَت تباشير الصباح فسقني (١)

صَهْباء ما لمعت بكف مديرها

والله ما مزّج المُدامَ بمائها

وضحت فلولا أنها تروي الظما

هي صَفوة الكرم الكريم فما بَدت (١)

من كف فتّانِ القوام بوجهه
قمر شقائق مرج وجنته حِمّى

ولّى بشعر كالسظلام إذا دّجا

ولّى بشعر كالسظلام إذا دّجا

النرجسُ الغصُ استحى من طَرْفه

وكانه متبسم بعقوده

١٢ قلت: ولابن سناء الملك قصيدة على هذا الوزن تأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى(٩)، ومن شعره أيضاً(١٠): [من البسيط]

يا ساكني السُّفْح كم عينٍ بكم سَفَحتْ للبُعْد قد نسزحَتْ(١١)

.....

(١) الديوان: لاحت، فاسقني.

(٢) نفسه: ما طُلُّ، وفي الديوان: ما ضاء.

(٣) الديوان والفوات: سَرت.

(٤) الديوان: سنح،

10

(٥) الديوان: أو افتضح.

(٦) نفسه: ما شقه.

(٧) ب والفوات: وبخده، وفي الديوان: وبثغره.

(٨) الفوات: اتضح، وفي رواية الديوان: اتقح.

(٩) ديوان ابن سناء الملك ١٤٠/١ ـ ١٤٧.

(١٠) الديوان ٢٢ وهي ٣٣ بيتاً، وقد أورد الصفدي هنا الأبيات ١ـــ ١٨.

(11) نفسه: وهي بعد البعد ما نزحت.

10

11

لَهُفي لطيبةِ أنس منكمُ نفرَتْ(١) لابلهى الشمس زالت بعدما جنحت بيضاء حَجُّبها الواشون حين سَرَت عَنَّى فلولمحَت صِبْغُ الدَّجَالمحَت / [١٨٥]ب] يقتص من وجنتيها قلبُ(٢) عاشقها إِنْ ضَرَّجَت قلبَه باللحظ أو جَرحت يهتـزُّ بين وِشَاحَيهـا قضيب نقـأ حمائم الحلِّي في أفنانه صدَّحت (٣) وأسوَدُ الخال في محمـرٌ وجنتها كمسكة نفحت في جمرة أفحت لها جُفون وأعطاف عجبت لها ٦ بالسُّقْم صَحَّت وبالسُّكر الشديد صحَّتْ وروضةً وَجَنات الورد قد خجلت فيها ضُحيِّ وعيونُ النرجس اتَّقَحت تَشاجِرِ الطُّيرُ في أشجارِها سَحَراً (٤) ومالت القُضْبُ للتَّعْنيقِ واصطَلَحت والقَطْرِ قد رشُّ ثَوبَ الدُّوحِ حين رأي مَجامِرَ الزهر من أذياله نَفَحت / [ب۲۵۲] باكرتُها وحَمامُ السرُّوْض نافِرةً (٥)

> عن البّ ما بين عُذرانِ ماءٍ مسَّها لبسّت تشَعشعَت في يد السّاقي وقد مُزِجت يسعَى بها أَهْيَفُ خفَّت مَعاطِفه للحُسْن ماءُ ومرعى وفق وجنته قالوا: تعشَّقُ سِوَى هذا فقلت لهم(٢) في أحسّن الناس أشعاري إذا نُسِبت

عن البُروج بكَفِّ الصَّبْحِ إِذْلاً) وَضَحَت بست ثوبَ الحباب حَياءً منه واتَّشحَت زجت كانها بنصال الماء قد ذُبِحَت اطِفه لكنْ رَوادِفه من ثِقلها رجحَت جنته ربيع عينيَ فيه كُلّما سَرحت هم(٧) لي هِمَّة لذنيٌ قَطُّ ما طَمحت سبت وفي أجلَّ ملوكِ الأرض قدمدحت(٨)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي الديوان: لظبية.

<sup>(</sup>٢) الديوان: كخظ.

<sup>(</sup>٣) ب: الحلُّ.

 <sup>(</sup>٤) الديوان: في أفنانها.

<sup>(</sup>٥) نفسه: الزهر،

<sup>(</sup>١) نفسه: قد.

<sup>(</sup>٧) قالوا: تعشن مباخ الوصل قلت لهم.

<sup>(</sup>٨) الديوان: إن مدحت.

10

۱۸

17

قلت: وفي ترجمة صفيّ الدين عبد العزيز بن سَرايا الحِلِّي قصيدة على وزن هذه ذكرتها هناك(١)، وهذه أَصنَع. ولي أنا قصيدة في هذا الوزن وعلى هذا الرويّ أستحيى أن أذكرها بعد هذه، ولكن فتنة الإنسان بكلامة أوجبت إيرادها، وهي /: [١٨٦] [من البسيط]

وَفَى لها الحُسْنُ طَوعاً بِالَّذِي اقترحت

فلو رأتها بُدور التُّمّ لافتُضِحتْ كأنها البدر في ليل الذَّواثب قد تقلّدت بالنجوم الرُّهْر واتّشحت صَحَّت على سَقَمِ أَجِفَانُها وكَـذَا

أعطافُها وهي سَكْرَى بالشباب صحَت تفري خشاي وتفنيها ألواحظها

ما ضَرَّ تلك الصُّفاح البيضِ لو صَفحت

عنى وأعطِفها بالعُتب إنْ جَمَحَت وقال كيف حلّت في غادةٍ مُلْحَت تجارة الحب في روحي وما ربحت فيها ولو جَنحت نحو الوّفا نجَحت أهلًا بها وبما مُنَّت وما منحت رَوضِ على مثل عِطفَيها ولا صدَحت رأيتها فوق خُسن الغُصن قد رجَحت لكنها وردة بالبطّل قد رشَحَت أزاهرٌ قد طفّت في لُجّةٍ طَفَحت كأنها شَفّة للكأس قد فتحت / وحُمْرَةُ البرقِ في فحم الدجا قدَحت فكلما لفَحت ريحُ الصُّبا نفَحت

مَهاة حُسن أداريها إذا نفرت قد حار في وصف أغزالي العُذُول بها بذلت في وصلها روحي فقد خسرت ولي أمالي نفس طالما كذبت زارت لتمنحني من وُصلها مِنْناً أقسمتُ ما سَجعت وُرْق الحَمائم في وكُلُّما اعتَدلت بالمَيْل قامتُها وما اكتسَى خَدُّها من لؤلؤ عرقاً ورُبِّ ليل خفيفِ الغَيْمِ أنجمُه يتلو الهلالُ الثريّا في مطَالعها وللنسيم رسالات مرددة والزَّهرُ قد أُوقدت منه مَجامرُه

[ب۱۵۲ب

انظر، الوافي بالوفيات ١٨/٢٣٥ رقم الترجمة٠٧٠٥.

٦

9

17

وقال ابن النبيه(١): [من الطويل]

خدمتُ بديوان المحبّةِ ناظراً (٢) وحاسبَ فرطُ السَّفْم جسمي فلم تكن

[۱۸۱ب]

على غِرَّةِ يا ليتنى فيه عَاملُ (٣) توافيه إلا أعظمٌ ومَفاصِل /(٤)

وقال ابن النبيه بيتاً أبدع فيه، تقرأ كل كلمتين منه مقلوباً وهو(٥): [من الرمل] لَـبِق أَقَـبِلَ فـيـه هَـيَـفٌ كل ما أملك إِنْ غَنَّى هِبَهْ(١)

وقال يمدح الأشرف موسى بزَجل (٧) وهو:

الـزمـان سعبيد مُـوَاتـي والـحبيب خُـلُو رُشَيِّـقُ(^) والسراب أصفر مُروقِّق (١٠)

والسربيع بسساطُسو أخضَسر(٩)

والسنسيم سَحَرٌ تسلفُسُ عن عَبيس أو مِسْك أَذْفَرُ والغصون بحال ندامى من سُلاف الغَيم تسكر والنَّفِيدِيسِ يبملُّ مِنْعُصَمِ يَنجِيلِي فِي نَبقش أَحِضَرِ فى الغِنسا مسزمسوم ومُسطَّلَقُ

والسهراد يسعسمال طرايسق

(١) الديوان ٨١.

الديوان: الصبابة ناظراً. **(Y)** 

(٣) نفسه: كنت عاملا.

نفسه: فلم تكن بُواقيه إلا أعظياً ومفاصلا. (1)

(٥) انظر الديوان ٨٨.

(٦) في الأصل: كليا، غناً.

(٧) الديوان: بهذا الموشح، انظر الديوان ص ٥٣ ... ٥٥.

الديوان: مقرطق. **(A)** 

كذا في الأصل، وفي الديوان: بساط. (1)

(١٠) الديوان: أشقر.

هاتِ يا ساقى الحُمَيّا(١) من يكون البدر ساقيمه أنبت والأوتبار والبكاس لا تُخاف الصُّبح يهجم

ذا قبس يا بنى فى يُدك

لا تقرّبها لِخدُّكُ

خَسجلتُ مسن نسور وجهَلك

والخباب بالحث لشغرك

كيف لا يسسرب ويطرب لِسلهـمـوم دَوا مُسجَـرُب دَعْ يحبي ويسركَبْ أبلَقْ

إِنَّ نَـجِـمَ الليل غَـرُّبْ

أو فُصُدوص ياقدوت أحمَر (٢)

تشتعل بالنار وتشكر إذْ رأتْ أَجَـلَ مَـنظَر من حَيَاه يَسعُوم ويَغْرَقُ

> ذا المليح في الجنَّة يبدو<sup>(٣)</sup> آه على قُبْلَة في جيدو(1)

لو تىرى خىمىرة خىدۇدو كان تسرى ثسوب أطسلس

يا نديم اسمَـعْ نُصيحـا(٧) الصّبَاح ومثلُه في الكاس والشقيق حمرا في صفرا

> في الأصل: ساق. (1)

الديوان: **(Y)**  17

واقستبس يا أخسى بسيدك الديوان: في الجنان سعيد. (4)

> نفسه: خديدو. (1)

نفسه: وعذارو ذا المنمنم. (0)

نفسه: ثوب من أطلس. (7)

> الديوان: نصيحه. **(Y)**

نفسه: حمرا وصفرا، كأنها. **(A)** 

[ب١٥٣]]

ַרַעאַרוֹן

لا تُنم ما دمت يمكن ما ترَى ما أبهَجُ وما أحسن كانه (٨) رايت شاه أرْمَس

وأنا مِسكين في جَهنَّم /

وأخرى فسي ذاك الفُميَّم

وعِــذارُه(٥) الـمُـنَـمْنَـم /

أحمر(١) مُعدني باخضَر مُعَتَّقُ

من فصموص يماقموت أحمس

ملك تسخال جَسمالسو مَا نُحلِقُ وليسَ يُسخسلق عندك أبو الفتح مُوسَى التكسرم والتعسفاف والبساس الأسَـد إذا تُـنَـمُـرُ والعبدُو بحسال فَسريسسا(١) لا جَالِ ولا نسفيسسا(٣) لم يَدع في الدنيا يُذكر(٢) ان ذا سعيد مُوفَقُ وكسسا الاسلام جَلالُه(٤) ورَشِيفَه المعاطف رأتُو بينَ السُّناجيُّ (\*) والسغبار بحال غَمَائهم والسييوف بحال بوارق وَسَنا جبيئُو يَرمى بسعاع على الخلائس زعفت: جر امٌ زَوجي(١) والنبى غدا تبطلق فأردت معارضته وأنا بالقاهرة سنة سبع وثلاثين وسبع ماثة، فقلت وهو أول زجل نظمته: وانطبَعْ لَمًا تمَلَنْ أبضر النيل كيف صَفَا لي،

[۱۸۷ب]

هات کاسی یا نُدیمی الفرح شاليسو عندي والسليح عُبِّي لي خصرة والسراب قاعد مجلس

وفسرَش في الرُّوض بسَاطُو

ما بقي لِللهو عَالَهُ والسيرود من خَلَفُو سَساقَـه 10 كل باقه بلباقه

وهـو بالأزهـار مُسزَوِّق/

حيين رأى البراؤق مُسعَلَق

(١) الديوان: فريسه.

<sup>(</sup>٢) نفسه: في الأرض.

<sup>(</sup>٣) نفسه: لا صنم ولا كنيسه

نفسنه: جلالو. (1)

<sup>(</sup>٥) الديوان: الصناجق.

نفسه: حرام. (7)

٢٩ = ٢١ الوافي بالوفيات

| [ب١٥٣٠] | حين رأى لسلورد صَوْلَه<br>والسربيع قد صَساد لُو دَوْلَه<br>رَقُص الأغصان في جَوْلَه(١)<br>والغَسديس بالمَسوج صَفَّقُ / | أصبَع النرجسُ في بهتَه والشقيق يَحمل مُشاعِل والشقيق يَحمل مُشاعِل والنسسيم لمنا تحررُكُ وعَليه الطير غَنْي  | ۲     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|         | طبرَدُوا بالسَّعد عكسي واحتَسوا في الكاس شمسي وعليها أطلبُ أمسي وانشرُوا إلى البَرق بَيْرق                             | مَسا نجُسومي غَيسر نَسدامَى سَبِّقوا لِسلَّهو بددي وغَسدا يسومي بسنعسمَه فاضرِبُوا إلى الرعد كُوسَات         | ٦     |
|         | عند مَسا تسخر عيرونو في مندونو في منداه إلا مندونو أو تسبدي نُدود جَدِيدنُو والحبياح من غَيْدظُو ينشق                  | أيّ مسليح يسسبي فسؤادي مساً يسنسو مساً مسنسو لسسب مسنسو لسنس أعسطاف قسدُو تبضر الأغصسان في كسسره             | 1 1 7 |
| [†\^^]  | قىال لى: مِن ذي العُموَينات<br>قىال: هي شُكْر سُنينات<br>قال: هي في ذي الوُجَينات /<br>قىال لىي: وَاحْلَا وأرشَىقْ     | قىلتُ: قىلبى قىد تىقَىلَى<br>قىلتُ: فىي ئىغىرك خىلاوه<br>قىلت: يىا زهرة خىياتني<br>قىلتُ: مشل الغُصْن قَىدُك | ١٥    |
|         | حب هذا النظبي الأحور<br>قال: كَننك بُو تعَذُر<br>وعليه الخال كعنبر(٢)                                                  | يا فوادي لا تحل عن إيّاك أن يُطخِيسكَ لائم ما ترى كافور خَددُو                                               | 1^    |
|         | دَع يسجسيٰ ويسركسب أبسلَق<br>جَسارتسي يُسوم وهسوَ دَانِحسل                                                             | لا تَـخف صَـوْكَة عِـذارُو<br>ابـصَـرتُ مَعـشُـوق قـلبي                                                      | ٧,    |
|         | (۲) ب: عثبر.                                                                                                           | (١) ب: الأغصان حوله.                                                                                         |       |

فَسبَاها بانعِطَافُو وتَثَنَّيه في الغلائل فتَحتُ لو قالت: ادخُل نعملُويا سِيد واصِل وَزُوَيجِي إِنْ تكلُّم أَكلُ الدرَّه وفَرَّق

ولما مات رثاه رثاه شهاب الدين أبو الخطاب محمد بن جعفر بن الحسين الرّبعي المنفوشِي (١) من قرية المنفوشة من قرى النيل ببلاد العراق: [من الخفيف]

شُعَراءُ الزمانِ إِنَّ المعَاني والمعَالي تَبكي على ابنِ النبيهِ ماتَ روحُ القَريض واخْتُرِمَ الفضلُ وحسنُ البديعِ والتشبيه كان عند الإنشادِ يَةَ موسَى فالقوَافِي من بعده في التَّيه

# (٣١٠) القاضي الماور دي الشافعي

عليّ بن محمد بن حبيب أقضَى القضاة أبو الحسَن (٢) الماوَرْدي البصري الشافعي صاحب التصانيف المليحة الجيدة. روى عنه الخطيب ووَثَقه. ومات في شهر ربيع الأول سنة خمسين وأربع مائة، وبينه وبين القاضي أبي الطيّب الطبري ١٢

(١) راجع الوافي ٢/٣٠٠ رقم ٧٣٦.

(٢) في الكامل لابن الأثير ومختصر أبسي الفداء وتتمته لابن الوردي وسواها: أبو الحسين.

۱۳۰ ترجمته في المنتظم لابن الجوزي ۱۹۹/، وتاريخ بغداد ۱۰۲/۱۲ رقم ۲۵۳۹، وطبقات الفقهاء للشيرازي ۱۳۱، والأنساب للسمعاني ۱/۱،۵، ومعجم الأدباء لياقوت ۲/۲۰ وه. وه. والكامل لابن الأثير ۱٬۵۱۹، واللباب ۲٬۵۱۳، ووفيات الأعيان لابن خلكان ۲۸۲/۳ ورقم ۲۸۱، وغتصر أبي الفداء ۲٬۸۸۲، وسير أعلام النبلاء ۱۸۱۶ – ۲۸، وميزان الاعتدال ۲۸/۵۰ رقم ۲۳۸، وغتصر أبي الفداء ۲٬۵۸۲، والعبر ۲۲۳/۳، ومرآة الجنان لليافعي ۲۲/۷ و ۲۲/۷ وطبقات الشافعية للسبكي (الحلبي) ۲۵/۷ – ۲۸۰، والبداية والنهاية لابن كثير ۲۱/۰۸، وطبقات ابن قاضي شهبة (الورقة ۲۳ أ)، ولسان الميزان ۲٬۰۲۶ رقم ۲۰ دوفاته سنة ۱۵۵۵، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ۲۵/۵، وطبقات المفسرين للسيوطي ۲۱ رقم ۲۰۷ وطبقات المفسرين للسيوطي ۲۱ رقم ۲۰۸، وطبقات ابن هداية الله رقم ۲۲۸، وطبقات ابن هداية الله ۱۵۱ – ۲۵۲، وشلرات اللهب ۲۸۰۳، وکشف الظنون ۱/۹۱، ۵۶، ۱۶۰۰ اللغة المعربية ۲۲۲، ۲۲۰، ۲۱، ۲۱۰، ۱۳۰۸، ومعجم المؤلفين ۱/۲۸۱، وتاريخ آداب اللغة المعربية ۲/۲۲، ۲۲۲، والاعلام ۲/۲۱، ومعجم المؤلفين ۱/۸۲۱، وتاريخ آداب

في الوفاة أحد عشر يوماً. وَلِيَ القضاء ببلدان كثيرة، ثم سكن بغداد وتفقه على أبي القاسم الصَّيْمَرِي بالبَصرة. وارتحل إلى أبي حامدٍ / الإسفراييني، ودرّس [١٨٨٠] بالبصرة سنين كثيرة. ومن تصانيفه: تفسير القرآن سماه النكت [والعيون](١)، وكتاب الحاوي في الفقه يدخل في عشرين مجلداً، وكتاب الإقناع في الفقه أيضاً، وأدّب الدين والدنيا، والأحكام السلطانية، وسياسة الملك وقوانين الوزارة، وتعجيل النصر وتسهيل الظفر، وكتاب في النحو.

وكان عظيم القَدْر متقدّماً عند السلطان. قال أبو عمرو ابن الصلاح: وهو متهم بالاعتزال، وكنت أتأول له، واعتذر عنه، حتى وجدته يختار في بعض الأوقات أقوالَهم. قال في تفسيره في الأعراف: لا يشاءُ عبادة الأوثان. وقال في قوله تعالى: فرجعلنا لِكُلِّ نَبِيَّ عَدُواً ﴾ (٢) على وجهين، معناه: حكمنا بأنهم أعداء، والثاني: تركناهم على العداوة، فلم نمنعهم منها. وتفسيره عظيم الضّرر، لكونه مشحوناً بتأويلات أهل الباطل. وكان لا يتظاهر بالانتساب إلى أهل الاعتزال، [بل يتكتم] (٣)، ولكنه لا يوافقهم على خلق القرآن [ويوافقهم في القدر] (٤)، ولا يرَى صحة الرواية بالإجازة، وذكر أنه مذهب الشافعي. وكان القادر قد تقدّم إلى أربعة من الاقتاع، ووضع الماوردي مختصراً في الفقه، فوضع الماوردي الإقناع، ووضع القدوري مختصره، ووضع عبد الوهاب المالكي مختصراً، ووضع من الحنابلة واحد مختصراً، وعرضت عليه، فخرج الخادم إلى الماوردي وقال له: قال أمير المؤمنين: حفظ الله عليكَ دينك كما حفظتَ علينا ديننا. وكان قد ملك طريقاً في توريث ذوي ارحام القريب والبعيد سواء، فجاء إليه كبير من الشافعية (٢) فقال له: اتبع ولا / تَبتَدع، فقال: بل أجتهد ولا أقلًد، فانصرف عنه. [١٨٩]

<sup>(</sup>١) الزيادة من وفيات الأعيان.

 <sup>(</sup>۲) سورة الفرقان ۳۱/۲۳، وسورة الأنعام ۱۱۲/۲.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من سير النبلاء ١٨/١٨.

<sup>(</sup>٤) الزيادة من سير النبلاء ١٧/١٨، وطبقات السبكي ٥/٧٠٠.

 <sup>(</sup>a) كذا في الأصل، وصوابه: يقول.

<sup>(</sup>٦) معجم ياقوت: الشينيزي.

ولما تَلقَّب باقضَى القضاة أنكر الصَّيْمَري والطبري أبو الطيَّب وغيرهما ذلك، هذا بعد أن كتبوا خطوطهم لجلال الدولة بن بهاء الدولة بن عَضُد الدولة بجواز أن يتسمَّى بملك الملوك الأعظم، فلم يُلْتَفَت إليهم. وتلقَّب باقضَى القضاة إلى أن توفي. وقيل أنه لم يُظْهِر شيئاً من تصانيفه في حياته وجمعها كلها في مكان، ولما دَنتُ وفاته قال لشخص يثق إليه (۱): إن كتبي لم أظهرها لأني لم أجد نِيَّة خالصة [ب٤٥٠ب] لله تعالَى لم يَشُبها كدر، فإذا / أنا وقعت في النزع وعاينت الموت، اجعل يدك على (۱) يدي، فإن قبضت عليها وعصرتها فاعلم أنه لم يُقبَل مني شيء منها، واعمد إلى الكتب وألقها في دجلة، وإن بسطت يدي ولم أقبضها على يدك فاعلم أنها قد قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه. قال: فلما وقع النزع وضع يده في يده فبسطها ولم يقبضها، فعُلِم أنه قبِلَ فأظهِرت كتبه. وفي كتاب سِرَّ السُّرور لمحمود فبسطها ولم يقبضها، فعُلِم أنه قبِلَ فأظهِرت كتبه. وفي كتاب سِرَّ السُّرور لمحمود النيسابوري بيتان منسوبان إلى الماوردي وهما: [من الطويل]

وفي الجهل قبلَ الموت مَوتُ لأَهلِه فَأَجسَادهُم دُونَ القُبَورِ قُبُورُ ١٢ وإِنِ امرءاً لم يُحْيِ بالعلم صدرَهُ فليسَ لـه حتى النَّشورِ نُشُور

#### (٣١١) علاء الدين الباجي الشافعي

عليّ بن محمد بن [عبد الرحمن] (٣) بن خَطّاب، الشيخ علاء الدين الباجي (٤) المغربي الأصُّولي المصري. وُلِد سنة إحدى وثلاثين وست مائة، وتوفي سنة أربع

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل والوفيات، وفي طبقات السبكي: به.

<sup>(</sup>٢) ب: في يدي، وهو الأدنى إلى الصواب.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من طبقات الإسنوي.

<sup>(</sup>٤) الشذرات: نسبة إلى باجة، مدينة بالأندلس.

<sup>(</sup> ٣٦٣ رقم ٢٨٦١ رقم ٢٨٦٢ وطبقات الشافعية للإسنوي ٢٨٦١ رقم ٢٦٦ رقم ٣١١ المامنة ٢٨٦١ وطبقات الشافعية للاسنوي ٢٨٦١ والمدرر الكامنة ٢٧٦/٣ وطبقات الشافعية للسبكي (الحسينية ٢٢٧٦ سـ ٢٢٧، والمدرر الكامنة الحنبلي رقم ٢٨٦٢، وحسن المحاضرة للسيوطي ٤٤/١، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ٢٥٨٦، والبدر السافر ٢٤، وهدية العارفين ٢١٦/١، وفهرس الخديوية ٢٥٨/٧، وراجع المحدودة العارفين ٢١٦/١، وفهرس الخديوية ٢٥٨/٧، وراجع

عشرة وسبع مائة. اختصر كتاب المحرَّر وكتاب علوم الحديث والمحصول في أصول الفقه والأربعين (١). وكان عُمَّدةً في الفتوى، وروّى جزء ابن حَوْصَا(٢) / عن [١٨٩٠] أبي العباس التَّلِمْساني، وتخرَّج به الأصحاب، ومِمَّن أخد عنه: العَلَّامتان قاضي القضاة تقي الدين السبكي وأثير الدين أبوحيان، ورأيت قاضي القضاة تقي الدين السبكي يعظمه كثيراً إلى الغاية ويثني على فضائله، وكان دَيِّناً صَبِّناً وقوراً، أخبرني من لفظه العلامة أبوحيّان قال: كان مفتياً في الفقه على مذهب الشافعي، قرأت عليه يسيراً من مختصره في أصول الفقه، وسمعت عليه دروساً، وأنشدني لنفسه (٣): [من الوافر]

رَثَى لي عُـذَّلي إذْ عاينوني (١) وسحْبُ مَـدامِعي مثلُ العُيـونِ ورَامُوا كحلَ عيني قلت: كُفُّـوا فـأصـلُ بليَّتي كحــلُ العُيــون

قال: وأنشدني لنفسه دوبيت:

يُسبَى طَرَباً قلبُ الشجي المهجورِ جادت كَرماً به يَدُ المقدور

بــالبلبــل والهــزار والشُّحْــرورِ فانهضْ عَجِلاً وانهَبُ من اللَّذَةِ ما

### (٣١٢) أبو سعد بن خلف الكاتب

علي بن محمد بن خلف أبو سَعْد الكاتب النَّيْرماني ــ بالنون والياء آخر الحروف وبعد الراء والميم ألِفُ ونون ــ ونيرمان قرية من قُرَى الجبل بالقرب من هَمَذان. كان من جِلَّة الكُتَّاب الفُضَلاء والرؤساء النبلاء. كان يخدم في ديوان بني

<sup>(</sup>١) اختصر كتاب المحرر للرافعي وكتاب المحصول للرازي.

<sup>(</sup>٢) ب: حوصي، وفي الدرر: جُوْصا.

<sup>(</sup>٣) راجع الوفيات: ٣٤/٣، وطبقات الإسنوي ٧٨٧/١.

<sup>(</sup>٤) البدر السافر: عُوُّدي.

٣١٢ ــ ترجمته في يتيمة الدهر ٤١٢/٣ ــ ٤١٣، وتتمة اليتيمة ١٢٦/١ رقم ٩٢، ودمية القصر للباخرزي ٣٦٠/١ رقم ٢٢٦، ومعجم البلدان ٣٣٠/٥ (نَيْـرَمان) دوهو هنا: "بــو سعيد" محمد بن علي، وفوات الوفيات ٧٤/٣ رقم ٧٤/٣.

بُويَّه ببغداد، ومدح الإمام القادر. وكان قد اتصل ببهاء الدولة ابن عضد الدولة فصنَّف له «المنثور البهائي» في مجلَّدة، وهو نثر كتاب الحماسة وغيرها، وتُوفى [ب٥٠١أ] سنة أربع عشرة وأربع مائة. / ومن شعره القصيدة المشهورة وهي(١): [من الطويل]

1114.7

خَليلي في بغداد هَلْ أَنتُما لِيَا وهل ذُرفت يوم النوي مُقلَتاكما وهل أنا مذكور بخير لديكما وهل فيكما من إنْ تنَـزُّل منزلًا أَجَـدُ له طيبُ المكان وحُسُنُه كتابئ عن شوق شديد إليكما وعن أدمُع مُنْهَلَّةٍ، فتامُلا ولا تيأسا أن يجمعَ اللَّهُ بيننا وفقد يجمعُ اللَّهُ الشَّتيتين بعدما ولا تأنسًا بالورد بعدي واعربا ولما تفرّقنا تطيّرت أن أرَى فضمتنه وردأ كرياك ريحه ولا تطلبا صَوني إذا ما تغَنَّتا ووخِيرُ تُما أَن تَيْماءُ منزلُ فَهذي شهور الصيفعنَّا قد انقضَتْ فِدِي لَكِ يا بغدادُ كلُّ مدينةِ فقد سِرْتُ في شرق البلاد وغربها

على العهدِ مثلى أمْ غدَاالعهدُ باليّا؟ / عليٌّ كما أمْسِي وأصبحُ باكيا؟ إذا ما جَرَى ذِكر لمن كان نائيا أنيقاً وبستاناً من النور حاليا منى يتمنساها فكنت الأمسانيا كَأَنَّ على الأحشاء منه مَكاويًا كتابي تُنِرْ آثارُها في كتابيا(٢) كأحسن ما كنا عليه تصافيا 14 يظنَّان كلُّ الظنَّ أن لا تُلاقياء (٣) مَقالَ ابنِ عبد الله يخدع سَاجيا مكانك منى لا خَلا منكَ خَالِيا 10 يذكُّرني منك الذي لستُ ناسِيًا تسِرُّ وفَوزٌ جادتًا لي الأغانيا لِلْيَلِي إذا ما الصيفُ أَلقِي المراسيا ١٨ فَما لِلنَّوَى ترمى بليلَى المرَاميا (1) من الأرضِ حتى خطتي ودياريا وطَــوَّفتُ خَيْلى بينهــا وركـــابيــا

11

راجع القصيدة في فوات الوفيات ٧٥/٣ ــ ٧٦. (1)

فوات الوفيات: تُبنُّ. **(Y)** 

انظر ديوان المجنون ٢٩٣. (4)

البيت والذي قبله للمجنون، انظر ديوانه ٢٩٣، ٣٠٠. (1)

10

11

ولم أرّ فيها مثلّ دجلةً واديسا وأعذب ألفاظأ وأحكى معانيا لبغدادَ لم ترحَلْ، وكان جوابيا: / [١٩٦]ب]

فلم أرَ فيهما مثلَ بخداد منزلاً ولا مثلَ أهليها أرَقُ شَماثلًا وكَم قاثل ِ: لو كان وُدُّكَ صادقاً (يُقيمُ الرجال الموسِرونَ بارضهم

وترمي النَّوَى بالمُقْتِرين المراميا،

ومن شعره يمدح القادر: [من البسيط]

في ظلّ عزّ علَى الدولات تحتَكِمُ ناوَى وترجَى ويَخشَى باسَك الأمم

لا زلتَ تحيا لنُعْمَى لا نَفادَ لها تُغْنى وتُفْنى وتَستَبقى وتُهلكُ من

[ب١٥٥٠]

وكتب إليه من رسالةٍ طويلة: [من المنسوح]

ودامَ عندى النّعيمُ من نِعَمِكُ خُدِمتُ لما عُرفت من خَدَمِك فاحتشمتني إذْ صِرْت من حَشَمِك وكانت النائبات تألفني

وأورد له ابن النجار في ذيله: [من الكامل]

إيمانِ نهي نهاية الإيمانِ(١) جِدًا عليكَ عُقوبة العُدوان بالمشي فيه مَواثِلَ الأغصان(٢) ينشَقّ قلب شقائق النعمان

يا ظالمي: قَسَماً عليكَ بحرمة ال لا تسفكن دمي فإنَّى خائفً وإذا مررت على زرود فلا تُغْرِ بالله واستر ورد خَـدِّكَ فيه لا

وأورد له أيضاً (٢٠): [من الكامل]

عَجبًا لضرسك كيف يشكو عِلَّةً هذا نظيرُ سَقام ناظركَ الذي(°) أُو عَقَرَبَيْ صُدغَيكَ إِذْ لدَّغَا الورَى

وبجنبه من ريقك الدُّرْياقُ<sup>(٤)</sup> عافاك وابتليت به العُشاق وحمَّاكَ من حُمتَيهما الخَالَّاق

> نفسه: تَمَايُلَ. **(Y)**

انظر الأبيات في تتمة اليتيمة ١٢٦/١. **(**T)

> تتمة اليتيمة: وبجنبها. (£)

> > نفسه: هلّا كمثل. (\*)

الفوات: وهي. (1)

ومن شعر أبي سعد ابنِ خَلَف(١): [من الكامل]

را رفقاً بنا وناوا فما أنسوا أنسوا أنسوا أنسوا أنسا نقيم فينس ما ظنسوا إن أسعَفُوا بالوصل أو ظنوا السدَّنْ لي وفؤاديَ السرَّهْنُ (٢)

جُرتِ النوَى بهمُ فما حَنُوا إِنْ كان عندهمُ وقد رحَلوا لا بُدَّ منهسم أَيَّةُ سَلَكُوا لي عندهمُ دَيْنُ فوا عَجَباً

وله ولد يعرف بأبي الفرج ابن أبي سعدٍ الهَمذاني مذكور في شعراء الدَّمْيَة له ٦ شعر جيد<sup>(٣)</sup>.

#### (٣١٣) القابسي المالكي

عليّ بن محمّدٍ بن خَلَفٍ الإمام أبو الحسّن المعّافِري القَرويّ القابِسي (٤) و الممالكي عالم إفريقية. سمع وحدَّث، وكان حافظاً للحديث وعِلَله ورجاله، فقيهاً اصوليًا متكلَّماً مصنَّفاً صالحاً متقِناً. وكان أعمَى لا يرَى شيئاً. وألَّف تواليف بديعة. وسُمَّى القابسي لأن عمَّه كان يشدٌ عمامته شدَّةً قابسية. توفي سنة ثلاثٍ وأربع ١٢

(١) سقطت بقية الترجمة من ب.

(٢) راجع الأبيات في دمية القصر ٣٦٣/١.

(٣) دمية القصر ١/٣٦٣ رقم ٢٢٧.

(٤) وفيات الأعيان: المعروف بابن القابسي. وفي الشذرات: القيرواني.

٣١٣ \_ ترجمته في ترتيب المدارك ١٦٢/٤ \_ ٢٦٢، ومعجم السفر للحافظ السلفي، الجزء الثاني، وفيات الأعيان لابن خلكان ٣٠/٣ رقم ٤٤٦، ودول الإسلام للذهبي ٢٤٢/١، وسيراعلام النبلاء ١٥٨/١٧ رقم ٩٨، وتذكرة الحفاظ ١٠٧٩/٣ رقم ٩٨، والعبر ٨٥٨ والبداية والنهاية لابن كثير ٢١/١٥، ونكت الهميان للصفدي ٢١٧ \_ ٢١٨، والدباج المذهب لابن فرحون ١٩١ \_ ٢٠١، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجوزي ٢/٧٥ رقم ٤١٣، والنجوم الزاهرة ٤٢٣/٢ \_ ٤٣٤، وطبقات الحفاظ للسيوطي ٤١٩ رقم ٩٤٩، وممالم وشذرات الذهب لابن العماد الحنبل ٢١٨٣، وشجرة النور الزكية ٢/٧١ رقم ٢٣٠، ومعالم الإيمان للأنصاري ٢١٨٣، وكشف الظنون ١٩٤٨، وإيضاح المكنون ٢/٦٢، ومعجم المؤلفين ١٩٤٧،

10

ماثة، ورثاه الشعراء وضُرِبَت الأخبية على قبره. ووُلِدَ سنة أربع وعشرين وثلاث ماثة. رحل إلى المشرق وسمع صحيح البخاري بمكّة من أبي زيد، ورجع إلى القيروان. قال أبو بكر الصّقليّ: قال [لي](١) أبو الحسن القابِسي: كُذِبَ عليّ وعليك، سَمّوني بالقابِسي وما أنا بقابسي [وإنما السبب في ذلك أن عمي كان يشد عمامته شدة قابسية، فقيل لعمي: قابسي، واشتهرنا بذلك](٢)، وإلا فَأَنا قَروي(٣)؛ وأنت؟ فدخل(٤) أبوك مسافراً إلى صِقِليّة نُسِبَ إليها.

وأول جلوسه للمناظرة بأثر موت أبي محمد قال: [من الوافر]

لَعمرُ أبيكَ منا نُسِبَ المعَلَّى لمكرَّمَةٍ وفي الدنيا كريمُ (٥)

ولكنَّ السرياضَ إذا اقْشَعَرَّتُ وصَوْحَ نَبتُها رُعِيَ الهَشِيمُ (١) ثم بكى حتى أبكى الناس وقال: أنا الهشيم، ثلاثاً، والله لوأن في الدنيا

خضراء ما رُعِيْتُ أنا. وشيخه المذكور هوأبومحمد عبدالله ابن أبي هاشم

التَّجيبي. وسمع شخصاً يقول في / مجلسه: ما قصَّر المتنبي في [١٩٧٠] قوله / (٧): [من المتقارب]

يُسرادُ من القلبِ نِسْيسانُكُم وتَابَى الطّبباعُ عَلَى النَّاقِسلِ

فقال: يا مِسكين، أين أنت عن قوله تعالى: ﴿ لَا تُبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ (^). .

ومن تصانيفه: الممّهد في الفقه، وأحكام الديانات(٩)، والمُنْقِد من شُبَهِ التّأويل، والمَناسِك والاعتقادات.

<sup>(</sup>١) الزيادة من الوفيات.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق، راجع الوفيات.

<sup>(</sup>٣) نكت الهميان: قيرواني.

<sup>(</sup>٤) الوفيات: فلها دخل.

<sup>(</sup>a) نفسه: إلى كرم.

<sup>(</sup>٦) ترتيب المدارك: ولكن البلاد.

<sup>(</sup>٧) القرف الطيّب ٢٧٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الروم ٣٠/٣٠.

<sup>(</sup>٩) ترتيب المدارك: الديانة.

# (٣١٤) أبو الحسن البَلَنْسِي

عليّ بن محمد بن خَلَف بن أحمد الخزَّرَجي أبو الحَسن الأندلُسِي البلَسي. قَدِمَ بغداد طالب العلم، وروَى بها شِعرَه. وكتب عنه يوسف بن محمد بن مقلًد، ٣ وروَى عنه أبو الحسين أحمد بن حمزة السُّلَمِي الـدمشقيّ في مشيخته. ومن شعره: [من المنسرح]

عادَ إلى الوصْلِ بعد ما هَجَرا وتــابَ مِـمّــا جَنــاه واعــَــــذَرا ا وقـــام بـــالــراح ِ فـــوقَ راحتِــه كــانهـا الشمسُ تحمــلُ القَمَـرا

# (٣١٥) أبو القاسم التَّنُوخِي الحَنفِي

على بن محمّد بن داود أبي الفَهُم (١) بن إبراهيم أبو القاسم التنوخي القاضي. ٩ قَدِمَ بغداد وتفقّه على مذهب أبي حنيفة، وكان حافظاً للشعر ذكيّاً، وله عُروض بديع. وَلِيَ القضاء بعدة بلدان، وتُوفيَ سنة اثنتين وأربعين وثلاث مائة. وهوجد القاضي التنوهي عليّ بن المحسّن، وقد تقدم ذكره. وهو والد أبي عليّ المحسّن ١٢ التنوخي صاحب كتاب نشوار المحاضرة وغيره، وسيأتي ذكره. وكان أبو القاسم هذا بصيراً بعلم النجوم. قرأ على الكِسائي المنجّم، ويقال إنه كان يقوم بعشرة علوم.

(١) مروج الذهب: بن فَهْم.

٣١٥ ترجمته في مروج الذهب للمسعودي ٢١٥/٥ رقم ٣٤٦١، ويتيمة الدهر للثعالبي ٢/٣٣ - ٣٤٥، والمنتظم ٢/٢٧ - ٣٧٣ و وتاريخ بنداد ٢/٧/١ رقم ٢٤٨٧، والأنساب للسمعاني ٣٤٦ و وفيات الأعيان ٣٢٦/٣ و وفيات الأعيان ٣٢٦/٣ رقم ٢٦٠٥، ووفيات الأعيان ٣٢٦/٣ الرقم ٢٦٠، ووفيات الأعيان ٣٢٦/٣ النبلاء و٦٥، ومعجم الأدباء لياقوت ١٩٥/١٤ رقم ٢٩٢٠، والمبر ٢٦٠/٧، وسيرأعلام النبلاء ١٩٥٥، والمبر ٢٦٠/٧، وسيرأعلام ١١٠/٧، ولسان الميزان ٤/٣٥٠ رقم ٢٠١ وولد بأنطاكية سنة ٢٧٧٨، والنجوم الزاهرة ٣٢٠/١، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ٤٥ رقم ٢٥٠، وبغية الوعاة ٢/٧٨١ رقم ٢١٠٠، ومعاهد التنصيص للعباسي ٢١/١ ـ ٢٠، وشذرات الذهب ٣٢٢٣، والجواهرة المضية ومعاهد التنصيص للعباسي ١١/٢ ـ ٢٠، وشذرات الذهب ٣٢٢٣، والجواهرة المضية ١٩٨٧ رقم ٢٩٢٠، وكشف الظنون ٢٨٠١، والإعلام ٤/٤٢٤، ومعجم المؤلفين ١٩٢٧٠.

وكان يحفظ للطائيين سبع ماثة قصيدة ومقطوعة سِوى ما يحفظ لغيرهم من المحدّثين وغيرهم.

وكان يحفظ من النحو واللغة شيئاً كثيراً، وكان في الفقه والفرائض / والشروط [١٩٨] غاية. واشتهر بالكلام والمنطق والهندسة، وكان في الهيئة قُدوة، وكان له غلام يؤثره على غيره من غِلْمانه يسمَّى نسيماً، فكتب إلى القاضي بعضُ أصحابه(١): [من الرمل]

هــل عــلي لامُــه مُــدْغَــمـة لاضطرار الوزنِ في ميم نَسيم ؟
 فوقًع تحته: نعم ولِـم لا؟! ومن شعره (٢): [من الطويل]

وليلةِ مُشْتَاقٍ كَانً نجومَها (٣) قد اغتصَبتْ عَيني الكرّى فهي نُومُ (١)

كَانَّ عيونَ الساهرين لِطُولها إذا شَخَصت للأنجم الزُّهْرِ أَنجُم كَأَنَّ سوادَ الليل والفجرُ ضاحكٌ يلُوحُ ويخفَى أَسْوَدٌ يَتبسُم /

ومنه<sup>(۵</sup>): [من البسيط]

عَهْدِي بِهَا وضِياءُ الصَّبْحِ يَطْفُنُهَا كَالسُّرْجِ تُطْفَأُ أَو كَالْأَغْيُنِ العُورِ أَعْجِبُ بِهِ حَينَ وافَى وهْيَ نَيْرةٌ فَـظلُّ يَطْمِسُ مِنهَا النَّورَ بِالنور

ومنه(۲): [من الكامل]

لم أنسَ دَجلةَ والدُّجَى متَصوَّبٌ والبدرُ في أُفُقِ السَّماءِ مُغرَّبُ فكانه فيها طِرازٌ مُلْمَب فكانه فيها طِرازٌ مُلْمَب

(۱) في معجم ياتوت: هــل عَـلَ مَنْ لامُـهُ مُـدُغَمُ لاضطرار الشعر في ميم نسيم؟

(٢) راجع الأبيات في معجم ياقوت واليتيمة ومعاهد التنصيص حيث ورد البيتان الأول والثالث.

(٣) نفسه: نجومهٔ. ٠

(٤) اليتيمة: عين الكرى وهي.

(a) راجع البيتين في ياقوت ومعاهد التنصيص.

(٦) انظر البيتين في معجم ياقوت واليتيمة وبغية الوعاة.

(٧) اليتيمة ومعجم ياقوت: فكأنها فيه.

[ب۱۵۹ب]

١٥

11

[۱۹۸۱ب]

14

ومنه: [من المنسرح]

فحمٌ كيسوم الفِسراقِ نُشْعِلُه (١) نارٌ كَنَارِ الفِسراقِ في الكَبِسدِ

أَسْوَدُ قد صارَ تحت حُمْرتها مثلَ العُيونِ اكتحَلْنَ بالرُّمُّـد

ومنه في مُليح جَسيم : [من البسيط]

مِنْ أَينَ أَسترُ وَجُدِي وهو مُنْهَتِكُ

ما للمُتَّم في فَتْكِ الهَـوَى دَرَكُ؟ / قالوا: عشقتُ عظيمُ الجسم قلت لهم:

الشمس أعظم جُرْم حازه الفَلك

ومنه: [من المنسرح]

لم أنسَ شمس الضَّحَى تطالعني وجفنُ عيني بــدمعِــه شَــرِقٌ

كانما أدمعى ووجنتها(٢) ثم تغسطت بكُمِّها حجَّلًا

ومنه: [من السريع]

فَنَدُيثُ عِينِيكُ وإِنَّ كَانَتِا إلا خسيالًا لو تامُلته

ومنه في الناعورة: [من الكامل]

بَاتَت تَثُنُّ ومِا بِهِا وَجُدِي فدموعها تحيا الرياض بها

- ئفسە ; يشعلە . (1)

معجم ياقوت: كأنه. **(Y)** 

> نفسه: وتحقُّ. (٣)

نفسه: أقرحت. (1)

ونحنُ من رقبة على فَسرَق لَمَّا بِلَتِ فِي مُعَصِعْرِ شُرَق

لَمَّا رَمَّتنا الوُّشاةُ بالحَدَّق كالشمس غابت في حُمْرةِ الشَّفْق

لم تُبقِيا من جَسَدي شَيئًا 10 في الشمس لم تُبْصِرْ له فَيْمًا

وحننت من وَجْــدِ إلى نَجْـدِ(٣) 18

ودُموعُ عيني قَرَّحت خَـدِّي(١)

[اب۱۵۷]

[[144]

14

۱۸

ومنه: [من الطويل]

فمبلغ آراء السرجال رسولها تخيّرُ إذا ما كنتَ في الأمر مُرْسِلًا بأطراف أقلام الرجال عقولُها / ورُدُّ وفَكُـر في الكتاب فـإنما(١)

ومنه: [من الكامل]

تدنو كما يتفتح النوار مثل الدراهم وسطها دينار في قمص وشي ما لها أزرار/

وبدت نجوم الليل من خلل الدجي أقبلن والمريخ في أوساطها والجو تجلوه النجوم على الدجا وكأنما الجوزا وشاح خريدة والنجم تاج والوشاح نجمار

وقال منصور الخالدي: كنت ليلةً عند التنوخي في ضِيافة فأَغفَى إغفاءة، فخرجَتْ منه ربيح فضحك بعض القوم فانتبه بضحكةٍ وقال: لعَلُّ ربيحاً، فسكتنا من هَيْبته، فسكت ساعةً ثم قال: [من الطويل]

إذا نامتِ العَينانِ من مُتَيقَظِ تراخَت بلا شَكِّ تساريجُ فَقْحتِهُ (٢)

فمن كان ذا عقل ٍ فيعذرُ ناثماً ومن كان ذا جهل ٍ ففي جَوف لِحيتِهُ

وقال التنوخي رادًا على ابن المعتز في قصيدته التي يفخُر فيها ببني العباس على آل أبى طالب وأولها(٣): [من الطويل]

غُضَابَى على الأقدارِ يا آلَ طالبِ أَبَى اللَّهُ إلا ما ترَون، فما لَكُم

وأبيات التنوخي(٤): [من الطويل]

إلى مُدْغِل في عُقْدَةِ الدينِ ناصِب مِنَ ابن رسول ِ اللَّهِ وابنِ وَصِيُّهِ

> ياقوت: ورَوْي. (1)

ب: تشاريج. **(Y)** 

ديوان عبد الله بن المعتز، صنعة أبسي بكر الصولي ٧/١٥ ـــ ٥٨ وهي أحد عشر بيتاً. (4)

> راجع الأبيات في معجم ياقوت. (£)

نشَا بين طُنْبورِ وزِقٍّ ومِـزْهَرِ<sup>(١)</sup> وفي حُجر شاد أوعلى ظهر ضارب(٢) على شبه في مُلْكها وشوائب(٣) ومن ظهر سَكرانِ إلى بطن قَيْنَةٍ يقول فيها: ۳ وقلتَ: بنــو حَــرب كَسَــوكم عَمــاثمــاً من الضُّرْب في الهامات حُمْرَ الدُّواثِب صَدقتَ، منايانا السّيوفُ وإنّما ٦ تموتنونَ فَسوقَ الفرش منوتَ الكواعِب ونحن الْأُولَى لا يسرحُ اللَّمُّ بيننا ولا تُدَّرى أعراضُنا بالمعايب إذا ما انتدوا كانوا شموسَ نَدِيُّهم وإنَّ ركبوا كانوا بُدُورَ الركائب ٩ وإِنَّ عَبَسُوا يوم الوغَى ضحِك الردَى وإنْ ضَحِكوا بَكُوا عُيسونَ النوائب/ [-144] ومسا لِلغَسْوَانِي والسوَغَى؟ إِنَّ شُعْلَهِسَا(٤) 14 بقرع المَثاني عن قِراع الكتائب(٥) ويـومَ خُنينِ قلتَ حُـزْنـا فخـارَهُ ولوكان يدري عَدِّها في المَثالِب / [-101-] أبسوه مُنادٍ والسوصِيُّ مُضَارِبٌ فقل في منادٍ صَيِّتٍ ومُضارِب 10 وجثتم مع الأولاد تبغون إرثُه فأَبْعِدْ محجوب بحاجب حاجب الم بثاراتِ زيدِ الخيْرِ عند التجارب<sup>(٧)</sup> وقلتم: نهضنا ثائرين شعارُنا فهَلًا بإبراهيم كان شِعبارُكم فترجع دعواكم تَجلّة خائب(^) ۱۸

<sup>(</sup>١) معجم ياقوت: ودُفِّ.

رَ (۲) نفسه: على صدر.

<sup>(</sup>٣) ب: على شبهةٍ. (٣)

 <sup>(</sup>٤) معجم ياقوت: فتعوُّذُوا.

<sup>(</sup>a) نفسه: من قراع...

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل، وفي هامش ب: بأحجب. وفي معجم ياقوت: فأبعِدُ بمحجوبِ.

<sup>(</sup>V) ياقوت: التحاربُ.

<sup>(</sup>٨) نفسه؛ تُعِلَّة.

٦

11

10

وفي ترجمة صفي الدين عبد العزيز الحِلِّي أيضاً جواب آخر عن غير هذه القصيدة (١)، والأخرى بائية لابن المعتز (٢)، ومن شعره (٣): [من الطويل]

> ولا لحَظت عَيناةً ناهِ عن الهوَى يؤثرُ فيه نباظرُ الفكرِ ببالمُنَى

بنفسيَ من لم يَبدُ قَطُّ لعاذل مِ فيرجعُ إِلَّا وهو لي فيه عَاذِرُ فأصبَح إلا وهو بالحُبّ آمِر وتجرئحه بإللمس منها الضمائر

بدَتْ لكَ في قَدَح من نهادِ

وماء ولكنه غير جارى

تاملت ماء محيطاً بنار

وهـذا النهاية في الاحمرار

لِفَـرْط التنـافي وفَــرْط النَّفــار(^)

ومنه (١): [من المتقارب]

وراح من الشمس مخلوقةً هَـواءُ ولـكـنه ساكـنُ<sup>(٥)</sup>

إذا ميا تأمُّلتَه وهيو فيه(١)

فهذى النهاية في الابيضاض(Y) وما كان في الحكم أن يُوجَدا

ولكن تجاوز سطحاهما(١) كأن المدير لها باليمين

تدرَّع ثَـوبـاً من اليـاسميـن

البسيطان فاتفقا في الحوار(١٠) إذا قام للسَّقْي أو باليَّســـار/(١١) له فَرْدُ كُمّ من الجُلْنار

وكان التنوخي من جملة القضاة الذين ينادمون الوزير المهلُّبيّ ويجتمعون عنده

راجع الوافي بالوفيات ٤٩٦/١٨ رقم ٥٠٧. (1)

أنظر الوافي بالوفيات ١٩٧/١٨ ورقم ٥٠٧. **(Y)** 

راجع الأبيات في معجم ياقوت ووفيات الأعيان واليتيمة، وفي البداية ورد أربعة منها. (٣)

> وفيات الأعيان: جامد، وفي البداية والنهاية: وماء، ولكنه جار. (1)

> > اليتيمة: تأملتها وهي فيه. (0)

> > > نفسه: نوراً (7)

معجم ياقوت: فهذا، وهذي النهاية... (Y)

> اليتيمة: (A)

نفسه: تجانس معناهما. (4)

> نفسه: الجوار. ()

معجم ياقوت والوفيات واليتيمة: إذا مال. (11)

[14..]

في الأسبوع ليلتين على اطراح الحِشْمَة والتَّبسُّط في القَصْف والخَلاعة، وهم: ابن قُريعَة وابن معروف والقاضي الإيلَجيّ وغيرهم، وما منهم إلا أبيضُ اللَّحية طويلُها، وكذلك كان المهلَّبي، فإذا طابوا وأخذ الشراب منهم وهبوا [ثوب] الوقار للعُقار، ٣ وأخذ كل منهم طاسَ ذهب من ألف مِثقال مملوءاً شراباً قُطْرَبُليًا أو عُكْبَريًا فيَغوس لحيته فيها(٢) وينقعها ثم يرش بها بعضهم بعضاً، ويرقصون جميعاً وعليهم المُصْبُغات ومخانق المنثور(٣)، وإياهم عَنى السَّريّ بقوله(٤); [من المنسرح]

[ب۸۵۱أ]

مجالسٌ ترقصُ القُضاةُ بها إذا انتشوا في مَخانقِ البَرَمِ / وصاحب يخلِط المُجونَ لنا بشِيمَةٍ حُلوَةٍ من الشَّيم يخضِبُ بالراحِ شَيْبَه عَبثاً (٥) أناملُ مثلُ حُمْرَةِ العَنَم حتى تخالُ العينونُ شَيبته شَيْبةَ تَيْسٍ قد خُضِّبَتْ بدم (٢)

ووفَّد التنوخيّ على سيف الدولة فأكرم نُزُلّه ومثواه، وأجازه وزوَّده، وكتب له

إلى الحضرة، فأعيد إلى مناصبه وزيد في مْعَاليمه إكراماً له.

## (٣١٦) أبو الحَسن البَزَّار

عليّ بن محمد بن دُلُفٍ<sup>(٧)</sup> أبو الحسن بن أبي المظفّر البزاز البغدادي. قرأ الأدب على كمال الدين عبد الرحمن الأنباري وجالس الفضلاء واقتبس منهم، وكان م

[٢٠٠٠] فاضلًا. له نظم ونثر، وهو فصيح الإيراد. توفي / سنة ثمانٍ وست مائة(^).

(١) الزيادة من معجم ياقوت.

(٢) معجم ياقوت: فيه.

(٣) نفسه: مخانق البّرم، واليتيمة: البرم المنثور.

(٤) انظر الأبيات ي معجم ياقوت وديوان السري الرفاء ٢٧٧/١ رقم ٤٦٠، وهي تمثل الأبيات ٣، ٥، ٧.

(٥) الديوان: تخضب.

(٦) معجم ياقوت: شُينَبةً قد مَزجتَها بدم. وفي اليتيمة: شيبة فعلان ضُرَّجت بدم، والديوان: شيبة عثمان ضُرَّجت.

(Y) ب: خلف.

 (٨) عند هذا الحد تنتهي منقولات الجزء من المخطوطة ب. في حين يتلو ذلك فراغ بمقدار ثلاثة أسطر في المخطوطة الأصلية.

٣٠ = ٢١ الواقي بالوقيات

[14.1]

14

10

### (٣١٧) ابن دفترخوان المَوصلي

عليً بن محمل بن الرَّضا بن محمدٍ بن حمزةً بن أميرَكا، الشريف أبو الحسن الحسيني المُوسَوي الطوسي الأديب الشاعر المعروف بابن دَفتَرخُوان (١). ولله [في رابع صفر سنة ۱۹۵] (٢) بحماة وبها توفي سنة خمس وخمسين وست مائة، وله سبت وستون سنة. له مصنَّفات أدبية وغير أدبية. امتدح المستنصر بالله وغيره وملكت من تصانيفه بخطه «كتاب شاهناز» [وهو] (٣) سؤالات نظم أبياتٍ وأجوبتها، نثر بين حكيمين طبيعي وإلهي، وكتاب الطلائع (١)، وكتاب الحِكم الموجزة في الرسائل الملغزة. وقال في آخره: هو ثانٍ وأربعون كتاباً وضعته. وله كتاب الغلمان من نظمه في ألف غلام (٥). وله شعر كثير مقاطيع وغيرها، وله أرجوزتان سماهما «الهاديتين»، إحداهما في آداب الزائر والأخرى في أدب المزور، وهو غَوَّاص على المعاني، ومن شعره: [من السريع]

قوفٌ على التسهيدِ في صَبْوَيَهُ رُ الشمسِ لا تعملُ في فحمتِه طالَ عليَّ الليلُ والصبُّ مـو وكيفَ أرجو الصَّبْحَ فيـه ونـا

ومنه / : [من الرمل المجزوء]

ونَـــيب فَـبِـذَيْنِ فـهـوَ بيـنَ النـيِّـرَيْن إِنْ عَلَا نجم أديب أو تَوالَى في احتراقٍ

<sup>(</sup>١) ذيل مرآة الزمان: دميرخان.

<sup>(</sup>٢) الزيادة في ذيل مرآة الزمان.

<sup>(</sup>٣) الزيادة من ب.

<sup>(</sup>٤) هنا انتهت الترجمة في ب.

<sup>(</sup>a) أعيان الشيعة: كتاب ألف جارية وجارية.

٣١٧ ــ ترجمته في ذيل مرآة الزمان لليونيني ٢ / ٧٩ ــ ٨٠، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٧٧/٠، والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي ٧٧/٠، وأعيان الشيعة للسيد محسن الأمين العاملي ٣٦/٤٢ رقم ٩١٥١ والمعروف والده بدفترخوان المعالى، ومعجم المؤلفين لكحالة ١٩٧/٠.

ومنه: [من الخفيف]

سابقَ الناسَ بالسلام ففي ذا كاشِفُ الرُّيْبِ قاطع العَيْبِ محـ

ومنه في الفانوس: [من الرمل المجزوء]

إنّ فانوساً له يحمل الحامل منه

ومنه: [من الخفيف]

ثم اهوَى صِنْف من الطير للما كنجوم تساقطت في استواء

ومنه: [من المتقارب]

وفاختة لحنها واحد كمطربة عشقت رخمة

ومنه: [من السريع]

انظر إلى شِقْشِقَةِ الفَحْل إذ كأنه ينفخُ في قِرْبَةٍ

ومنه في الدينار البَرمكي وهو مائة دينار: [من الكامل]

إن البرامكة اللذين تقدُّمُوا ضربوا على شكل الرخى دينارهم

ومنه: [من السريع]

[۷۰۱]

أعجب من التمســاح حَيًّـاً وللــ وإِنْ بدا ينستح فاه رأيد . ت الجذع قد شُقّ بنصفين

كَ إذا ما اعتبرتَ خمسٌ خصال يهي الودّ ستر الأحقاد بابُ الوصال

من قَسوب الأنِسُ ذَيْسَلُ

أبئة فيها سهيل

ءِ ومال الريساض غير مكيس

وشبيب الرايات حين تعكس

تكاد تشاق به صادرَها فيظلُّتُ تكورُها عُمرُها 14

يَهِـدُر والأزباد في الخَـدِ 10

ويُسطرُ الشلجَ مسع السرَّعْساد

عن عصرنا نهبوا بُيوتَ المال ِ/ ليدور ذكرهم على الأحوال

أحياء منه الحَيْنُ في الحَيْن

41

11

|    | ومنه في السرطان: [من السريع]                              |                                                                                   |         |
|----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ١  | مُحلُّب عیناه فی رأسه<br>معوَّج فی مستقیم مشَی            | مسكنه في الماء كالعشِّ<br>كأنه قنطرة تمشي                                         |         |
|    | ومنه: [من مخلع البسيط]                                    |                                                                                   |         |
| ٦  | إن الدنسانيسر ضرب مصر<br>من معجسزات الإلمه فيهما          | سِحـرٌ بـه يُخـدَعُ البخيـلُ<br>أن يعشق الأصفـر البخيـل                           |         |
|    | ومنه: [من السريع]                                         |                                                                                   |         |
| 4  | مُحجَّل أشقرُ قلنا لمن<br>هذا هو البرق وتحجيلُه           | يعجبزُ عن نُطْتٍ بِأوصافِهِ<br>تَسعلق السغَسْبُ بِأطسرافِه                        |         |
|    | ومنه: [من السريع]                                         |                                                                                   |         |
| 17 | اعجب من المسريخ مشتعلًا<br>كَـشقـيقـةٍ في الأقحـوانِ      | بين النجوم يشاب البرقًا<br>أو الدينار بين دراهم مُلْقَى                           |         |
|    | ومنه: [من الهزج]                                          |                                                                                   |         |
| 10 | ودولابُ إِذا أَنَّ سَــقَــى الــغــصــنَ وغَــنَــاه     | يزيد القلبَ أَشْجانا<br>فما يبرَحُ نَشْوَانا/ (٢٠٢                                | [לץ، ץ] |
|    | ومنه: [من السريع]                                         |                                                                                   |         |
| ١٨ | كأنما السُّحْبُ إذا ما سَرَتْ<br>أجنحة النعام مفتوحة      | يَحثُها العاصِف من جايبِ<br>للطَّرْد في مصطخب لاجِب                               |         |
|    | ومنه في الشمعة: [من الكيامل]                              |                                                                                   |         |
| 71 | وعجيبة تحكي بقَـدٍ نخلةً ومِقَطَّها منهـا يُعيدُ حمـامـةً | ذَهبيَّــةً لَهبيَّـةً تَشكــو الصَّــدَا<br>بيضــا ويُلقيهـا خُــرابـاً أســوَدا |         |
|    |                                                           |                                                                                   |         |

ومنه: [من الكامل]

المساء عُنصرُه بسيط واحد والماء ثـوبُ الأرض إلّا أنها

ومنه: [من السريم]

إذا بدا من شرق النير الـ تسزاحم الغَيْمُ على باب

ومنه: [من الوافر]

تىروقُ الطُّرْفَ تىدرىجاتُ غَيْمٍ كسأن الشمس تبنى من زجاج

ومنه: [من المتقارب]

أرّى الغيث ترسم شكل النبات كمما دوروا للصغيبر الحمروف

ومنه / : [من الكامل]

[-444]

أعجب لـزوبعـةِ تــديـرُ لــوالِساً رَقُباصِبةً خَيفاءَ دارت خِفْةً

ومنه: [من السريع]

مقطعاتُ النيــلِ من حَـولِهــا وتشتهى الأنفس رَشْقاً لها

ومنه: [من البسيط]

أنظر إلى النخل ِ للأَردانِ نافضَةً مثل السُّوَاري تَدلِّي حملها نَسقاً

لكنما أجزاؤه متفرقة قامَت فصَارَ لها شبيهُ المِنْطَقَه

أعلى وزالت دولمة الفجس لفوزها بالخلع الحمر

> تكسرها بتصحيح الهواء لها دَرَجاً إلى باب السماء

وللأرضِ من بعد ذا ضَبْـطُهُ بنقط نحققها خطه

في الأرض تحكي وهي في جولانها 10 وثيبابُها تبلتف في دَورانها

> بخضرة الأقراط جنسات كأنّها في الأرض كساسّاتُ

كأنَّ في أعلَى نخلةٍ فِيلاً كأنما عُلقوا فيها قساديلا

41

11

٩

14

عَواصِفُ الريحِ تشبيهاً وتمثيلا كانما سعف منها تطرُّحه رقصنَ لَهُواً وطَوَّحْنَ المناديلا غيدٌ علَى طَوَبِ من شُرْبِ صافيةٍ

ومنه في شجر الحيلاف: [من البسيط]

أنظر إلى شجر الحيلاف مشتعلا في حال حُمْرتها من قَبل ِ خُضْرَتِها

ومنه في البان: [من الكامل] بانت لك الباناتُ فاشرَبُ فوقها وتَلَبُّسَت زغب الحَمام كأنما

لِمَنْ يَسراه علَى بُعْدِ كَنِيهِرانِ تَخالُ أَغْصَانِها قضبانَ مَرْجان

صَفراء تؤذن بالمَسَرَّةِ والسَّخَا باضَ الربيعُ على الغصُونِ وفَرُّخَا

آخر الجزء الحادي والعشرون(١) من كتاب الوافي بالوفيات، يتلوه إن شاء اللُّهُ تعالَى عليّ بن محمد بن رُستَم بن هَردُوز بهاء الدين والحمد لله رب العالمين وصلَّى اللَّهُ على محمدِ وآله وصحبه وسلَّم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول.

### 

لم يختلف هذا الجزء من كتاب الوافي بالوفيات للصفدي عن ساثر الأجزاء التي صدرت من حبات هذا العقد النفيس، إذ استمر الصفدي ملحّاً على التماس مبتغاه في المصادر نفسها والمظانّ إياها، اللهم إلا ما ندر. فجاء الكتاب في السياق نفسه والأسلوب إياه.

لقد توفرت لنا ونحن بصدد تحقيق هذا الجزء من الوافي بالوفيات ثلاث مخطوطات قدمتها إلينا جمعية المستشرقين الألمان وهي:

ا مخطوطة أحمد الثالث (طوبقبو ساراي) باستانبول رقم '۲۹۲/ تاريخ، وقد اتخذت منها مادة رئيسية لعملي، وإلى أرقام صفحاتها أشرت، في هوامش الكتاب. ذلك أن هذه المخطوطة تحتوي على مادة الجزء الحادي والعشرين مكتملة، وهو ما أشير إليه بخط ماثل ومغاير في أعلى الصفحة الأولى من المخطوط، وأشير إلى ذلك بوضوح في الصفحة الأخيرة منه. وهي تضم الأعلام من (علي بن الحسين المسعودي المؤرخ - وحتى علي بن محمد ابن دفترخوان). وهي عبارة عن ٢٠٣ ورقات من القياس الكبير، ويعود تاريخ نسخها إلى مطلع القرن التاسع على أقرب تقدير. ورغم تميزها بخط النسخ الجبيل، والاكتمال والوضوح، إلا أنه قد اعتراها النقص في مواضع متعددة، وأمكن تعويضه من المخطوطات الأخرى المساعدة. كما تمكنا من تذليل عقبة سوء التصوير الذي راوح بين الظلمة الشديدة والبياض الشديد، ورمزت إليها بالحرف (أ).

٢ — أما المخطوطة الثانية فهي مخطوطة المتحف البريطاني رقم (١٩٨٧) وتضم ٢٤٦ ورقة من الحجم الكبير، وتتميز بالوضوح التمام والخط الجميل، بالإضافة إلى تذييلات وملاحظات إضافية في هوامش الصفحات. وقد جمعت في مادتها بين ثلاثة أجزاء من كتاب الوافي بالوفيات، فهي تبتدى مبالسعيد صاحب الغرب علي بن إدريس، وهويقع ضمن مادة الجزء العشرين منه. وفي الصفحة (٤٠) منها تبدأ مادة الجزء الواحد والعشرين الذي نحن بصدد تحقيقه ودراسته. وتنتهي في الصفحة (١٥٨)، دون أية إشارة من الناسخ إلى نهاية هذا الجزء، في حين هويشير بوضوح في الصفحة (٢٤٥) إلى نهاية الجزء الثاني والعشرين، وقد رمزت إليها بالحرف (ب).

٣ \_ يضاف إلى ذلك نسخة مجتزأة من مخطوطة أحمد الشالث رقم (١٩١/٢٩٢٠/ تاريخ) وتضم ١١٢ ورقة (فوليو) بخط جميل جداً، إلا أنها عبارة عن مجموعة مقطعات كانت لي عوناً في سد ثغرات المخطوطة الأصلية.

٤ ... مخطوطة نوري عثمانية رقم ٣١٩٤، وتبدأ بترجمة (عبد الوهباب بن مصباح، وتنتهي بترجمة علي بن عساكر، وهي تشبه سابقتها في كثير من ميزاتها. وكانت لنا عوناً في إيضاح الكثير من إشكالات النص الأصلي.

وبعد المقارنة المتأنية بين هذه المخطوطات، وجدت أن الأولى منها هي الأقرب إلى الكمال من حيث المادة والشكل والدقة والترتيب للمادة والسقطات فيها. أما الثانية، فهي وإن قاربت الأولى في الكثير من ميزاتها جعلتنا نشركها في الإشارة إليها في هوامش الصفحات، إلا أن المادة التي سقطت منها كانت ملفتة للنظر، إذ تراوح السقط بين اللفظة والسطر والمقطع الكامل، وبين القسم الكبير من الترجمة الواحدة، يضاف إلى ذلك سقوط عدد كبير من التراجم بكاملها. وإكمالاً للفائدة المبتغاة من هذا العمل، فقد عمدنا إلى وضع مقارنة تتضمن السقط الذي وقع في المخطوطتين الأنفتي الذكر، فبدت المقارنة على الشكل التالى:

#### ما سقط من المخطوطة (أ):

۲ - ترجمة علي بن الحسين بن موسى علم الهدى نقيب العلويين (الشريف المرتضى) وقد سقطت بكاملها.

#### ما سقط من المخطوطة (ب)

- ٢١ ــ مزدوجة على بن الحسين بن حيدرة العقيلي والتعقيب عليها.
- ٢٤ ترجمة علي بن الحسين الإمام زين الدين ابن الشيخ العوينة الموصلي.
  - ٢٥ ــ ترجمة على بن الحسين بن علي بن بشارة الحنفي الدمشقى.
    - ٣٩ ــ ترجمة على بن حمود بن ميمون أبو الحسن الأمير الناصر.
- الأسطر الأخيرة من ترجمة علي بن داود بن يحيى نجم الدين القحفازي
   الحنفى .
  - ٧٤ ترجمة على بن داود بن يوسف بن عمر الملك المجاهد صاحب اليمن.
    - ٤٩ ـــ معظم ترجمة على بن دبيس الأسدي أمير العرب صاحب الحلة.
    - ترجمة على بن رزق الله بن منصور الشيخ نور الدين المقدسي.
    - ٧١ ـ ترجمة القاضي علي بن سالم علاء الدين الكناني الغزي الشافعي.
    - ١٠٦ ـ ترجمة على بن طغريل الأمير علاء الدين الحاجب الكبير بدمشق.
      - ١٠٩ ... ترجمة على بن طَيْدَمُوْ كُكُّز أحد أمراء العشرات.
- 1۲۱ ــ ترجمة أبي العَمْيَطُر علي بن عبد الله الأموي السفياني وكانت جاءت مختصرة بعد الترجمة (١٢٥) على بن عبد الله القزّاز البغدادي .
- ١٣٨ ... الصفحتان الأخيرتان من ترجمة أبي الحسن الشاذلي، وهي تمثل مادة (الحزب الصغير).
- ١٥٢ ــ المقطّعات الشعرية الخمس الأخيرة من ترجمة علي بن عبد الرحمن ابن أبي البشر الصقلي.
- ١٥٩ ... ترجمة علي بن عبد الرحيم بن مراجل الصدر علاء الدين الحموي الكاتب.

1۷۴ ... معظم ترجمة على بن عبد العزيز تقي الدين ابن المغربي البغدادي الفقيه الشاعر.

١٧٥ ـ ترجمة على بن عبد العزيز عماد الدين المعروف بابن السكري.

١٨٧ ـ ترجمة على بن عبد الكريم المعروف بابن غالب.

١٨٩ ـ ترجمة على بن عبد الوهاب علاء الدين ابن بنت الأعز الشافعي .

٢٠٢ ـ ترجمة علي بن عثمان بن محاسن علاء الدين أبو الحسن الدمشقي المعروف بابن الخرّاط الشافعي.

٣٠٣ \_ الأسطر الخمسة الأخيرة من ترجمة علاء الدين بن التركماني.

٣٣٢ \_ ترجمة على بن عمر أبي بكر بهاء الدين ابن العز المقدسى الأنصاري.

هذا السقط الكبير يثير العجب، ويلفت أنظار المهتمين بشأن التراث وقضاياه إلى العمل الذي كان يقوم به نساخ هذه المخطوطات القيّمة، وما عبثت به يد القدر من إتلاف لموروث حضاري كبير. كما أنه يزيد في التأكيد على وجوب توافر أكبر عدد ممكن من المخطوطات بغية الوصول إلى الغاية المبتغاة من تحقيق ونشر أي مخطوط تراثى قديم.

هذا وقد انتهجت في عملي الأسلوب نفسه الذي سبق أن اتبعته في تحقيق المجزء الثالث عشر من كتاب الوافي بالوفيات، وهو ينطبق على المنهجية داتها التي سبق أن اتبعت في تحقيق معظم أجزاء الكتاب. ويمكن العودة إلى التذييل الملحق بالجزء المذكور للاطلاع على المنهجية التي أتبعت والملاحظات التي أرثأيت ذكرها، ولم تزل هي نفسها حيال هذا العمل الذي نحن بصدده، فلا ضرورة لتكرارها هنا. باستثناء الالتزام الدقيق في ترتيب المصادر في الحواشي ترتيباً زمنياً تراعى فيه سنوات وفيات المؤلفين. وآمل أن لا يكون ندّ عني أي شيء من هذا القبيل.

أما الصعوبات التي واجهتني، فلا يعرفها إلا من يكتوي بنارها، وذلك تأكيداً للقول المأثور (لا يعرف الحب إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها). وما يهمني الإشارة إليه هنا، هو أنني وقفت في بعض الأحيان أمام كلمات عجزت

عن الوصول إلى قراءتها أو حتى فهمها، فأثبتها كما هي، آملاً أن أتمكن يوماً ما من إماطة اللثام عن مكنونها. وعزائي الوحيد أنني بذلت كل ما أستطيع، وصح قوله عز من قائل: (لا يكلّف اللّه نفساً إلا وسُعَها). وإتماماً للفائدة من هذه الملاحظات، فقد آثرت أن أثبت في هذه العجالة أهم الينابيع التي استقى منها الصفدي مادته بشكل مباشر. وبما أنه لا يمكن حصر كل شيء استقاه، فقد حصرنا هذا الأمر في إشاراته الصريحة إلى العلماء الذين أخذ عنهم أو إلى عناوين الكتب التي نقل منها بشكل أو بآخر من مثل قوله:

- ــ قال فلان في . . .
- ... نقلت من خط شهاب الدين القوصى في معجمه.
  - \_ قال ابن رشيق في كتاب الأنموذج.
  - ... نقلت من خط ابن سعيد المغربي.
    - ... قال ابن الأبار.
- ــ قال ياقوت في آخر ترجمة أبى الفتح بن العميد.
- ــ سمعت الإمام جمال الدين أبا بكر المالكي المعروف بابن الحاجب يقول:
  - \_ انتهى ما نقلته من كلام القاضى شمس الدين ابن خلكان.
- ذكره العماد الكاتب في الخريدة وقال...، وغيرها من عشرات الإشارات الواضحة. وذلك لأن في هذه الإضاءة محاولة لرصد الخطوط الرئيسية لمسارات التيارات الفكرية وانتقالها عبر الأجيال.

وهذه قائمة بأسماء هؤلاء الأعلام مصحوبة بعض الأحيان بعناوين الكتب التي استقى منها، وهي:

| عدد المرات التي ذكر | الأعلام والمصادر                |
|---------------------|---------------------------------|
| الصفدي رجوعه إليها  | •                               |
| 18                  | الم ين شهر الله: الفقية الشافعي |

ــ الشيخ شمس الدين الفقيه الشافعي

14

ــ ياقوت الرومي الحموي

| عدد المرات التي ذكر | الأعلام والمصادر                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| الصفدي رجوعه إليهما | 1                                                    |
| ٦                   | ــ محب الدين ابن النجار                              |
| ٠                   | <ul> <li>ابن رشیق فی کتاب (الأنموذج)</li> </ul>      |
| •                   | ــ شهاب الدين القوصي في معجمه                        |
| £                   | _ أبو حاتم الرازي                                    |
| ٤                   | <ul> <li>ابن عبد البر في كتاب (الاستيعاب)</li> </ul> |
| ٣                   | ـــ ابن أبــي أصيبعة في كتاب (عيون الأنباء)          |
| ٣                   | ــ الثعالبي في كتابه (يتيمة الدهر)                   |
| *                   | _ أبو الفرج عبد الرحمن ابن المجوزي في كتاب (الألقاب) |
| 4                   | <ul> <li>ابن النديم في كتاب (الفهرست)</li> </ul>     |
| ٣                   | ــ الخطيب البغدادي في كتاب (تاريخ بغداد)             |
| *                   | ــ ابن حزم الأندلسي                                  |
| *                   | ــ الباخرزي في كتاب (دمية القصر)                     |
| ٣                   | ــ ابن خلكان في كتاب (وفيات الأعيان)                 |
| *                   | ۔ أحمد بن حنبل                                       |
| *                   | ــ ابن معين                                          |
| 1                   | ـ الشيخ محي الدين                                    |
|                     | ــ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي                    |
|                     | ــ أبو الحسن البيهقي في كتاب (الوشاح)                |
|                     | <ul> <li>ابن الفرضي</li> </ul>                       |
|                     | ۔۔ ابن أبي حاتم                                      |
|                     | ـ منصور الخالدي                                      |
|                     | ـــ أبو بكر الصقلي                                   |
|                     | ــ أبو قدامة السرخسي                                 |

تذييــل تذييــل

# عدد المراب التي ذكر الصفدي رجوعه إليها

### الأعلام والمصادر

- \_ أبو على المحسّن التنوخي في كتاب (نشوار المحاضرة)
  - ـ أبو الفضل البندنيجي
    - ــ يحيى بن معين
    - ۔ ابن أبي شيبة
    - \_ عباس العنبري
- ـ ابن عساكر أبو القاسم علي بن الحسن في كتاب (تاريخ دمشق)
  - ـ الإمام أبو زكريا النووي
    - ــ ابن عرس الموصلي
      - ــ المرزباني
  - ـ ابن سعيد المغربي في كتاب (المغرب)
    - ــ ابن الأثير
      - ۔۔ الفرّاء
  - ــ زكيّ الدين المنذري في كتاب (التكملة)
    - \_ ابن بشكوال في كتاب (الصلة)
      - \_ حماد بن زید
      - \_ الإمام الترمذي
  - ــ خليفة بن خياط في كتابي التاريخ والطبقات
    - ہ مطیّن
  - \_ العماد الكاتب الأصفهاني في كتاب (الخريدة)
    - ــ الأبيوردي
    - الواحدي الواحدي
  - ـ ابن الأبار القضاعي في كتاب (التكملة لكتاب الصلة)
    - \_ ابن الزبير في كتاب صلة الصلة

## عدد المرات التي ذكر الصفدى رجوعه إليها

## الأعلام والمصادر

- ـ الدارقطني
- \_ ابن رافع السلامي في كتاب الوفيات
  - ـ المسبحي في تاريخه
  - ـ الصولى في كتاب الأوراق
    - ۔ الأدْفوي
      - \_ المبرد
    - \_ السراج القزويني
- \_ وسواها من الأسماء التي آثرنا عدم ذكرها بسبب الماحه اليها أو الإشارة إليها مداورة.

على أنه يجدر بنا التنويه بالجهود الجبارة التي يبذلها المستشرقون الألمان لبعث وإحياء العديد من أمهات كتبنا وعيون تراثنا، ولا أدل على ذلك من كتاب الوافي بالوفيات لخليل بن أيبك الصفدي، الذي أنجز منه ثلثاه على الأقل، والعزيمة والحمد لله متوفرة لإنجاز بقية أجزائه.

ويطيب لي في ختام هذا العمل الجديد أن أجدد شكري وامتناني للثقة الغالبة التي أولاني إياها أصدقاؤنا الذين توالسوا على إدارة المعهد في بيروت من أمثال الدكتور أنطون هاينن وإسطفان فيلد وأولريش هارمان وغرنوت روتر، وكل ما نرجوه أن نكون قد عملنا بما يتناسب وحجم هذه الثقة. وإلى كل الذين كان لهم دور في إنجاز هذا العمل وافر الشكر وجزيل الامتنان.

كما أتقدم من الأستاذ بسام شبارو ومعاونيه في أبجد غرافيكس ومطبعة المتوسط بجزيل شكري وامتناني للجهود التي بذلوها لإخراج الكتاب بالشكل اللاثق الذي يستحق، والله الموفق وهو المستعان.

بيروت في ٢٣ ربيع الثاني ١٤٠٨هـ محمد الحجيري

# ثبت المصادر والمراجع

- إتعاظ الحنفا بأخبار الأثمة الفاطميين الخلف المقريزي (١ ــ ٣). تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال والدكتور محمد حلمي محمد أحمد. نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ١٩٦٧ ــ ١٩٧٣.
- الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب (١ ـ ٤). تحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٣ ـ ١٩٧٨.
- الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار. تحقيق الدكتور سامي مكي العاني، مطبعة العاني، بغداد، 14٧٢.
- الأخبار الطوال لأبسي حنيفة الدينوري، تحقيق الأستاذ عبد المنعم عامر، وزارة الثقافة والإرشاد، القاهرة، ١٩٦٠.
- أخبار أثمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان. جمع وتحقيق فيلفرد ماديلونغ، فرانتس شتاينر، فيسبادن ــ بيروت ١٩٨٧.
- أخبار الحلاج أو مناجيات الحلاج، تحقيق الأستاذين ل. ماسينيون وكراوس. مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٣٦.
- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمراثها لمؤلف مجهول. مكتبة المثنى ببغداد (صورة عن طبعة مجريط ١٨٦٧).
- أخبار القضاة لوكيع محمد بن خلف بن حيان (١ ــ ٣). تحقيق الأستاذ عبد العزيز المراغي، الطبعة الأولى، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ١٩٤٧ ــ ١٩٥٠.
- أخبار الدول المنقطعة لعلي بن ظافر الأزدي (الجزء ١٧). تحقيق أندريه فرّي. المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، القاهرة، ١٩٧٧.
- أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي. تحقيق الدكتور فريتس كرنكو. المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٣٦.

- أخبار الدولة السلجوقية لصدر الدين أبي الحسن علي بن أبي الفوارس ناصر بن علي الحسيني. تحقيق الأستاذ محمد إقبال، لاهور، كلية فنجاب، ١٩٣٣.
- أخبار الراضي بالله والمتقي لله (أو أخبار الدولة العباسية من سنة ٣٢٧ إلى سنة ٣٣٣)، من كتاب الأوراق لأبي بكر الصولي (١ ــ ٢). نشر هيورث دن، مطبعة الساوي، القاهرة، ١٩٣٥ ــ ١٩٣٦.
- أخبار العباس وولده (أخبار الدولة العباسية) لمؤلف من القرن الثالث الهجري. تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري والدكتور عبد الجبار المطلبي. دار الطليعة، بيروت، ١٩٧١.
- اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى لابن سعيد الأندلسي. تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري. دار الكتاب اللبناني، الطبعة الثانية، ١٩٨٠.
- أخلاق الوزيرين (مثالب الصاحب بن عباد وابن العميد) لأبي حيان التوحيدي، تحقيق عمد بن تاويت الطنجي، مجمع اللغة العربية، دمشق ١٩٦٥.
  - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، أنظر: معجم الأدباء.
- أزهار الرياض في أخبار عياض للمقري التلمساني (١ ــ ٢). تحقيق الأساتذة مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبى، القاهرة، ١٩٣٩ ـ ١٩٤٠.
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر ابن عبد البر (١ ــ ٤). تجقيق الأستاذ علي محمد البجاوي، مكتبة ومطبعة نهضة مصر، القاهرة، (دون تاريخ).
- أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدين ابن الأثير إلجزري (١ ــ ٥). المكتبة الإسلامية، طهران، ١٣٤٢ ــ ١٣٧٧.
- الإشارات إلى معرفة الزيارات، لأبسي الحسن علي بن أبسي بكسر الهروي. تحقيق جمانين سورديل ــ طومين، دمشق ١٩٥٣.
- الإشارة إلى من نال الوزارة لأبي القاسم علي بن منجب المصري الشهير بابن الصيرفي. تحقيق عبد الله مخلص. مكتبة المثنى، بغداد (صورة عن طبعة المعهد العلمي الفرنسي بالقاهرة، ١٩٢٤).
- الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلين والمخضرمين للخالديين (١ ــ ٢). تحقيق د. السيد محمد يوسف، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٩٥٨.
- الاشتقاق لابن دريد، تحقيق الأستاذ عبد السلام محمد هارون. مؤسسة الخانجي، القاهرة، ١٩٥٨. أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي. تحقيق هيوارث دن، دار المسيرة، بيروت (د. ت) وهي صورة عن طبعة لندن ١٩٣٤.
- الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (١ ــ ٤). المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٩٣٩.

- إعتاب الكتاب لابن الأبار القضاعي. تحقيق الدكتور صالح الأشتر. الـطبعة الأولى، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ١٩٦١.
- الأعلام لخير الدين الزركلي (١ ــ ٨). دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة ١٩٧٩، أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام (١ ــ ٥) لعمر رضا كحالة. الطبعة الثانية، المطبعة الماشمية، دمشق، ١٩٥٩.
- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الكبرى لمحمد بن طولون الصالحي الدمشقي. تحقيق الأستاذ محمد أحمد دهمان. مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٦٤.
- أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين (١ ــ ٥٦)، الطبعة الرابعة، مطبعة الانصاف، بيروت، ١٩٦٠.
- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (١ ــ ٢٤). تحقيق نخبة من العلماء. دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٥٠ ــ ١٩٧٤.
- اقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لهلال بن المحسن الصابي. جمع ميخائيل عواد، بغداد، مطبعة المعارف ١٩٤٨.
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف من الأسياء والكنى والأنساب لأبي نصر على بن هبة الله الشهير بابن ماكولا (١ ــ ٦). باعتناء الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني. الطبعة الأولى، حيدر آباد الدكن، ١٩٦٧ ــ ١٩٦٦.
  - الإمارة المزيدية للدكتور عبد الجبار ناجي، دار الطباعة الحديثة، بغداد، ١٩٧٠.
- أمالي المرتضى (غرر الفوائد ودرر القلائد) للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي العلوي، (١ ــ ٢) دار إحياء الكتب العربية، القاهرة ١٩٥٤.
- الإمتاع والمؤانسة لأبــي حيان التوحيدي (١ ـــ ٢). تحقيق الأستاذين أحمد أمين وأحمد الزين، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٥٣.
- أمراء دمشق في الإسلام لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد. مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، دمشق، ١٩٥٢.
- الأنباء في تاريخ الخلفاء لمحمد بن علي بن مجمد المعروف بابن العمراني. تحقيق الدكتور قاسم السامرائي، مطبعة بريل، ليدن، ١٩٧٣.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة لعلي بن يـوسف القفطي (١ ــ ٤). تحقيق الأستـاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٥٠ ــ ١٩٧٣.
- الانتصار لواسطة عقد الأمصار لإبراهيم بن أيدمر العلاثي الشهير بابن دقماق (الجزء الرابع). الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق، ١٣٠٩هـ.
  - ٣١ = ٢١ الوافي بالوفيات

الأنس الجليل بتاريخ القدس وَالحُليل للقاضي أبي اليمن مجير الدين الحنبلي (١ – ٢). تحقيق السيد محمد بحر العلوم، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف، ١٩٦٨.

### الأنساب لأبي سعد عبد الكريم بن محمد التميمي السمعاني (١٠ - ١٠):

- الأجزاء (١ ٦): تحقيق الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، حيدر آباد الدكن، ١٩٦٢ - ١٩٦٤.
- الجزءان (٧ ـ ٨): تحقيق الأستاذ محمد عوامة، نشر الشيخ محمد أمين دمج،
   بيروت، ١٩٧٦.
- \_ الجزء التاسع: تحقيق الأستاذين محمد عوامة ورياض مراد، نشر الشيخ محمد أمين دسج، بيروت، ١٩٨١.
- \_ الجزء العاشر: تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، نشر الشيخ محمد أمين دمــــج، بيروت، ١٩٧٩.
- \_ الجزء الحادي عشر: تحقيق وضبط رياض مراد ومطيع الحافظ، نشر الشيخ محمد أمين دمج، بيروت ١٩٨٤.
  - ــ الجزء الثاني عشر: تحقيق أكرم البوشي، نشر الشيخ دمج، بيروت ١٩٨٤.

#### أنساب الأشراف لأحمد بن يحيى البلاذري:

- ــ الجــزء الأول: تحقيق الدكتور محمد حميد الله، دار المعارف بمصر، القاهرة، 1909.
- \_ القسم الشالث: تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري، سلسلة النشرات الإسلامية، دار النشر فرائز شتاينر، فيسبادن، ١٩٧٨.
- \_ النشرات البيام الرابع / الجزء الأول: تحقيق الدكتور إحسان عباس، النشرات الإسلامية، دار النشر فرانز شتاينر، فيسبادن، ١٩٧٩.
- ـ القسم الرابع / الجزء الثاني. تحقيق ماكس شلويزينغر، مكتبة المُثنى، بغداد (صورة عن طبعة القدس الجامعة العبرية ١٩٣٦).
- ــ القسم الخامس. تحقيق س. د. ف. غويتين، مكتبة المثنى، بغداد، (صورة عن طبعة القدس، الجامعة العبرية ١٩٣٦).
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي (١ ٢). مطبعة وكالة المعارف العثمانية، استانبول، ١٩٤٥.

- البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي المنسوب إلى أبيي زيد أحمد بن سهل البلخي (١\_ ٢). تحقيق الدكتور كليمان هيوار. مكتبة الأسدي، طهران، ١٩٢٠ (وهي صورة عن طبعة باريس ١٨٩٩).
- بدائع الزهور في وقائع الدهور لمحمد بن أحمد بن إياس الحنفي (١ ــ ٥). تحقيق الدكتور محمد مصطفى، سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية، الطبعة الثانية، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٩٦١.
- بدائـــع البدائة لعلي بن ظافر الأزدي. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٠.
- البداية والنهاية في التاريخ لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (١ ــ ١٤). الطبعة الأولى، المطبعة السلفية ومكتبة الخانجي، ١٩٣٢.
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي محمد بن علي الشوكاني (١ ــ ٢). الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٤٨هـ.
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٦ه.
- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي. مكتبة المثنى، بغداد (وهي صورة لطبعة روخس، مجريط، ١٨٨٤).
- بغية الطلب في تاريخ حلب لكمال الدين ابن العديم. تحقيق الدكتور علي سويم، مطبعة الجمعية التاريخية التركية، أنقرة، ١٩٧٦.
- البلغة في تاريخ أثمة اللغة، تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. تحقيق محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ١٩٧٢.
- بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما للدكتور محمد عبد العال أحمد. الهيئة المصرية العامة للكتاب، فرع الإسكندرية، ١٩٨٠.
- بلوغ المرام في شرح مسك الختام، القاضي حسين بن أحمد العرشي، عني بنشرة الأب أنستاس ماري الكرملي، مطبعة البرتيري، القاهرة ١٩٣٩.
  - البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي (١ ٤):
- \_ الأجزاء (١ ـ ٣): تحقيق الأستاذين ج. س. كولان وليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت، (دون تاريخ).

ــ الجزء الرابع: تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٧.

البيان والتبيين للجاحظ (١ ــ ٤). تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون، الطبعة الرابعة، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧٥.

تاريخ التراجم في طبقات الحنفية لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا. مطبعة العاني، بغداد، ١٩٦٢.

تاج العروس للزبيدي (١ ــ ١٠)، المطبعة الخيرية، مصر، ١٣٠٦هـ.

تاريخ الثقات للإمام أحمد بن عبد الله العجلي، ترتيب الحافظ الهيشمي. تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٤.

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام لشمس الدين الذهبي.

- \_ المجلد الثاني: تحقيق الأستاذ حسام الدين القدسي، القاهرة، ١٩٧٤.
- المجلد الثامن عشر: تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، الطبعة الثانية، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٩٧٧.
- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية لابن الأثير الجزري. تحقيق الأستاذ عبد القادر طليمات، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٦٣.
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام لأبي علي الخطيب البغدادي (١ \_ ١٤). مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٣١.
- تاريخ ثغر عدن لأبي مخرمة عبد الله بن أحمد (١ ــ ٢). تحقيق الدكتور لوفجرن، مطبعة بريل، ليدن، ١٩٣٦.
- تاريخ أسهاء الثقات عمن نقل عنهم العلم. تأليف الشيخ عمر بن أحمد المعروف بابن شاهين. تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٦.
  - تاريخ الحكياء لجمال الدين القفطي. تحقيق الدكتور جوليوس ليبرت، ليبسك، ١٩٠٣. تاريخ حلب، انظر: بغية الطلب.
- تاريخ أبي يعلى حمزة بن القلانسي المعروف بذيل تاريخ دمشق. تحقيق الدكتور ه. ف. آمدروز، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، ١٩٠٨.
- تاريخ ابن خلدون (ألعبر وديوان المبتدأ والخبر) (١ ــ ٧). دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٥٨.
- تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي. تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٩٥٩.

تاریخ خلیفة بن خیاط (۱ ــ ۲):

- (١) تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري. مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ١٩٦٧.
- (٢) تحقيق الدكتور سهيل زكار (روايـة بقي بن مخلد)، وزارة الثقافـة، دمشق،١٩٦٧٠
- تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية، لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف بالزركشي. تحقيق محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس، الطبعة الثانية، ١٩٦٦.
- تاريخ الدول الإسلامية لمحمد بن علي ابن طباطبا العلوي، انظر: الفخري في الأداب السلطانية.
  - تاريخ الزمان لأبي الفرج جمال الدين ابن العبري، بيروت، دار المشرق ١٩٨٦.
- تاريخ أبي زرعة الدمشقي (١ ــ ٢). تحقيق شكر الله بن نعمة الله القوجاني، مطبوعات محمم اللغة العربية، دمشق، ١٩٨٠.
- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) (۱ ۱۰). تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر، ١٩٦٠ ١٩٦٩.
- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس لأبي الوليد ابن الفرضي (١ ٢). مكتب نشر الثقافة الإسلامية، عزت العطار الحسيني، القاهرة، ١٩٥٤.
- تاريخ علياء بغداد المسمى (منتخب المختار) لمحمد بن رافع السلمي. ذيل به على تاريخ ابن النجار، انتخبه التقي الفاسي. تحقيق المحامي عباس العزاوي. مطبعة الأهالي، بغداد، ١٩٣٨.
- تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم للقاضي أبي المحاسن المفضل ابن عمد التنوخي. تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، ١٤٠١هـ ١٩٨١.
- تاريخ أبي الفداء، الملك المؤيد إسماعيل صاحب حماة (١ ٤). دار الطباعة الشاهانية، استانبول، ١٢٨٦ه.
- تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس (١ ٢)، للشيخ حسين بن محمد بن الحسن الدياربكري، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت (د. ت).
  - تاريخ ابن الفرات لناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن الفرات.
- ۲ ۱۹۳۱ آمقیق الدکتور قسطنطین زریق، المطبعة الأمیرکانیة، بیروت، ۱۹۳۹ آ
   ۱۹۴۲ .

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة لابن حجر العسقلاني. مطبعة داثرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٢٤هـ.

تكملة إكمال الإكمال لابن الصابوني. تحقيق الدكتور مصطفى جواد. مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٥٧.

تكملة تاريخ الطبري لمحمد بن عبد الملك الهمداني، (ضمن كتاب ذيول تاريخ الطبري). تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧.

تكملة ديوان عمارة بن علي اليمني. تحقيق الدكتور هرتويخ درنبورغ، شاكون، ١٩٠٢.

التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار القضاعي، سلسلة تراث الأندلس (١ - ٢). نشر عزت العطار الحسيني، القاهرة، ١٩٥٦.

التكملة لوفيات النقلة (١ ــ ٤) لزكي الدين المنذري. تحقيق الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بيروت، ١٩٨١.

تلخيص مجمع الآداب، انظر معجم الألقاب.

التنبيه والإشراف لأبي الحسن علي بن الحسين المسعودي، مكتبة خياط، بيروت، ١٩٦٥.

تهذيب الأسياء واللغات لمحيى الدين النووي (١ ــ ٢). إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة (دون تاريخ).

تهذيب تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر (١٦ ٧). باعتناء الشيخ عبد القادر بن بدران، مطبعة روضة الشام، دمشق، ١٣٣٠ه.

تهديب التهذيب لشيخ الإسلام أبي الفضل المعروف بابن حجر العسقلاني (١ – ١٢). الطبعة الأولى، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٢٥هـ.

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال لأبي العباس أحمد بن علي النجاشي (١ - ٢). تأليف السيد محمد علي الموحد الأبطحي الأصفهاني، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، ١٩٧١.

تهذيب الكمال في أسهاء الرجال للإمام الحافظ جمال الدين المزي (نسخة مصورة عن النسخة الحطية المحفوظة بدار الكتب المصرية) (١ ــ ٣) قدم له عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق. دار المأمون للتراث، بيروت، ١٩٨٧.

تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (۱ ــ ١٥). تحقيق عبد الله درويش، عبد السلام هنرون وآخرين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهسرة ١٩٦٤ ــ ١٩٦٧.

المتيسير في القراءات السبع، للإِمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني. تحقيق أوتوبرتزك، استانبول، مطبعة المدولة، ١٩٣٠.

- توشيع التوشيح، لخليل بن أبيك الصفدي. تحقيق ألبير مطلق، دار الثقافة، بيروت
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور الثعالبي. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٥.
- ثمرات الأوراق لتقي الدين ابن حجة الحموي. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٧١.
- جامع كرامات الأولياء (١ ٢) للشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، دار الكتب العربية الكبرى، القاهرة (د. ت.).
- الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير لابن الساعي (الجزء التاسع). تحقيق الدكتور مصطفى جواد. المطبعة السريانية الكاثوليكية، بغداد، ١٩٣٤.
- الجامع، جامع شمل أعلام المهاجرين المنتسبين إلى اليمن وقبائلهم، تأليف محمد عبد القادر بامطرف (١ ـ ٤)، دار الهمداني، اليمن الديمقراطية، عدن ١٩٨٤.
- الجامع الصحيح للترمذي (١ ٥). تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف، مطبعة المدني، القاهرة، ١٩٦٤.
- جلوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد الله الحميدي. تحقيق الأستاذ محمد بن تاويت الطنجي، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٥٧.
  - الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (١ ــ ٨). حيدر آباد الدكن، ١٣٧١ ــ ١٣٧٣. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين لابن الألوسي، بولاق، ١٢٩٨هـ.
- الجمع بين رجال الصحيحين (الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني في رجال البخاري ومسلم)، لابن القيسراني الشيباني. الطبعة الأولى، حيدر آباد الدكن، ١٣٢٧ه.
- جهرة أنساب العرب لأبي محمد ابن حزم الظاهري. تحقيق الأستاذ عبد السلام هنرون. دار المعارف بمصر، ١٩٦٢.
- جهرة الأولياء وأعلام التصوف للسيد محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني (١- ٢)، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ١٩٦٧.
- جهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار (الجزء الأول). تحقيق الأستاذ محمود محمد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة، ١٣٨١هـ.

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي الحنفي المصري (١ ٢). الطبعة الأولى، حيدر آباد الدكن، ١٣٣٢هـ.
- حلف من نسب قريش، مؤرج بن عمرو السدوسي. تحقيق صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ١٩٧٦.
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة لجلال الدين السيوطي (١ ــ ٧). تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٦٧.
- الحلة السيراء لأبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار (١ ـــ ٧). تحقيق الدكتور حسين مؤنس، الشركة العربية للطباعة، القاهرة، ١٩٦٣.
- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية (١ ــ ٣). الأمير شكيب أرسلان، مكتبة الحياة، بيروت، ١٣٥٨هـ.
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبسي نعيم الأصفهاني (١٠ ــ ١٠)، الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي ومطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٣١هـ ــ ١٩٣٢م.
  - الحماسة البصرية لعلى بن أبسى الفرج البصري (١ ــ ٢). حيدرآباد الدكن، ١٩٦٤.
- حياة الصحابة للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي (١ ــ ٣) طبعة ثانية، حيدرآباد الدكن، ١٧٧٨ه.

## خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الكاتب الأصفهاني:

- (۱) قسم شعراء الشام (۱ ۳). تحقيق الدكتور شكري فيصل، مطبوعات المجمع العلمي العربي، المطبعة الهاشمية، دمشق، ١٩٦٥ ١٩٦٤.
- (٢) قسم مصر (١ ــ ٢). تحقيق الأساتذة أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس،
   لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥١.
- (٣) القسم العراقي (١ ٤). تحقيق الأستاذ محمد بهجت الأثري والدكتور جميل سعيد. مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٧٧ ١٩٧٧.
- (٤) القسم الرابع، الجزء الأول. تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم، القاهرة،
   ١٩٦٤.
- (٥) قسم شعراء المغرب والأندلس (١ ــ ٣). تحقيق آذرتاش آذرنوش، الدار التونسية للنشر، ١٩٧١ ــ ١٩٧٣.
- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر البغدادي (١ ــ ٤). مطبعة بولاق، ١٢٩٩هـ.

- خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والأثار). لتقي الدين المقريزي، مطبعة بولاق، ١٢٧٠ه.
- الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة لعلي باشا مبارك (١ ــ ٥). الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، القاهرة، ١٣٠٥ه.
- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسهاء الرجال لصفي الدين الخزرجي (١ ـ ٣). تحقيق الدكتور محمود فايد، مطبعة القاهرة، القاهرة، ١٩٧١.
- خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك لعبد الرحمن سنبط قنبتو الأربلي. باعتناء الأستاذ مكى السيد جاسم. مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٦٤.
- الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر النعيمي الدمشقي (١ ــ ٢). تحقيق الأستاذ جعفر الحسني، دمشق، ١٩٤٨.
- الدر المنثور في طبقات ربات الخدور لزينب فواز العاملية. المطبعة الأميرية الكبرى، القاهرة، ١٣١٧ه.
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (١ ــ ٥). تحقيق الدكتور محمد سيد جاد الحق. دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٦٦.
- درة الحجال في أسياء الرجال (ذيل وفيات الأعيان) لابن القاضي المناسي (١-٣). تحقيق الأستاذ محمد الأحمدي أبو النور. دار التراث والمكتبة العتيقة، تونس، ١٩٧٠ -- ١٩٧١.
- درة الغواص في أوهام الخواص للقاسم بن علي الحريري. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٥.
  - الدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية، انظر: كنز الدرر للدواداري.
    - دمية القصر وعصرة أهل العصر لأبسي الحسن الباخرزي.
- (١) في جزءين تحقيق الأستاذ عبد الفتاح محمد الحلو، دار الفكر العربسي، القاهرة (دون تاريخ).
  - (٣) تحقيق الدكتور سامى مكى العاني، النجف، ١٩٧١.
- (٣) تحقيق الأستاذ عمد التونجي، مؤسسة دار الحياة للطباعة والنشر، بيروت، 19٧١، في ثلاثة أجزاء.

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المدني المالكي. مطبعة المعاهدة الأزهرية بالجمالية، القاهرة، ١٣٥١هم.
  - ديوان ابن الزقاق البلنسي. تحقيق عفيفة الديراني، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٤.
- ديوان السري الرفاء (١ ــ ٢). تحقيق حبيب حسين الحسني، منشورات وزارة الثقافة، بغداد، دار الرشيد، ١٩٨١.
  - ديوان السيد الحميري. تحقيق شاكر هادي شكر، مكتبة الحياة، بيروت (د. ت.).
- ديوان أشعار الأمير أبي العباس عبد الله بن محمد المعتزبالله الخليفة العباسي (١ ــ ٢). تحقيق محمد بديع شريف، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٨، (سلسلة ذخائر العرب، ٥٤).
- ديوان الخالديين أبي بكر محمد وأبي عثمان سعيد ابني هاشم الخالدي. تحقيق سامي الدهان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٦٩.
- ديوان الصنوبري، أحمد بن محمد الضبي (من حرف الراء حتى القاف). تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٠.
- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي (١ ــ ٤). تحقيق الأستاذ محمد عبد عزام، القاهرة، العاهرة، ١٩٥٧.
- ديوان القطامي. تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي والدكتور أحمد مطلوب. دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٠.
  - ديوان المعاني لأبي هلال العسكري (١ ــ ٧). مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٧هـ.
- ديوان الحماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي (برواية أبي منصور الجواليقي). تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد صالح، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨٠.
  - ديوان الهذليين، انظو: شرح أشعار الهذليين.
  - ديوان حميد بن ثور الهلالي. تحقيق عبد العزيز الميمني. الدار القومية، القاهرة، ١٩٦٥.
- دول الإسلام لمؤرخ الإسلام الحافظ شمس الدين الذهبي (١ ــ ٧). تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطفى إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤.
- ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى للحافظ عب الدين الطبري. دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٤. (صورة عن نسخة دار الكتب المصرية والخزانة التيمورية).
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني (١ ـــ ٨). تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٩.

الذريعة إلى تصانيف الشيعة للعلامة آقا بزرك الطهراني (١ ــ ٢٦)، دار الأضواء، الطبعة الثالثة، بيروت، ١٩٨٣.

ذكر أسهاء التابعين ومن بعدهم يمّن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم، تخريج الحافظ أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني. تحقيق كمال الحوت وبوران ضناوي، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٩٨٥.

ذكر أخبار إصبهان لأبسى نعيم الأصفهاني (١ ــ ٢). مطبعة بريل، ليدن، ١٩٣٤.

الذيل والتكملة لأبي عبد الله محمد بن عبد الملك المراكشي (٤ و ٥). تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٤ ــــ ١٩٦٥.

ذيل تاريخ بغداد لابن الدبيثي (راجع المختصر المحتاج إليه).

ذيل تاريخ بغداد لابن النجار: راجع الأجزاء ١٦، ١٧، ١٨، ١٩، دار الكتب العلمية، بيروت (صورة عن طبعة حيدرآباد ١٩٧١).

ذيل تاريخ ابن النجار للفاسي المكي، راجع تاريخ علماء بغداد.

ذيل وفيات الأعيان، انظر: درة الحجال في أسهاء الرجال.

ذيل تاريخ دمشق لابن القلانسي، انظر: تاريخ أبي يعلى بن القلانسي.

الذيل على الروضتين (تراجم رجال القرنين السادس والسابع) لأبي شامة. الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٤٧.

الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (١ ــ ٢). تحقيق محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٥٧ ــ ١٩٥٣.

ذيل العبر أو (من ذيول العبر) لشمس الدين الذهبي والحسيني. تحقيق الدكتور محمد رشاد عبد المطلب. مطبعة حكومة الكويت (دون تاريخ).

ذيول تاريخ الطبري، تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، القاهرة، 14۷٧.

ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي لأبي المحاسن الدمشقي.

ذيل المذيل، انظر: ذيول تاريخ الطبري.

ذيل طبقات الحفاظ للذهبي للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (راجع طبقات الحفاظ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت (صورة عن طبعة حيدرآباد ١٣٣٤هـ).

- ذيل مرآة الزمان لقطب الدين اليونيني (١. ـ ٤). حيدر آباد الدكن، ١٩٥٥ ـ ١٩٦١.
- رايات المبرزين وغايات المميزين لابن سعيد الأندلسي. تحقيق الدكتور النعمان عبد المطاع القاضي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٩٧٣.
- رجال الكشي لأبي عمرو محمد بن عمرو الكشي. باعتناء السيد أحمد الحسيني. مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، كربلاء (دون تاريخ).
- رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. تحقيق عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء)، الطبعة الخامسة، دار المعارف، القاهرة، ١٩٦٩.
- الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة. تحقيق السيد الشريف محمد جعفر الكتان، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٤.
- رفع الإصر عن قضاة مصر لابن حجر العسقلاني (١ ـــ ٢). تحقيق الدكتور حامد عبد المجيد ورفيقيه. الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، ١٩٦٧ ــ ١٩٦١.
- رغبة الأمل من كتاب الكامل لسيد بن علي المرصفي (١ ــ ٤). مكتبة الأسدي، طهران، 19٧٠.
- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لشهاب الدين المعروف بأبي شامة (١ ــ ٢). تحقيق الدكتور محمد حلمي محمد أحمد، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٦.
- الرياض النضرة في مناقب العشرة لأبي جعفر المحب الطبري (١ ــ ٤)، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤.
- زبدة الحلب من تاريخ حلب لكمال الذين ابن العديم (١ ــ ٢). تحقيق الدكتور سامي الدهان. المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٥١ ــ ١٩٥٤.
- زهر الأداب وثمر الألباب للحصري القيرواني (١ ــ ٢). تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي، القاهرة، ١٩٥٣.
- السلوك لمعرفة دول الملوك لتقي الدين أحمد بن علي المقريزي (١ ــ ٣). تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة وآخرين. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، الطبعة الثانية، القاهرة، 1407 ــ 1977.
- سمط اللآلي في شرح أمالي أبي علي القالي لأبي عبيد البكري (١٠ ٢). تحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٦.
- سؤالات الحافظ السلفي لخميس الحوزي عن جماعة من أهل واسط. تحقيق الأستاذ مطاع طرابيشي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٧٦.

- سنن الدارمي، لأبتي محمد عبد الله الدارمي (١ ــ ٢). تحقيق محمد أحمد دهمان، دار إحياء السنة النبوية (د. ت.).
- السيرة النبوية لابن هشام الأنصاري (١ ــ ٤). تحقيق الأساتلة مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبى، الطبعة الثانية، مطبعة الحلبى، القاهرة، ١٩٥٥.
- سير أعلام النبلاء لشمس الدين الذهبي (١ ــ ٢٣). تحقيق الأستاذ شعيب الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨١ ــ ١٩٨٤.
- سيرة عمر بن عبد العزيز تصنيف أبي الفرج بن الجوزي. نسخ وتصحيح محب الدين الخطيب، مطبعة المؤيد، القاهرة، ١٣٣١هـ.
- شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام للأستاذ بشير يموت، المكتبة الأهلية، بيروت، ١٩٣٤.
- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد غلوف (١ ـــ ٢). دار الكتاب العربسي، بيروت (دون تاريخ) (صورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية)، القاهرة، ١٣٤٩هـ.
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي (١  $_{-}$   $_{\Lambda}$ ). مكتبة القدسي، القاهرة، 1800  $_{-}$  1800  $_{-}$
- شرح أشعار الهذليين صنعة أبي سعيد السكري (١ ــ ٣). تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج، مطبعة المدني ومكتبة دار العروبة، القاهرة، ١٩٦٥.
- شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر بن عمر البغدادي (١ ــ ٨). تحقيق الأستاذين عبد العزيز رباح وأحمد يوسف دقاق، مكتبة دار البيان، دمشق، ١٩٧٣ ــ ١٩٧٤.
- شرح ديوان الحلاج للدكتور كامل الشبيبي، مكتبة النهضة، الطبعة الأولى، بغداد، ١٩٧٤.
- شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد الأنصاري. تحقيق الدكتور سامي الدهان، سلسلة ذخائر العرب، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٧.
- شرح الصولي لديوان أبي تمام (1  $_{-}$   $_{+}$ ). تحقيق خلف رشيد نعمان، وزارة الثقافة، بغداد،  $_{-}$
- شرح ديوان الحماسة لأبي ثمام الطائي، صنعة الخطيب التبريزي (١ ــ ٤)، طبع باعتناء الدكتور فريتـخ، بون، ١٢٢٨ه.
- شرح علل الترمذي للحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي. تحقيق صبحي جاسم الحميد، وزارة الأوقاف، مطبعة العانى، بغداد، ١٣٩٦ه.
- شرح القصائد التسع المشهورات (١ ــ ٢). صنعة أبي جعفر النحاس. تحقيق أحمد خطاب، ملسلة كتب التراث، بغداد، ١٩٧٣.

- شروح سقط الزند (۱ ــ ٥) نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ١٩٤٧، الدار القومية، القاهرة، ١٩٦٤.
- شعر ابن المعتز صنعة أبي بكر محمد بن يحيى الصولي (١ ــ ٤). تحقيق د. يونس السامراثي، منشورات وزارة الإعلام، بغداد، ١٩٧٨.
- شعر الحسين بن مطير الأسدي، جمعه وقدم لـ الدكتـور حسين عـطوان، مجلة معهد المخطوطات العربية، القاهرة، ١٩٦٥.
- شعر خفاف بن ندبة السلمي. جمعه وحققه الدكتور نوري حمودي القيسي. مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٦٧.
- شعر علي بن جبلة المعروف بالعكوك. تحقيق الدكتور حسين عطوان. دار المعارف، القاهرة، 19۷۲.
- الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري (١ ــ ٢). طبعة محققة ومفهرسة، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٤.
- شعراء النصرانية للأب لويس شيخو اليسوعي، الطبعة الثانية، دار المشرق، بيروت، ١٩٦٧.
- شفاء القلوب في مناقب بني أيوب لأحمد بن إبراهيم الحنبلي. تحقيق الأستاذ ناظم رشيد، وزارة الثقافة والفنون العراقية، بغداد، ١٩٧٨.
- صبح الأعشى، تأليف أبي العباس أحمد القلقشندي (١ ــ ١٤)، دار الكتب المصرية، 14٢٢.
  - صحيح الإمام مسلم بن الحجاج القشيري. المطبعة المصرية بالأزهر، القاهرة، ١٩٣٠. صفة الصفوة لأبى الفرج ابن الجوزي:
    - \_ (١ ــ ٢) تحقيق الأستاذ محمود فاخوري، دار الوعي، حلب، ١٩٦٩.
- (١ ٤) مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى،
   ١٣٥٥هـ.
- صلة الصلة في تراجم أعلام الأندلس لأبي جعفر أحمد بن الزبير الغرناطي. تحقيق ليفي بروفنسال، الرباط، المطبعة الاقتصادية، ١٩٣٧.
- الصلة في تاريخ أثمة الأندلس لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (١ ــ ٢)، القاهرة، ١٩٥٥.
- الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن لحسين فضل الله الهمداني وحسن سليمان محمود، القاهرة، ١٩٥٥.

- صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي (ضمن كتاب ذيول تاريخ الطبري). تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ١٩٧٧.
- كتاب الضعفاء الكبير لأبي جعفر العقيلي المكي (١ ــ ٤). تحقيق عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨٤.
- الطالع السعيد لكمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي. تحقيق الأستأذ سعد محمد حسن. الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٦.
- طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل سليمان بن حسان الأندلسي، تحقيق فؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. ثانية، ١٩٨٥.
  - طبقات الأطباء، انظر: عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة.
- طبقات الأمم لصاعد الأندلسي. تحقيق حياة العيد بوعلوان، دار الطليعة، بيروت، ١٩٨٥.
- طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي. تحقيق الأستاذ علي محمد عمر. مكتبة وهبة، القاهرة، 19۷۳.
- طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بنن أبي يعلى (١ ـ ٢). تحقيق محمد حامد الفقى، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٥٢/١٣٧١.
- طبقات خليفة بن خياط برواية أبي عمران موسى بن زكريا التستري لمحمد بن أحمد الأزدي (١ ــ ٢). تحقيق الدكتور سهيل زكار. مطبوعات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومى، دمشق، ١٩٦٧.
- طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة (تقي الدين الأسدي الشافعي). تحقيق د. محسن غياض، مطبعة النعمان، النجف، ١٩٧٤.
  - طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسيني الملقب بالمصنف. بغداد، ١٣٥٦هـ.
- طبقات الشافعية لجمال النين عبد الرحيم الأسنوي (١ ٣). -تحقيق الاستاذ عبد الله الجيوري، الطبعة الأولى، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٩٧٠.
- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي (١٠ ــ ١٠). تحقيق الأستاذين عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي. الطبعة الأولى، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٦٤ ــ ١٩٧٤.
- طبقات الشعراء المحدثين لعبد الله بن المعتز. تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج، دار المعارف بمصر، ١٩٥٦.
- طبقات الصوفية لأبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي، مطبعة بريل، ليدن، ١٩٦٠. ٣٢ = ٢١ الواقى بالوقيات

- طبقات الأولياء لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي المصري. تحقيق نور الدين شريبة، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، ١٩٨٦.
- طبقات علياء أفريقية لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم التميمي (١ ــ ٢). تحقيق الأستاذ محمد بن أبي شنب، الجزائر، ١٩١٤.
- طبقات فحول الشعراء لمحمد بن سلام الجمحي، دار النهضة العربية، بيروت، (صورة لطبعة ليدن ١٩١٣).
- طبقات الفقهاء لأبي إسحق النثيرازي الشافعي. تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، ١٩٧٠.
- طبقات الفقهاء الشافعية لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي. تحقيق جوستا فيتستام، مطبعة بريل، ليدن، ١٩٦٤.
- طبقات فقهاء اليمن لعمر بن علي بن سمرة الجعدي. تحقيق الدكتور فؤاد سيد، مطبعة السنة المحمدية، القاهرة، ١٩٥٧.
  - طبقات القراء للجزرى، انظر: غاية النهاية.
- الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد كاتب الواقدي (۱ ــ ۹). تحقيق إدوارد سخو وزملائه، مطبعة بريل، ليدن، ١٩١٧ ــ ١٩٤٠.
  - الطبقات الكبرى لابن سعد كاتب الواقدى (١ ــ ٩). دار صادر، بيروت، ١٩٥٧.
- الطبقات الكبرى للشعراني المسماة: لواقع الأنوار في طبقات الأخيار. للقطب الرباني عبد الوهاب الشعراني (١ ــ ٢). مكتبة المليجي الكتبي قرب الأزهر، القاهرة، ١٣١٦هـ.
- طبقات المعتزلة لأحمد بن يحيى ابن المرتضى. تحقيق الدكتورة سوسنة ديفلد فلزر، فيسبادن، بيروت، ١٩٦١.
- طبقات المفسرين لجلال الدين السيوطي. تحقيق الدكتور هاينريخ أنجلين فايرز، مطبعة بريل، ليدن، ١٨٣٩هـ.
- طبقات المفسرين للداودي (١ ــ ٢). تحقيق الأستاذ علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، 19٧٢.
- طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٥٤.
- الطراثف الأدبية، جمع وتحقيق الأستاذ عبد العزيز الميمني. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٣٧.

- طوق الحمامة في الإلفة والألاف لأبي محمد ابن حزم الظاهري. تحقيق الدكتور الطاهر أحمد مكي. دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٥.
- العبر في خبر من غبر لشمس الدين الذهبي (١ ٥). تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد وفؤاد سيد. الكويت، ١٩٦٠ ١٩٦٦.
- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين (١ ــ ٨) للإمام تقي الدين الحسني الفاسي المكي. تحقيق د. فؤاد سيد وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٥.
- العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (١ ــ ٨). تحقيق الأستاذ محمد سعيد العربان. الطبعة الثانية، مطبعة الاستقامة، القاهرة، ١٩٥٣.
  - العقد المذهب لابن الملقن / مخط.
- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية لعلي بن الحسن الخزرجي (١ ــ ٤). مطبعة الهلال، القاهرة، ١٩١١ ــ ١٩١٤ (نشريات غيب التذكارية، ليدن، ١٩١٣).
- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق القيرواني (١ ٢). تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الثائثة، القاهرة، ١٩٩٣.
- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس (١ ٢). مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٦هـ.
- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب لابن عنبة العلوي. تحقيق نزار رضا، بيروت،
- عيون التواريخ لمحمد بن شاكر الكتبي (الجزءان الثاني عشر والعشرون). تحقيق الدكتور فيصل السامر و [د.] نبيلة عبد المنعم داود. وزارة الإعلام العراقية، بغداد، 14۷٧ ـ ١٩٨٠.
- العيون والحداثق في أخبار الحقائق لمؤلف مجهول. تحقيق الدكتور دي خويه يونج، مطبعة بريل، ليدن، ١٨٦٩.
  - \_ الجزء الثالث، مكتبة المثنى، بغداد (صورة عن طبعة بريل ١٨٧١).
- \_ الجزء الرابع بقسميه، تحقيق الأستاذ عمر السعيدي، نشر المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، ١٩٧٣.
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة (١ ــ ٢). المطبعة الوهبية، الطبعة الأولى، مصر، ١٣٠٠هـ.

- غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين ابن الجزري (١ ــ ٣). تحقيق الأستاذ برجشتراسر. الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ١٩٣٧ ــ ١٩٣٣.
- غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ليحيى بن الحسين بن القاسم بن محمد بن علي (١ ــ ٢). تحقيق الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور. دار الكتاب العربي، القاهرة، ١٩٦٨.
- الغنية، فهرست شيوخ القاضي عياض المغربي. تحقيق الدكتور محمد بن عبد الكريم. الدار التونسية للكتاب، ليبيا، تونس، ١٩٧٨.
- الغيث المسجم في شرح لامية العجم لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (١ ــ ٢). دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٧٥.
- الفائق في غريب الحديث لجار الله محمود بن عمر الزنخشري (١ ــ ٣). تحقيق الأستاذين علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٤٥.
- فتوح الشام للإمام أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي (۱ ۲). مطبعة حجازي، القاهرة، ۱۳۷۳ه.
- فتوح البلدان لأحمد بن يحيى البلاذري (١ ــ ٣). تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٥٦.
- فتوح مصر وأخبارها لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الحكم، تحقيق د. شارل توري، مطبعة بريل، ليدن، ١٩٢٠.
- الفتوح للعلامة أبي محمد أحمد بن أعشم الكوفي (١ ــ ٩) دار الندوة الجديدة، بيروت 1979، (صورة عن طبعة حيدر آباد الدكن).
- الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية لابن الطقطقي. دار صادر ـــ دار بيروت، بيروت، بيروت، ١٩٦٠.
- الفصل في الملل والأهواء والنحل لعلي بن حزم الظاهـري (۱ ــ ٥). تحقيق الجمالي والخانجي، القاهرة، ١٩٢١.
- الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد. تحقيق د. يوسف شلحد، مركز الدراسات والبحوث اليمني ١٩٨٣.
- كتاب الفهرست لابن النديم، المكتبة التجارية الكبرى ومطبعة الاستقامة، القاهرة، (دون تاريخ).

- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات (۱ ۳) عبد الحي عبد الحي عبد الكتاني. تحقيق د. إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 19۸٦.
- فهرس ابن عطية لعبد الحق بن عطية المحاربي الأندلسي. تحقيق الأستاذين محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي. الطبعة الثانية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٨٣.
- فهرسة ما رواه عن شيوخه، أبو بكر محمد بن خير الأموي الإشبيلي. تحقيق فرنشسكه قداره زيدين، الطبعة الثانية، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٩.
- فهرست الطوسي، أبي جعفر محمد بن الحسن، تحقيق السيد محمد صادق آل بحر العلوم (١-٢). النجف، المطبعة الحيدرية، ١٩٦١.
  - الفوائد البهية في تراجم الحنفية، اللكنوي الهندي، كراجي، ١٣٩٣.
- فوات الوفيات لمحمد بن شاكر الكتبي (١ ـ ٥). تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر ـ دار الثقافة، بيروت، ١٩٧٧ ـ ١٩٧٧.
- قاموس الرجال في تحقيق رواة الشيعة ومحدثيهم للشيخ محمد تقي التستري (١ ٨). مركز نشر كتاب، طهران، ١٣٧٩هـ.
- القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (١- ٢). لمحمد بن طولون الصالحي الدمشقي. تحقيق الأستاذ عمد أحمد دهمان، مكتب الدراسات الإسلامية، دمشق، ١٩٤٩.
- الكامل في ضعفاء الرجال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (۱ ۸). تحقيق د. سهيل زكار، دار الفكر، بيروت، ١٩٨٤.
- الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (١ ــ ٤). تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم والسيد شحاتة. مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ١٩٥٦.
- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للإمام شمس الدين الذهبي (١ ــ ٣). تحقيق الدكتور عزت عطية ورفيقه. دار الكتب الحديثة، القاهرة، ١٩٧٢.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (١ ــ ٢). وكالة المعارف الجليلة، استانبول، ١٩٤١.
- كنز الدرر وجامع الغرر لأبي بكربن عبد الله بن أيبك الدواداري ـ يصدرها قسم الدراسات الإسلامية بالمعهد الألماني للآثار، القاهرة:

- الجنوء السادس: المدرة المضية في أخبار الدولة الفاطمية. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦١.
- الجزء الثامن: الدرة الزكية في أخبار الدولة التركية. تحقيق الدكتور أولريش هارمان، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٩٧١.
- \_ الجزء التاسع: الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر. تحقيق الدكتور هانس روبرت رويمر، مطبعة الخانجي، القاهرة، ١٩٦٠.
- اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري (١ ـ ٣). عن نسخة الخزانة التيمورية، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٣٥٧ه.
- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ لتقي الدين محمد بن فهد المكي. دار إحياء التراث العربي (د. ت).
- لسان العرب لاين منظور المصري (۱ ــ ۱۰). دار صادر ــ دار بيروت، بيروت، ١٩٥٥ ــ العرب المعرب ا
- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني (١ ــ ٧). مطبعة دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد الدكن، طبعة أولى، ١٣٣٠هـ.
  - لواقح الأنوار في طبقات الأخيار (انظر طبقات الشعران).
- مآثر الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي (١ ــ ٣). تحقيق عبد الستار أحمد فراج، عالم الكتب (د. -.).
  - مجمع الآداب، انظر معجم الألقاب.
- كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لمحمد بن حبان البستي (١ ــ ٣). تحقيق محمود إبراهيم زايد، دار المعرفة، بيروت (د. ت.).
- المحاسن والمساوىء لإبراهيم بن محمد البيهقي (١ ــ ٢). تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة ومكتبة نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦١.
- المحبر لمحمد بن حبيب البغدادي (رواية أبي سعيد السكري). تحقيق الدكتورة إيلزة ليحتن شتيتر. مطبعة جمعية المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٩٤٢.
- غتارات شعراء العرب لهبة الله أبي السعادات ابن الشجري. تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٤.
- غتصر التاريخ لظهير الدين ابن الكازروني. تحقيق الدكتور مصطفى جواد، مديرية الثقافة العامة، وزارة الإعلام العراقية، بغداد، ١٩٧٠.

- المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء (١ ــ ٢). دار الكتاب اللبناني، بيروت، (دون تاريخ).
- المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الله محمد بن سعيد ابن الدبيثي، انتقاء الذهبي (١-٢). تحقيق الدكتور مصطفى جواد، مطبعة المعارف، بغداد، ١٩٥١.
- مدارج السالكين للإمام ابن القيم الجوزية. تحقيق الدكتور محمد حامد الفقي، القاهرة، 1907.
- مثالب الوزيرين (أخلاق الصاحب بن عباد وابن العميد)، لأبي حيّان التوحيدي. تحقيق إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق، ١٩٦١.
- المدخل إلى مناقب الإمام أحمد بن حنبل، للشيخ عبد القادر المعروف بابن بدران الدمشقي، إدارة الطباعة المنيرية، القاهرة (د. ت.).
- المدهش لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. تحقيق د. مروان قباني، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٩٨١.
- مرآة الجنان لأبعي محمد اليافعي (١ ــ ٤). مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، ١٣٣٧هـ.
- مرآة الزمان في تاريخ الأعيان لسبط ابن الجوزي (المجلد الثامن ١ ــ ٢). حيدر آباد الدكن، ١٩٥١ ــ ١٩٥١ .
- مراتب النحويين لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي. تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها، القاهرة، ١٩٥٥.
- المراسيل لأبي حاتم الرازي. تحقيق الأستاذ شكر الله قوجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 19۷۷.
- مروج الذهب ومعادن الجواهر لأبي الحسن المسعودي (١ ــ ٤). باعتناء الأستاذ يوسف أسعد داغر، دار الأندلس، بيروت، ١٩٦٥.
- مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن المسعودي المؤرخ (١ ٧). تحقيق شارل بللا، منشورات الجامعة اللبنانية، ١٩٧٩.
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها (١ ــ ٢). لجلال الدين السيوطي. تحقيق الأساتذة علي محمد البجاوي ورفيقيه، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، (دون تاريخ).

- المستدرك على معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٥.
- المستدرك على الصحيحين في الحديث (١ ٣) لأبي عبد الله النيسابوري الحاكم. مكتبة النصر الحديثة، الرياض (صورة عن طبعة حيدر آباد الدكن، ١٣٤٢هـ).
- المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ محب الدين ابن النجار، انتقاء شهباب الدين الدمياطي. تحقيق، محمد مولود خلف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٦.
  - مسند الامام أحمد بن حنيل (١ ــ ٤). دار صادر،
- المشتبه في الرجال، أسمائهم وأنسابهم، لأبسي عبد الله الذهبسي. تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٢.
- مشاهير علماء الأمصار لمحمد بن حبان البستي. تحقيق الدكتور فلايشهمر. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٥٩. (سلسلة النشريات الإسلامية).
- مشكاة الأنوار للإمام أبي حامد الغزالي. تحقيق الدكتور أبو العلا عفيفي. الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٦٤.
- المطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية. تحقيق إبراهيم الأبياري وآخرين، القاهرة، 1908.
- مطالـع البدور في منازل السرور لعلاء الدين الغزولي (١ ــ ٢). مطبعة إدارة الوطن، القاهرة، ١٢٩٩هـ.
- معالم العلهاء وتتمة كتاب الفهرست للشيخ أبي جعفر الطوسي، ابن شهرانسوب المازندراني، دار الأضواء، بيروت. (د. ت).
- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان (١ ــ ٣) لأبي زيد عبد الرحمن الأنصاري الدباغ. تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضور، القاهرة، مكتبة الخانجي ــ المكتبة العتيقة، ١٩٧٧.
- المعارف لابن قتيبة الدينوري. تحقيق الدكتور ثروت عكاشة، دار الكتب المصرية، القاهرة، 1970.
- المعرفة والتاريخ (١ ــ ٣) لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي. تحقيق د. أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، بيروت، ١٩٨١.
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص (١ ــ ٤) الشيخ عبد الرحمن بن أحمد العباس. تحقيق محمد عيمي الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، ١٩٤٧.

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي. تحقيق الأستاذ محمد سعيد العريان، الجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، ١٩٦٣.
- معجم الأدباء لياقوت الحموي (إرشاد الأريب) (١ ــ ٢٠). تحقيق الدكتور د. س. مرجليوث، دار المأمون، القاهرة، ١٩٣٧.
- معجم الألقاب (مجمع الآداب في معجم الألقاب) لابن الفوطي (الجزء الرابع ـ الأقسام ١ ـ ٣). تحقيق الدكتور مصطفى جواد. مطبوعات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٦٧ ـ ١٩٦٥ .
- المعجم في أصحاب القاضي أبي على الصدفي لمحمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار. دار الكاتب العربى، القاهرة، ١٩٦٧.
- معجم البلدان لياقوت الحموي (۱ ـ ٥) دار صادر ــ دار بيروت، بيروت، 1900 ـ ١٩٥٥ . ١٩٥٧.
- معجم السفر للحافظ صدر الدين السلفي (١ ــ ٣). تحقيق بهجت الحسني، وزارة الثقافة، بغداد، ١٩٧٨.
- المعجم المشتمل على ذكر أسهاء شيوخ النبل لابن عساكر الدمشقي. تحقيق الدكتورة سكينة الشهابي، دار الفكر، دمشق، ١٩٨٠.
- معجم الشعراء لأبي عبيد الله محمد بن عسران المرزباني. تحقيق عبد الستار أحمد فراج، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، ١٩٦٠.
- من الضائع من معجم الشعراء للمرزباني، د. إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٤.
  - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (١ ــ ١٥). مطبعة الترقي، دمشق، ١٩٥٧.
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار لشمس الدين الذهبي (١ ٢). تحقيق الأستاذ محمد سيد جاد الحق، الطبعة الأولى، القاهرة، ١٩٦٧.
- المغازي للواقدي محمد بن عمر بن واقد (۱ ــ ٣). تحقيق مارسدن جونز، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٤.
- المغرب في حُلَى المغرب لابن سعيد الاندلسي (١ ــ ٢). تحقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ١٩٥٧ ــ ١٩٥٥.
- المغني في الضعفاء للحافظ شمس الدين الذهبي (١ -- ٢). تحقيق الدكتور نور الدين عتر، دار المعارف، حلب، ١٩٧١.

- مفتاح السعادة ومصباح السيادة لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة (١ ٤). تحقيق الأستاذين كامل بكري ورفيقه. دار الكتب الحديثة، القاهرة؛ ١٩٦٨.
- مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لجمال الدين محمد بن سالم المعروف بابن واصل (١ ٥). تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال وحسنين محمد ربيسم. مطبوعات لجنة إحياء التراث ودار الكتب، القاهرة، ١٩٥٧ – ١٩٧٧.
  - المفيد في أخبار صنعاء وزبيد لعمارة بن علي اليمني، انظر: تاريخ اليمن.
- مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصبهاني. تحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، ١٩٤٩.
- المقتبس من أنباء أهل الأندلس لأبـي حيان القرطبـي. تحقيق الدكتور محمود علي مكي. دار الكتاب العربـي، بيروت، ١٩٧٣.
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلمين، للإمام أبسي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. تحقيق هلموت ريتر، فرانتس شتاينر، فيسبادن، بيروت، ١٩٦٣.
- الملمع لأبي عبد الله الحسين بن علي النمري. تحقيق الدكتورة وجيهة أحمد السطل. مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، دمشق، ١٩٧٦.
- الملل والنحل للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني. تحقيق الاستاذ محمد بن فتح الله بدران، الطبعة الأولى، مطبعة الأزهر، القاهرة، ١٩٥١.
- منامات الوهراني ومقاماته ورسائله للشيخ ركن الدين محمد بن عرز الوهراني. تحقيق إبراهيم شعلان ومحمد نغش، القاهرة، دار الكاتب العربي، ١٩٦٨.
- المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء للقاضي أبـي العباس الجرجاني. الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٩٠٨.
  - منتخب المختار للفاسي المكي، راجع: تاريخ علماء بغداد للسلامي.
    - منتخب المختار، انظر: الوفيات للسلامي.
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج ابن الجوزي (٥ ــ ١٠)، الطبعة الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، ١٣٥٧ه.
- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد (١ ــ ٢) لأبي اليمن المُلَيمي. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٣.

- المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لابن تغري بردي الأتابكي (الجزء الأول). تحقيق الدكتور أحمد يوسف نجاق، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٥٦.
- من حديث خيثمة بن سليمان القرشي الأطرابلسي. تحقيق الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٩٨٠.
- المؤتلف والمختلف في أسهاء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم لابن بشر الأمدي. تحقيق الأستاذ عبد الستار أحمد فراج، مطبعة الحلبي، القاهرة، ١٩٦١.
- الموشح للمرزباني. تحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي. دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٥.
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تعري بردي الأتابكي (١ ــ ١٦). نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب، منلسلة تراثنا، القاهرة، ١٩٦٣.
- نزهة الجلساء في أشعار النساء للحافظ جلال الدين السيوطي. تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، دار الكتاب الجديد، بيروت، ١٩٧٨.
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات ابن الأنباري. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٦٧.
- نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر، لموسى بن محمد اليوسفي. تحقيق أحمد حطيط، بيروت، عالم الكتب، ١٩٨٦.
- نسب قريش لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله الزبيري. تحقيق الدكتور ليفي بروفنسال، دار المعارف بمصر، القاهرة، ١٩٥٣.
- نشوار المحاضرة وأخبار المذكرة (١ ـ ٨) القاضي أبي على المحسن بن على التنوخي. تحقيق عبود الشالجي المحامني، ١٩٧١.
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري التلمساني (١ ٨). تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٦٨.
- نكت المميان في نكت العميان لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. المكتبة التجارية بالقاهرة والمثنى ببغداد، ١٩١١.
- نهاية الأرب في فنون الأدب (١ ــ ٢٧) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري، دار الكتب، القاهرة، ١٩٨٧ ــ ١٩٨٧.
- نهر الذهب في تاريخ حلب، لكامل بن حسين الحلبي الشهير بالغزي (١ ٣). المطبعة المارونية، حلب، ١٩٢٦.

- نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والشعراء والعلماء، لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني، اختصار الحافظ يوسف بن أحمد اليغموري. تحقيق رودلف زلهايم، فرانــز شتاينر، فيسبادن ــ بيروت، ١٩٦٤.
- هدية العارفين بأسهاء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي، وكالة المعارف الجليلة، استانبول، ١٩٥١.
- الحفوات النادرة لغرس النعمة عمد بن هلال الصابي. تحقيق صالح الآشتر، مطبوعات عجمع اللغة العربية، دمشق، ١٩٦٧.
- اوزراء والكتاب لأبي عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري. تحقيق الأساتذة مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة،
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لشمس الدين ابن خلكان (۱ ــ ٦). تحقيق الأستاذ محمد عيى الدين عبد الحميد، مطبعة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٤٨.
- الوفيات لتقي الدين ابن رافع السلامي. تحقيق الأسناذ صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٣.
- الـوفيات لأبي العبـاس أحمد بن حسن الشهـير بابن قنفـذ القسنطيني. تحقيق عـادل نويهض، الطبعة الرابعة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٨٣.
- الولاة والقضاة لأبي عمر محمد بن يوسف الكندي المصري. هذبه وصحبحه رفن كست. المطبعة اليسوعية، بيروت، ١٩٠٨.
- وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقري. تحقيق عبد السلام هـُـرون، ط. ثانية، القاهرة، ر ١٩٦٢.
- ولاة مصر لمحمد بن يوسف الكندي. تحقيق الدكتور حسين نصار. دار صادر ــ دار بيروت، بيروت، ١٩٥٩.
- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور الثعالبي (١ ــ ٤). تحقيق الأستاذ محمد محيى الدين عبد الحميد، الطبعة الثانية، القاهرة، ١٩٥٦.
- 1 QUATREMERE, Etienne: Histoire des Sultans mamlouks de l'Egypte. (2 volumes). Paris: 1837-1845.
- 2 WIET, Gaston: Les Biographies du Manhal Safi. (Mémoires de l'Institut d'Egypte). Le Caire: IFAO, 1932.
- 3 SETTERSTÉEN, K.V.: Beiträge zur Geschichte der Mamlükensultane in den Jahren 690-741 der Higra nach arabischen Handschriften. Leiden: E.J. Brill, 1919.

## فهرست أصحاب التراجم

| ٥  | ١   | ي بن الحسين بن علي، أبو الحسن المسعودي المؤرّخ المعروف.        |
|----|-----|----------------------------------------------------------------|
|    |     | ي بن الحسين بن موسى، أبو القاسم المرتضى علم الهُدَى نقيب       |
| ٦  | ۲   | العلويين أخو الشريف الرضي.                                     |
|    |     | ي بن الحسين بن علي الضرير النحوي الباقولي، المعروف             |
| 11 | ٣   | بالجامـع .                                                     |
| ۱۳ | ٤   | لي بن الحسين بن هندو، أبو الفرج الكاتب الأديب الشاعر.          |
|    |     | لي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي، أبو عُبَيد ابن    |
| 11 | ٥   | خَرِبُويه.                                                     |
|    |     | لمي بن الحسين بن واقد، أبو الحسن المروزي مولى عبد الله بن      |
| _  | ٦   | عامر بن كريز القرشي .                                          |
|    |     | لمي بن الحسين بن محمد، أبو الفرج الأصبهاني العلّامة الاخباري   |
| ٧. | Y   | صاحب الأغاني.                                                  |
| ** | ٨   | لمي بن الحسين بن علمي العبسي، المعروف بابن كوجك الورّاق.       |
| 44 | 1   | لمي بن الحسين بن بلبل، أبو الحسن العسقلاني النحوي.             |
|    |     | لمي بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم الربعي البغدادي المعروف  |
| _  | ١.  | ً<br>بابن عُرَيبة الشافعي .                                    |
| 44 | 11  | لمي بن الحسين بن عبد الله، أبو الحسن الواعظ الغزنوي.           |
|    |     | -<br>لمي بن الحسين بن عبد الأعلى، أبو الحسن الإسكافي كاتب بُغا |
| ٣٠ | 1 Y | الكبير.                                                        |
|    |     |                                                                |

| _    | 14  | علي بن الحسين بن علي، أبو الحسن زعيم الملك الوزير.             |
|------|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٣١   | 1 8 | علي بن الحسين بن هندي القاضي، أبو الحسن الحمصي الأديب.         |
|      |     | على بن الحسين بن أحمد، أبو الحسن التغلبي المعروف بابن          |
| 44   | 10  | صَصْرى.                                                        |
|      |     | على بن الحسين بن أحمد، أبو الحسن العكبري الفقيه الحنبلي        |
| -    | 17  | المعروف بابن جَدًا.                                            |
| -    | 17  | علي بن الحسين بن علي، أبو القاسم الأخنف الكاتب الواسطي.        |
|      |     | علي بن الحسين بن محمد، أبو القاسم المغربي الوزير، والد الوزير  |
| ٣٣   | 14  | أبي القاسم الحسين المغربي.                                     |
|      |     | علي بن الحسين بن أحمد الحافظ، أبو الفضل الهمذاني المعروف       |
| **** | 14  | بالفلكي .                                                      |
|      |     | علي بن الحسين بن علي المسند الصالح المقرىء، أبو الحسن          |
| -    | ۲.  | البغدادي الأزجي الحنبلي المعروف بابن المقيّر.                  |
| 40   | 41  | علي بن الحسين بن حيدرة، أبو الحسن العقيلي.                     |
|      |     | علي بن الحسين بن محمد، أبو القاسم بن ابي طالب قاضي القضاة      |
| ١٥   | * * | الزينبي الحنفي.                                                |
|      |     | علي بن الحسين، أبو الحسن الكاتب البغدادي المعروف بابن          |
| _    | 44  | قِرطاميز.                                                      |
|      |     | علي بن الحسين بن القاسم الشيخ الإمام الفقيه الأصولي زين الدين، |
| ٥٢   | 7 £ | أبو الحسن ابن شـيخ العوينة الموصلي.                            |
|      |     | علي بن الحسين بن علي بن بشارة، أبو الحسن الشبلي الدمشقي        |
| 77   | 40  | المحنفي .                                                      |
| -    | 77  | علي بن الحَكَم بن ظبيان المروزي الملجكاني.                     |
| 77   | **  | علي بن حكيم الأودي الكوفي.                                     |
| _    | 44  | علي بن الحُلَيْل الكَرْخي الشاعر.                              |
|      |     |                                                                |

| الصفحة | الترجمة | رقم |
|--------|---------|-----|
| الصفحة | الترجمة | رقم |

|    |     | عليّ بن حمّاد، الأمير حسام الدين الحاجب نائب خلاط للأشرف        |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 71 | 44  | موسى .                                                          |
| 70 | ٣.  | علي بن حماد بن محمد، الفقيّه عماد الدين أبو الحسن الجيزاني.     |
|    |     |                                                                 |
|    |     | عليّ بن حُمزة                                                   |
|    |     | علي بن حمزة بن عبد الله بن فيىروز الأسدي الكوفي المعروف         |
| 77 | 41  | بالكساثي .                                                      |
| ٧٣ | 44  | علي بن حمزة بن عُمارة بن حمزة، أبو الحسن الإصبهاني.             |
| ٧٤ | ٣٣  | علي بن حمزة، أبو الحسن الأديب.                                  |
|    | 4.5 | على بن حمزة، أبو النعيم البصري اللغوي.                          |
|    |     | على بن حمزة بن طلحة بن على الرازي البغدادي، أبو الحسين          |
| -  | 40  | علم الدين الكاتب.                                               |
|    |     | على بن حمزة بن فارس بن محمد بن عبيد، أبو الحسن ابن القُبيُّطَى  |
| ۷٥ | 41  | التاجر الحرّاني .                                               |
|    |     | على بن خُمْشاذ بن سَخْتُوبِه بن نصر، أبو الحسن النيسابوري       |
| ٧٦ | ۳۷  | المعدّل.                                                        |
| _  | ۳۸  | على بن أبي حَملة، أبو نصر القرشي مولاهم الشامي.                 |
|    |     | على بن حمّود بن ميمون، أبو الحسن الأمير الناصر، الطالبي الذي    |
| ٧٧ | 44  | ملك قرطبة.                                                      |
|    |     | علي بن حُمَيْد بن إسماعيل بن يوسف، أبو الحسن ابن الصباغ الزاهد  |
|    | ٤٠  | العارف الكبير.                                                  |
| ٧٨ | ٤١  | علي بن خَشْرَم بن عبد الرحمن المَرْوَزي، ابن أخت بِشْر الحَافي. |
|    |     |                                                                 |
|    |     | م المثال                                                        |

علي بن الخطّاب بن مُقلّد، أبو الحسن الفقيه الشافعي المُحْدثي الفصرير.

| _   | ٤٣       | ملي بن خَلَف بن عبـد الملك بن بَطَّال، أبـو الحسن القـرطبـي الأشعري المعروف بابن اللَّجَّام.                                              |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰  | 11       | عليّ بن خليفة<br>علي بن خليفة بن علي، أبو الحسن ابن المنقّى المُوْصلي النحوي.<br>علي بن خليفة بن يونس بن أبي القاسم، العلّامة رشيد الـدين |
| ۸۱  | ٤٥       | الأنصاري الخزرجي، ابن أبسي أصيبعة الطبيب.                                                                                                 |
| ۸۳  | ٤٦       | علي بن داود بن يحيى، الشيخ الإمام العلامة نجم الدين<br>أبو الحسن ابن القاضي عماد الدين القرشي الأسدي الزبيري<br>القَحفازي الحَنفي،        |
|     |          | علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي بن رسول، السلطان الملك                                                                                  |
| 4٧  | ٤٧       | المجاهد صاحب اليمن.                                                                                                                       |
| 1.1 | £A<br>£9 | علي بن دبيس النحوي الموصلي، أبو الحسن.<br>علي بن دبيس الأسدي أمير العرب وصاحب الحلة.<br>علي بن درباس بن يوسف، الأمير جمال الدين الحميدي.  |
| 1.4 | 01       | علي بن دؤاد أبو المتوكل الناجي.                                                                                                           |
| -   | 4        | علي بن الراهب، أبو الحسن الزاذاني البغدادي الشاعر.                                                                                        |
| 1.6 | 94       | علي بن رباح اللخمي المصري.                                                                                                                |
|     |          | عي بن ربح المحي المسري.<br>عليّ بن ربيعة                                                                                                  |
| 1.0 | 0 \$     | علي بن ربيعة الوالبي الأسدي الكوفي.                                                                                                       |
| -   | 00       | علي بن رزق الله بن منصور، الشيخ نور الدين المقدسي.                                                                                        |
| 7.1 | ٥٦       | علي بن رشيد بن أحمد بن محمد بن حينا البغدادي الحربي الحنبلي.                                                                              |
|     |          |                                                                                                                                           |

| رقم الترجمة الصفحة |     |                                                                |
|--------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
|                    |     | علي بن رضوان بن علي، أبو الحسن المصري رئيس الأطباء للحاكم      |
| -                  | ٥٧  | صاحب مصر.                                                      |
| 11.                | ٥٨  | علي بن رَوْح بن أحمد بن الحسن النهرواني المعروف بابن الغبيرَى. |
|                    |     | عليّ بن زُرَيق                                                 |
| 111                | 09  | علي بن زريق الكاتب البغدادي.                                   |
| 117                | ٦.  | علي بن زهير بن القَيْن، أبو الحسن الباذرائي.                   |
|                    |     | عليّ بن زياد                                                   |
| _                  | 71  | علي بن زياد الأنصاري، أبو الحسن المعري.                        |
| 119                | 7.7 | علي بن زياد التونسي الفقيه، أبو الحسن العبسي شيخ العرب.        |
|                    |     | عليّ بن زيد                                                    |
|                    |     | عليّ بن زيد بن جدعان، أبو الحسن القرشي التيمي البصري الضرير    |
| 114                | 74  | المعروف بابن أبسي مُلَيْكة .                                   |
|                    |     | علي بن زيد بن علي، أبو الرضا الجذامي السعدي التسارسي           |
| 14.                | 71  | المالكي .                                                      |
| 171                | 70  | علي بن زيد، أبو الحسن النجار الكاتب الإشبيلي.                  |
| 177                | 77  | علمي بن زيد، أبو الحسن النحوي القاشاني.                        |
| _                  | ٦٧  | علي بن زيد، أبو الحسن بن أبـي القاسم البيهقي.                  |
|                    |     | علي بن سالم                                                    |
| 177                | ٦٨  | علي بن سالم، أبو الحسن العبادي، من أهل الحديثة.                |
| 1 77               | 74  | علي بن سالم، أبو الحسن بن أبـي طلحة الهاشمي.                   |
| **ame              | ٧٠  | علي بن سالم بن سلمان علاء الدين الحصني والي زُرَع.             |
|                    |     | علي بن سالم بن عبد الناصر القاضي علاء الدين الكناني الغزي      |
| _                  | ٧١  | الشافعي.                                                       |
|                    |     | ٣٣ = ٢١ الوافي بالوفيات                                        |

|         |            | علی بن سعد                                                       |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------|
| 144     | VY         | علي بن سعد بن الحسن بن قضاعة، أبو الفرج البغدادي.                |
|         | ٧٢         | علي بن سعد بن علي، أبو الحسن ابن مُشهر الموصلي الشاعر.           |
|         |            |                                                                  |
|         |            | علي بن سعيد                                                      |
| 144     | ٧٤         | علمي بن سعيد بن أثردي، أبو الحسن الطبيب.                         |
|         |            | علي بن سعيد بن بشير بن مِهران، أبو الحسن الرازي الحافظ           |
| 148     | ٧٥         | المعروف بعَلِيَّك.                                               |
|         |            | علي بن سعيد بن الحسن بن علي بن العريف، أبو الحسن الفقيه          |
| gardent | ٧٦         | الشافعي المعروف بالبيع الفاسد البغدادي.                          |
| _       | <b>Y</b> Y | علي بن سعيد بن عبد الله، أبو الحسن العسكري المحدِّث.             |
|         |            | علي بن سعيد بن الحسن البغدادي القزاز المقرىء المعروف بابن        |
| 140     | ٧٨         | ذؤابة .                                                          |
|         |            | علي بن سعيد بن عبد الرحمن بن محرز العبدري، أبو الحسن الفقيه      |
| 140     | <b>V4</b>  | الشافعي .                                                        |
| 147     | ۸۰         | علي بن سعيدً بن حمامة، أبو الحسن الشاعر المشهور.                 |
| _       | ۸١         | علي بن سعيد، أبو الحسن علي بن القيني المغربي الشاعر.             |
|         |            | علي بن السلَّار الوزير، أبو الحسن الملقب بالعادل الكردي العبيدي، |
| 147     | ٨٢         | وزير الظافر صاحب مصر.                                            |
| 18.     | ۸۴         | علي بن سلّام المعروف بكمال الدين الشافعي والد المفتي شرف الدين.  |
|         | ٨٤         | علي بن سليم بن ربيعة القاضي ضياء الدين الأذرعي الشافعي.          |
|         |            | عليّ بن سَلمان                                                   |
|         |            | علي بن سلمان الأديب البغدادي، أبو الحسن أحمد الفضلاء             |
| -       | ٨٥         | المشهورين.                                                       |
|         |            | عليّ بن سُلَيْمان                                                |
| 111     | ۲۸         | عليّ بن سليمان بن الفضل، أبو الحسن الأخفش الصغير.                |

|     |     | علي بن سليمان بن أحمد، أبو الحسن المرادي الأندلسي القرطبي                   |
|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 150 | ۸۷  | ي الشقوري الفرغليطي.                                                        |
| -   | ٨٨  | علي بن سليمان، أبو الطريف السّلمي اليمامي الشاعر.                           |
| 127 | ۸٩  | م الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                    |
| 117 | 4.  | علي بن سليمان، أبو الحسن الزهراوي الطبيب.                                   |
|     | 41  | علي بن سليمان، أبو الحسن الطبيب.                                            |
| 184 | 4.4 | علي بن سليمان بن علي ابن عم المنصور.                                        |
|     |     | علي بن سنجر الإمام العالم تاج الدين الحنفي البغدادي المعروف بابن            |
| _   | 44  | السبّاك .                                                                   |
|     |     | عليّ بن سَهْل<br>علي بن سهل بن العباس، أبو الحسن النيسابوري المفسَّر العالم |
| 10. | 4 8 | الديِّن.                                                                    |
| -   | 90  | علي بن سهل بن الحسين، أبو الحسن الأنصاري المدني.                            |
| 101 | 47  | علي بن سهل بن ربن أبو الحسن الطبري الطبيب صاحب فردوس الحكمة.                |
| 101 | 44  | علي بن سهل بن موسى الرملي.                                                  |
| 107 | 4.4 | علي بن شاهنشاه، أبو الحسن الأديب.                                           |
|     | 44  | علي بن شجاع بن هبة الله الأمير، أبو الحَسَن البغدادي الشاعر.                |
|     |     | علي بن شجاع بن سالم بن علي الشبيخ كمال الدين، أبو الحسن                     |
| _   | 1., | المقري الشافعي الضرير.                                                      |
| 104 | 1.1 | علمي بن شعيب التمَّار، أبو الحسن.                                           |
|     |     |                                                                             |

علي بن صالح، أبو الحسن الهمداني الكوفي. العرب مالح، أبو الحسن الهمداني الكوفي.

|     |        | علي بن أبي طالب                                                                      |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|     |        | علي بن أبي طالب أمير المؤمنين كرّم الله وجهه، يأتي ذكره في                           |
|     |        | علي بن عبد مناف.                                                                     |
| 1   | 1.4    | علي بن أبي طالب بن علي، أبو المحسن كمال الدين الكاتب<br>الحلبي المعروف بابن الشوّاء. |
| 301 | 1.1    | المعروف باین السواء.                                                                 |
|     |        | علي بن طاهر                                                                          |
|     | 1 • \$ | علي بن طاهر بن جعفر، أبو الحسن السلمي النحوي.                                        |
| 100 | 1.0    | علي بن طلحة بن كردان، أبو القاسم النحوي المعروف بالسَّحناتي.                         |
|     |        | alla . la                                                                            |
|     |        | علي بن طراد بن محمد، أبو القاسم الـوزير الـزينبـي الهاشمي                            |
|     | 1.7    | العباسي وزير الخليفتين المسترشد والمقتفى.                                            |
|     |        | على بن طغريل الأمير علاء الدين الحاجب الكبير بدمشق.                                  |
| 107 | 1.4    |                                                                                      |
|     | ۱۰۸    | علي بن طلحة بن علي، أبو الحسن الزينبي النقيب.                                        |
|     |        | علي بن الطيُّب، أبو الحسن المتطبب المعروف بـابن المعتـوه                             |
| 101 | 1 • 4  | البغدادي .                                                                           |
|     |        | علي بن طيدَمُر الأمير علاء الدين ابن الأمير سيف الدين المعروف                        |
| _   | 111    | بطَيدَمُر كُكُز.                                                                     |
|     |        | علي بن ظافر بن حسين الفقيه الوزير جمال الدين أبو الحسن الأزدي                        |
| 101 | 111    | المصري المالكي .                                                                     |
| 177 | 117    | علي بن عاصم بن صهيب، أبو الحسن الواسطي.                                              |
| 177 | 114    | علي بن عامر بن إبراهيم بن العباس، أبو القاسم الفزاري.                                |
|     |        | علیّ بن عبَّاد                                                                       |
|     | 118    | علي بن عبَّاد، أبو الحسن المستوفى الأصهاني الشاعر.                                   |
| -   | 112    | علي بن عبده أبو المسل المسوقي أد عمهاني الساعر،                                      |

|       |     | على بن العبّاس                                                 |
|-------|-----|----------------------------------------------------------------|
|       |     | عليّ بن العبـاس، أبو الحسن النـوبختي الأديب الشاعـر وكيـل      |
| 174   | 110 | المقتدر .                                                      |
|       |     | علي بن العبـاس بن جريـج، أبـو الحسن ابن الرومي الشـاعـر        |
| 17.   | 117 | المشهور                                                        |
| ١٨٧   | 117 | علي بن العباس المجوسي الطبيب.                                  |
|       |     | علي بن عبد اللَّه                                              |
|       |     | علي بن عبـد اللَّه بن أحمد، أبـو الحسن ابن النقيب الــطاهـر    |
| ۱۸۸   | 114 | أبي طالب العلوي .                                              |
| 144   | 119 | علي بن عبد اللَّه بن جعفر، أبو الحسن الجعفري الشاعر.           |
|       |     | علي بن عبد الله بن جعفر، أبو الحسن ابن المديني الإمام صاحب     |
| 14.   | 17. | التصانيف .                                                     |
|       |     | علي بن عبد الله بن حمدان، أبو الحسن ابن أبي الهيجاء التغلبي    |
| 141   | 171 | سيف الدولة صاحب حلب.                                           |
|       |     | علي بن عبد الله بن خالــد بن يزيــد بن معاويــة بن أبــي سفيان |
| 144   | 177 | المعروف بأبسي العَمَيْطُر.                                     |
|       |     | علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، أبو محمد        |
| 144   | 174 | السجاد.                                                        |
|       |     | علي بن عبد الله بن علي السَّجَّاد بن الحسن المثلث بن الحسن     |
| 7 - 1 | 178 | المثنى بن الحسن السبط ابن الإمام علي رضي الله عنهم.            |
|       |     | علي بن عبـد الله بن سلمان، أبو الحسن قاضي القضاة الحنفي من     |
| Y • 1 | 170 | الحلة السيفية .                                                |
| Y • Y | 177 | علي بن عبد الله بن محمد. أبو الحسن القزاز البغدادي.            |
|       |     | علي بن عبد اللَّه بن وصيف، أبو الحسن الحلاء المعروف بالناشيء   |
|       | 177 | الأصغر.                                                        |

| 7.7         | 144    | على بن عبد الله، أبو الحسن الطوسي.                              |
|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
|             |        | على بن عبد الله بن علي، أبو القاسم العلوي المعروف بابن          |
| ***         | 174    | الشبيه .                                                        |
|             | 14.    | على بن عبد الله بن أحمد النيسابوري المعروف بابن أبسي الطيب.     |
| 7.4         | 141    | على بن عبد الله بن موهب الجذامي.                                |
|             |        | علي بن عبد الله بن محمد بن الهيضم أبو الحسن الهروي الإمام       |
|             | 144    | الفاضل .                                                        |
|             |        | علي بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الباقي بن أبــي جرادة العقيلي، |
| *1*         | 144    | أبو الحسن الأنطاكي .                                            |
|             |        | علي بن عبد اللَّه بن الحسن بن جهضم، أبو الحسن الهمذاني          |
| **1         | 148    | الصوفي .                                                        |
| 717         | 140    | علي بن عبد اللَّه بن سيف مولى أمية المعروف بعلُّوية المغني.     |
|             |        | علي بن عبد الله بن علي، أبو الحسن الأزدي المهلبي القرطبي        |
| 414         | 141    | المعروف بابن الاستجي.                                           |
|             |        | علي بن عبد اللَّه بن خلف، الإمام أبو الحسن ابن النعمة الأنصاري  |
|             | 144    | الأندلسي المَرِيّ .                                             |
|             |        | علي بن عبد الله بن محمد، القاضي أبو الحسين ابن قطرال            |
| 317         | ۱۳۸    | الأنصاري الأندلسي القرطبي.                                      |
|             |        | علي بن عبد الله بن عبد الجبار، أبو الحسن الشاذلي المغربي        |
| -           | 149    | الزاهد نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية.                   |
|             |        | علي بن عبد الله بن إبراهيم، أبو الحسن الباهلي المالقي الأديب    |
| <b>Y1Y</b>  | 181    | الشاعر.                                                         |
| <b>Y1</b> A | 1 \$ 1 | علي بن عبد الله بن ريّان السيناني، نور الدين الحضرموتي القاضي.  |
|             |        | علي بن عبد الله بن أبي الحسن تاج الدين الاردبيلي التبريزي       |
| 417         | 187    | الشافعي الصوفي .                                                |
| **1         | 184    | علي بن عبد الله بن عمر بن أبي القاسم البغدادي الحنبلي.          |
|             |        |                                                                 |

| رقم الترجمة الصفحة |       |                                                                |
|--------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
|                    |       | علي بن عبد الجبّار                                             |
| _                  | 111   | علي بن عبد الجبار بن سلامة، أبو الحسن الهذلي اللغوي التونسي.   |
| 777                | 150   | علي بن عبد الجبار بن محمد، أبو الحسن السوسي.                   |
|                    |       | علي بن عبد الحميد بن عبد اللَّه، أبو الحسن الغضائري نزيل       |
| 777                | 721   | حلب.                                                           |
|                    |       | علي بن عبد الرحمن                                              |
| _                  | 187   | علي بن عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي.                   |
|                    |       | علي بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن بابويه، أبو الحسن         |
| 471                | 111   | السمنجاني الحديثي .                                            |
|                    |       | علي بن عبد الرحمن بن هرون، أبو الخطاب ابن الجراح الشافعي       |
|                    | 189   | الكاتب.                                                        |
|                    |       | علي بن عبد الرحمن الخزّاز السوسي، أبو العلاء اللغوي من سوس     |
| 770                | 10.   | خوزستان .                                                      |
| <b>.</b>           | A - A | علي بن عبد الرحمن بن أحمد، أبو الحسن ابن يونس الحافظ           |
| Y Y 7              | 101   | صاحب الزّيج الحاكمي.                                           |
| 444                | 104   | علي بن عبد الرحمن بن الحسن بن عَلِيُّك، أبو القاسم النيسابوري. |
| *****              | 104   | علي بن عبد الرحمن ابن أبي البشر الصقلي الكاتب.                 |
|                    |       | علي بن عبد الرحمن بن مهدي، أبو الحسن ابن الأخضر التنوخي        |
| 741                | 108   | الإشبيلي اللغوي.                                               |
|                    |       | علي بن عبد الرحمن بن عبد المنعم فخر الدين المقدسي مفتي         |
| _                  | 100   | نابلس.                                                         |
| 744                | 701   | علي بن عبد الرحمن نور الدين ابن المغيزل الحموي الكاتب.         |
|                    |       | علي بن عبد الرحيم                                              |
|                    |       | علي بن عبد الرحيم بن الحسن، أبو الحسين السلمي المعروف بابن     |
| 747                | 107   | العصّار.                                                       |

|            |     | علي بن عبد الرحيم بن علي، أبو الحسن علاء الدين ابن شيث                          |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 774        | ١٥٨ | علي بن عبد الرحيم بن علي، أبو العنس عارم الدين ابن سيت الأسنائي.                |
| _          | 109 | الرحميني .<br>علي بن عبد الرحيم كمال الدين ابن الأثير الأرمنتي الفقيه الشافعي . |
| 377        | 17. | علي بن عبد الرحيم بن مراجل الصدر علاء الدين الحموي الكاتب.                      |
|            |     | علي بن عبد الرزاق بن الحسن الشيخ علاء الدين، أبو الفضائل                        |
| 140        | 171 | العامري المقدسي المعروف بابن القطّان.                                           |
| ****       | 177 | علي بن عبد السلام بن محمد، أبو محمد الأرمنازي.                                  |
| 777        | ۲۲۲ | علي بن عبد السيد، أبو الحسن الرئيس الشاعر.                                      |
| _          | 178 | علي بن عبد السيد بن ظافر ضياء الدين، أبو الحسن القوصي.                          |
|            |     | <u> </u>                                                                        |
|            |     | علي بن عبد الصمد                                                                |
|            |     | علي بن عبد الصمد بن محمد بن مفرج الشيخ عفيف الدين ابن الرماح                    |
| <b>YYY</b> | 170 | المصري المقرىء النحوي الشافعي.                                                  |
|            |     | علي بن عبد الصمد بن عبد الجليل بدر الدين، أبو الحسن الرازي                      |
| 447        | 177 | المعروف بابن الزاهد.                                                            |
|            |     | علي بن عبد العزيز                                                               |
|            |     | علي بن عبد العزيز بن أحمَّد الجزري الشيرازي، أبو القاسم قاضي                    |
| -          | 177 | بغداد.                                                                          |
| 774        | 174 | علي بن عبد العزيز بن الحسن، أبو الحسن الجرجاني القاضي                           |
| 754        | 174 | الشافعي .                                                                       |
| 141        | 113 | علي بن عبد العزيز، أبو الحسن الحلبـي المعروف بالفُكَيْك.                        |
| 710        | 14. | علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور، أبو الحسن الجوهري                       |
| 1 4 -      | 1 7 | البغوي.<br>علي بن عبـد العزيـز بن إبراهيم بن بيـان بن حاجب النعمـان،            |
| 787        | ۱۷۱ | عي بن عبد العربير بن إبراديم بن بيان بن حجب العدول.<br>أبو الحسن الكاتب.        |
|            |     |                                                                                 |

| رقم الترجمة الصفحة  |       |                                                                                                                                              |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 177   | علي بن عبد العزيز أبو الحسن البغدادي.<br>علي بن عبد العزيز تقي الدين ابن المغربي البغدادي الفقيه الأديب                                      |
| 717                 | 174   | الشاعر.                                                                                                                                      |
| 7 £ A               | 171   | علي بن عبد العزيز بن محمد تقي الدين، أبو الحسن الاربلي شيخ<br>القراء بالعراق.                                                                |
| _                   | 140   | علي بن عبد العزيز الخطيب الكبير عماد الـدين المعروف بـابن<br>السكّري .                                                                       |
|                     |       | علي بن عبد الغني، أبو الحسن الفهري المقريء الحصري الشاعر                                                                                     |
| 789                 | 177   | عبي بن عبد العني، أبو العنس المهري المعريء العصوي الساور                                                                                     |
| 701                 | ۱۷۷   | مسرير.<br>على بن عبد الغني الفقيه المعمر العدل علاء الدين ابن تيمية.                                                                         |
| 707                 | ۱۷۸   | علي بن عبد القاهر بن الخضر أبو محمد الفرضي المعروف بابن آسة البغدادي .                                                                       |
|                     |       | علي بن عبد الكافي                                                                                                                            |
| -                   | 179   | علي بن عبد الكافي بن عبد الملك، أبو الحسن نجم الدين الحافظ الفقيه الشافعي.                                                                   |
| Y04                 | ١٨٠   | علي بن عبد الكافي بن علي الشيخ الإمام العلامة تقي الدين السبكي الشافعي قاضي القضاة.                                                          |
| <b>Y</b> 77         | 1.4.1 | علي بن عبد الكريم بن طرخان بن تقي الشيخ عبلاء الدين،                                                                                         |
|                     | 174   | أبو الحسن الكحال الحموي الصفدي.                                                                                                              |
| <b>Y</b> \ <b>A</b> | ۱۸۳   | علي بن عبد الكريم المعروف بابن غالب. علي بن عبد الملك علي بن عبد الملك بن سليمان، أبو الحسن الطرطوسي الفقيه نزيل نيسابور. ٢١ الوافي بالوفيات |

| الصفحة         | الترجمة | رقم |
|----------------|---------|-----|
| OCCUPATION NO. | الترجمه | رقم |

| _              | 111  | علي بن عبد الملك بن العباس القزويني، أبو طالب النحوي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |      | على بن عبد مناف أمير المؤمنين بن أبي طالب بن عبد المطلب بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 774            | ١٨٥  | هاشم القرشي، أبو الحسن كرَّم اللَّه وجهه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |      | علي بن عبد الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |      | علي بن عبد الواحد بن محمد بن الحر، أبو الحسين البري قاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444            | 171  | طرابلس.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _              | 144  | على بن عبد الواحد، أبو الفياح السعدي المعروف بقَوسان.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 741            | 144  | علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم الإمام علاء الدين ابن الزملكاني.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |      | على بن عبد الواحد بن أحمد الرئيس علاء الدين ابن السابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | 1.44 | الحلبي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                |      | على بن عبد الوهاب بن على علاء الدين ابن القاضي تاج الدين ابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 797            | 14.  | بنت الأعز الشافعي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                |      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                |      | علي بن عَبْدَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 744            | 141  | علي بن عَبْدة الأنباري الشاعر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 744            | 141  | علي بن عَبْدة الأنباري الشاعر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 794            | 141  | على بن عَبْدة الأنباري الشاعر. مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 744            | 141  | على بن عَبْدة الأنباري الشاعر. علي بن عُبَيد اللَّه علي بن عُبَيد اللَّه علي بن عُبيد اللَّه بن علي، أبو الحسن المعروف بابن الباقلاني                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79 <i>¥</i>    |      | على بن عَبْدة الأنباري الشاعر. على بن عُبَيد اللّه على بن عُبيد اللّه على بن عُبيد الله بن على، أبو الحسن المعروف بابن الباقلاني الدباس.                                                                                                                                                                                                                                              |
| _              | 197  | على بن عَبْدة الأنباري الشاعر. على بن عُبيد الله على بن عُبيد الله على بن عُبيد الله بن على، أبو الحسن المعروف بابن الباقلاني الدباس. على بن عُبيد الله بن نصر، أبو الحسن الزاغوني البغدادي الحنبلي.                                                                                                                                                                                  |
| - 3 PY         | 197  | على بن عَبْدة الأنباري الشاعر. على بن عُبيد الله على بن عُبيد الله على بن عُبيد الله على بن عُبيد الله بن على، أبو الحسن المعروف بابن الباقلاني الدباس. على بن عُبيد الله بن نصر، أبو الحسن الزاغوني البغدادي الحنبلي. على بن عبيد الله بن الدقاق، أبو القاسم الدقيقي النحوي.                                                                                                         |
| -<br>79 £<br>- | 197  | علي بن عَبْدة الأنباري الشاعر. علي بن عُبَيد الله علي بن عُبيد الله علي بن عُبيد الله علي بن عُبيد الله بن علي، أبو الحسن المعروف بابن الباقلاني الدباس. علي بن عُبيد الله بن نصر، أبو الحسن الزاغوني البغدادي الحنبلي. علي بن عبيد الله بن الدقاق، أبو القاسم الدقيقي النحوي. علي بن عبيد الله بن عبد الغفار، أبو الحسن السمسمي اللغوي                                               |
| -<br>3 PY<br>- | 197  | علي بن عَبْدة الأنباري الشاعر. علي بن عُبيد الله علي بن عُبيد الله علي بن عُبيد الله بن علي، أبو الحسن المعروف بابن الباقلاني الدباس. علي بن عُبيد الله بن نصر، أبو الحسن الزاغوني البغدادي الحنبلي. علي بن عبيد الله بن الدقاق، أبو القاسم الدقيقي النحوي. علي بن عبيد الله بن عبد الغفار، أبو الحسن السمسمي اللغوي علي بن عبيد الله بن عبد الغفار، أبو الحسن السمسمي اللغوي النحوي. |
| -<br>79 £<br>- | 197  | علي بن عُبدة الأنباري الشاعر. علي بن عُبيد الله علي بن عُبيد الله علي بن عُبيد الله علي بن عُبيد الله بن الباقلاني الله بن عبيد الله بن نصر، أبو الحسن الزاغوني البغدادي الحنبلي. علي بن عبيد الله بن الدقاق، أبو القاسم الدقيقي النحوي. علي بن عبيد الله بن عبد الغفار، أبو الحسن السمسمي اللغوي علي بن عبيدة الريحاني أحد البلغاء الفصحاء.                                          |
| -<br>3 PY<br>- | 197  | علي بن عَبْدة الأنباري الشاعر. علي بن عُبيد الله علي بن عُبيد الله علي بن عُبيد الله بن علي، أبو الحسن المعروف بابن الباقلاني الدباس. علي بن عُبيد الله بن نصر، أبو الحسن الزاغوني البغدادي الحنبلي. علي بن عبيد الله بن الدقاق، أبو القاسم الدقيقي النحوي. علي بن عبيد الله بن عبد الغفار، أبو الحسن السمسمي اللغوي علي بن عبيد الله بن عبد الغفار، أبو الحسن السمسمي اللغوي النحوي. |

|     |            | علي بن عثمان                                                |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|
|     |            | علي بن عثمان بن مجلي، أبو الحسن نظام الدين الجزري الواعظ    |
| 744 | 148        | المعروف بابن دُنَينة .                                      |
|     |            | علي بن عثمان بن عبد القادر شمس المدين، أبـو الحسن ابن       |
| 744 | 144        | الوجوهي الحنبلي المقرىء.                                    |
|     |            | علي بن عثمان بن يوسف الرئيس علاء الدين ابن العدل الدمشقي    |
|     | ۲.,        | المعروف بابن السايق.                                        |
|     |            | علي بن عثمان بن علي أمين الدين السليماني الاربلي الصوفي     |
| ۳., | 4+1        | الشاعر.                                                     |
|     |            | علي بن عثمان بن محاسن عبلاء الدين، أبو الحسن الدمشقي        |
| 4.4 | 4.4        | المعروف بابن الخرَّاط.                                      |
|     |            | علي بن عثمان بن إبراهيم الإمام علاء الدين، أبو الحسن الحنفي |
| 4.4 | 4.4        | المعروف بابن التركماني.                                     |
|     |            | علي بن عدلان بن حماد عفيف الدين، أبو الحسن الربعي الموصلي   |
| ۲۰۸ | Y • £      | النحوي المترجم.                                             |
|     | <b>N</b> - | علي بن عساكر بن المرجّب بن العوام، أبو الحسن البطائحي       |
| 317 | 4.0        | المعري الضرير.<br>على وعالم أن المرار الأولى المار ال       |
| 410 | 4.4        | علي بن عطاء، أبو الحسن النمدجاني الشاعر الماجن.             |
| ۳۱٦ | ۲.۷        | علي بن عطية بن مطرّف، أبو الحسن اللخمي البلنسي الشاعر       |
| -   |            | الزقاق .<br>مسير المعدوف بابن الزقاق .<br>مست               |
|     |            | علي بن عقيل                                                 |
| 441 | ۲۰۸        | علي بن عقيل بن محمد، أبو "الوفاء الظفري الحنبلي البغدادي.   |
|     |            |                                                             |
|     |            | عليّ بن عليّ                                                |
| 414 | Y • ¶      | علي بن علي بن جعفر، أبو القاسم الواسطِي الضرير المقرىء.     |

| -         | *1. | عليّ بن عليّ بن حسّان شرف السادة البغدادي.                          |
|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------|
| 441       | 711 | علي بن علي، أبو الحسن البَرقي النحوي الشاعر.                        |
|           | *1* | عليّ بن عليّ بن نجاد، أبو إسماعيل الرفاعي البصري.                   |
| ٣٣٢       | 414 | علي بن علي بن روزبهار، أبو المظفر الكاتب البغدادي.                  |
|           |     | علي بن علي بن سالم، أبو الحسن بن أبـي البركات المعروف               |
| Money     | 411 | بالمفيد البغدادي .                                                  |
| 444       | 410 | علي بن علي بن سعيد أبو الحسن الفقيه الشافعي الميّافارقي.            |
| 44.8      | 717 | علي بن علي بن عُبَيد اللَّه، أبو منصور الأمين المعروف بابن سُكَينة. |
|           | 414 | علي بن علي بن منصور، أبو القاسم ابن الخازن من الحلة السيفية.        |
| 440       | 417 | علي بن علي بن نصر، أبو الحسن بن أبـي تراب البصري الكاتب.            |
|           |     | علي بن علي بن نما أبو الحسن بن أبي القاسم الكاتب الشاعر             |
| ****      | 714 | الحِلِّي .                                                          |
|           |     | علي بن علي بن هبــة اللَّه، أبــو طــالب بن أبـي الحســن بن         |
| ***       | **  | أبي البركات ابن البخاري قاضي القضاة.                                |
| ۲۳۸       | 771 | علي بن علي بن يحيى، أبو المجد ابن الناصر العلوي الحنفي.             |
|           |     | علي بن علي بن محمد الأمير نور الدين ابن الملك الظاهر من أحفاد       |
| 444       | *** | صلاح الدين الأيوبي .                                                |
|           |     | علي بن أبي على بن محمد العلامة سيف الدين الأمدي التغلبي             |
| 41.       | 444 | الشافعي .                                                           |
|           |     | عليّ بن علي بن أبي الحسن الشيخ علي ابن الشيخ علي                    |
| 787       | 478 | الحريري.                                                            |
| 717       | 440 | عليّ بن أبي علي الناسخ والشاعر المغربي.                             |
|           |     | '^"lo                                                               |
|           |     | عليّ بن عُمَر                                                       |
|           |     | عليّ بن عمر بن أحمد، أبو الحسن البغدادي خازن الكتب                  |
| <b>71</b> | ተተኘ | بالنظامية .                                                         |

| رقم الترجمة الصفحة |             |                                                                                      |
|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |             | عليّ بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي اللَّه                           |
| _                  | ***         | عنهم.                                                                                |
|                    |             | علي بن عمر بن أحمد، أبو الحسن البغدادي الحافظ الإمام                                 |
| -                  | ***         | الدارقطني .                                                                          |
| ٣٥٠                | 774         | علي بن عمر بن أحمد الفقيه، أبو الحسن ابن القصّار البغدادي المالكي.                   |
|                    |             | عليّ بن عمر بن محمد، أبو الحسّن الحرّاني المصري الصواف                               |
| 401                | ۲۳.         | المعروف بابن حُمُّصة .                                                               |
| 401                | 441         | عليّ بن عمر، أبو الحسن الهاشمي القوصي الأديب الشاعر.                                 |
|                    |             | عليّ بن عمر بن محمد، أبو الحسن الحربي الزاهد المعروف بابن                            |
| 401                | 747         | القزويني .                                                                           |
| 404                | ***         | علي بن عمر بن قَزِل بن جلدك التركماني الياروقي الأمير سيف الدين<br>المشدّ.           |
|                    |             | علي بن عمر بن مجلِّي الأمير نور الدين الهكَّاري ناثب السلطنة                         |
| 410                | 772         | بحلب.                                                                                |
| _                  | 740         | علي بن عمر الأمير نور الدين الطوري أحد الأبطال الفرسان.                              |
| ۲٦٦                | 741         | علي بن عمر بن أبي بكر الشيخ الصالح المعمر المسند،<br>أبو الحسن المصري الواني الصوفي. |
| _                  | <b>Y</b> #Y | علي بن عمر بن علي العلامة نجم الدين الكاتبي القزويني الحكيم<br>المعروف بدبيران.      |
| *17                | 747         | علي بن عمر بن أحمد بن عمر بن أبي بكر بهاء الدين ابن العز<br>المقدسي الأنصاري.        |
|                    | 744         | على بن عيّاش بن مسلم، أبو الحسن الحمصي الألهاني البكاء الحافظ.                       |
| <b>41</b> 4        | 71.         | علي بن عيَّاد الإسكندري الشاعر.                                                      |

|             |            | علي بن عيسى بن داود بن الجراخ، أبو الحُسن الكاتب وزير المقتدر |
|-------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|             | 711        | والقاهر.                                                      |
| 441         | 717        | علي بن عيسى بن ماهان الأمير الكبير من كبار قواد الأمين.       |
|             |            | علي بن عيسى بن سليمان، أبو الحسن الكاتب الشيخ الرئيس          |
| -           | 784        | المعروف بابن القَيِّم.                                        |
| ***         | 337        | علي بن عيسى بن علي الكحال المشهور صاحب التذكرة.               |
|             |            | علي بن عيسى بن علي، أبو المحسن الرماني الوراق الأخشيدي        |
|             | 450        | النحوي .                                                      |
| 478         | 787        | علي بن عيسى بن الغرج، أبو الحسن الربعي الزهيري النحوي.        |
| 777         | <b>7EV</b> | علي بن عيسى بن حمزة العلوي اليمني المعروف بابن وَهَّاس.       |
| 444         | 484        | علي بن عيسى بن هبة الله، أبو الحسن النقاش البغدادي الطبيب.    |
|             |            | علي بن عيسى بن علي بن يوسف الأمير عماد الدين القيمري          |
| ۳۷۸         | 714        | الكودي.                                                       |
| _           | 70.        | علي بن عيسى الصاحب بهاء الدين الاربلي الكاتب البارع.          |
| 474         | Y = 1      | علي بن عيسى بن يزدانبرود الكاتب.                              |
| <b>"</b> ለ• | 707        | علي بن غراب القاضي، أبو المحسن الفزاري الكوفي.                |
|             |            | علي بن غنائم بن عمر أبو الحسن الأنصاري الخرقي الفقيه          |
|             | 704        | المالكي.                                                      |
|             |            | علي بن أبي الفرج بن أبي الفتح، أبو الحسن القسّام الكاتب       |
| _           | Yot        | المعروف بابن ريشا.                                            |
|             | ,-•        | علمي فضال بن علمي، أبو الحسن المجاشعي القيرواني الفرزدقي      |
| ۳۸۱         | 700        | ي النحوي .                                                    |
| -           | ·          | علي بن فضال بن علي، أبو الحسن المغربي القيرواني.              |
| 474         | 707        | عي بن عسال بن عني ، أبو العسل المعربي القيرواني .             |
|             |            | على بن الفضل                                                  |
| ۵۸۳         | 404        | علي بن الفضل، أبو الحسن المزني النحوي.                        |
|             |            |                                                               |

| رقم الترجمة الصفحة |             |                                                                                  |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| -                  | Y01         | علي بن الفضل بن إدريس السُّتُوري، أبو الحسن السامري.                             |
| _                  | 409         | علي بن الفُضَيل بن عياض التميمي المكي الزاهد.                                    |
|                    |             | علي بن الفضل بن يوسف بن محفوظ الشيخ، أبو الحسن الحلبي                            |
| ۳۸٦                | Y7.         | الشاعر.                                                                          |
| -                  | 441         | علي بن قادم، أبو الحسّن الخُزاعي الكُوفي.                                        |
|                    |             | علي بن القاسم                                                                    |
|                    |             | علي بن القاسم بن محمد، أبو الحسن القسنطيني الأشعري                               |
| ۳۸۷                | 777         | المغربي .                                                                        |
| Man                | 777         | علي بن القاسم، أبو الحسن القاساني الكاتب.                                        |
| ۳۸۸                | 377         | علي بن القاسم السنجاني الخوافي.                                                  |
| 474                | 410         | علي بن القاسم بن مسعود، أبو الحسن الذهبي الحلبي الشاعر.                          |
|                    | <b>Y</b> 77 | علي بن أبسي القاسم بن محمد، أبو القاسم صدر الدين الحنفي.<br>البصروي قاضي القضاة. |
|                    |             | على بن القاسم بن يونِّش، أبو الحسن ابن الزقاق الإشبيلي                           |
| 44.                | <b>Y</b> 7V | النحوي .                                                                         |
| 441                | YTA         | علي بن القاسم بن علي، أبو القاسم عماد الدين ابن عساكر.                           |
| _                  | 774         | علي بن الأمير علاء الدين.                                                        |
|                    |             | على بن قلاوون الملك الصالح ابن الملك المنصور سيف الدين                           |
| 474                | 44.         | قلاوون الصالحي .                                                                 |
| 3 PT               | **1         | على بن قليج الأمير الكبير سيف الدين صاحب المدرسة القليجية بدمشق.                 |
| _                  | 777         | علي بن قيران علاء الدين، أبو الحسن الكركي السُّكْزِي الصوفي                      |
| 440                | 777         | الدمشقي .<br>على بن لُبّ بن شلبون، أبو الحسّن المَعافِري البَلَنسي الكاتب.       |
|                    |             |                                                                                  |

|       |      | عليّ بن المبارك                                             |
|-------|------|-------------------------------------------------------------|
|       |      | علي بن المبارك بن أحمد، أبو الحسن بن أبي الفتح البغدادي     |
| 447   | YVE  | البكري الكاتب.                                              |
| 444   | 440  | علي بن المبارك الهنائي البصري.                              |
| 444   | 477  | علي بن المبارك الأحمر النحوي شيخ العربية وتلميذ الكسائي.    |
|       |      | علي بن المبارك بن الحسَن، أبو الحسن الواسطي البرجوني الفقيه |
| _     | YVV  | المقرىء المعروف بابن باسُويه تقي الدين المقدسي .            |
|       |      | على بن المبارك بن على، أبو الحسن البغدادي المعروف بابن      |
| 444   | ***  | الزاهدة النحوي .                                            |
| ٤.,   | 444  | علي بن المبارك بن علي، أبو الحسن البَيِّع البغدادي.         |
|       |      | علي بن المبارك بن محمد، أبو الحسن بن أبي شجاع البغدادي      |
|       | ۲۸.  | المعروف بابن روح الأمين الحاجب.                             |
| ٤٠١   | 111  | علي بن المبارك وقيل: علي بن حازم أبو الحسن اللُّحْياني.     |
|       |      | <b>5</b>                                                    |
|       |      | عليّ بن المحسِّن                                            |
| -     | 444  | عليّ بن المحسِّن بن علي القاضي، أبو القاسم التنوخي.         |
| ٤٠٤   | 444  | علي بن المحسِّن أبو خلف العكبري .                           |
|       |      | عليّ بن محمد                                                |
| ٤٠٤   | 44.5 | عليّ بن محمد بن أبي الخصيب الكوفي الوشَّاء.                 |
| ٤٠٥   | 440  | علي بن محمد بن أحمد، أبو الحسن المصري الواعظ البغدادي.      |
|       |      | علي بن محمد بن أحمد، أبو الحسن الأصبهاني" الزاهد الفرضي     |
| _     | 7.47 | الصوفي المعروف بابن ماشاذة.                                 |
|       | YAV  | عليّ بن محمد بن أحمد صاحب الزنج الخبيث أبو الحسّن.          |
| ٤١٤   | YAA  |                                                             |
| 4 . 4 | YA9  | علي بن محمد بن أحمد، أبو الحسن الصريفيني.                   |
|       | 1/17 | علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الهاشمي الحنبلي النقيب.     |

| الصفحة | رقم الترجمة |                                                              |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| _      | 44.         | علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم ابن الحلواني الحنفي.         |
| 110    | 741         | علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الفقيه الشافعي.              |
|        |             | على بن محمد بن أحمد، أبو الحسن ابن غريبة الوراق البغدادي     |
|        | 797         | الحنبلي .                                                    |
| -      | 794         | علي بن محمد بن أحمد التميمي القليوبـي الكاتب.                |
|        |             | علي بن محمد بن أحمد، أبو الحسّن المخزومي البلنسي المعروف     |
| £11    | <b>74 £</b> | بابن حريق الشاعر.                                            |
|        |             | علي بن محمد بن أحمد شرف الدين، أبو الحسين اليونيني البعلبكي  |
| 173    | 140         | الحنبلي شيخ جماعته.                                          |
| -      | 747         | علي بن محمد بن إبراهيم، أبو الحسن ابن خُشْتام المالكي.       |
|        |             | علي بن محمد بن إبراهيم، أبو الحسن القُهُنْذُزي الضرير النحوي |
| 277    | 797         | الأديب النيسابوري.                                           |
|        |             | علي بن محمد بن إبراهيم السيد الشريف بهاء الدين، أبو الحسن    |
| -      | 444         | العلوي النقيب ابن أبي الجن.                                  |
|        |             | علي بن محمد بن أرسلان المنتَجَب، أبو الحسن ابن أبي علي       |
|        | 444         | الكاتب والشاعر المروز <i>ي .</i>                             |
|        |             | علي بن محمد بن إسماعيل، أبو الحسن الأنطاكي المقرىء الفقيه    |
| £ 77°  | 4.1         | الشافعي .                                                    |
| -      | 4.1         | علي بن محمد بن بشار، أبو الحسن البغدادي الزاهد الحنبلي.      |
|        |             | علي بن محمد بن جعفر الشريف فتح الدين ابن الشيخ تقي الدين     |
| £ Y £  | 4.4         | الفقيه .                                                     |
|        |             | عليّ بن محمد بن الحسين الوزير، أبو الفتح ابن العميد وزير ركن |
| 240    | 4.4         | الدولة البويهي .                                             |
|        |             | علي بن محمد بن الحسين، أبو الحسن الأسدي الحنفي الفارقي       |
| 174    | 4. 8        | البغدادي .                                                   |

|       |     | على بن محمد بن الحسين، أبو الحسن ابن النيّار المقرىء      |
|-------|-----|-----------------------------------------------------------|
| _     | 4.0 | البغداذي .                                                |
| ٤٣٠   | 4.7 | علي بن محمد بن الحسين. البَرْدُوي الحنفي صاحب الطريقة.    |
|       |     | على بن محمد بن الحسن القاضي، أبو تمام العبدي الواسطي      |
|       | *•٧ | المسند.                                                   |
|       |     | علي بن محمد بن الحسن، أبو القاسم النخعي الكوفي الفقيـه    |
| 173   | ٣٠٨ | الحنفي المعروف بابن كاس.                                  |
|       |     | علي بن محمد بن الحسن، أبو الحسن ابن النبيه المصري الأديب  |
| _     | 4.4 | الشاعر البارع صاحب الديوان المشهور.                       |
|       |     | علي بن محمد بن حبيب أقضى القضاة، أبو الحسن الماوردي       |
| 103   | ۳1. | البصري الشافعي صاحب التصانيف المليحة.                     |
|       |     | علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الشيخ علاء الدين الباجي |
| 204   | 411 | المغربي الأصولي المصري الشافعي،                           |
| 101   | 414 | علي بن محمد بن خلف، أبو سعد الكاتب النَّيرماني الهمذاني.  |
|       |     | علي بن محمد بن خلف الإمام، أبو الحسن المعافري القروي      |
| £ 0 V | 414 | القابسي المالكي.                                          |
| 109   | 418 | عليّ بن محمد بن خلف، أبو الحسن الأندلسي البلنسي.          |
|       | 410 | عليّ بن محمد بن داود، أبو القاسم التنوخي الحنفي القاضي.   |
|       |     | عليّ بن محمد بن دُلِّف، أبو الحسن بن أبي المنظفّر البزّاز |
| 570   | 417 | البغدادي .                                                |
|       |     | عليّ بن محمد بن الرِّضا بن محمد الشريف، أبو الحسن الحسيني |
| 277   | 414 | الموسوي الطوسي الأديب الشاعر المعروف بابن دفترخوان.       |
|       |     |                                                           |

ISBN 3-515-05209-7 ISSN 0170-3102

Orient-Institut

der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft Beirut/ Libanon, B. P. 2988

Mit Mitteln des Bundesministers für Forschung und Technologie gedruckt in der Dar Sader, Beirut.